erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

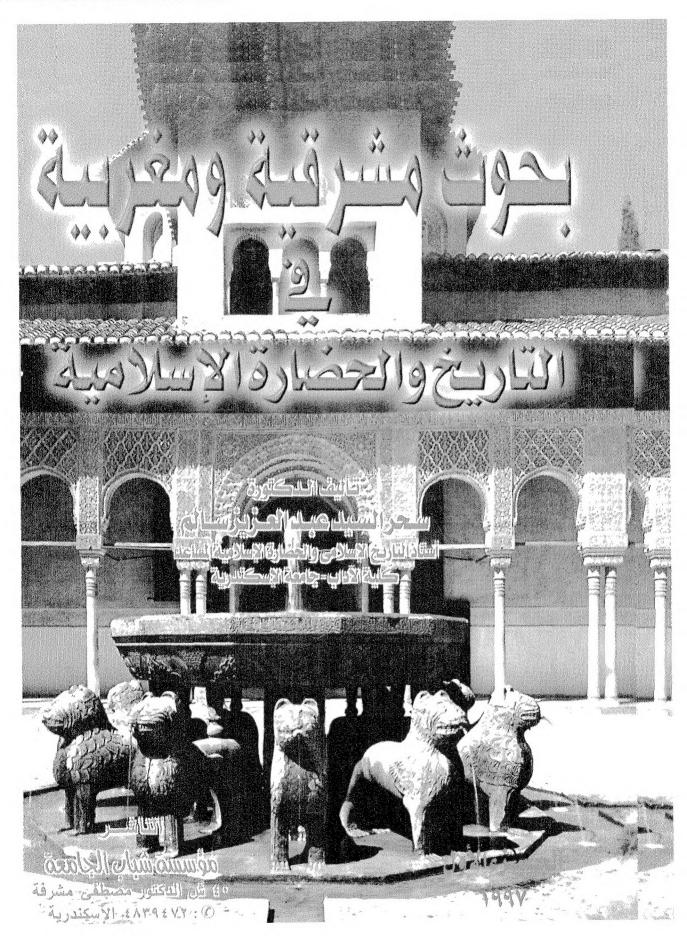



# بحوث مشرقية ومفربية في التاريخ والمعنارة الاسلامية

الجزء الأول

تأليف الدكتورة/سحر السيد عبد العزيز سالم استاذ التاريخ الإسلامي والعضارة الإسلامية المساعد كلية الأداب - جامعة الإسكندرية

1997

الثاشر مؤسسة شباب العامعة ، ٤ ش الدكتور مصطفي مشرقة ت: ٤٨٣٩٤٧٢ الإسكندرية



إلى كل من ساندني أدبيا ومعنويا من مصر وخارجها، خلال مشوار العلم والحياة

اهدي هذا الكتاب

| e - (no stamps are applied by | registered version) |
|-------------------------------|---------------------|
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
| ·                             |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |
|                               |                     |

#### مقدمة:

يتضمن هذا الكتاب اثنى عشر بحثاً قمت بكتابتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة منذ أواخر عام ١٩٩٣ وحتى بدايات عام ١٩٩٧ . وهي أبحاث متنوعة في التاريخ والحضارة الاسلامية من المشرق الإسلامي ومغربه بعضها القي في مؤتمرات علمية وبعضها الآخر نشر في مجلات محكمة.

والبحث الأول وعنوانه «بنو أبى عبدة وزراء وقادة الدولة الأموية فى الأندلس» (طبعة أولى سنة ١٩٩٧) يتناول بالدراسة تاريخ أسرة من أشهر الآسر فى تاريخ الأندلس، هى أسرة أبى عبدة التى برز منها قادة عظام ووزراء وكتاب وحجاب وعمال للخلافة الأموية. وقد تتبعت أهم الشخصيات فى هذه الأسرة وأهم المناصب التى تولوها، والخدمات التى أسدوها لدولة بنى أمية وأهم الانتصارات العسكرية التى أحرزوها ضد اعداء هذه الدولة بالأندلس سواء من الثوار بالداخل أو ملوك المسيحية باسبانيا فى الخارج.

ويعكس قيامى بالتأريخ لهذه الأسرة، اهتمامى بدراسة تاريخ الأسرات الأندلسية البارزة عبر العصور الاسلامية المختلفة، فمنذ نحو ثمان سنوات أفردت دراسة هامة عن بنى خطاب من نسل عبد الجبار بن نذير، وتدمير بن عبدوش، كما قمت بنشر دراسة خاصة لى سنة ١٩٩٥ عن بنى سراج آخر وزراء بنى نصر حكام غرناطة، فى مركز الدراسات الموريسكية والعثمانية فى تونس، وذلك فى العدد التكريمى الخاص بالمستشرق لوى كاردياك وهى أيضاً منشورة فى هذا المجموعة (البحث العاشر) كما يقوم معهد الدراسات الاسلامية بمدريد بنشرها ضمن عدد خاص بالذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة.

ومن خلال دراسة أصول هذه الأسر، وتتبع سلسلة نسبهم، وأهم الشخصيات البارزة فيهم، نستطيع أن نلقى الضوء على جوانب حضارية هامة من تاريخ الأندلس. ويتضع من خلال ماقمنا به من دراسات على أشهر الأسرات الأندلسية أن

حكام الأندلس، بداية من بنى أمية، وانتهاء ببنى بصر كانوا يميلوب إلى تركيز الوظائف الادارية فى أيدى من يثقول بهم من مواليهم أو الشخصيات المقربة منهم، وكان توارث تلك المناصب الادارية العليا فى جميع ابناء الأسرة الواحدة ظاهرة ملحوظة فى الأندلس مثل آل ابى عبدة، وبنى شهيد ، وبنى حدير، وبنى خطاب وبنى سراج، وبنى الزجالى، وبنى عبد الواحد الاسكندرانى وغيرهم. كدلك من العوامل التى دفعتنى لدراسة تاريخ هذه الأسرة (بنو ابى عبدة) الذين كانوا موالى للأمويين أنهم كانوا أسلاف بنى جهور الذين اضطلعوا بحكم قرطبة فى عصر دويلات الطوائف، بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس، وهذا يعنى أن هذه الأسرة لعبت دوراً كبيراً ولفترة زمنية طويلة من تاريخ الأندلس ممايزيد من أهمية التاريخ لها وتُتبع أبرز اعمال أفرادها.

أما البحث الثانى الذى يحمل عنوان «أضواء على فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف» (طبعة أولى سنة الأندلس فى عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف» (طبعة أولى سنة ١٩٩٧) فهو يتناول بالدراسة جانباً فنياً وحضارياً هاماً تميز به المجتمع الأندلسي منذ بداية تكوين ملامح شخصيته الحضارية زمن بنى أمية، وقد استمر تأثير ملامح هذا الفن فى المجتمعات المغربية حتى وقتنا الحاضر، فالموسيقى الشعبية التونسية والمغربية عمل تأثيرات أندلسية واضحة المعالم فيما يعرف باسم موسيقى «المالوف» و «الموشحات».

وقد تناولنا بالدراسة فن الغناء والموسيقى برؤية جديدة، فلم نركز على دور زرياب الموسيقى العراقى، فى احداث تطور فى مجال الفن والموسيقى وفى عادات المجتمع الأندلسى لأن ذلك كان مجالاً لعشرات من الدراسات السابقة، وانما اعتمدنا على منهج التحليل الاستنباطى للنصوص التاريخية والأدبية، لمعرفة الجديد عن هذا الفن فى الأندلس كما لجأنا إلى صور للآلات الموسيقية، التى نُقش بعضها فى عدد من التحف العاجية والرخامية، كما اعتمدنا على الصور الواردة فى كتاب أناشيد الملك الفوسو العاشر وهى ان كانت فى معظمها مسيحية إلا أمها

ذات أصول أندلسية. كما ركزنا في البحث على شحصيات أخرى بحلاف شخصية زرياب، اهتمت بالتلحين وتأليف الكتب في الموسيقي، كما أشرنا إلى أهم من برز من الأمراء الأمويين في عصر الامارة ممن كانوا يجيدون الغناء ويحذقون الضرب بالعود أو النفخ بالمزمار.

وقد ازدهر فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصرى الخلافة والطوائف، وقد خضع هذا العصر الأخير لتطور واسع النطاق نتيجة لظهور الموشحات والأزجال أو مايعرف بالشعر الشعبى الأندلسي.

ولذلك فقد تعددت مراكز الغناء والطرب في كل أنحاء الأندلس في هذا العصر. وقد اختتمنا هذه الدراسة بالاشارة إلى أثر الموسيقي والغناء الاندلسي في اسبانيا المسيحية.

أما البحث الثالث الذى يحمل عنوان «صُورَ من التعاون العسكرى بين القاهرة ودمشق ضد الصليبيين فى العصر الفاطمى، رؤية جديدة» فقد شاركت به فى مؤتمر «التاريخ العسكرى لشمال مصر عبر العصور» الذى عقده قسم التاريخ بكلية الآداب/ جامعة الاسكندرية فى الفترة من ٨ -٩ اكتوبر ١٩٩٥ بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من اكتوبر.

وقد اخترت هذا الموضوع للتأكيد على أنه في تفرق المسلمين كل الضعف وفي توحدهم وتماسكهم كل القوة. وقد ابرز البحث أهم صور التعاون والتنسيق والتضامن العسكرى بين دمشق والقاهرة خلال فترة اليقظة والصحوة الإسلامية التي سبقت بداية مرحلة توحيد الجبهة الاسلامية على يد الناصر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ايوب. وهي الفترة التي لمعت فيها أسماء قادة مسلمين كانوا على مستوى المسئولية فتناسوا خلافاتهم وترفعوا عنها من أجل الصالح العام ومن أهمهم كربوغا ومودود وآق سنقر البرسقي في الموصل، وظهير الدين طغتكين ونور الديل

محمود فى دمشق. وهذا يؤكد أن حرب السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ لم تكل سوى حلقة من حلقات سلسلة التعاون والتنسيق العسكرى بين مصر وسوريا عبر المحتلفة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المستشرقين حاولوا تشويه صورة بعض هؤلاء المجاهدين الأبطال لاسيما طغتكين (\*)، وقد مال بعض مؤرخينا إلى وصمه بالانتهازية والوصولية وذكروا أن دوافعه من توحيد الجبهة الاسلامية انما كانت للمصلحة الشخصية، وقد انجهنا في هذا البحث انجاها آخر وأعدنا التأريخ لطغتكين بنظرة ورؤية جديدة بعد استقراء النصوص وتخليلها بما ينصف هذه الشخصية التي كانت لها أياد بيضاء في مجال الجهاد الاسلامي.

والبحث الرابع بعنوان «لمحات انسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية» وقد شاركت به في مهرجان «المعتمد بن بعباد» الذي نظمته وزارة الشؤون الثقافية بالمملكة المغربية في ديسمبر سنة ١٩٩٥ مخت رعاية الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس، في مدينة مراكش. ويلقي البحث الضوء على الجانب الآخر من شخصية المعتمد بن عباد، آخر ملوك الطوائف باشبيلية، فقد ركزت معظم الكتابات التي تصدت للتأريخ لاشبيلية زمن الطوائف، على الأحداث السياسية الداخلية والخارجية، وحتى اذا ماتطرقت إلى الجانب الشخصي من حياة ملوكها، تعرضت لنبوغ كل من المعتضد بن عباد وولده المعتمد في مجال الشعر، أما النواحي الانسانية في من المعتمد وصورة الأب والزوج، فقد غابت عن تلك الكتابات وهذا ماحاولت ابرازه في البحث فقد تعرضت لحياة المعتمد منذ نعومة اظفاره ونشأته وتأثير هذه النشأة على تكوين ملامح شخصيته، وعلاقته بأبنائه وبناته، وزوجته اعتماد الرميكية، وموقفه المتحضر من المرأة.

والبحث الخامس بعنوان «علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب المسلوكية بغرناطة قبيل وعقب (\*) حتى صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب لم يسلم من الهجوم مي كثير من الكتابات الحديثة.

سقوطها»، وقد اوضحت فيه مدى عمق العلاقة بين مصر والاندلس حتى مطلع القرن التاسع الهجرى، ثم أوضحت الظروف السياسية السيئة التي كانت تمر بها مصر المملوكية في نفس الوقت الذي كانت سلطنة غرناطة تتجه فيه نحو الانهيار المحتوم.

وقد أوضح البحث أن مصر المملوكية لم تقم بالدور المنتظر والمتوقع منها كدولة اسلامية كبرى، فلم تبادر بانجاد غرناطة في لحظاتها الأخيرة، وعللت أسباب هذا التباطؤ، فالمماليك كانوا يعانون من الاضطرابات الداخلية والأزمات الاقتصادية ونقصان في الغذاء الرئيسي وهو القمح لاسيما في بلاد الشام ويتخوفون في ذات الوقت من خطر العثمانيين الذين باتوا على أبواب البلاد. وفي تصورى أن المماليك لو كانوا قد وحدوا جهودهم مع العثمانيين لكانوا قد تمكنوا معا من انقاذ الاسلام في الأندلس.

وقد أبرز البحث كذلك أهم الرحلات المتبادلة بين أهل الأندلس ومصر قبيل سقوط غرناطة، كما تناول أخبار غرناطة في كتابات المؤرخين في مصر أمثال «ابن اياس» عشية وغداة سقوطها. ومن هذا المنطلق، نؤكد أنه اذا كان في دروس التاريخ عظة وعبرة، فلنتخذ من تفرق المسلمين وتقاتلهم في ذلك الوقت، من مماليك وعشمانيين في المشرق الاسلامي والبيت الحاكم في الأندلس، درسا يفيدنا في المستقبل في ضوء الظروف المحيطة بنا.

أما البحث السادس، فهو يحمل عنوان «قطر وموارد ثروتها الاقتصادية في العصور الوسطى». وكنت قد دعيت في السنوات السابقة للمشاركة في أكثر من مؤتمر عن الخليج العربي أهمها المؤتمر الذي نظمته هيئة اليونسكو عن طريق الحرير بالقاهرة سنة ١٩٩٠، ومؤتمر العلاقات العمانية المصرية عبر التاريخ والذي عقد بمسقط سنة ١٩٩١، ومؤتمر عمان عبر التاريخ الذي عقد بمسقط أيضاً سنة ١٩٩١، ومؤتمر العصور» الذي عقد في القاهرة سنة ١٩٩٦.

وقد شاركت في هذه المؤتمرات بأبحاث متنوعة تدور حول كل من عمان والبحرين وبخارتهما في الخليج العربي والمحيط الهندى وخليج عدن في العصور الاسلامية، ولاحظت أثناء اعدادى هذه الأبحاث وجود اشارات في بعض المصادر إلى قطر مما يؤكد أن قطر شكلت كياناً طبيعياً وجغرافياً معروفاً ومتميزاً في العصور الوسطى.

وهذا يخالف رأى الكثيرين من ان اسم قطر ليس سوى مسمى حديثاً لامارة برزت واستقلت في عصرنا الحالى، وبالتالى فقد دفعنى هذا إلى أن أفرد بحثاً عن قطر ووضعيتها الاقتصادية في العصور الوسطى الاسلامية انتهيت من اعداده في إيناير ١٩٩٧.

ويؤكد البحث أن المسعودى يعتبر أول من أشار إلى ذلك في كتابه «مروج الذهب» فهو قد وصف قطر بأنها مجموعة من الجزائر التي تقع في بحر فارس وتبعه الادريسي في ذلك.

وقد أكدنا في البحث بعد رجوعنا إلى العديد من النصوص العربية ان اسم قطر كانت له خلال العصور الوسطى دلالته الجغرافية والطبيعية الخاصة به شأنه شأن اسم «البحرين» واسم «عمان». واكدنا بعد سلسلة من المناقشات لمختلف الأخبار التي وردت في المصادر ان استخدام كبار المؤرخين المسلمين امثال الطبرى وابن الأثير مصطلح «البحرين» للدلالة على المنطقة الممتدة مابين كل من البصرة وعمان لايعنى ابدأ انكار وجود كيان قائم بذاته لقطر، فهذا الاستخدام أشبه باستخدامنا لبعض المصطلحات السياسية والجغرافية في العصر الحديث فعندما نقول «الخليج العربي» فقط دون تحديد فاننا نعنى بهذا المصطلح في واقع الأمر ستة دول خليجية هامة لكل منها كيان سياسي مستقل وكذلك مصطلح «الشام» فهو بشمل خليجية هامة لكل منها كيان سياسي مستقل وكذلك مصطلح «الشام» فهو بشمل ضمناً اربع كيانات سياسية قائمة بذاتها وايضاً مصطلح «المغرب العربي» ومصطلح «الشرق الأقصى» و«الشرق الأوسط» و«القرن الافريقي» فكل مصطلح من هذه المصطلحات يتضمن عدة دول مستقلة وقائمة بذاتها.

كما استعرضنا في البحث أهم موارد الثروة الاقتصادية في قطر في العصر الاسلامي فقد اشتهرت قطر ببعض الصناعات كصناعة الحمور والمنسوجات كما عُرف ابناؤها بأنهم تجار مهرة.

وفيما يتعلق بالبحث السابع والذى يحمل عنوان «موقف مدينة صور من احداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها فى ايدى الصليبيين سنة ١٨٥هـ، فقد اخترت الكتابة عن هده المدينة على وجه التحديد عندما دعيت للمشاركة فى «مؤتمر بلاد الشام فى العصر السلجوقى» فى دمشق سنة ١٩٩٤ ونظراً لما أبداه أهالى صور من مقاومة باسلة ضد الصليبيين، ونظراً لتشابه الأمس باليوم ، فصور اليوم تتحمل باباء وشمم مع بقية مدن الجنوب اللبنانى الضربات الاسرائيلية المتتابعة، لذلك فقد قررت التأريخ لهذه المدينة العريقة فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها الاسلامى.

والبحث الثامن يتناول الجوانب الايجابية والسلبية للزواج المختلط في الأندلس، وهو مكتوب باللغة الاسبانية وكنت قد شاركت به في مؤتمر «المرأة في حوض البحر المتوسط» الذي عقد سنة ١٩٩٤ في مدريد.

أما البحث التاسع فهو ترجمة لأحد الأبحاث التي نشرت مؤخراً للمؤرخة الفرنسية راشيل آرييه، والتي تعد من المؤرخات القليلات المتأسبنات واحدى المتخصصات، البارزات في مجال الدراسات الأندلسية. وبحثها بالاسبانية وهو يحمل عنوان (رحالة من المغرب إلى المشرق، وقد نشر في كتاب صدر في غرناطة باسبانيا سنة ١٩٩٥. وقد قمت بترجمة هذا البحث سنة ١٩٩٦ من اللغة الاسبانية إلى العربية كما اعقبت هذه الترجمة بدراسة نقدية للبحث.

والبحث العاشر بعنوان «بنو سراج وزراء بنى نصر بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية» فقد نشره مركز الدراسات الموريسكية والعثمانية في تونس سنة ١٩٩٥ بمناسبة تكريم المستشرق لوى كاردياك كما يقوم معهد الدراسات

الاسلامية بمدريد الآن بنشره في عدد خاص عن غرناطه والشق الأول من البحث يعالج أصل بني سراج تاريخيا، فقد كانوا من اعرق الأسرات الأندلسية، وقد رجحنا انتسابهم إلى كلاب بن ربيعة على حد قول كل من ابن بسام وابن حزم، كما تتبعنا أهم شخصيات هذه الأسرة وتخدئنا عن دورهم السياسي الهام والمؤثر كوزراء السلاطين غرناطة، كما أشرنا إلى ثورة فرج بن فرج من بني سراج ضد الحكم الاسباني المسيحي بعد سقوط الحكم الاسلامي بالمدينة. أما الشق الثاني من البحت فيعالج ماورد بشأن بني سراج في القصص الشعبي ومدى ارتباط ذلك بالواقع التاريخي، ومن أهمها رواية (ابن سراج) التي ظهرت بعد سقوط غرناطة بحوالي سبعين عاماً. كما تعرضنا بالنقد لكتاب (الحروب الأهلية في غرناطة) لخينيث بيريث دي هيتا الذي صدر في القرن السادس عشر الميلادي، وكذلك اشرنا إلى قصة «آخر بني سراج» للڤيكونت دو شاتو بريان.

أما البحث الحادى عشر فهو بعنوان «دور الطراز في الأندلس في عصر بني أمية» فقد نشر مرتين في عام ١٩٩٥، المرة الأولى في مجلة كلية الآداب بجامعة سوهاج (العدد ١٧) والمرة الثانية في مجلة دراسات أندلسية بتونس في عدد يناير ١٩٩٥ وكلتاهما دورية علمية محكمة وقد عالجت في هذا البحث انشاء دار الطراز في قرطبة ،كما تعرضت لذكر دار الطراز باشبيلية التي انشأها ابراهيم بن حجاج الثائر بها في عهد الأمير عبد الله (٢٧٥ – ٣٠٠هـ) والتي نافست دار قرطبة إلى أن سقطت دولة بني حجاج على يد الرحمن الناصر سنة ٣٠١ هـ.

وأشار البحث إلى أهم التطورات التي طرأت على دار الطراز بقرطبة وأهنم من تولى هذه الخطة من الفتيان، وتعرضت إلى نماذج من قطع النسيج التي انتجتها دار الطراز القرطبية واهمها قطعة من النسيج الرقيق تعرف بطراز هشام المؤيد بالله، عشر عليها في سانت استبيان دى جورماث (غرماج) ومختفظ بها الأكاديمية التاريخية بمدريد وأشرت إلى وضوح أثر التقاليد الفنية العراقية بها كما يتضح هذا التأثير الفني العراقي في قطعة النسيج المعروفة بنسيج الفيلة المحفوظة بكنيسة سان ايسيدرو بليون.

ور طراء العامه التي حصصت لأهل الأندلس والتي كانت مورعة على معظم مدن الأندلس بالاضافة إلى بعض التجمعات العمرابية القروية التي كانت لها أنوال لنسج المنسوجات الكتانية أو القطنية أو الحريرية، فكانت بالمرية وبجانة ومالقة ومرسية وعرناطة واشبيلية وقرطبة وبطليوس وشنترين ولشبونة وغيرها من مدن الأندلس، دور طراز عامة واختصت بعض هذه المدن بنوع معين من المنسوجات مثل شهرة بجانة في صناعة الحرير حتى ظهور المرية التي ورثت أيضاً شهرة قرطبة في صناعة الوشي والديباج واختصاص سرقسطة بصناعة السمور

أما البحث الأخير فهو دراسة عن برعواطة بعنوان «من جديد حول برعواطة هراطقة المغرب في العصر الاسلامي» وكان هذا البحث باكورة أبحاثي بعد حصولي على درجة استاذ مساعد مباشرة فقد صدر في أواخر عام ١٩٩٣، وقد سر هذا البحث في طبعة خاصة ١٩٩٣ بعدت فأعدت نشرة ضمن هذه المجموعة

وقد سبقنى فى التأريخ لبرغواطة عدد من كبار الأساتذة والمؤرخين فى العالم العربي بذكر منهم على سبيل المثال الاستاذ الدكتور محمود اسماعيل فى بحثه «حقيقة المسألة البرغواطية، مغربيات - دراسات جديدة» والأستاذ الدكتور رجب محمد عبد الحليم فى بحثه «دولة بنى صالح فى تامسنا بالمغرب الأقصى»

وقد انجه هذا الفريق من المؤرخين إلى الدفاع عن العقيدة البرغواطية واعتبارها احدى فرق الخوارج ولكنني أكدت في بحثى على أن برغواطة دولة خارجة عن تعاليم الاسلام، اعتماداً على ماورد بشأنها من أخبار في المصادر العربية إلى حد ال كثير من المؤرخين القدامي قد وصموها بالهرطقة مثل ابن أبي زرع والحس بن الوران

وقد باقت حميع الآراء الحاصة بأصل برغواطة ومنازلها في المغرب الاسلامي وصيعة الكياد السياسي سرعواطة وقيام هذه الدولة وأهم ملوكها

وسياساتهم الخارجية وصلاتهم مع الدول المغربية المجاورة كما عالجت بشىء من التفصيل الفكر العقائدى لبرغواطة، وأشرت إلى اعتقادى بأنه كان يجمع بيل افكار ومذاهب واديان متعددة بدءاً من الفكر السنى إلى الخارجية المتطرفة والتشيع كذلك جانباً من الدوناتيه وبعض الأفكار اليهودية كما نلمح فى فكرهم العقائدى بعض التقاليد البربرية المحلية والوثنية الأمر الذى يجعل من البرغواطية فكراً خارجاً عن الدين الاسلامي الحنيف.

وبعد، أرجو من الله عز وجل أن تخظى هذه البحوث باهتمام الباحثين في التاريخ والحضارة الاسلامية وعلى الله التوفيق،،

د/ سحر السيد عبد العزيز سالم يناير ١٩٩٧ بنو ابي عبدة وزراء وقادة الدولة الأموية في الأندلس

## بنو أبى عبدة وزراء وقادة الدولة الأموية في الأندلس

#### أولية بنى أبى عبدة

ينتمى بنو جهور أصحاب قرطبة فى عصر دويلات الطوائف إلى أبى عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر(۱). وعرفت هذه الأسرة خلال فترة حكم الأمويين بالأندلس «بآل أبى عبدة»، إلى أن برز أحد ابنائها وهو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيدالله من نسل عبد الغافر بن ابى عبدة حسان بن مالك، على المسرح السياسي الأندلسي في أواخر عصر الخلافة، فهو مؤسس الدولة التي حملت اسمه واضطلعت بحكم قرطبة في عصر دويلات الطوائف بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس فعرفت هذه الأسرة منذ ذلك الحين «ببني جهور» (۲).

وينتسب عبد الله بن جابر الجد الأعلى لهم إلى كلب (٣)، وكان مولى لمروان ابن الحكم وشارك في موقعة مرج راهط وأبلي فيها بلاء حسناً فأعتقه (٤).

وكان أول من دخل الأندلس من هذه الأسرة، ابو عبدة حسان بن مالك، دخلها في سنة ١١٣هـ (٧٣١م/ ٧٣٢م) أى قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية بخمس وعشرين عاماً، وكان حسان يعيش قبل ذلك بالمشرق، حيث أنجب عدداً من الأبناء، قتلوا جميعاً ماعدا إبنه أبو أمية عبد الغافر لصغر سنه، فنشأ مع عبد الرحمن بن معاوية وتأدب معه بالمشرق(٥).

وبعد سقوط الخلافة الأموية في المشرق، ونجاة عبد الرحمن بن معاوية من مذبحة نهر أبي فطرس، وفراره إلى بلاد المغرب، وجه مولاه بدر إلى زعماء الموالي المروانية في الأندلس يسألهم نصرته ويلتمس منهم أن يبذلوا له العون في تحقيق رغبته في دخول الأندلس. ولم يتردد بدر في الجواز إلى الأندلس واتصل بادىء ذي بدء بأبي عبدة حسان بن مالك لارتياحه إليه فبادر ابو عبدة بارسال ابنه ابي أمية عبد العافر إلى عبد الرحمن في ملجئه عند قبيلة نفزة ليطلعه على أحوال الأندلس ويؤكد له استعداد الموالي لتأييده (٢).

ويميل فريق من المؤرخين الحديثين إلى التمييز بين بني جهور أصحاب

قرطبة، وهم الذين ينتهى نسبهم إلى أبى عبدة حسان بن مالك، وبين أسرة أخرى كانت تسمى ببنى جهور كذلك، وهى أسرة الجهاروة البختيين الذين ينتمون إلى جهور بن يوسف بن بُخت (Y)، فى حين أن بعض المصادر العربية قد خلطت بين البيتين، ومن بين هؤلاء ابن عذارى الذى ذكر فى معرض حديثه عن دولة بنى جهور فى قرطبة أن مؤسسها هو «جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن ابى عبدة ....(A)، كما ذكر ان الجد الأعلى لهذه الأسرة وهو «بخت بن أبى عبدة» كان فارسى الأصل وأنه كان مولى لعبد الملك بن مروان وأن ابنه يوسف بن بخت دخل الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية بعدة سنين، وكان أحد كبار الموالى بقرطبة (A).

وحذا ابن الخطيب حذو ابن عدارى فى نسبة أبى الحزم جهور بن محمد بن جهور إلى عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبى عبدة الذى كان لدخوله الأندلس على حد وصفه «أثر عظيم من جميل الذراع وسعة الباع وأسندوا إليه مهمهم وعدوا من خصله مالم يختلفوا فيه ..... ه(١٠).

ويتضح مما سبق عرضه أن المؤرخين المذكورين يربطان بين بنى جهور البختيين، وبين بنى جهور الذين ينتمون إلى بيت «ابن أبى عبدة وهو مالانقبله فنحن نميل الى التفرقة بين الجهاورة من بيت ابى عبدة، والجهاورة البختيين، فابن عذارى نفسه وهو أحد الذين خلطوا بين نسب البيتين ذكر فى موضع آخر من البيان المغرب مايفيد بأن وزراء عبد الرحمن الداخل كانوا أربعة هم عبد الله بن عثمان، وعبد الله بن خالد، ويوسف بن بخت وحسان بن مالك(١١).

ولو أننا رجعنا إلى رأيه الأول فان يوسف بن بخت يكون طبقاً لما ذكره حفيداً لحسان بن مالك «أبى عبدة» وهذا مالايمكن أجازته بناء على ماورد فى هذا خبر الذى أشار ابن عذارى فيه إلى وزراء عبد الرحمن الداخل فقد فصل فيه تمام بين شخصية يوسف بن بخت، وأبى مالك حسان بن مالك الذى كان زميلاً له فى الوزارة وليس حفيداً له، وأورد صاحب أخبار مجموعة فى تاريخ الأندلس مايشير إلى أن عبد الرحمن الداخل انتقل بعد نزوله بطرش إلى دار ابى الحجاج يوسف بن

بخت فى قرية طرش Torrox، فجاءه ابن بخت نفسه وانثالت عليه الأموية كلها ومن بين من وفد عليه للترحيب به وتأييده له ومبايعته بخلاف يوسف بن بخت، عاصم بن مسلم الثقفى، وأبو عبدة حسان بن مالك، ولم يشر ابن القوطية على الاطلاق إلى وجود أية علاقة تربط بين كل من ابن بخت وأبى عبدة (١٢٠)، كما أن سير الأحداث لايدل على أن يوسف بن بخت كان حفيداً لأبى عبدة.

كذلك يفرق ابن الأبار بين كل من البيتين وأولية كل منهما بما لايدع مجالاً لأى شك(١٣) في ارتباطهما أسرياً. أما ابن حيان فقد كان دائم التمييز في أخباره بين جهاورة بني ابي عبدة والجهاورة البختيين(١٤).

وكان لأبى عبدة حسان بن مالك دور كبير فى اقناع أبى الصباح اليحصبى شيخ اليمانية فى غرب الأندلس بنصرة عبد الرحمن بن معاوية الداخل، فقد كان أبو الصباح يقطن فى قرية مورة من شرف اشبيلية إلى جوار أبى عبدة، ولذلك فقد عمد أبو عبدة إلى ملاطفته لحمله على تأييد عبد الرحمن والوقوف إلى جانبه وأخذ يذكره بأفضا المناب بن عبد الملك بجاهه ونجح فى استمالته، ثم قام أبو عبدة ومعه أبو عبد الله بن خالد وأبو عثمان عبيد الله بن عثمان بمخاطبة بقية سادات العرب اليمنية فى غرب الأندلس مثل علقمة بن غياث اللخمى، وأبو علافة البحدامى وزياد بن عمر الجذامى، كما خاطبوا رؤساء اليمنية فى البيرة وجيان المجدامى وزياد بن عمر الجذامى، كما خاطبوا رؤساء اليمنية فى البيرة وجيان ومنهم جد بنى أضحى، وبنى حسان وبنى عمر أصحاب وادى آش (١٥).

ولم ينس عبد الرحمن الداخل لأبي عبدة حسان بن مالك هذا الصنيع وماقدمه له هو وولده عبد الغافر من أجل توطيد دعائم دولته في الأندلس فيذكر كل من صاحب أخبار مجموعة وابن عذارى أن عبد الرحمن الداخل اختار حسان ابن امالك ليكون وزيراً له ضمن أربعة آخرين (١٦) كماسبق أن أشرنا وبالإضافة إلى ذلك يزودنا ابن الأبار بخبر هام مماثل ذكر فيه أنه لما «توطد عبد الرحمن، استوزر أبا عبدة واستقوده، ثم استعمله على اشبيلية قائداً بها ومضيقاً على أهل باجة وغيرها، فملك الغرب أجمع خمسة أعوام إلى أن توفي باشبيلية وقبره بها» (١٧).

وعلى الرغم من النص الذى أورده المقرى وأكد فيه أنه لم يكن لعبد الرحمن الداخل من يطلق عليه لقب وزير، وانه اسما عين أشياخاً للمشاورة والمؤازرة فحسب

ومنهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان، وعبد الله بن خالد، وأبو عبدة صاحب اشبيلية وكذلك شهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن الحكم وعبد السلام بر بسيل الرومى (١٨٠)، فاننا نستنتج مما أورده كل من ابن الأبار والمقرى أن ابا عبدة حسان بن مالك كان يشغل مكانة سامية فى دولة عبد الرحمن الداخل بحيث اعتبر وكأنه وزير من وزرائه الأثيرين لديه، ويؤكد تلك الحقيقة النص الذى أورده كل من صاحب أخبار مجموعة وابن عدارى كما سبق أن أوضحنا. كذلك نستنتج أن أبا عبدة لم يكن مجرد مستشار أو وزير لعبد الرحمن الداخل فحسب وانما كان أيضاً من أكبر قادته العسكريين وعامله على كورة اشبيلية والغرب كله، ويفسر هذا الخبر الذى انفرد بذكره ابن الأبار أسباب تغلب الأمير عبد الرحمن على الثورات التي احتدم أوارها في غرب الأندلس، لاسيما ثورة العلاء ابن مغيث في باجة، وثورتي عبد الغافر اليماني وأبي الصباح بن يحيى اليحصبي في أشبيلية وثورة سعيد اليحصبي المعروف بالمطرى في لبلة (١٩٥).

وبرز من أبناء أبى عبدة حسان بن مالك اثنان هما أبو أمية عبد الغافر وعبد. العزيز (٢٠)

وفيما يتعلق بأبى أمية عبد الغافر بن أبى عبدة، فقد حل محل والده لدى عبد الرحمن الداخل، فكان له نعم المشير والمعين بحيث عهد إليه عبد الرحمن بخاتمه إلى أن الداخل، فكان له نعم المشير والمعين بحيث عهد إليه عبد الرحمن بخاتمه إلى أن مات  $(\Upsilon^1)$ ، وكان على حد قول ابن الأبار من بين وزراء عبد الرحمن بن معاوية وأنه أحسن التصرف في الوزارة  $(\Upsilon^1)$ . وازدادت مكانة أبى أمية عبد الغافر بن أبى عبدة، سمواً، في عهد الأمير هشام الرضا  $(\Upsilon^1)$  -  $(\Upsilon^1)$  -  $(\Upsilon^1)$  وأحد حجابه وصاحب فتولى عدداً من المناصب الهامة فكان صاحب شرطته  $(\Upsilon^1)$ ، وأحد حجابه وصاحب خاتمه  $(\Upsilon^1)$ ، واستمر يحتفظ بخاتم الامارة في عهد الحكم الربضي  $(\Upsilon^1)$  ( $(\Upsilon^1)$ ).

أما عبد العزيز بن أبي عبدة أخو أبي أمية عبد الغافر فقد ورد اسمه أيضاً ضمن حجاب الأمير الحكم الربضي (٢٦).

وقد أنجب أبو أمية عبد الغافر عدداً من الأبناء نعرف ثلاثة منهم من خلال

ماورد في المصادر العربية هم يحيى (٢٧)، وحسن (٢٨) ومالك (٢٩) ولانعرف عن , يحيى بن عبد الغافر سوى أنه الجد الأعلى لأبي الحزم جهور مؤسس دولة الجهاورة في قرطبة، بعد انهيار الخلافة، فقد أجمعت المصادر العربية على ذلك، فجهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبي عبدة (٣٠).

أما حسن بن عبد الغافر بن أبي عبدة فقد انفرد ابن حيان بذكر خبر مفاده أنه كان ضمن وزراء الأمير عبد الرحمن الأوسط (٣١) (٢٠٦ – ٢٣٨هـ / ٨٢١ – ٨٢١ مرم).

وفيما يتعلق بمالك الابن الثالث لعبد الغافر بن أبي عبدة فقد كان وفقاً لما أورده ابن الفرضى الجد الأعلى لأبى الإصبغ عيسى بن أحمد من بنى أبى عبدة، وهو أحد علماء قرطبة الموسوعيين، من أقران وزملاء ابن الفرضى نفسه (٣٢).

وفيما يلى بيان تفصيلى شامل للرارى كل من الأبناء الثلاثة لأبى أمية عبد الغافر بن أبى عبدة:

### أولاً يحيى بن عبد الغافر بن أبي عبدة وذريته

أنجب يحيى بن عبد الغافر ولداً هو الغمر الذي أنجب بدوره أبناء عرفنا منهم ولدين هما عثمان (٣٢) ومحمد (٣٤).

وفيما يتعلق بعثمان بن الغمر، فقد أشار ابن حيان في سياق حديثه عن انبعاث الفتنة بكورة اشيلية سنة ٢٧٦هـ زمن الأمير عبد الله إلى استمساك جماعة من موالى الأمويين بالطاعة، ويعبر عن ذلك بقوله وفتميزت عنهم جميعاً فرقة أهل الطاعة المستمسكة بالجماعة فلم يدخلوا مع أحد من الفريقين في شيء من المعصية وأقاموا على حريتهم في التمسك بدعوة السلطان وفيهم رجال صدق من قريش ومواليهم من العرب والبرابرة وغيرهم منهم من قريش ابن الأشعث ووليد وحكيم بن هشام بن وثان، من الأمويين عثمن بن الغمر بن أبي عبدة وحسان بن عامر بن أبي عبدة ووهب بن بسيل ... (٥٣) ونلاحظ من خلال هذا النص أن ابن حيان أورد اسم عثمن بن العمر بن أبي عبدة بين أسماء موالى الأمويين الذين حيان أورد اسم عثمن بن العمر بن أبي عبدة بين أسماء موالى الأمويين الذين

استمسكوا بالطاعة للحكومة المركزية. ونرجح أن والد عثمان من بنى أبى عبدة المذكور هنا هو الغمر بالغين وليس العين كما ورد فى نص ابن حيان وأن اختفاء النقطة من فوق العين فى النص انما حدث نتيجة خطأ فى القراءة أو النسخ والطباعة وذلك لتواؤم الفترة الزمنية التى عاش فيها عثمان هذا (أواخر القرن الثالث الهجرى) وكونه ابنا للغمر وحفيدا ليحيى بن عبد الغافر بن أبى عبدة.

كذلك نستنتج من نص ابن حيان هذا حقيقة هامة، وهى استمرار بقاء فرع كبير من بنى أبى عبدة فى اشبيلية فقبيل دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس كان أبو عبدة حسان بن مالك مقيماً بها، كما سبق أن أشرنا ثم تولى ادارتها فى عهد عبد الرحمن الداخل هى ومنطقة الغرب، وفقاً لما أورده كل من ابن الأبار، والمقرى.

ولم يكن عثمان بن الغمر بن أبى عبدة وحده الذى كان مقيماً باشبيلية فقد أورد ابن حيان اسماً اخراً لأحد أفراد هذه الأسرة شارك عثمان فى الاقامة بها وقت انبعاث الفتنة سنة ٢٧٦هـ وهو حسان بن عامر بن أبى عبدة.

وقد يتبادر إلى الذهن أن عثمن بن الغمر بن أبى عبدة هو نفسه عثمن بن أبى عبدة القرشى المذكور بين شهود صلح تدمير على حد قول الضبى (٣٦)، ولكنهما فى حقيقة الأمر شخصان مختلفان تماماً فعثمان المذكور فى صلح تدمير قد أورد العذرى اسمه على أنه عثمان بن عبيدة القرشى (٣٧) وليس عثمان بن أبى عبدة كما ذكر الفنبى، وكان عثمان بن عبيدة هذا من وجوه أصحاب موسى بن نصير الذين شاهدوا معه فتح الأندلس، واسمه ثابت فى كتاب الصلح الذى كتبه عبد العزيز بن موسى سنة ٤٤ هـ لتدمير بن عبدوش. وهو يبتعد بذلك كثيراً عن عصر عثمان ابن الغمر بن أبى عبدة الذى عاش فى أواخر القرن الثالث الهجرى.

أما محمد بن الغمر فقد تألق اسمه بسبب شهرة أحد ابنائه وهو أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة (٣٨) الذى تصرف للأمير عبد الله فى الكور وحبجابة الأولاد، والمدينة، والخيل، والقيادة ثم فى الكتابة الخاصة والوزارة (٣٩)، وكان على براعته فى الآداب وعلوم البلاغة، قائداً عسكرياً قديراً أثبت جدارة فى ساحات القتال وله فتوح جمة أحرز فيها انتصارات عدة ضد المارقين

والمنتزين على الحكومة المركزية في قرطبة، من ذلك دوره سنة ٢٧٥هـ في مواجهة عبد الله بن خنجر الثائر على الأمير عبد الله بحصن جريشة من جيان، وكان عبيد الله آنذاك عاملاً على جيان (٤٠)، وبادر بالخروج على رأس قواته لمواجهة ابن خنجر، وأحكم الحصار على الحصن وظل يشدد عليه الحصار إلى أن وافاه كتاب الأمير عبد الله يأمره فيه بالقفول عنه إلى حصن أرجونة، فلما فك عبيد الله بن أبى عبدة الحصار عن ابن خنجر، طمع فيه هذا الثائر فحشد عليه كل الثوار من جهة البيرة وتدمير واعترضوا طريقه بجل افركلس وهناك دارت معركة عنيفة تغلب فيها عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة على ابن خنجر واصحابه وقتل منهم خمسة وسعين رجلاً واعتصم فلهم بجبال المنطقة (٤١).

وكان لأبى عثمان عبيد الله كذلك دور كبير فى الانتصار الذى احرزته جيوش الامارة فى المعركة الحاسمة التى دارت بين الأمير عبد الله وبين عمر ابن حفصون عند ببشتر فكافأة الأمير عبد الله بتقليده الوزارة، ويعبر ابن حيان عن ذلك بقوله «وكان لأبى عثمن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة فى اليوم الذى وقعت فيه الحرب بين الأمير عبد الله وبين المارق عمر بن حفصون عندما أخذ عليه المضيق عند منصرفه عنه عند ببشتر قاعدته مقام محمود وغناء عظيم فاق فيه جميع أهل العسكر نظر الله الأمير عبد الله ولم يغب عنه فقدمه خطة الوزارة فيه جاردادت منزلته فنال بذلك الذروة» (٤٢).

ويؤكد ابن عذارى ماذكره ابن حيان فقد أورد خبراً مفاده أن الأمير عبد الله عهد بقيادة الصوائف لعدد من أفراد أسرة «أبى عبدة» أبرزهم عبيد الله بن محمد ابن أبى عبدة، وعبد الرحمن بن حمدون بن أبى عبدة، وعبد الرحمن بن حمدون بن أبى عبدة، كما أكد على أن عبيد الله تقلد الكتابة للأمير بالاضافة إلى القيادة (٤٣)، وحدث أنه اعتل وهو يتولى الكتابة (٤٤) وفي ذلك يقول العتبى الشاعر (٤٥):

لأينع العي مـذ أصبحت مرتدياً .. ثوب السقام وجفت زهرة الكلم واستوحش الطرس من أنس البديع اذا ... نشبت فيه وطالت عجمة القلم (٤٦)

كذلك كان له دور كبير في تهدئة احداث الفتنة التي انبعثت باشبيلية زمن الامير عبد الله واعتزم عبيد الله أداء فريضة الحج وعند عودته إلى قرطبة زهد في

المناصب والسلطة وأخلد إلى الخمول ولزم داره إلى أن توفاه الله سنة ٢٩٦هـ آخر أيام الأمير عبد الله، وكان عبيد الله بن أبي عبدة شاعراً مجيداً ومن أشعاره:

صدود ليس يبلغه عقاب ... وعتب ليس يثنيه عتاب وابعداد - بلا ذنب طويل ... واعراض وهجر واجتناب فلاسهر يطيب ولارقاد ... ولاطعم يسوع ولاشراب فلحسمي ناحل والجفن مني ... قريح والفواد له اضطراب وموت عاجل أحلى وأشهر ... إلى من أن يطاولني العذاب (٤٧)

وكان أبو عثمان عبيد الله قد أنجب عدداً من الأبناء، منهم ثلاثة أبناء وردت اسماؤهم في المصادر العربية هم عثمان ومحمد وجهور.

أما عشمان فقد ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر طرطوشة وثغرها سنة الاسمد الماصر طرطوشة وثغرها سنة وقد (24 هـ (44 وأما محمد فكان أس من أخيه جهور وان كان جهور أشهر منه، وقد تصرف محمد هذا في الكور والقيادة، كما كان شاعراً بارزاً أنشد له الحميدي يخاطب أبا عمر ابن عبد ربه:

أعدها في تصابيها خداعاً .. فقد فضت خواتمها نزاعاً قلوب يستخف بها التصابي .. أذا أسكنتها طارت شعاعاً

#### فأجابه:

حقيق أن يصاح لك استماعاً .. وان يعصى العدول وأن تطاعما مستى تكشف قناعك للتصابى .. فقد ناديت من كشف القناعا(٤٩)

وفيما يتعلق بالابن الثالث جهور بن عبيد الله فقد تولى نفس المناصب التي كان يتولاها أبوه عبيد الله للأمير عبد الله في أواخر عهده (٥٠)، كما سجل له الخليفة الناصر في ربيع الأول من سنة ٣١٨هـ على كورة اشبيلية (١٥).

وكان قد تولى اشبيلية في سنة ٣١٨هـ ثم عزل عنها وتولى في سنة ٣٢١هـ كورة شذونة بدلاً من أمية بن اسحاق القرشي  $(^{\circ})$ , ثم عزله الناصر عنها في سنة ٣٢٢هـ ووليها مكانة أحمد بن أبي العاص  $(^{\circ})$  ، وعاد ليتولى كورة اشبيلية من جديد في سنة ٣٢٣هـ  $(^{\circ})$ .

ويشير ابن حيان في سياق عن أحداث سنة ٣٢٤هـ إلى أنه في هذه السنة عزل جهور بن عبيد عن كورة اشبيلية وتولاها ولده محمد بن جهور بن عبيد

الله(٥٥). وكان جهور من بين من شهدوا على الأمان الذى أعلنه الناصر للثائر محمد بن هاشم التجيبي سنة ٢٥ هـــ(٥٦)، كما لعب جهور دوراً هاماً في اعادة هذا الثائر إلى الطاعة والخضوع للحكومة المركزية بقرطبة، فقد كان محمد ابن هاشم يأمن لجهور لما عرف عنه من صدق وأمانة، وكان على حد قول ابن حيان «آخر من تردد إليه من رجال السلطان وكان يثق بصدقه والصدق عنه فسكنت بجهور نفرته وأصحبت مقادته واطمأنت روعته فأصغت إلى الإنابة ولاذ بالتوبة فقبل السلطان انابته وبذل له الأمان ..... » (٥٧).

وكان الخليفة الناصر قد بعث السفراء سفيراً تلو الآخر إلى محمد بن هاشم التجيبي أثناء ثورته بسرقسطة ليعرضوا عليه الأمان حقناً للدماء وكان جهور آخر هؤلاء السفراء، وقد استنتجنا من النص أنه بخح تماماً في مهمته هذه وعاد بموافقة هاشم على بدل طاعته للخليفة الناصر(٥٨).

ويبدو أن نجاح جهور بن عبيد الله في مهمته الدبلوماسية تلك، قد عززت من مكانته في نفس الخليفة الناصر، اذ أننا نطالع في أخبار سنة ٣٢٦هـ نبأ وفاة أحد الوزراء وهو سعيد بن المدر القرشي المرواني، فبادر الناصر بتنصيب جهور بن عبيد الله بن محمد أبي عبدة مكانه في الوزارة كما ولاه خطة المدينة في شهر ربيع الأول من نفس السنة (٥٩).

واستمر جهور بن عبيد الله يؤدى عمله وزيراً مدة عامين فقد أورد ابن حيان اسمه بين وزراء الخليفة الناصر العشرة في أخبار سنة ٢٨ههـ (٦٠) ثم حدث أن أصدر الناصر أمره في سنة ٣٧٩هـ بعزل جميع وزرائه بغتة لأمر أنكره عليهم صرفهم به جميعاً الا قليلاً منهم، وكان جهور بن عبيد الله من بين الذين عزلهم من منصب الوزارة، وان كان صرفه عنها هو وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالي قد تأخر بعض الوقت إلى غرة ذى القعدة من محذه السنة (٦١) ثم عاد الناصر فأعاد بعضهم إلى الوزارة سنة ٣٣٠هـ، وكان جهور من بين الذين أعيدوا إلى الوزارة في هذا العام (٦٢).

ونعتقد أن جهور استمر وزيراً للخليفة الناصر حتى سنة ٣٤٤هـ فقد أورد ابن عذارى خبراً هاماً في أحداث سنة ٣٤٤هـ أشار فيه إلى أن الناصر ثقف أمور

الخدمة السلطانية وقام بتوزيعها بين وزرائه فقلد جهور بن أبي عبدة الذي وصفه ابن عذاري «بالوزير» النظر في كتب جميع أهل الخدمة (٦٣).

وكان لجهور بن عبيد الله بن أبي عبدة عدد من الأبناء أشهرهم أبو الوليد محمد (٦٤) الذي تقلد هو الآخسر منصب الوزارة (٦٥) وكسان من أهل الأدب والشعر(٦٦)، ذكره ابو محمد بن حزم ومن أشعاره:

لا أصححه إلى الداعس وكيف بالصب لمرتاع(٦٧)

أبلغت في حبل أسماعي فصرت من صحم أورثنيك إلاسى وحسرقه تشعل أوجاعي كلُّفتني الصبير وأني به

وحظي أبو الوليد محمد عند الحكم المستنصر الذي ولاه في سنة ٥٦١هـ على شرطة المدينة بقرطبة بدلاً من عبد الله بن بدر، وأنفذ له الحكم سجلاً بذلك بخط يده (٦٨). وأبخب أبو الوليد محمد ابنا هو أبو الحزم جهور مؤسس دولة الجهاورة في قرطبة في عصر دويلات الطوائف، ومنذ ظهور أبي الحزم جهور على مسرح الأحداث السياسية في قرطبة تخول اسم هذه الأسرة من آل «بني عبدة» إلى «بني جهور»، والحديث عن ابي الحزم جهور وأسرته يخرج عن دائرة البحث باعتباره من الموضوعات التي تناولها كثير من الباحثين بالدراسة(٦٩).

#### ثانياً: حسن بن عبد الغافر بن أبي عبدة وذريته

ذكرنا فيما سبق أن حسن بن عبد الغافر كان طبقاً لما أورده ابن حيان وزيراً للأمير عبد الرحمن الأوسط (٧٠). وقد أفاض ابن حيان في الحديث عن شخصية ولده الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبدة الذي تولى الحجابة للأمير محمد بعد حاجبه عيسى بن شهيد (٧١) فقد وصفه ابن حيان بحسن الخلق والتصرف في أمور الدولة وكانت كلها بجرى على غاية التصحيح والاستقامة كما كان حكيما في إصدار آرائه التي وسمت بالإصابة، ويصفه ابن حيان أيضاً بسرعة البديهة فاذا وقع في أمر غير موفق أحسن الخروج منه بالحيلة، فما أثار عليه حسد كبار الشخصيات في المجتمع وكبار الوزراء (٧٢) أمثال هاشم بن عبد العزيز، وتمام ابن عامر بن تمام ومحمد بن موسى وغيرهم من المقربين من الأمير محمد. وكان

يغلب على الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبدة رغم ذكائه وسرعة بديهته، نوع من حسن النية عبر عنها ابن حيان بغفلة السلامة(٧٣) مما شجع حساده ومنافسيه لاسيما الوزير هاشم بن عبد العزيز على توريطه في أمر دفعوه لكي يكون أول متكلم فيه أمام الأمير محمد بعد أن وعدوه في الظاهر بنصرتهم له فيما يذهب إليه من رأى بينما يضمرون في الواقع خذلانه مستهدفين اسقاط مكانته امام الأمير. فلما بدأ الحاجب عيسى في الحديث عن ذلك الأمر بادروا بنقده ناكثين بذلك وعودهم بتأييده وأخذوا يسفهون رأيه ويهزأون منه لاحراجه أمام الأمير ففطن الحاجب عيسى إلى مايهدفون إليه، وطلب من الأمير أن ينفرد به، فلما فعل حدّث الأمير في أمر آخر لاعلاقة له بما اتفق مع الوزراء على اثارته من قبل. وكان الأمر الذي ناقش فيه الأمير محمد بعد أن هداه الله إلى فتحه وساقه إليه حضور بديهته وسرعة تفكيره للخروج من ورطته متعلقاً بمصلحة من مصالح البناء وشراء كميات من الأخشاب، فشكره الأمير محمد على تذكيره بذلك واثني على اهتمامه وغيرته على مصالح الامارة وصدق نصحيته (٧٤). ولم يكف الوزير هاشم بن عبد العزيز عن الكيد للحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبدة والتآمر عليه، وبما يؤكد ذلك القصة التي أوردها ابن حيان في سياق حديثه عن القائد عبد الحميد بن عبد الواحد بن مغيث، فقد رأى الأمير محمد ان يوليه الغرب كله لكفايته وشجاعته في ميادين القتال، فجمع له قلمرية وباجة، وأمر الأمير محمد بأن يعقد سجله وكلف الحاجب عيسى بابلاغه بمكان ولايته، ولكن عيسى نسى المكان فسأل وزيره هاشم ابن عبد العزيز ليذكره، فضلله هاشم سعيا منه في احراجه فقال له باغة. ولما كانت باغة (التي تقترب في نطقها من باجة الموضع الأصلي المناط بعبد الحميد بن مغيث قيادته) بلدة صغيرة من أعمال غرناطة، قليلة الشأن والخطر، عديمة الأهمية، فقد ثار عبد الحميد بن مغيث وتنمر عندما أخبره عيسى بن أبي عبدة خطئاً بنبأ توليه قيادتها ورد عليه بما يفيد أن غلامه يرفض أن يتولاها وأن في ولايته لها تقليل من قدره وبادر القائد عبد الحميد بكتابة إحتجاج للأمير محمد، الذي أغرق في الضحك عند قراءته له وأرسل إليه قائلاً أنه يعلم بالقصة وبمن خدعه وأوصى له بولاية الغرب(٧٥). ويعلل ابن حيان سبب انحراف هاشم عن عيسى بن أبى عبدة وكراهيته له رغم فضله وحسن سيرته بصداقة عيسى بن أبى عبدة لخالد بن عبد الله عم الوزير هاشم، فقد كان بين خالد بن عبد الله وهاشم ابن أخيه، خلاف وعداوة، وكان عيسى يقول لهاشم اذا انبسط عليه: وقر ياصبى فيقول له هاشم: «رب صبى ارسيخ عقلاً من هرم »(٧٦).

وكان عيسي من القادة العظام ليس في مجال الحروب البرية فحسب بل وفي المعارك البحرية أيضاً ففي عام ٢٤٥هـ، اغار النورمان على ساحل الغرب من أرض الأندلس في اثني وستين مركباً (٧٧) وكان هذا هو خروجهم الثاني (٧٨) إلى شبه الجزيرة الايبيرية فوجدوا البحر محروساً ومراكب المسلمين معدة، فتقدم مركبان من مراكب النورمان نحو الساحل الشمالي الغربي من ساحل الأندلس فطاردتهما يعض سفن الأسطول الأندلسي وتمكنت من أسر المركبين في بعض كور باجة وغنمت ماكان فيهما من ذهب وفضة، ومرت سائر مراكب المجوس في الريف حتى انتهت إلى مصب نهر اشبيلية في البحر(٧٩)، فبادر الأمير محمد باخراج العجيش إلى الغرب وأمر باستنفار الناس إلى العدو الطارق فنفر الناس من كل أوب، وتولى الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبدة قيادة جيش الامارة الرسمي وكذلك جيوش المطوعة (٨٠٠). وقد فصّل كل من ابن حيان وابن عذارى تفاصيل الغارة النورمندية، فذكر أن النورمان تقدموا حتى احتلوا الجزيرة الخضراء واستباحوا أهلها وأحرقوا مسجدها الجامع، ووصلوا حتى ريف الأندلس الشرقي وسواحل تدمير ثم انتهوا إلى حصن أوربولة وتقدموا إلى افرنجة حيث أمضوا فصل الشتاء وأصابوا الذرارى والأموال وتغلبوا على احدى المدن التي نسبت اليهم ثم انصرفوا إلى ريف بحر الأندلس، فلقيتهم المراكب التي كان قد أعدها لهم قرقاشيش بن شكوح وخشخاش، وواجهوهم بالنفط وأصناف العدة البحرية، وفي هذه المعركة استشهد خشخاش، ومضت بقية سفن النورمان منسحبة نحو الشمال حتى ادركت أسوار بنبلونة وأغارت على البشكنس.

ونلاحظ هنا أن المصادر التي مخمدثت عن المعركة التي دارت بين جيـوش الامارة والمتطوعين بقيادة عيسي بن أبي عبدة الحاجب وبين المجنوس ٢٤٥هـ، لم

تشر إلى قيادة عيسى بن ابى عبدة للأسطول، وإنما اكتفت بالاشارة إلى دوره فى قيادة الجيموش المنظمة والمتطوعة، وركزت الأنظار على الدور الذى قام به كل من خشخاش وقرقاشيش بن شكوح فى المقاومة البحرية.

ولكن ابن حيان انفرد في أخبار سنة ٢٤٧هـ عند عرضه لأحداث الهجوم الدى شنه النورمان على الأندلس (٨١) بذكر خبر مفاده أن الحاجب عيسى بن الحسن زاد بمن معه في الأسطول وعلى رأسهم خشخاش وابن شكوح عن اشبيلية (٨٢) وفي ذلك مايؤكد بأن عيسى بن أبي عبدة الحاجب تولى قيادة الاسطول بالإضافة إلى قيادته للجيش والمطوعة.

ويذكر ابن حيان في أخبار سنة ٢٥١ هـ أن الأمير محمد أرسل ولده المندر على رأس الصائفة إلى ألبة والقلاع وقد تولي قيادتها عيسى بن الحسن بن أبى عبده الحاجب(٨٣٠) فأوغل في أرض العدو وخرب وانتسف وجال ودمر، وفي موضع ذكره ابن حيان بفج المركويز(٨٤) اشتبكت قواته بقوات أردون أمير الجلالقة ودارت موقعة ضارية انهزم فيها الجلالقة وقتل منهم وأسر اعداد عظيمة (٨٥).

ويبرز أسم محمد من بين ابناء عيسى، وتشير المصادر العربية لاثنين من أبناء محمد بن عيسى الحاجب هما عيسى (٨٦) وأبو العباس أحمد (٨٧) اللذين تقلدا منصب القيادة العسكرية في عصرى الامارة والخلافة.

أما عيسى بن محمد بن أبى عبدة، فقد أورد ابن حيان ذكره فى أخبار سنة  $^{(\Lambda\Lambda)}$  وأما أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن أبى أحمد أبى أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسن بن أبى عبدة  $^{(\Lambda\Lambda)}$  فقد ولى الكتابة للأمير عبد الله إلى جانب أبى عثمان عبيد الله بن محمد بن الغمر بن أبى عبدة  $^{(\Lambda\Lambda)}$ ، كما ولاه الأمير عبد الله الوزارة والقيادة العليا  $^{(\Lambda\Lambda)}$ . ويذكر ابن القوطية أن أبا العباس أحمد تولى القيادة بعد وفاة القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية بن يزيد وكان قبل ذلك وزيراً وصاحباً للمدينة  $^{(\Lambda\Lambda)}$ .

ويعد أبو العباس أحمد من أعظم القادة العسكريين الذين انجبتهم الأندلس فقد اضطلع بالعبء الأكبر في محاربة الثوار والمنتزين على قرطبة طوال عهد الأمير عبد الله ولولا جهوده الموفقة لكانت دولة بني أمية في الأندلس تعرضت للانهيار خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ الأندلس (٩٣).

ورغم تولى أبى العباس أحمد عبء القيادة العسكرية زمن الأمير عبد الله فقد ظل يجمع بينها وبين الوزارة، واستمر أبو العباس يجمع بين المنصبين حتى وفاة الأمير عبد الله حيث يؤكد ابن حيان أنه عند وفاة هذا الأمير كان له أربعة وزراء فحسب هم العباس بن عبد العزيز القرشى المرواني وأحمد بن محمد بن أبى عبدة، ومحمد بن وليد بن غنيم وعبد الله بن محمد الزجالي الكاتب (٩٤).

وقد لعب الوزير القائد أبو العباس أحمد دوراً كبيراً في استنزال الثائر خير بن شاكر بحاضرة جيان وفي ذلك يذكر ابن حيان أنه في سنة ٢٧٧ هـ «غزا القائد أحمد بن محمد بن أبي عبدة إلى حاضرة جيان وبها خير بن شاكر على الخلاف فحاصره بالحاضرة وقتل جميع أصحابه وبعث برءوسهم إلى قرطبة وأحرق كثيراً من دور الحاضرة وبلغ بحربه لهم وشداته عليهم باب يعلس وسلم الله أصحابه على استنسالهم فلم يبق منهم غير الرياحي العريف...» (٩٥).

ولعب أبو العباس أحمد بن أبى عبدة الوزير القائد دورا كبيراً فى اخضاع كل من ابن هذيل وحريز بن هابل وديسم بن اسحاق سنة ٢٨٣هـ، ففى هذا العام غزا بالصائفة الأمير هشام بن الأمير عبد الرحمن الأوسط وكانت الحملة بقيادة أبى العباس أحمد بن أبى عبدة، وسميت هذه الغزوة بغزوة تدمير، فقد خرجا من قرطبة على رأس جيش الامارة عقب ربيع الأول من هذه السنة ونزلوا على حصن قامرة من أعمال رية على وادى بلون، ثم تابعوا السير إلى أن نزلوا على قلعة الأشعث وشرعوا فى افساد زرع ابن هذيل وأقاموا على هذه القلعة أياماً، ثم خرج القائد أحمد بن محمد بن أبى عبدة بالعلافة لافساد الزروع وانتساف الأشجار فاضطر ابن هديل إلى الخروج من قلعته واشتبكت قواته مع قوات أحمد بن أبى عبدة فى معركة حامية استمرت من الصباح حتى وقت صلاة الظهر وقد حسم المعركة موقف ابن هذيل نفسه الذى أرسل رسوله يطلب الأمان ويشترط أن يكون والده هو الذى يأخذ له أمانه فأجيب إلى طلبه وتم صلحه على مارسمه ونزل والده إلى الأمير هشام فتوثق لابنه وأرسل إلى قرطبة ضمن الرهائن (٩٦٥).

ويذكر ابن حيان أن جيش الامارة واصل تقدمه لمواجهة الثائر حريز بن هابل في بختويرة، وشرع في تدمير المزارع وانتسافها طوال مسيرته ثم واصل زحفه حتى

أشرف على الوصول إلى بياسة التي كانت تابعة للحكومة المركزية، فأقامت بها قوات الإمارة مدة ثلاثة أيام رحلوا بعدها إلى بلدة تشكر التي كانت قد خلت تماماً من سكانها فأمر الأمير هشام باحراقها هي وحصنين آخرين بجوارها.

واتفق أن هطلت الأمطار الغزيرة واجتاحت المنطقة موجة عايتة من البرد القارس واستمر هطول الأمطار أياماً، ولكن ذلك لم يفت في عضد قوات الامارة فلم تلبث أن حطت على حصن بختويرة وفيه حريز بن هابل، فاضطر إلى الخروج عن حصنه مع قوة من عساكره واشتبك مع جيش الامارة في معركة عنيفة انتهت بهزيمة حريز فلما أيقن بالهزيمة لاذ بالأمان وأرسل ولده رهينة وضمن الفين وخمس مائة دينار وثمن خيل الجند المعقورة للامارة في حربه، فأجيب إلى التماسه وتم عقد الصلح بين الجانبين وكتب له الأمان. ثم تابعت الحملة سيرها حتى وصل جيش الامارة إلى حصون البراجلة وحط عسكر قرطبة بطرش منها وأثناء ذلك عصفت بهم ريح عاتية صاحبها مطر شديد ورعد وبرق مفزع، وبعد أربعة أيام ازدادت العاصفة عنفاً واتفق ذلك يوم الاحتفال بعيد العنصرة ولكنها لم تعق الحملة عن متابعة من يرب فقد مضت الجيوش إلى حصن اللقون وقاتلت حاميته وتمكنت من التغلب عليها والاستيلاء على الحصن فأصابت به خيلاً ومتاعاً وطعاماً وفيراً، ثم أمر القائد أحمد بن ابي عبدة باخراج اتباع ابن هذيل من الحصن وابدلهم بالعرب والبربر ثم جدد عمارة الحصن. ولما فرغ من كل هذه المهام أمر قواته بالسير الى حصن وبجة من حصون وادى آش وهناك أقامت اياماً، ثم رحلت إلى حصن رغشانة من تاجلة وركب القائد أحمد بن أبي عبدة لمنازلته مع صلاة الظهر. فلما توجه إليه لم يجد فيه ما يستحق عناء القتال فلم يقاتل أهله، ثم تابع الجيش زحفه إلى بسطة ومنها إلى بلش وقاتل أهلها يومين خرّب خلالها العمران ودمر الزروع وقتل عدداً كبيراً من أهلها ثم غادرت قواته بلش لمهاجمة بقية حصون ديسم بن اسحق بتدمير وتخريبها وتدمير أسوارها. ويذكر ابن حيان أنه نزل على مائة من حصون هذا الثائر في وادى طادرو، وكان من اشهرها حصن رقوط الذي ناشب أهله الحرب، واستمات أصحاب هذا الحصن في الدفاع عنه، ولكن ذلك لم يجدهم نفعاً فلم تلبث جيوش الامارة أن تغلبت على الحصن وأوقعت بحماته هزيمة نكراء وقتل في المعركة عدد كبير من أنجاد أصحاب الحصن أما بضربات

سيوف ابن ابى عبدة وجنده أو عرقاً مى الوادى، وكان من بين وجوه القتلى اننا عمر دى النون الشنترى، وغاز بن عزوان الطلبرى، ثم بزل الجيش الى مرسية فنزل بها على طادور وتلوم بها عشرة أيام حتى تقاضى مغارم هذه المنطقة، ثم رحل، القائد احمد بن ابى عبده الى الثائر ديسم بن اسحق بلورقه Lorca الذى أصر على العصيان فاشتبك جيش بن ابى عبده مع قوات ديسم فى موقعة دارت على مقربة من لورقة وانتهت بهزيمة الثوار وارتداد ديسم بن اسحق إلى قرطبة (٩٧)

ويبدوا أن الوزير القائد أبا العباس أحمد بن أبى عبده الذى كان كما أشار ابن القوطية صاحباً للمدينة قبل توليه قيادة جيوش الإمارة، قد عزل عنها فيما بعد، استنادا على رواية ابن حيان الذى يشير فى أخبار سنه ٢٨٣ هـ بعد حديثه عن أخبار انتصارات هذا القائد على الثوار والمنتزين والتى يحدثنا عنها فيما سبق إلى أن الأمير عبد الله عزل مروان بن عبد الملك بن أمية عن المدينة وولاها القائد أبا العباس أحمد بن محمد بن ابى عبده بدلا عنه ونرجح أن اعادته لولاية المدينة كان تقديرا منه لجهوده فى اخضاع المتمردين والخارجين على سلطان الحكومة المركزية واعادة الهيبة الى الأمير الأموى (٩٨)

ولم تقتصر جهود القائد الوزير ابى العباس أحمد بن محمد بن ابى عبده على منازلة ابن هذيل وحريز بن هابل وديسم بن اسحاق سنه ٢٨٣هـ، فقد واصل بذل جهوده العسكرية عام ٢٨٤ هـ، لمنازلة ابن خصيب الثائر فى منت ميور، وخرج على رأس جيوش الإمارة فى صائفة هذا العام إلى لبلة ولقنت وكان يغزو بها الأمير ابان بن الأمير عبد الله (٩٩)

وقامت جيوش الامارة بالاغارة على حصن مرشانة واحتلته رغم سوء الأحوال الجوية وشدة العواصف ثم أغارت على مزارع برديس ولقندر وقصر ابن غراب بمورور، واحتلت بقلسانة وتلوم بها العسكر اياما ثم انتقلوا بعدها الى مدينة شريش فخرجت الخيل في العلافة وعليها مسلمة بن السليم فتغلب خيالة قرطبة على خيالة المتمردين وقتلوا منهم عددا كبيرا، ويدكر ابن حيان ان القائد أبا العباس بس عبده نجح في القضاء على قوة عسكرية كانت تكمر بالقرب مر شريش ثم

هاجم شعونشة وجبل جعفر وصخرة ابى مالك وفنت طحنة وارباشبتر من كورة اشبيلية، ثم زحف جيش الامارة الى حصن منت ميور مقر الثائر ابن خصيب (١٠٠٠) فحاصره، وقذف المدينة بقذائف المجانيق حتى أرعم ابن خصيب على بذل الطاعة فانعقد أمانه.

كذلك كان للقائد ابى العباس احمد دور فى انهاك قوى عمر بن حفصون إمام الثوار وأعتاهم، بهجماته العنيفة التى كان يشنها فى ابريل من سنة ٢٨٤هـ، ووردت تفاصيل ذلك فى المقتبس لابن حيان، فقد ذكر أن الأمير عبد الله أصدر أوامره الى ولده ابان بالخروج فى صائفة أخرى بخلاف الصائفة الاولى التى كانت تستهدف ابن خصب والى أشرنا اليها فى الفقرة السابقة، وتولى قيادة الحملة ايضا القائد احمد بن ابى عبده، وكانت وجهته هذه المرة الى مناطق نفوذ عمر بن حفصون ، وعرفت هذه المخزوة بغزوة الجزيرة .

وقد هاجم جيش الامارة في طريقه الى طريف والجزيرة الخضراء عدة حصون لابن حفصون اهم نصب منت شنت . وعند مدينة الجزيرة الخضراء اشتبكت قوات ابن حفصون مع جيش الامارة في معركة عنيفة استغرقت يومين متتاليين وانتهت لصالح جيش قرطبة الذي تقدم نحو حصن لورة ومخدد القتال عليه وانهزم الثوار التابعون لابن حفصون، ووقع في اسر ابن ابي عدد، هأحمد بن محمد» كبير ثوار البرانس الذين كانوا يمدون عمر بن حفصون .ميرة والمؤن وعدد كبير من أتباعه وضرب رقابهم في أول يوم من شهر شعبان من نفس هذه السنه ومضى ابن ابي عبده على رأس الجيش في طريقه مفتتحا عدة حصون من القصر الى مرسى الشجر الى خندق الجنة الى سهيل الى ذكوان حيث نزلها يوم الاثنين الموافق أول يونيو من سنه ١٨٤هـ، وهناك اشتبكت قواته مع القوات التابعة لابن حفصون وقتل عددا كبيرا من وجوههم من بينهم احمد بن خيرون وابن الأيسر، ومضت الجيوش الاميرية على قصر بنيرة» حيث تجددالاشتباك مع التوار فانهزم ابن حفصون واتباعه الذين ولوا الأدبار ولاذوا بالجبال الوعرة، وواصل جيش بر ابي عبده زحفه في المناطق التابعة لابن حفصون الى أن وصل العسكر إلى « وادى بني عبده زحفه في المناطق التابعة لابن حفصون الى أن وصل العسكر إلى « وادى بني

قبالة ببشتر ، فتلوم العسكر على تدمير لمدة سته أيام لم يقع خلالها أى قتال ، ثم تابع الجيش تقدمه حتى نزل على مدينة ارشذونة يوم العنصرة، فاندلع القتال حتى منتصف النهار، وانهزم الثوار وأذعنوا بالطاعة، وتوقف القتال فى اليوم التالى بعد الأتفاق على شروط التسليم، ولكن الثوار لم يلبثوا أن نكثوا بعهدهم فتجدد القتال بكل عنف وأرغم ابن ابى عبدة الثوار على الاذعان بالطاعة والتماس الأمان، ولم يكتف القائد ابن ابى عبدة بذلك فقد تابع السير بقواته حتى نزل فى المرج بحاضرة البيرة فى أول يوم من يوليو من نفس السنه ، ومن هناك انتقل إلى حصن غرناطة فحصنى شلو بينية فمنت قاية ثم إلى عريفون حيث قضى فترة عيد الفطر ويحرك بعد ذلك نحو اندرش إلى أن وصل إلى ببشتر نفسها قاعدة الثائر ابن حفصون فأحكم عليها ابن ابى عبدة الحصار مدة ثلاثة أيام، كما أغار بقواته على ما حولها من مدن وحصون، فاستولى على حصن مرشانة ومنت روى وقلشانة ومدينة سامى بوادى آش وطربلة الحمة وحصن المرة والبنيول وحصن منتيشة. واكتفى احمد بن ابى عبدة بما احرزه من انتصارات على قوات ابن حفصون وما استولى عليه من حصونه وقفل عائداً إلى قرطبة (١٠١).

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من جهود بذلها القائد الوزير ابو العباس أحمد ابن ابى عبدة، فقد كان له الفضل فى تخليص الامارة من الثائر طالب بن مولود فقد خرج فى سنة ٢٨٧هـ بصائفة إلى كورة مورور وحاصر المضرية الثوار بها وزعيهم طالب بن مولود وأنتهى هذا القتال بهزيمتهم ومصرع زعيهم ابن مولود، ثم تقدم بعد ذلك إلى كورة شذونة فاجتاحها ثم بجاوزها إلى كورة رية حيث اشتبكت قواته بثوارها وتمكنت من التغلب عليهم (١٠٢).

وفى هذه السنة (٢٨٧هـ) مجدد القتال بين قوات القائد ابى العباس أحمد وقوات الثائر عمر بن حفصون الذى تخالف مع ابراهيم بن حجاج المتغلب على كورة اشبيلية وكان الثائران المتحالفان قد التقيا بمدينة قرمونة التى كانت تابعة لابن حجاج، وتعاهدا على التنسيق والتعاون فيما بينهما وأخذ كل منهما يرسل للآخر المؤن والخيل. وقد تولى فجيل بن ابى مسلم الشذونى قيادة الفرقة التى أمد بها

ابراهيم بن حجاج عمر بن حفصون. وكان فجيل محاربا شجاعا مجربا، فاتفق مع ابن حفصون على محاربة قوات القائد ابى العباس أحمد ودارت بين الفريقين موقعة عنيفة راح ضحيتها عدد كبير من فرسان جيش الامارة الذين بدأوا فى التراجع والانسحاب، ولكن القائد القدير ابن ابى عبدة تمكن من الالتفاف حول الثوار المتحالفين وأوقع بهم الهزيمة مما غير من نتيجة المعركة لصالح جيش الامارة وكان فجيل بن مسلم قد نصح ابن حفصون بأن يكتفى بانتصاره الأول على ابن ابى عبده ونهاه عن مطاردته ولكن ابن حفصون وقد اعماه غروره، رفض الأخذ بنصيحة حليفة وتمادى فى تتبع فلول جيش الامارة مما سهل على ابن ابى عبده عملية الالتفاف حول جيشه وابدال الهزيمة بنصر ساحق لقوات الامارة وانتهت هذه المعركة بانتصار القائد ابن ابى عبده وارساله عبد الرحمن بن ابراهيم وابت حجاج وابن أخى عمر بن حفصون إلى الأمير عبد الله (١٠٤).

كما كان للقائد ابى العباس أحمد الفضل الأول فى القضاء على ثورة عمر ابن مضم الهترولى الملاحى فى جيان، ففى سنه ٢٨٩هـ حاصر القائد ابو العباس احمد حاضرة جيان فافتتحها وقبض على ابن مضم وأرسله إلى قرطبة (١٠٥).

وفى سنه ٢٩١هـ (٣٠٥ من جمادى الآخرة) خرج الأمير ابان بن الأمير عبد الله فى الصائفة المعروفة بغزوة رية (١٠٦)، وتولى القيادة ايضا الوزير القائد ابو العباس احمد وذلك بنية قتال عمر بن حفصون ، واشتبك جيش ابن ابى عبدة بقوات عمر بن حفصون عند قلعة ببشتر فى معركة ضارية وفشت الجراح خلالها بين الفريقين خاصة بعد أن نجح ابن حفصون فى استدراج قوات الامارة لكمين نصبه لهم، فاستشهد جماعة من خيرة فرسانهم امثال زيدان غلام الامير المنذر، ورغم ذلك قد تمكن جيش الامارة من اعادة تنظيم قواته فحملوا حملة رجل واحد على الثوار وهزموهم وارغموهم على التراجع إلى وادى ببشتر والاعتصام بالمناطق الوعرة.

وبعد يومين بجدد القتال، وتمكن القائد ابو العباس أحمد من ايقاع الهزيمة بقوات ابن حفصون للمرة الثانية وأقدمت قواته على حرق القرى المجاورة لببشتر

والكنائس الفخمة حولها وعقر كثير من خيول الثوار وقتل عدد كبير منهم . واستمرت المناوشات مدة سته عشر يوما حتى الحق ابن ابى عبده هزيمة نكراء بقوات الثائر ابن حفصون (۱۰۷) عند ببشتر وانتقل بعد ذلك إلى لوشة ثم إلى طرش حيث خرج أهلها لقتاله فهزمهم القائد ابن ابى عبده وقتل زعيمهم المعروف باسم «أخى زينى» المتحالف مع ابن حفصون، ثم نازل الحصن وحاصره وضربه بالمنجنيقات وأمر جيشه بحرق وتدمير ونسف الزروع المحيطة بهذه المنطقة، كذلك أحتل القائد ابن ابى عبده بمسانة من قرى قبره قبيل قفوله الى قرطبة، وقد استغرقت الصائفة ثلاثة أشهر وستة عشر يوما(١٠٥٨).

كذلك تشير المصادر العربية إلى الدور الكبير الذى قام به الوزير القائد ابو العباس أحمد ابن ابى عبدة فى استنزال بنى الخليع البربر الذين ثاروا على الحكومة المركزية بحصن قنيط من كورة تاكرنا، ففى سنه ٢٩٣هـ، دخل القائد القدير ابو العباس أحمد بن ابى عبده بجيشه الى هذا الحصن، وولى عليه عاملا من قبل الامير عبد الله واستنزل من كان فيه من ثوار هذه الاسرة (١٠٩).

كما تشير المصادر إلى دوره في استنزال مساور بن عبد الرحمن الثائر بحاضرة رية، ففي يوم الجمعة ٢١ من رجب سنة ٢٩٤هـ غزا ابّان ابن الأمير عبد الله في صائفة إلى الجزيرة الخضراء في حين تولى ابو العباس أحمد قيادة جيوش الامارة، وتقدمت قوات الامارة إلى حصن لوزة وحاصروه وقضوا على بعض الثائرين فيه، ثم واصلوا السير حتى حاضرة رية وبها مساور بن عبد الرحمن فأحرقوا أرباض الحاضرة وحاصروا من كان فيها وأرغموا مساور على الإذعان للطاعة فبادر بتقديم الرهائن اظهاراً لحسن النية والرغبة في السلم فأجيب إلى ذلك، ولم يكتف ابن ابي عبدة بذلك الانتصار، فقد تقدم إلى الساحل فهاجم كل الثوار هناك وخرج من حصون البيرة قافلاً إلى قرطبة فدخلها في الثاني من ذي القعدة من نفس السنة (١١٠٠).

وفى سنة ٢٩٥ هـ بخدد خروج ابان بن الأمير عبدالله فى صائفة يقودها القائد ابو العباس أحمد إلى رية بنية مهاجمة ببشتر نفسها قاعدة الثائر عمر بن حفصون وأخذت قوات الحكومة المركزية تعيث بساحة ببشتر ونواحيها وأحرزت عدة

انتصارات على ابن حفصون (۱۱۱)، ولم تنته الأمور عند هذا الحد فقد خرجت الصائفة في العام التالى سنة ٢٩٦ هـ من قرطبة لغزو مناطق نفوذ ابن حفصون بقيادة ابي العباس والأمير ابان ونازلا بقواتهما ابن حفصون في ببشتر، وأرسل القائد ابو العباس أحمد، ولده عيسى ليغزو حصون سعيد بن مستنه، ريثما يفرغ من حربه مع ابن حفصون في ببشتر فلما فرغ تماماً من غزوه في رية، تقدم لمساندة ولده، ونازل حصن لك من حصون ابن مستنة فأقام عليه حتى فتحه في صدر المحرم من سنة ٢٩٧هـ (١١٢).

ويبدو ان سعيد بن هديل نكث بعهده للأمير عبد الله سنة ٢٩٧هـ بعد أن افتتحت بياسة واستنزل منها حفيده محمد بن يحيى بن سعيد بن هذيل (١١٣). فقد اورد كل من ابن حيان وابن عذارى ما يفيد بتحالفه في هذا السنة مع كل من عمر بن حفصون وسعيد بن وليد بن مستنة على العصيان، فقاموا بشن غارات مدمرة على ناحية جيان فأصابوا الدواب والبقر والماشية (١١٤) ثم توجهوا الى حصن جريشة بالغنائم ، فلما علم القائد أبو العباس أحمد بذلك لحق بهم ونازلهم في هذا الحصن وأوقع بهم هزيمة منكرة (١١٥) ثم افتتح حصن الزبيب وابتني حصن ترضيض ليضيق به ابن هزيل ، كذلك اهتم بتحصين قلعة الأشعث وحشدها بالرجال (١١٦) . وامضى ابن ابى عبدة شتاء هذه السنة بجبل أروس (أيروس) من كورة قبرة على حد قول ابن حيان (١١٧) أو جبل أربيش في قول ابن عذاري (١١٨٠)،

وفى هذه السنة ٢٩٧هـ كان غزو ابى أمية العاصى ابن الامير عبد الله الغزوة المعروفة بغزوة رية وفريرة وقد أسند قيادة الجيش الى أبى العباس احمد. وخرج جيش الامارة فى ٢١من شعبان متقدما إلى بلدة من حصون ابن حفصون حيث اشتبك الجيشان فى معركة ضارية ، ومنها تقدم الجيش الأميري الى نهر طلجيرة حيث مجدد القتال بين جيش الامارة وبين اتباع عمر ابن حفصون، ودارت معركة عنيفة فقد فيها كل من الطرفين اعدادا كبيرة من المحاربين ثم تقدم ابن ابى عبدة الى حصون البيرة وغرناطة فنزل على حصن شبيلش حيث التقى بقوات ابن حفصون ووقعت حرب شديدة بين الفريقين ونالت ابن طلمس فيها جراحات ، ثم نقل

جيش الامارة الى حصن جلياقة وتجول فى كورة البيرة وحل بمحل بجانة ثم قفل عائداً على كورة جيان حيث نازل حصن المنتلون يوم الثامن والعشرون من ذي القعدة ، فظل يحاصره اياما ، ثم عاد الى قرطبة فى ١٤ من ذي الحجة (١١٩٠) .

وفى سنة ٢٩٨ هـ خرج بالصائفة كل من الأمير العاصى ابن الامير عبد الله والقائد أبى العباس أحمد بائجاه حصن ببشتر وغيره من حصون الساحل بكورتى رية والبيرة . وكان عيسى ابن القائد احمد بن ابى عبدة مقيما بالخيل ببيانة (١٢٠).

فأغار الحليفان عمر بن حفصون وسعيد بن مستنة على قرى قبرة وقرى قرطبة، فخرج عيسى بن أحمد لمطاردتهما واشتبك بهما على نهر ألبة كما يذكر ابن حيان (١٢١) أو ألية كما يذكر ابن عذارى (١٢٢) ، ودارت بين الفريقين معركة ضارية عند قرية مطنانة انهزم فيها عمر بن حفصون وحليفه ابن مستنة وقتل من قواتهما اعدادا كبيرة واستولى عيسى بن أحمد بن آبى عبدة على علمهم وأرسل الى قرطبة عددا كبيرة من رؤوسهم .

وفى صدر المحرم من سنة ٢٩٩هـ كانت غزاة القائد ابى العباس احمد الى حصن فنتجالة من حصون ابن هذيل بالقرب من جبل المنتلون ، أحكم خلالها الحصار على الحصن حتى أتم فتحه (١٢٣) .

وفى نفس السنة ٢٩٩هـ غزا بالصائفة كل من الأمير ابان بن الامير عبد الله والقائد الوزير عباس بن عبد العزيز، وقد نوجه جيش الامارة بقيادة الوزير عباس بن عبد العزيز بداية الأمر الى ببشتر حيث حارب ابن حفصون وأوقع به . ثم استدعى الوزير عباس بن عبد العزيز الى قرطبة ، فخرج فى أثره القائد الاعلى الوزير احمد ابن محمد بن أبى عبدة ، حيث تولى قيادة الجيش بدلا منه ، وقصد القائد ابن ابى عبدة حصون ابن حفصون وحارب من كان فيها (١٢٤) .

وفى مستهل ربيع الأول من سنة ٣٠٠هـ افتتح عبد الرحمن الناصر عهده بارسال تقليد بيعته الى الكور والأطراف وأقر فى يوم مبايعته الوزير احمد بن محمد ابن ابى عبدة على القيادة (١٢٥) ثم امره بالتوجه الى كورة قبرة على رأس جيش الامارة لمواجهة الثوار على الحكومة المركزية هناك (١٢٦).

ورغم هذه الجهود العسكرية التي بذلها الوزير القائد احمد بن ابي عبدة، فإن عبد الرحمن الناصر بادر بعزله عن الوزارة والقيادة في السادس والعشرين من ربيع الآخر من نفس السنة (٣٠٠هـ) واستبدله باحمد بن محمد بن حدير الذي ولاه الوزارة والقيادة (١٢٧) ، غير ان الناصر سرعان ما أعاد القائد القدير أحمد في صفر من العام التالي (٣٠١هـ) إلى كل من الوزارة (١٢٨) والقيادة (١٢٩). وكان الناصر قد امضى هذا العام في محاربة الثوار على حكومة قرطبة وكانت أولى حملاته عليهم حملته إلى المنتلون لمحاربة سعيد بن هذيل الذي استسلم له كما اشتبك مع عبيد الله بن أمية بن الشالية بحصن شنتمان (١٣٠) ، غير أن ابن هذيل سرعان ما نكث عهوده وعاود الخروج على الإمارة في أواخر هذا العام، اثر عودة الناصر الي قرطبة مباشرة عمادفع الناصر إلى أن يعهد الى الوزير القائد احمد بن محمد بن ابى عبدة بمحاربته، وقد تقدم هذا القائد القدير اليه وبجح في التغلب عليه واسره هو وعدد من رجاله وعاد بهم موثقين بالأغلال إلى قرطبة(١٣١) وفي سنه ٣٠٢هـ فقد الوزير القائد ابو العباس احمد بن انى عبدة أشهر ابنائه وهو ابنه القائد عباس ابن ابي العباس أحمد بن ابي عبدة الذي استشهد اثناء حصاره لحصن منت روى كما سنشير فيما بعد، وقد شارك عبد الرحمن الناصر والده ابا العباس في حزنه وتكله(۱۳۲) .

وتنقطع أخبار الوزير القائد أبى العباس احمد بن ابى عبدة العسكرية ماتبقى من عام ٣٠٢ هـ وكذلك طوال عام ٣٠٣ هـ، وفى تصورى أنه قد تأثر بحادثة مقتل ولده عباس طوال هذين العامين، ولكنه سرعان ماعاد إلى الظهور على مسرح المعارك الحربية فى عام ٣٠٤هـ بقوة وجد لم يسبق لهما مثيل، فقد أوردت المصادر العربية (وخاصة ابن حيان الذى نقل عن الرازى)، بمزيد من التفصيل كل ما يتعلق بهذه النشاطات والتحركات العسكرية للقائد القدير، وأشارت إلى أن الناصر قد أغزى ابا العباس بن ابى عبدة إلى جهتين، الأولى تتعلق بممالك اسبانيا المسيحية والثانية تتعلق بالثوار على الحكومة المركزية، وفى ذلك يقول ابن حيان المسيحية والثانية تتعلق بالثوار على الناصر لدين الله بالصائفة الى دار الحرب الوزير «قال الرازى: فيها (٤٠٣هـ) أغزى الناصر لدين الله بالصائفة الى دار الحرب الوزير القائد ابا العباس احمد بن محمد بن أبى عبدة مسهماً مشكوراً سعيه فى جهاد

اعداء الله الكفرة مع تورطه حروب المارقين بالموسطة الشاقين عصا الجماعة، فجرد القائد ابا العباس في هذا الوجه في اكثف جمع وأجمع قوة، فصل بها لسبيله يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم منها. وهي أول غزاة كانت لقواده الى أرض العدو، فوطئ العسكر أطراف المشركين، وروع قلوبهم على طول عهد بالأمنة وجال في نواحيهم واداخ بلدهم، ثم قفل القائد أبو العباس بالمسلمين سالمين ظاهرين بنقمة الله عليه (١٣٣٠).

ويردد كل من صاحب مدونة الناصر وابن عذارى نفس الخبر وان كان ابن عذارى قد أرخّه بيوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرم من سنة ٢٠٤هـ الموافق اليوم الثامن عشر فيه يوليه (١٣٤) .

ويتبين مما أوردناه أن هذه الصائفة كانت الأولى من نوعها في عهد الناصر التي يتوجه فيها ابن ابي عبدة الى نصارى اسبانيا، بل اننا لم نصادف خلال تاريخ ابن ابي عبدة العسكرى الطويل إلا حروبه ضد الثوار على الحكومة المركزية منذ عهد الأمير عبد الله، ويسجل هذا التوجه نحو أرض العدو الاسباني منعطفاً جديداً في تاريخ الوزير القائد ابي العباس احمد بن ابي عبدة العسكرى (١٣٥).

ويحدد ليقى بروقنسال وجهة القائد ابى العباس احمد بن ابى عبدة بمملكة ليون. وكانت هذه الصائفة التى قاد بها ابو العباس احمد بن ابى عبدة سنه عبدة سنه اليونى (٢٠٦هـ إلى ليون رداً على الهمجوم واسع النطاق الذى شنه أردون الثانى الملك الليونى (٢٠٦ – ٣١٢هـ / ٩١٤ – ٩٢٤م) (١٣٦١) على غرب الأندلس سنة ٢٠١ – ٣٠٣ هـ (١٣٧ – ٩١٤م) (١٣٧١). وقد بجح ابن ابى عبدة فى حملته على عملكة ليون فاجتاح أراضيها وغنم وسبى وقفل عائداً بقواته منتصراً الى قرطبة. وكان رد فعل ملك ليون أن أغار فى عام ٥٠٥ هـ (٩١٧م) على منطقة يابرة مما دفع عبد الرحمن الناصر إلى أن يعاود ارسال قائده ابى العباس احمد بن أبى عبدة من جديد لقتاله، ولكن سوء الحظ حالف المسلمين هذه المرة، فقد تلقى ابو العباس بن ابى عبدة هزيمة مروعة على ايدى قوات ليون فى موقعة قشترة مورش هذه الموقعة (١٣٨ الموقعة المن ابى عبدة فى هذه الموقعة المناس بن ابى عبدة فى الموقعة المنات الشتيبن واستشهد القائد احمد ابن ابى عبدة فى هذه الموقعة (١٣٨)

حدث اللقاء في ١٤ ربيع الأول من سنة ٣٠٥هـ ﴿٤ سبتمبر ٩١٧م) وانهزم المسلمون في هذه الموقعة هزيمة شنعاء وأذرع الليونيون فيهم بسيوفهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة بالغت مدونة سيلوس في تصويرها فذكرت أن المرتفعات والغابات والسهول أبتداء من وادى دويره حتى بلدة أتينثا Atienza وبار اكويوس -Para cucl والسهول أبتداء من وادى دويره حتى بلدة أتينثا عاد اردون الثاني عقب انتصاره على المسلمين الى ليون بعد أن نصب رأس القائد الشهيد أحمد بن ابى عبدة على سور شنت اشتيبن San Esteban بجوار رأس خنزير (١٣٩). وتجمع المصادر العربية على أن أحمد بن أبى عبدة ثبت في لحظاته الأخيرة ثبات الأبطال وكان حريصاً على طلب الشهادة التى رزقه الله وحباه بها (١٤٠).

ومن عوامل هزيمة المسلمين في هذه الموقعة أن الجيش الاسلامي كان يتكون معظمه من البرير المرتزقة الذين اهتموا بغنائمهم، فلما رأوا هجوم الليونيين الساحق التمسوا النجاة بأنفسهم فتسلل معظمهم من أرض المعركة ولاذوا بالفرار من ساحة المعركة.

ويشير البكرى إلى استشهاد عبد الرحمن بن سعيد بن ادريس صاحب نكور في هذه المعركة مع القائد ابى العباس بن ابى عبدة (۱٤۱) ، وتشير المدونات المسيحية إلى أسماء عدد من القادة المسلمين القتلى في شنت اشتيبن من بينهم عبد الرحمن بن سعيد الذى أشار اليه البكرى(١٤٢) .

وكان ابو العباس أحمد بن محمد بن ابى عبدة قد أنجب عدداً من الأبناء، اشتهر بعضهم كقادة ووزراء في حياته، ومن هؤلاء الأبناء عباس وعيسى وعبد الله وعبد الرحمن.

## ١ - عباس الابن الأول للقائد ابي العباس احمد بن ابي عبدة:

أما عباس إبن القائد . أبي العباس احمد، فقد شارك مثل والده في كثير من الحملات الموجهة من قبل الحكومة المركزية للقضاء على الثوار، ففي سنة ٢٩٨هـ خرج على رأس جيش كبير في صائفة للأمير العاصى بن الامير عبد الله إلى حصن المنتلون لمحاربة سعيد بن هذيل، وكان جيشه يتكون من فرقة من البربر الطنجيين سبق لهم أن غزوا مع والده القائد الشهير ابي العباس بن ابي عبدة.

وتذكر المصادر العربية أن هولاء البربر نبذوا الطاعة للإمارة وانضموا إلى ابن هذيل اثناء المعركة، ولكن عباس بن ابى العباس احمد بن ابى عبدة، تمكن من سحق جموعهم وألحق بهم هزيمة منكرة فى ببشتر ثم فى المنتلون وأرغم من بقى منهم على قيد الحياة على العودة إلى الطاعة، وقد تحقق لجيش الامارة هذا الانتصار رغم الأمراض والأوبئة التى استشرت فى صفوف الجيش خلال هذه الغزوة (١٤٣٠). وفى سنة ٣٠١ هـ تولى قيادة جيش الحكومة المركزية فى قرطبة الى اشبيليه للقضاء على ثورة محمد بن ابراهيم بن حجاج.

ولم يقتصر عباس بن احمد بن ابى عبدة على القيادة العسكرية لبعض فرق جيش الامارة بل تولى ايضاً الشرطة العليا لعبد الرحمن الناصر سنة ٢٠١هـ(١٤٤). واستمر عباس بن ابى عبدة يتولاها حتى وفاته (١٤٥). وتختلف المصادر العربية في تحديد السنة التى توفى فيها، فبينما يرى كل من ابن حيان وابن عذارى أنه استشهد في سنة ٢٠٣هـ اثناء حصاره لحصن منت روى، نتيجة لضربة تلقاها تسببت في القضاء عليه (١٤٦) يرى صاحب مدونة عبد الرحمن الناصر أن وفاته حدثت في سنة ٣٠٣هـ (١٤٧).

وتذكر المصادر أسماء ثلاثة من ابنائه، أولهم عبد الله الذي أورد ابن حيان اسمه بين كبار الشخصيات من الموالى الذين شهدوا على الأمان الذي منحه عبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٥هـ لحمد بن هاشم الثائر بسر قسطة (١٤٨٠)، وكان قد شاركه عدد لابأس به من نفس هذه الأسرة ﴿آل ابي عبدة﴾ في الشهادة على هذا الأمان (١٤٩٠).

وثانيهم محمد الذى ولأه عبد الرحمن الناصر على كورة البيرة واعمالها سنة ٣٢٣هـ ثم عزله عنها في سنة ٣٢٤ هـ، فتولاها يوسف بن محمد (١٥٠) بدلاً منه. أما ثالثهم فاسمه أحمد، ولم تزودنا المصادر العربية بتفاصيل عن نشاطه العسكرى. ويذكر ابن حزم في طوق الحمامة اسم حفيد له من ولده محمد يدعى يحيى وذلك في سياق حديثه عن رقة مشاعره وعاطفته، فقد كان مفتوناً بحب جارية له، فقامت امه ببيعها حتى يتخلص من حبها وأجبرته على التزوج من بعض العامريات. وعرف يحيى هذا بنبل اخلاقه وتعمقه في الفقه واللغة فقد كان زميلاً لابن جزم وتلميذاً للفقيه أبي الخيار اللغوى، وقد تسبب حزنه على محبوبته في فقدانه لصوابه (١٥١).

# ٢- عيسى الابن الثاني للقائد ابي العباس احمد بن ابي عبدة:

كان عيسى بن ابى العباس احمد بن ابى عبدة، وزيراً وقائداً للأمير عبد الله، وشارك فى القضاء على كبار الثوار على دولة بنى أمية أمثال (١٥٢) سعيد بن مستنة الذى خرج لقتاله سنة ٢٩٨هـ كما عمل قائداً لبيانة فى عهد هذا الأمير، وفى نفس هذه السنة ٢٩٨هـ، أقام عيسى بن احمد فى قوة من الخيالة بهده المدينة، وكان عمر بن حفصون وحلفاؤه قد أغاروا على بسائط قبرة وقرى قرطبة وسبوا وغنموا، فخرج القائد عيسى بن أحمد للقائهم على نهر ألية وألحق بهم هزيمة كبيرة كما أشرنا من قبل (١٥٣).

أما عبد الرحمن الناسر فقد ولأه يوم مبايعته سنة  $^{\circ}$ ه على الشرطة العليا بعد أن صرف عنها قاسم بن وليد الكلبى  $^{(101)}$ ، ثم أقدم في  $^{\circ}$  من ربيع الآخر من نفس السنة  $^{\circ}$  من على خلع والده احمد بن محمد من منصبى الوزارة والقيادة كما عزله هو عن الشرطة العليا  $^{(109)}$ .

وفى العام التالير (١٠٣هـ) أعاد الناصر الأب ﴿ إبا العباس احمد ﴾ إلى خطة الوزارة ، كما ضم ولده عيسى الى هذه الخطة إلى جانب أبيه ومحمد بن سليمان ابن وانسوس (١٥٦) فجمع الناصر بذلك فى وزارته بين الأب وابنه . أما الشرطة العليا فقد تولاها احمد بن محمد بن مسلمة بعد أن عزل عيسى بن احمد ابى عبدة عنها ، ولكن احمد هذا لم يطل عهده بهذا المنصب : سرعان ماعزله الناصر هو الآخر وعهد بهذه الخطة إلى عباس بن الوزير القائد احمد بن ابى عبدة وشقيق عيسى بن ابى عبدة (١٥٧) .

وفى نفس سنة ٣٠١هـ، ولى الناصر عيسى بن احمد بن ابى عبدة على القيادة وعلى كورة اشبيلية بالاضافة الى توليه خطة الوزارة (١٥٨) ونلاحظ أنه منذ ذلك التاريخ أخذ عيسى بن احمد بن ابى عبدة يتذبذب فى منصبه الوزارى فقد ولاه عبد الرحمن الناصر الوزارة وعزله عنها اكثر من مرة، ففى سنة ٣٠٣ هـ عزل الناصر عيسى بن احمد عن الوزارة ويبدو انه اعادة اليها مرة أخرى بعد فترة قصيره فقد أشار المؤرخ المجهول صاحب مدونة عبد الرحمن الناصر الى ذلك فى اخبار سنة ٣١٣هـ فى سياق حديثه عن جهود كل مر درى بن عبد الرحمن وعيسى

ابن احمد بن ابى عبدة الذى وصفه المؤرخ مجهول الاسم «بالوزير» في استنزال حصن اشتيبن وهجاحهما في افتتاحه والقضاء على الثوار المتنعين به (١٦٠).

ولما توفى محمد بن عبد الله الخروبى صاحب المدينة فى مستهل سنة ٣١٤هـ نصب عبد الرحمن الناصر مكانه عيسى بن احمد بن ابى عبدة (١٦١) ولم يلبث ان عزل عيسى بن احمد بن ابى عبدة عن منصبه الوزارى (١٦٢) سنة ٣١٦هـ كما عزله فى نفس العام عن المدينة وولى عليها احمد بن عبد الوهاب بن عبد الرءوف (١٦٣) ، ولم تمض اشهر على ذلك حتى أعاده مرة أخرى إلى الوزارة فى سنة ٣١٧ هـ (١٦٥) .

وفى سنة 777 هـ اعيد عيسى بن احمد بن ابى عبدة إلى خطة الوزارة واستمر يتولاها طوال عامى 778 هـ 778 ، 778 هـ 778 ، وكان عيسى بن احمد بن ابى عبدة من بين من شهد من الوزراء على الأمان الذى اعطاه الناصر للثائر محمد بن هاشم التجيبى بسرقسطة سنة 77 77 .

ثم عزله الناصر عن الوزارة في العام التالي(٣٢٦ هـ) وولى في نفس العام ابن عمه جهور بن عبيد الله بن محمد بن ابي عبدة مكانه (١٧٠).

ومن الجدير بالذكر أن تنافساً شديداً حدث بين الوزير القائد عيسى بن احمد ابن ابى عبدة، وبين الوزير موسى به حدير خاصة فى عهد الأمير عبد الله، اذ أراد كل منهما أن يتقدم على صاحبه، وكان الامير محمد يميل الى تقديم بنى حدير على بنى أبى عبدة تفضيلاً منه للشاميين على البلديين فى حين كان عيسى ابن احمد يتوقع من الأمير أن يقدم بنى ابى عبدة على بنى حدير بحكم الخدمات والأعمال الجليلة التى يقومون بها لصالح الامارة، ولكن الأمير عبد الله آثر أن يظل الأمر كما رسمه ابوه، وقرر أن يظل بنو حدير متقدمين على بنى ابن عبدة (١٧١).

وتشير المصادر الى ثلاثة من ابناء عيسى بن احمد بن ابى عبدة هم أحمد وحسن وحسين.

أما أولهم وهو احمد فكان كثيراً ماينوب عن والده عيسى في الاشراف على المدينة، من ذلك ما حدث سنة ٣١٥ هـ عندما توجه غبد الرحمن الناصر إلى

ببشتر لاستنزال ابن حفصون فخلف على المدينة احمد بن ابى عبدة بدلاً عن والده الوزير عيسى الذى يبدو أنه اشترك مع الناصر في هذه الحملة (١٧٢)، ثم تكرر ذلك في السنة التالية (٣١٦هـ) (١٧٣). وفي هذه السنة أمر الناصر بتولية احمد بن عيسى بن ابى عبدة على خزانة المال (١٧٤) واستمر احمد به عيسى يتولى هذه الخزانة منذ ذلك التاريخ وحتى سنة ٣٢٠ هـ عندما نقله الناصر من الخزانة الى قيادة بجانة (١٧٥) ونستنتج من خبر أورده ابن حيان أن احمد بن عيسى بن ابى عبدة كان والياً على كورة البيرة ايضاً (١٧٦).

وقد أثبت احمد بن عيسى بن احمد بن ابى عبدة كفاءة كبيرة كقائد بحرى بدليل أن الخليفة الناصر لم يكتف بتقليده قياده مدينة بجانة بالاضافه إلى ولايته على كورة البيرة، بل أنه عهد إليه بالاشراف على اسطول المرية وترميم مايحتاج منه الى اصلاح بدار الصناعة والاهتمام بدعمه بمزيد من القطع البحرية والعدد والآلات.

وعندما فرغ احمد بن عيسى بن ابى عبدة من مهمته فى ترميم القطع البحرية بدار صناعة المرية وإنشاء مزيد من هذه القطع دعماً للأسطول، أخرج الناصر الحشم من قرطبة مع القائدين سعيد بن يونس وعمرو بن مسلمة الباجى ليخزوا بهذا الاسطول الى حيث أمر، فتوجه ابن يونس إلى بلاد افرنجة فى حين أغزا عمرو ابن مسلمة الباجى إلى الجزائر الشرقية (١٧٧٠).

ويبدو أن الناصر قد ولى أحمد بن عيسى بن ابى عبدة على خطة المدينة استناداً الى نص أورده ابن حيان فى حوادث شهر ربيع الأول من سنة ٣٢٦ هـ ذكر فيه أن الوزير جهور بن عبيد الله بن ابى عبدة تولى خطة المدينة بدلاً من احمد ابن عيسى بن ابى عبدة (١٧٨).

أما حسن وحسين ابناء عيسى بن احمد بن ابى عبدة فليس لدينا من أخبار عنهما سوى ما انفرد بذكره ابن حيان فى المقتبس فى سياق عرضه لاحداث سنة ٣٢١ هـ فهو يشير الى عزلهما معاً عن كورة تدمير وتولية كل من دلهاث بن محمد وسعيد بن عبد الرءوف (١٧٩) ، كما أشار الى حسين بن عيسى فى أخبار سنة ٣٢٤ هـ عندما تحدث عن قيام الناصر بعزله عن كورة بجانة وأعمالها

واستبداله بيوسف بن سليمان (۱۸۰) وفي أخبار سنة ٣٣٠ هـ عندما ولاه الناصر على كورة أشونة (١٨١) .

۳- عبد الله الابن الثالث للوزير القائد ابى العباس احمد بن محمد بن ابى عبدة.

أما عبد الله بن ابى العباس احمد بن محمد بن ابى عبدة فقد تولى الشرطة العليا لعبد الرحمن الناصر سنة 7.7 هـ (10.7) بدلاً من اخيه عباس الذى قتل اثناء حصاره لحصن منت روى كما سبق أن أشرنا ولكن الناصر سرعان ماعزله عنها فى العام التالى اذ أن ابن عذارى يذكر فى أخبار سنة 7.7 هـ أن الناصر ولى محمد ابن ابى زيد الشرطة العليا بعد أن كان يلى الشرطة الصغرى (10.7).

وفى سنة ٣١٧ هـ اسند الخليفة الناصر ولاية كورة بسطة إلى عبد الله بن احمد ابن ابى عبدة ابناً هو احمد ابن ابى عبدة ابناً هو محمد الذى ولاه الناصر على الخزانة سنة ٣٠٠ هـ (١٨٥).

٤ - عبد الرحمن الابن الرابع للوزير القائد ابى العباس احمد بن محمد بن ابى
 عبدة.

انفرد ابن حيان بذكر اسم هد الابن الرابع من أبناء القائد احمد بن ابى عبدة فى أخبار سنة ٣١٨ هـ بين عمال هذا العام، فقد ولاه الناصر على كورة تاكرنا فى ربيع الأول منه (١٨٦).

### ثالثاً : مالك بن عبد الغافر وذريته:

لانعرف من ذرية مالك بن عبد الغافر بن ابى عبدة سوى ابا الاصبغ عيسى ابن احمد بن محمد بن حارث بن ابى عبدة محمد بن مالك بن عبد الغافر. وقد ترجم له ابن الفرضى الذى أوضح أن تاريخ مولده فى احد شهرى ربيع من سنة ٢٥١ هـ يتفق مع تاريخ مولد عيسى هذا، وأنه كان صاحبا له، وقد وصفه ابن الغرضى بأنه كان نبيلاً، جيد الفهم، متصرفاً فى فنون العلم.

سمع من محمد بن ابي دليم ويحيى بن مالك العائذي ومحمد بن احمد بن يحيى بن مفرج وتوفى ليلة السبت في الخامس والعشرين من شهر صفر

سنة ٣٨٠هـ ودفن بعد وفاته بيومين في مقبرة قريش من قرطبة وصلى عليه القاضي محمد يبقى (١٨٧٠) .

## رابعاً شخصيات هامة من بني أبي عبدة:

زودتنا المصادر العربية بأسماء عدد من الأفراد ينتسبون إلى «بنى أبى عبدة» دون اية تفاصيل عن نسبهم بالقدر الذى يسمح لنا بمعرفة آبائهم وأجدادهم لضمهم الى سلسلة النسب، ومن بين هؤلاء «جهور بن عبد الملك بن ابى عبدة» الذى عمل سفيراً لدى الخليفة عبد الرحمن الناصر، وعهد اليه بمهمة الفصل فى القضايا السياسية الداخلية الشائكة، من ذلك ما أشار اليه ابن حيان فى المقتبس فى سياق حديثه عن جهود الناصر سنة ٣٢٥ هـ لاعادة محمد بن هاشم التجيبي الثائر بسرقسطة الى الطاعة، فقد ختم الناصر سفراءه إلى هذا الثائر بجهور بن عبد الملك ابن ابى عبدة الذى مجمح فى تنفيذ مهمته على خير وجه فحمل هذا الثائر على التوبة وتوسط لدى الناصر فى منحه العفو والأمان (١٨٨٠).

ولانعرف إلى أى فرع من فروع الأسرة ينتمى جهور بن عبد الملك بن ابى عبدة وقد اختلط الأمر على ليقى بروثنسال فخلط بين «جهور بن عبد الملك بن ابى عبدة» هذا، وبين عبد الملك بن جهور من فرع الجهاورة البختيين فاستقى من المصادر اخباراً تتعلق بالبختيين ونسبها الى جهور بن عبد الملك ابن ابى عبدة (۱۸۹).

كذلك أورد ابن حيان وابن عذارى فيسما ذكراه عن وزراء الامير عبد الله أسماء ثلاثة افراد من هذه الأسرة هم «سليم بن على بن ابى عبدة» (١٩٠٠) و «عبد الله محمد بن أبى عبدة» (١٩٠٠)

كما اورد ابن عذارى اسم «محمد بن ابى عبدة» الذى تولى خزانة المال لعبد الرحمن الناصر سنة ٣٠٢ هـ (١٩٢٠) .

ويذكر ابن حيان في سياق حديثة عن الموالي الذين شهدوا على الأمان الذي منحه الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٥ هـ لمحمد بن هاشم التجيبي، أسماء بعض شخصيات من أسرة ﴿ابي عبدة﴾ أشرنا الى بعضهم في الصفحات السابقة

كل في حينه، وبقى واحد منهم لم نتمكن من تحديد مكانه من شجرة النسب هو «محمد بن عباس بن محمد بن ابى عبدة» (197)، كما أشار في أخبار سنة 77 هـ إلى «عيسى بن محمد بن ابى عبدة» الذى ولاه الخليفة الناصر على كورة لبلة في هذا العام (194).

كذلك أشار المقرى فى نفح الطيب الى الشاعر الأديب «حسان بن مالك بن ابى عبدة» الذى كان معاصراً للمنصور بن ابى عامر. وكان حسان بن مالك هذا صاحب تواليف كثيرة أشهرها كتاب اسماه «ربيعة وعقيل» اهداه إلى المنصور فسر به كثيراً (١٩٥٠). ولما نشبت الفتنة اضطربت أمور حسان بن مالك بن ابى عبدة لفترة، إلى أن استوزره الخليفة المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام، ولكن حسان ابن مالك كره أحوال المستظهر الذى بالغ فى الاستبداد فكتب اليه ذات يوم بعض الأبيات الشعرية منها:

اذا غبتُ لم أحضر وإن جثت لم أسل

فسيان منى مشهد ومخيب

فأصبحت يتيمأ وماكنت قبلها

ليتم ولكن الشبيه نسيب (١٩٦)

كما أورد المقرى بعض ابيات له في عيد المهرجان منها:

أرى المهرجان قد استبشرا غداة بكى المزن واستعبرا وسربلت الأرض أمواهها وخللت السندس الاخضرا وهز الرياح صنابيسرها فضوعت المسك والعنبرا(١٩٧٧)

ومما سبق من أشعاره يتبين لنا اشتهاره في اللغة والأداب ويؤكد ذلك ما وصفه به المقرى من ابداع فيما ألف من كتب.

#### 

- '(۱) ابن الأبار، الحلة السيراء، محقيق د. حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٦٣، جـ١، صــ ١٠٤ ابن الأبار، الحلة السيراء، محمود على مكى لكتاب المقتبس لابن حيان، بيروت، العرب مــ ١٩٧٣، صــ ١٩٥٤ خالد الصوفى، تاريخ العرب في اسبانيا، جمهورية بني جهور، دمشق، ١٩٥٩، صــ ٤٦.
- (۲) الضبى، بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس، مدريد، ١٨٨٤، صـ ٢٤٠ ترجمة ٢٤٠ صـ ٢٤٠ ترجمة ٢٤٠ ترجمة ٢٤٠ ترجمة ٢٤٠ ترجمة ٢٤٠ ترجمة ١٩٦٦، صـ ١٩٦١، مـ ترجمة ٢٠٠ وراجع ماذكره ابن حيان، المقتبس، تحقيق ب. شالميتا، ف. كورينطى، م. صبح، مدريد، ١٩٧٩، صـ ١٩٤٩، ٤٢٩، ٤٠٤، ٤٢٩ ابن بسام، الدخيرة فى محاسن أهل الجزيرة، بيروت، ١٩٧٨، القسم الأول، المجلد الثانى، صـ ٤٠٠ ابن الابار، الحلة السيراء، حـ ١، صـ ٢٤١ المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محى الدين عبد الحميد، خدا، صـ ٢٨١ تحقيق د. محمود على مكى لكتاب المقتبس صـ ٤٥٤، ٥٥٤ خالد الصوفى، جمهورية بنى جهور، صـ ٤٧٠٤.
- (٣) الضبى، بغية الملتمس، صـ ٨٩ ترجمة ١٨٧ المقرى، نفح الطيب جـ أ، ص ٢٧٨.
- (٤) ابن الأبار، الحلة السيراء، جـ١، صـ٢٤٦ تحقيق د. محمود على مكى لكتاب المقتبس لابن حيان، صـ٤٥٤. كما قيل أن بنى ابى عبدة كانوا موالى مغيث الرومى مولى الوليد بن عبد الملك حفيد مروان بن الحكم ولهذا فقد كانوا معدودين بين البلديين وعن صلتهم بمغيث الرومى ارجع إلى ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. مكى، صـ٢٩١، ١٩٧، ابن الأبار، الحلة السيراء، محقيق د. حسين مؤنس، جـ١، صـ١٩٧، حاشية (٣).

- (٥) ابن الأبار، الحلة السيراء، جـ١، صـ٢٤٦، جـ٢، صـ٣٠
  - (٦) المصدر السابق، جـ١، صـ٢٤٦.
- (۷) راجع رأى الدكتور حسين مؤنس فى مخقيقه للحلة السيراء لابن الأبار، جـ، ، صححود على مكى فى مخقيقه لمقتبس ابن حيان، صــ ٤٥٤.
- (٨) ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، بيروت، تحقيق ليقى بروقنسال، جـ٣، صـ١٨٥.
  - (٩) المصدر السابق، جـ٣، صـ١٨٦.
- (١٠) ابن الخطيب، اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، محقيق ليڤي بروڤنسال، بيروت، ١٩٥٦، صـ١٤٧.
  - (۱۱) ابن عداری، البیان، جـ۲، صـ۸٤.
    - (۱۲) أخبار مجموعة، صــ٧٦.
- (۱۳) ابن الأبار، الحلة السيسراء، جـ۱، صـ۲۵۰-۲۰۲، جـ۲، صـ۲۷۵ ومايليها. ولمزيد من التفاصيل عن الجهاورة البختيين راجع ما أورده ابن حيان، المقتبس، مخقيق د. محمود على مكى، صـ۱۵۵ وتعليق د. مكى على بنى جهور من نسل يوسف بن بخت، صـ۲۵۳، ۵۳۰-۵۳۰.
  - (١٤) ابن حيان المقتبس، مخقيق د. مكي، صـ١٩٢.
- (١٥) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، مجريط، ١٨٦٨، صـ٢٦ ويذكر ابن القوطية أن اباعبدة حسان بن مالك كان من بين من دخل على أرطباس مع عشرة من الشاميين منهم ابو عثمان عبيد الله وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت والصميل بن حاتم زمن عبد الرحمن الداخل بعد ان كان قدولاه القماسة، فكان أول قومس بالأندلس ﴿ابن القوطية، صـ٣٨﴾.
  - (١٦) أخبار مجموعة، صـ٧٦ ابن عذارى، البيان، جـ٢، صـ٨١.

- (١٧) ابن الأبار، الحلة السيراء، جـ١، صـ٢٤٦.
  - (۱۸) المقرى، نفح الطيب، حـ٤، صـ٥٤.
- (۱۹) ابن الأبار، الحلة السيسراء، حــ ۱ ، صــ ۲٤٦، حـاشيـة (۳). ولمزيد من التفاصيل عن تلك الثورات التي واجهها عبد الرحمن الداخل، ارجع إلى أبن القوطية، صــ ۳۳ ومايليها اخبار مجموعة، صــ ۱۰۵، ۱۰۵ ابن عذارى، البيان، جــ ۲ ، صــ ۷۷ ومايليها السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الاسكندرية، ۱۹۲۲، صــ ۱۹۹۳ ومايليها .
  - (٢٠) ابن الأبار، الحلة السيراء، جــ١، صــ٣٠.
    - (٢١) المصدر السابق، حـ١، صـ٧٤٧.
  - (۲۲) نفسه، جدا، صد۲٤٧، جد۲، ص ۳۰.
    - (۲۳) ابن عداری، البیان، جـ۲، صـ ۲۱.
  - - (٢٥) المصدر السابق، صـ٣٠.
      - (۲٦) نفسة، صـ۳٠.
- (۲۷) الضبى، بغية الملتمس، صـ ٢٤٣، ترجمة ٦٢٣ ابن بشكوال، الصلة، القسم الأول، طبعة تراثنا، القاهرة، ١٩٦٦، صـ ١٣١ ابن الابار، الحلة السيراء، جـ ١، صـ ٢٤٥.
  - (۲۸) ابن حیان، المقتبس، تحقیق د. محمود علی مکی، صـ۸۸.
- (۲۹) ابن الفرضى، تاریخ علماء الأندلس، مجموعة تراثنا، القاهرة، ۱۹۶۲، جـ ۱ ترجمة ۹۹۰، صـ ۳۳۵.
- (٣٠) راجع الحاشية رقم (٢٧) . ويخطئ ابن الخطيب في ذكر اسم ابي الحزم

جهور فهو يذكره في أعمال الاعلام على أنه «ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن احمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن ابى عبدة فهو بذلك قد أضاف اسم احمد بن عبيد الله ومحمد وهذا لم يرد في أى من المصادر العربية الأخرى كما خلط بين بيتى «ابى عبدة» ويوسف بن بخت، وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في المتن ﴿ابن الخطيب، اعمال الاعلام، صــ١٤٧﴾.

- (٣١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. محمود على مكي، صـ٧٦، ٢٩.
- (۳۲) ابن الفرضى، تاریخ علماء الأندلس، جـ۱، صـ۳۳۵، ترجمة ۹۹۰. واسمه كاملاً كما اورده ابن الفرضى هو «ابو الاصبغ عیسى بن احمد بن محمد بن مالك بن الغافر بن حسان ابى عبدة بن محمد بن مالك بن الغافر بن حسان ابى عبدة.
- (۳۳) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الأمير عبد الله، محقيق د. اسماعيل العربي، منشورات دار الآفاق، المغرب، ١٩٩٠، صدا ٩.
- (٣٤) الضبى، بغية الملتمس، صـ ٢٤٣ ابن بشكوال، الصلة، ق١، صـ ١٣١ ابن الابار، الحلة السيراء، جـ ١، صـ ٢٤٥.
  - (٣٥) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صـ ٩١.
    - (٣٦) الضبي، بقية الملتمس، صـ٠٠٠ ترجمة ١٠٩٢.
- (۳۷) العذرى، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى الممالك، تحقيق د. عبد العزيز الأهواني، مدريد، ١٩٦٥، صـ٥.
- (۳۸) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، تحقيق د. اسماعيل العربي، صــ ۱۲۵ ابن الابار، الحلة السيراء، حــ ۱، صــ ۱۲۶.
  - (٣٩) ابن الابار، المصدر السابق، جـ١، صـ٢١.

- (٤٠) أخطأ ابن حيان عندما ذكر اسم عبيد الله بن محمد بن ابي عبدة للمرة الأولى في هذا النص. فقد ذكره على أنه «عبيد الله محمد عامل جيان» ولكنه استدرك هذا الخطأ في آخر هذا النص فذكر اسمه على أنه «عبيد الله بن أبي عبدة» فيكون ابن حيان بذلك قد نسى وضع كلمة «ابن» في العبارة الأولى بين اسمى «عبيد الله» و «محمد» فتكون صحتها ﴿عبيد الله بن محمد عامل جيان﴾ ﴿ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الأمير عبد الله، صـ٧٣﴾.
- (٤١) لمزيد من التفاصيل راجع ابن حيان، قطعة من عهد الامير عبد الله، صـ٧٤.
- (٤٢) المصدر السابق، صـ١٢٥. ولمزيد من التفاصيل عن جهوده في القضاء على ابن حفصون ارجع الى نفس المصدر، صـ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥.
  - (٤٣) ابن عداري، البيان، جـ٢ ، صـ١٥٢.
  - (٤٤) ابن الأبار، الحلة السيراء، حـ ١، صـ ٧٤٧.
- (٤٥) هو محمد بن عبد العزيز العتبى، وكان من نبهاء شعراء دولة الامير محمد ﴿ لمزيد من التفاصيل ارجع إلى ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق د. شوق بضيف، جـ ١ ، صـ ١٣٤ .
  - (٤٦) ابن الابار، الحلة ، حدا ، صد١٤٧.
  - (٤٧) المصدر السابق، جـ ١، صـ ٩٧، صـ ١٤٧ وأرجع كذلك إلى ابن عذارى، البيان جـ ٢، ص ١٤٥.
- (48) Una Cronica Anonima De Abd Al- Rahman 111 Al Nasir, E.levi Provençal y Garcia Gomez, Madrid, 1950, P 83.
  - (٤٩) ابن الأبار، الحلة السيراء، حـ١، صـ٢٥٢.

- (٥٠) المصدر السابق، حـ١، صـ٧٤٧.
- (٥١) ابن حيان، المقتبس، محقيق شالميتا، صـ٧٨٤، ٢٨٥
  - (٥٢) ابن حيان، المقتبس، المصدر السابق، صـ٣٣٠.
    - (۵۳) نفسه، صــ٥٥٥.
    - (٤٥) نفسه. صد٧٧.
    - (٥٥) نفسه، صد ٣٩١.
    - (۵٦) نفسه، صد ٤٠٨.
    - (۵۷) نفسه، صـ۲۱۳.
    - (۸۵) نفسه، صـ٤٠٤.
    - (٥٩) نفسه. صـ٤٢٩.
    - (٦٠) نفسه. صد۲۱.
    - (٦١) نفسه، صـ٧٠.
    - (٦٢) نفسه، صـ٧٨٤.
    - (٦٣) ابن عذاری، البیان، جـ۲، صـ۲۲۰.
- (٦٤) عن محمد بن جهور ارجع الى الضبى، بغية الملتمس، صـ٥٤، ترجمة ٧٦ ابن عذارى البيان، حـ٢، صـ٧٦.
  - (٦٥) الضبي، بغية الملتمس، صـ٥٤، ترجمة ٧٦.
    - (٦٦) المصدر السابق، صـ٥٤.
      - (٦٧) نفسه، صـ٥٥.
    - (٦٨) ابن عداري، البيان، حـ٢، صـ٣٣٥.
- (٦٩) من أهم هذه المؤلفات كتاب الدكتور خالد الصوفى، جمهورية بنى جهور، دمشق، ١٩٥٩. ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب تناول تاريخ هذه الاسرة

منذ عهد ابى الحزم جهور دون ان يتعرض إلى تفاصيل تاريخ وأولية هده الاسرة منذ بداية عصر الدولة الأموية.

(٧٠) ابن حيان، المقتبس، تخقيق د. محمود على مكي، صـ٧٦، ٢٩.

(٧١) المصدر السابق، صـ١٥٢.

(۷۲) نفسه، صــ۷۲)

(۷۳) نفسه، صــ۷۳).

(٧٤) نفسه، صـ١٥٣.

(٧٥) نفسه، صـ ١٥٥، ١٥٥.

(٧٦) نفسه، صـ٥٥١.

(۷۷) ابن عذاری البیان، حـ۲، صـ۹٦.

(۷۸) ابن حیان، المقتبس، مخقیق د، مکی، صـ۸۱۸.

(۷۹) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۹٦.

(۸۰) العداری، صه۱۱۸، ۱۱۹ – ابن حیان، المقتبس، تحقیق د. مکی، صهدری، حداری، حـ۲۲ صه۹۰.

(٨١) راجع تعليق د. محمود على مكى على الهجوم الذى قام به النورمان على الاندلس سنة ٢٤٧هـ في صـ٣٠٣ حاشية رقم ٥١٠.

(۸۲) ابن حیان، المقتبس، محقیق د. مکی، صـ۲۱۲.

ويرى د. مكى أن الأحداث قد اختلطت لدى ابن حيان، فقد أورد فى اخبار وتفاصيل هذا الهجوم الجديد سنة ٢٤٧هـ نفس تفاصيل هجوم النورمان سنة ٢٤٧هـ خاصة حادثة استشهاد خشخاش.

(۸۳) ابن حیان، المقتبس، تخقیق د. مکی، صــ۹۱۹.

(۸٤) يرى د. محمود على مكى أنه تحريف للفظ «المركوير» وكان فرانسسكو كوديرا قد حقق هذا الموضع على أنه هو نفسه الموضع المعروف اليوم باسم كوديرا قد حقق هذا الموضع على أنه هو نفسه الموضع المعروف اليوم باسم Hoz de la Morcuera أو Hoz de la Morcuera وهو هضبة تخترقها سلسلة من الجبال التي تشقها وديان عميقة إلى الجنوب الغربي من بلدة ميراندا وادى ابره ١٣٠ كلم غربي المنافقة على بعد نحو من ١٣٠ كلم غربي بنبلونة ﴿لمزيد من التفاصيل عن هذا الموقع راجع تعليق د. محمود على مكى، في محقيقه لمقتبس ابن حيان، صـ٥٠٥، ٢٠٦ حاشية رقم ١٥٩٠.

(٨٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. مكي، صــ٩ ٣١٩.

وقد أورد ابن الأثير أخبار هذه الصائفة ضمن احداث سنة ٢٥١هـ، وان كان لم ينص على اسم القائد عيسى الحاجب، وذكر أن ملك الفرنج كان لذريق وسمى موضع المعركة بفج المركوين، وذكر ان اعداد القتلى بلغت ٢٤٩٢ وسمى موضع المعركة بفج المركوين، وذكر ان اعداد القتلى بلغت ٢٤٩٠ أما قتيلا ﴿ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ، بيروت، ١٩٦٥ ، جـ٧، صـ٢١٦﴾ أما ابن عذارى فقد أورد خبر هذه الغزوة في اخبار سنة ٢٥١هـ واسماها بهزيمة المركويز ايضاً شأنه في ذلك شأن ابن حيان، ولكنه اختلف معه في بعض التفاصيل حيث ذكر أن الأمير محمد قد أنفذ ابنه عبد الرحمن على رأس هذه الصائفة وأن عبد الملك بن العباس القرشي كان القائد الذي تولى قيادة البحيوش، وليس عيس بن الحسن بن ابي عبدة كما ذكر أن أمير النصارى كان رذريق صاحب القلاع عند ابن عذارى وأن عدد القتلى بلغ ٢٤٧٢ رأساً ﴿لمزيد من التفاصيل راجع ابن عذارى، البيان، حـ٢، ص٩٩، ٩٩﴾. ونحن نميل إلى الأخذ برأى ابن حيان ﴿قد سنة ٢٢٤هـ﴾ لقربه من زمن وقوع الاحداث بخلاف ابن عذارى الذي يعد مصدراً متأخراً من جهة وقوع الاحداث بخلاف ابن حيان، في ذكر غالبية تفاصيل هذه الصائفة من ولاشتراك ابن الأثير مع ابن حيان، في ذكر غالبية تفاصيل هذه الصائفة من جهة أخرى.

- (٨٦) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صــ ٤٨٩.
- (۸۷) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، صـ ۱۰۶ ابن حياد، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله. صـ ۲۱ ، وتحقيق د. مكى، صـ ۲۱۷، صـ ۲۹، مـ ۱۹۹ ابن عدارى، البيان، جـ ۲، صـ ۲۵۲.

وقد يتبادر إلى الذهن ان عيسى بن محمد بن ابى عبدة هذا الذى أشار إليه ابن حيان فى اخبار سنة ٣٠٠هـ كان ابنا لمحمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبى ١٠٠٠ أى من الفرع الأول لهذه الأسرة، ولكننا بالنظر الى العام الذى ورد فيه اسمه وهو سنة ٣٠٠هـ نعتبره معاصراً للخليفة الناصر، بينما كان كل من محمد بن الغمر بن ابى عبدة وولده ابى عثمان عبيد الله وهو من المفترض ان يكون أخاً لعيسى هذا، معاصرا للأمير عبد الله مما يجعلنا نرجح أن عيه محمد بن ابى عبدة الوارد ذكره فى المتن هو ابن لمحمد بن ابى عبدة الوارد ذكره فى المتن هو ابن لمحمد بن ابى عبدة الوارد ذكره فى المتن هو ابن لحمد عبد الغافر، وليس ابناً لمحمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر، وليس ابناً لمحمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر.

- (۸۹) ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. اسماعيل الع ﴿قطعة من عهد الأمير عبد الله﴾ صـ ۲۱ محمود على مكى في تحقيقه لمقتبس ابن حيان، صـ ٥٥٥ حاشية ٣٧٤.
- (۹۰) ابن عداری، البیان، حـ۲، صـ۲۵۱ ابن الأبار، الحلة السیراء، حـ۱، صـ۲۵۱ مـ۱۱ م
- (۹۱) ابن القوطية، صد ۱۰۶ ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. مكى، صـ ۱۹۷ والمقتبس، تحقيق د. اسماعيل العربى، والمقتبس محقيق د. اسماعيل العربى، صـ ۱۹۷ ابن عذارى، البيان، حـ ۲، صـ ۱۵۲ . وبدكر ابل حيان أنه عندما توفى الأمير عبد الله كان له أربعة وزراء محسب هم العماس بل عمد

العزيز القرشى المرواني، أحمد بن محمد بن ابى عبدة، والقائد محمد بن وليد ابن غنيم، وعبد الله بن محمد الزجالي الكاتب ﴿ابن حيان، المقتبس، قطعةم من عهد الامير عبد الله، صـ٧١﴾.

- (٩٣) اخبار مجموعة، مجريط، ١٨٦٧، ص ١٥١، حسين مؤنس في تخقيقه للحلة للسيراء لابن الابار، ص ١٢١، حاشية (٣) محمود على مكى في تخقيقه للمقتبس، ص ٥٥٠ حاشية (٣٧٤).
  - (٩٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. اسماعيل العربي، صـ٧١.
- (٩٥) المصدر السابق، صــ١٥ . ويذكر ان حيان ابن عمر بن حفصون تمكن من الغدر بخير بن شاكر، فقد ارسل اليه ابن حفصون احد اتباعه ويدعى «الريول» متظاهراً بامداده ودعمه ولكنه كان يبطن قتله وبالفعل قتل الريول خير بن شاكر عندما خرج لاستقباله وأرسل رأسه الى ابن حفصون. وكان ابن حفصون يهدف بذلك الى أمرين الأول التقرب الى الامير عبد الله لايهامه بطاعته والثانى السيطرة على حاضرة جيان. وقد توجه ابن حفصون بالفعل الى حاضرة جيان واستولى عليها واغرم أهلها اموالاً طائلة ﴿لزيد من التفصيل راجع المصدر السابق، صــ١٥ وما يليها﴾.
- (٩٦) ابن حيان المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، تحقيق د. اسماعيل العربي، صــ١٣٦.
- (۹۷) لمزيد من التنف اصيل، راجع المصدر السابق، صـ۱۳٦ ۱۳۹. ويذكر العذرى ان ديسم بن اسحق كان من فرسان عمر بن حفصون المنتزى ببشتر، وقد ثار بلورقة واستولى عليها وقد عثر على معادن الفضة بتدمير فضرب الدراهم على اسمه، فغزاه احمد بن محمد بن ابى عبدة وحاربه وضايقه فأذعن بالطاعة وادى قطيعاً من الجباية وضرب الدراهم على اسم الامير عبد

- الله، وتوفى بمرسيه سنة٢٩٣هـ ﴿العذرى، صدا ١﴾ وارجع كذلك إلى ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٣٥ ومايليها﴾.
  - (٩٨) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صـ١٤٢.
- (٩٩) كانت هذه الصائفة اولى غزوات الامير ابان ولكنها كانت فاتخة التعاون العسكرى بين ابان بن الامير عبد الله وبين الوزير القائد ابن العباس احمد بن ابى عبدة فقد تكررت الصوائف التى تشاركا فيها معاً على مدى السنوات التالية كما سنوضح في المتن في الصفحات التالية.
- (۱۰۰) ابن حیان، المقتبس، تحقیق د. اسماعیل العربی، صـ۱٤۳ ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۳۸.
- (۱۰۱) لمزید من التفاصیل، ارجع الی ابن حیان، المقتبس، تحقیق د. اسماعیل العربی، صده ۱۶ ومایلیها. وارجع کذلك الی ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۳۳.
- (۱۰۲) ابن حیان، المصدر السابق، صـ۱۰۱ ابن عذاری ، البیان، حـ۲، صـ۱۰۱) مسابق، صـ۱۳۹.
- (١٠٣) وبمن أبلى بلاءً حسناً في هذه المعركة لصادع جيش الامارة الفارس عبد الواحد الروطى أحد فرسان الأمير عبد الله ﴿ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. اسماعيل العربي، صـ٧٥١﴾.
- (۱۰٤) ويذكر ابن حيان ان الأمير عبد الله أمر بقتل ابن اخى عمر بن حفصون ولكن فيما يتعلق بعبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج فقد استمع الى نصيحة مولاه بدر الخصى الصقلبى فأطلق سراحه وسجل له على اشبيلية ولأخيه محمد على قرمونة فكان لذلك أطيب الأثر فى نفس ابراهيم بن حجاج الذى استجاب لمطلب الأمير عبد الله بأن يحل مابينه وبين ان حفصون من مناصرة وتخالف بينهما وان أبقى على صداقته به ﴿لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الأمير عبد الله، صـ١٥٣٠.

- (۱۰۰) ابن حیان، المصدر السابق، صـ ٤٥، صـ ١٦٢ وعن عمر بن مضم الهترولی الملاحی ارجع الی ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ ١٣٦.
- (۱۰٦) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صـ١٦٣. وان كان ابن عذارى قد أشار الى هذه الغزوة وحدد تاريخ خروج جيس الامارة فى الخامس من جمادى الآخرة سنة ٢٩١هـ ﴿ ابن عذارى، البيان، جـ٢، صـ١٤٠٠.
- كذلك يختلف ابن عذارى مع ابن حيان في بعض التفاصيل خاصة فيما يتعلق بأسماء بعض الحصون فابن عذارى يشير الى ان المعارك التى دارت بين الفريقين كانت في وادى نسقانية وليس من ببشتر نفسها (كما ذكر ابن حيان).
- (۱۰۷) لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صــ ١٦٣.
- بعد فراغه من حصن لوشة في جرائد من البخيل كما أنه طلب من ابان ابن الامير عبد فراغه من حصن لوشة في جرائد من البخيل كما أنه طلب من ابان ابن الامير عبد الله البقاء في معسكره بمحلة لوشة في حين قام هو بمحاربة حصن البخشن وقتل عدداً من أهله واسر منهم جماعة ثم انصرف بالرؤوس والأسرى الى لوشة وذلك قبل قفوله بالعسكر الى قرطبة يوم الخامس والعشرين من رمضان. وقد استغرقت هذه الغزاة في رأى ابن عذارى مدة ثلاثة أشهر وعشرين يوما ﴿ ابن عذارى البيان، حـ ٢ ، صـ ١٤١﴾.
- (۱۰۹) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الأمير عبد الله، صـ١٦٤ ابن عذارى، البيان حـ٢، صـ١٤٢.
- (۱۱۰) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صـ١٦٤ ابن عدارى، البيان، حـ٢، صـ١٤٢.

- (۱۱۱) ابن حيان، المصدر السابق، صـ١٦٥ ابن عذارى، المصدر السابق، حـ٢، صـ١٤٣.
- (١١٢) وعند افتتاح هذا الحصن يقول عبيد الله بن يحيى بن ادريس مهنئاً الامير عبد الله:

على ممن لحظه سيفان سلهما فكم بقاء أسير بين سيفين الاكقدر بقاء الجانبين معا من بين جندين للتقوى معدين الله ايد عبد الله حين غدا يذب عن دينه الارضى عدوين الله ايد عبد الله حين غدا الله ايد عبد الله حين غدا الله عن دينه الارضى عدوين الله ايد عبد الله حين غدا الله عن دينه الارضى عدوين

وارجع كذلك الى ابن عذارى، البيان، حــ ٢، صــ ١٤٤.

- (۱۱۳) أورد ابن عدارى اسمه على أنه محمد بن يحيى بن سعيد بن بزيل بالباء ولكننا نرجح انها هديل بالهاء، ﴿ابن عدارى، البيان، حـ۲، صــ٥٤١).
  - (١١٤) ابن حيان، المقتبس في صـ١٦٧.
- (١١٥) ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٤٦. وقتل ابن ابى عبدة عدداً كبيراً من قواد ابن حفصون أشهرهم تسريل العجمي.
  - (١١٦) المصدر السابق، صـــ١٤٦.
  - (١١٧) ابن حيان، المقتبس، صـ١٦٧.
  - (۱۱۸) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۲۶۱.
- (١١٩) المصدر السابق، صــ١٤٥ ولمزيد من التفاصيل عن هذه الغزوة ارجع الى ابن حيان، المقتبس، صــ١٦٧، ١٦٧.
- (۱۲۰) ذكره ابن حيان لأول مرة على أنه عيسى بن محمد بن احمد وفي نفس الفقرة عاد فذكره على أنه عيسى بن احمد بن محمد بن ابي عبدة. وقد

أخطأ ابن حيان في المرة الأولى وأصاب في المرة الثانية لأن عيسى هو ابن للقائد احمد بن ابي عبيدة وليس حفيداً له. وقد أورد ابن عذارى نفس الخبر في احداث سنة ٢٩٨هـ وذكر اسمه على أنه عيسى بن احمد بن ابي عبدة البن حيان، صـ ٢٩٨٠ ، ابن عذارى، البيان ، حـ٢، صـ ١٤٧٠.

(۱۲۱) ابن حیان، صد۱۲۸.

(۱۲۲) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۷۲۱.

(١٢٣) المصدر السابق، حـ٢، صـ١٤٩.

(۱۲٤) لمزید من التفاصیل ارجع الی ابن حیان، المقتبس، تحقیق د. اسماعیل العربی صل ۱۲۸ – ابن عذاری، البیان، حل، صل ۱۲۹ .

(۱۲۵) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۵۸، ۱۲۰.

(١٢٦) المصدر السابق، صــ٩٥١.

(۱۲۷) نفسه، صـ۱۹۰، ۱۲۰.

(١٢٨) ابن حيان، المقتبس، محقيق شالميتا، صـ٩٧. وارجع كذلك الى مدونة عبد الرحمن الناصر، صـ٤٧.

(١٢٩) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صـ٩٦.

(١٣٠) لمزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق، صــ٥٩ ومايليها.

(۱۳۱) نفسه، صـ۹۲، ۹۳.

(۱۳۲) مدونة الناصر، صـ۷۰، ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ۷۰ - ابن عذارى، البيان، حـ۲، صـ۷۱.

(۱۳۳) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صـ١٢٧.

(١٣٤) مدونة الناصر، صـ٥٦ – ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٦٩.

(135) Levi Proverc, al, Histoire de l'Espagne Musulmane, Paris, 1950, T. II, P37.

(۱۳۳۱) خُلف اردون الثانى والده غرسية (۱۳۹ - ۳۰۲ هـ ۱۰۱ - ۹۰۰ م) على عرش ليون وقد سار على نفس سياسة ابيه وجده الفونسو الثالث فيما يتغلق بسياسته العدوانية على جيرانه المسلمين وغاراته المتتالية على القواعد الاسلامية المتاخمة لمملكة ليون مثل استرقة وسمورة وشلمنكه وشقوبيه. لحزيد من التفاصيل ارجع الى سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية و غرب الأندلس في العسم. الاسلامي، الاسكندرية، ۱۹۹۳، حـ۲، صـ۲۱۳ ومايليها).

(۱۳۷) كان اردون الثانى قد غزا يابرة سنة ۲۰۱/ ۳۰۱هـ، وفيها استشهد معظم سكان هذه المدينة المسلمة ومن بينهم واليها مروان بن عبد الملك بن احمد كما أغار على آر ماردة واستولى على حصن الحنش Alanje وذبح جميع حاميته (ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، ص۸۹، ۱۲۰ وارجع الى مدونة الناصر، ص٤٤. كدين المقتبس، عقيق شالميتا، ص۸۹، ۱۲۰ وارجع الى التفاصيل عن تاريخ غزوة اردون على ماردة واا منش وهل سبقت غزوه ليابرة أم تأخرت عنها ارجع الى سحر سالم، تاريخ بطليوس الاسلامية، ح١٠ مصـ٥٣٥ – ٣٠٥).

(۱۳۸) مدونة الناصر، صـ ٥٤ – ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ ١٣٥ – ١٣٨ ابن عذارى، البيان، حـ ٢، صـ ١٧١، ١٧٠ .

Lévi Provenc, al, Histoire, T. II, المزيد من التفاصيل ارجع الي، (١٣٩) p37.38.

(۱٤۰) مدونة الناصر، صـ٥٥ - ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ١٣٥ - ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٧١، ١٧١.

- (۱٤۱) البكرى، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، جزء من كتاب المسالك والممالك، مكتبة المثنى ببعداد، بدون تاريخ، صــ ۱۲
- Lévi Provenc, al. Op. cit. T. II P إلى التفاصيلِ ارجع إلى 187) عن التفاصيلِ الجع إلى 37-39.
- وعن رد الفعل الاسلامي لهذه الهزيمة وخروج حملة اسلامية سنة ٣٠هـ بقيادة الحاجب بدر بن احمد وهي الغزوة الشهيرة بمطونية ارجع إلى ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٥١٥ ابن عذاري، البيان، حـ٢، صـ١٧٧ سحر سالم، بطليوس، حـ٢، صـ١٧٧ ومايليها .
- (۱٤٣) أورد ابن حيان اخبار هذه الصائفة التي قادها عباس بن احمد بن ابي عبدة في أخبار سنة ٢٩٩هـ ﴿ ابن حيان، المقتبس، قطعة من عهد الامير عبد الله، صــ ١٦٨، ١٦٩ في حين اوردها ابن عذاري في اخبار سنة ٢٩٨هـ ﴿ ابس عذاري، البيان، حــ ٢ صــ ٢٤٨، ١٤٨٠﴾.
- (۱٤٤) ابن حيان. المقتبس تحقيق شالميتا، صـ٩٧، ٨٢ ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ٩٥ . ١٦٥.
- (١٤٥) ابن حيان. المقتبس تحقيق شالميتا، صـ٧٠١ ابن عدارى، البيان، حـ٢، صـ٧١) ابن حيان. المقتبس تحقيق شالميتا، صـ٧٠١ ابن عدارى، البيان، حـ٢،
  - (١٤٦) ارجع الى الحاشية السابقة.
- Levi Provercal, L'Espagne Mu- وارجع الى ۲-۵ وارجع الى (۱٤۷) sulmane au Xeme Siecle, Paris, 1932, Ploo.
  - (١٤٨) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صـ ٨٠٨.
- (۱٤۹) منهم عيسى بن احمد بن محمد بن عيسى بن ابى عبدة، ومحمد بن عباس بن محمد بن ابى عبدة، وهدان سنتحدث عنهما مى المتن فى

الصفحات المقبلة، وكذلك ذكر ابن حيان في شهود هذا الأمان اسم جهور ابن عبيد الله بن محمد بن ابي عبدة الذي سبق ان اشرنا اليه في الصفحات السابقة، (ابن حيان، المصدر السابق، ص٨٠٤.

(۱۵۰) ابن حیان، المصدر السابق، صدا ۳۹. و کان ابن حیان قد أورد فی اخبار سنة ۲۲۳هد. خبراً مفاده عزل محمد بن عباس بن أبی عبدة عن کورة البیرة وتولیة محمد بن عمرو مکانه (المصدر السابق، صده ۴۵۰) فیکون محمد بن عباس بن ابی عبدة قد تولی بذلك کورة البیرة مرتین، الأولی سنة ۲۲۳هد ثم عزل عنها ثم اعاده الناصر إلی ولایتها سنة ۳۲۳هد لمدة عام ثم عزله عنها مجدداً سنة ۲۲۴هد.

(151) Ibn Hazm, lo collier du pigeo, ed. leon Bercher, Alger, 1949, p270.

(١٥٢) ابن عذارى، بيان، حـ٢، صـ٤٤ - ابن الأبار الحلة السيراء، حـ١، صـ١٤٠ - ابن الأبار الحلة السيراء، حـ١، صـ١٠٠

(۱۵۳) ابن عداری، صـ۱٤۷. وکانت بیانة من اعمال قبرة وتقع علی بعد ۲۶ کلم من قرطبة.

(١٥٤) نفسه، صدا١٥٨.

(۱۵۵) ابن عذاری، البیان، جـ۲، صـ۱٦۰.

(١٥٦) مدونة الناصر، صـ٧١ - ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٩٧.

(١٥٧) المصدر السابق، صـ٩٧.

(۱۰۸) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صــ۱٦۰

(١٥٩) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صـ١١١١٠.

(١٦٠) مدونة الناصر، صـ٧٢،٧١

(۱٦۱) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۹۳. وارجع الی ابن حیان، المقتسر. تحقیق شالمیتا، صـ۲۱.

(١٦٢) ابن حيان، المقتبس، مخقيق شالميتا، صـ٢٤٣.

(۱۶۳) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۹۳.

(١٦٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٢٥٢ - ابن عذارى، البيان، جـ٢ صـ ١٦٤).

(١٦٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٣٣٠.

(١٦٦) المصدر السابق، صـ٧٦.

(۱۷۷) نفسه، صـ۷۷۹.

(۱۲۸) نفسه، صـ۲۱۸.

(١٦٩) نفسه، صـ ٨٠٤.

(١٧٠) نفسه، صـ ٤١٩ - اين حيان، المقتبس، تحقيق د. مكي، صـ ١٩٨.

(۱۷۱) ابن حيان، المقتبس، مختقيق د. مكى، صـ ١٩٦ - ابن الابار، الحلة السيراء حـ ١، صـ ١٢١،١٢٠ حاشية (١).

وكتب الأمير عبد الله ابيات شعرية في هدا الصدد اوردها كل من ابن حيان وابن الأبار منها:

موالي قريش من قريش فقدموا

موالى قريش لاموالي معتب

اذا كان مولانا يساويه عندنا

سواه فممولانا كأخمر أجنب

- (۱۷۲) ابن حیان، المقتبس، نشر، شالمیتا، صـ۲۱۰،۲۰۹ ابن عداری، البیان، حـ۲، صـ۱۹۳.
- (۱۷۳) ابن حیان، المقتبس، نشر شالمیتا، صـ۲۱ ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۹۳ .
- (۱۷٤) تولى خزانة المال في هذه السنة ٣١٦هـ) أربعة خزان وهم محمد ابن جهور، واحمد بن عيسى بن ابي عبدة، وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالي واحمد بن محمد بن أبي قابوس ﴿ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٩٧﴾.
- (۱۷۵) ابن حیان، المقتبس، تحقیق شالمیتا، صـ۳۲۲ ابن عذاری، البیان، حـ۲ صـ۸۰۲. وان کان ابن عذاری قد اورد هذا الخبر فی احداث سنة ۳۲۰هـ. أما ابن حیان فقد ذکره فی اخبار اول محرم من سنة ۳۲۱هـ.
  - (١٧٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٣٢٣.
  - (١٧٧) لمزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق، صـ٣٢.
    - (۱۷۸) نفسه، صــ ۹۱۹.
    - (۱۷۹) نفسه، ص-۳۳۰.
    - (۱۸۰) نفسه، صد۱ ۲۹.
    - (۱۸۱) نفسه، صــ ۹۸۹.
- (۱۸۲) مدونة الناصر، صـ٥٦- ابن عذارى، البيان، حـ٢، صـ١٦٧. وان كان صاحب مدونة الناصر قد أورد هذا الخبر في احداث سنة ٣٠٣هـ. وارجع كذلك الى ابن حيان، المقتبس، تقيق شالمتيا، صـ١٠٧.
  - (۱۸۳) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱٦۸
  - (١٨٤) مدونة الناصر، صـ ٨٤ ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ ٢٥٤.

- (۱۸۵) ابن عذاری، البیان، حـ۲، صـ۱۵۸.
- (١٨٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، صـ٢٨٥.
- (۱۸۷) ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، مجموعة تراثنا، القاهرة، ١٩٦٦، ترجمة ٩٩٠، حدا، صد٥٣٠.
  - (١٨٨) ابن حيان، المقتبس، محقيق شالميتا، صـ٤٠٤.

(189) Levi Provenc, al, L'Espagne musulmane, P 100 - 101.

(١٩٠) ابن حيان، المقتبس، قطعة من عصر الامير عبد الله، صدا ٢.

وقد ذكره ابن عذارى على أنه ﴿سلمة بن على بن ابى عبدة ﴿ابن عذارى، البيان، حــ ٢، صــ ٢٥٠ . وقد أخذنا بالاسم الذى اورده ابن حيان لقرب ابن حيان من الأحداث زمنياً.

- (١٩١) ,اجع الحاشية السابقة.
- (۱۹۲) ابن عداری، البیان، حـ۲، صـ۱٦٧.
- (١٩٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق شالميتا، ص٨٠٠.
  - (١٩٤) المصدر السابق، صـ ١٩٤).
  - (١٩٥) المقرى، نفح الطيب، حــ٥، صـ٨٩.
- (١٩٦) لمزيد من التفاصيل راجع المصدر السابق، حـ١، صـ١١٦.
  - (١٩٧) نفسه، حـ٥، صــ٩٨.

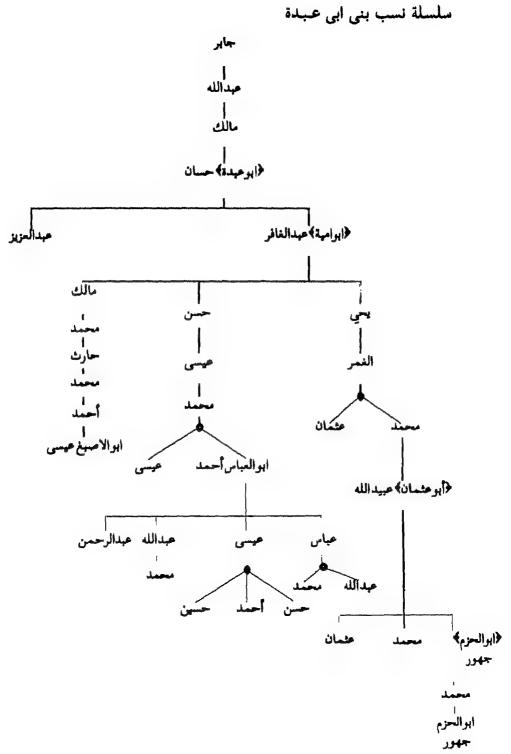

أ ضواء علي فن الغناء والموسيقي في الأندلس في عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف



## أضواء على فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف

#### مقدمة:

ارتبط الاحساس بنشوة الجمال السماعى عند الانسان منذ أقدم العصور، بخرير المياه وسجيع الحمائم وتغريد الطيور وحفيف الأشجار وصفير الرياح (۱) ثم بدأ يبتكر من الآلات ما يحقق له نشوة السماع، وتوصل إلى صناعة المزمار والطبل والبوق، وبمرور الزمن تمكن من صناعة الآلات الوترية كالجنك الذى نشهده في آثار مصر الفرعونية واستخدم هذه الآلات مصاحبة لأصوات مقطعة تنسجم مع التلاحين، وهذا ما يعرف بفن الغناء. ويعرف ابن خلدون هذا الفن بقوله: «هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة، ثم تؤلف معروفة، يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة، ثم تؤلف الثناسب، وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات». ويواصل أبن خلدون تعريفه لفن الغناء بقوله: « .... وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجماوات، وإما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ بتقطيع أصوات أخرى من الجماوات، وإما بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك، فترى لها لذة عند السماع» (٢٠). ومن المعروف أن الصوت الحسن الخلك، فترى لها لذة عند السماع» (٢٠).

<sup>1)</sup> Antonio Aragonés Subero, Danzas, rondas y musica popular de Guada lajara, Guadalajara, 1973, p 15.

۲) عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مخقيق الدكتور على عبد الواحد وافي، جـ٣،
 القاهرة، ١٩٦٠، ص ٩٦٤، وإنظر صلاح أحمد البهنسي، مناظر الطرب في التصوير الايراني
 في العصرين التيموري والصفوى، القاهرة، ١٩٩٠، ص ١٦

يحدث فى النفس نشوة حسبة يسميها ابن خلدون «لذة» قد يسلك السامع له سلوكاً غير ارادى كأن يشق ثيابه مثلما فعل الوزير أبو محمد عبد الرحمن بن مالك، عندما أنشد شعراً طرب عند سماعه طرباً شديداً شق له ثيابه وعبر عن ذلك بقوله:

لا تلمنى بأن طربت لشدو ن يبعث الأنس فالكريم طروب ليس شق الجيوب حقاً علينا ن إنما الحق أن تشق القلوب(٣)

ومما يروى عن شق الثياب عند الطرب بالسماع ما رواه ابن خلدون عن أبى بكر ابن تيفلويت عامل يوسف بن تاشفين على سرقسطة فذكر أن أبا بكر محمد بن باجة التجيبي صاحب التلاحين المعروفة وكان عواداً بارعاً مجيداً لصنعة الموسيقى حضر مجلساً من مجالس ابن تيفلويت، فألقى على بعض قيناته موشحته التى بدأها بقوله:

جـــر الذيل أيماجــر · وصل الشكر منك بالشكر فطرب ابن تيفلويت لذلك، فلما ختمها بقوله:

عقد الله راية النصر ن لأمسيسر العسلا أبى بكر يقول ابن خلدون «فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح واطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت وما ختمت وحلف بالايمان المغلظة لا يمشى ابن باجة إلى داره إلا على الذهب، فاحتال ابن باجة لإرضائه بأن وضع قطعة من الذهب في نعله ومضى على هذا النحو إلى داره (٤).

ويذكر المسعودي أن قاضي المدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز طرب طرباً

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، يخقيق د. شوقي ضيف، جـ٢ القاهرة، ١٩٥٣، صحيد، صحيد، المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، يخقيق محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٤٩، جـ٢، ص ١٩٣

<sup>(؛)</sup> ابن خلدون، المقدمة، حــ؛ م م ١٣٣٠، ابن ابي اصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، عقيق د. نزار رضا، ص ٥١٥

شديداً عند سماعه عناء جاريته فدفعه احساسه بالطرب إلى حلع أحد بعليه وعلمه في أذنه وجثا على ركبتيه، وجعل يأخد بطرف أذنه والنعل معلقة فيها وهو يقول:

«اهدوني إلى البيت الحرام فانى بدنه حتى أدمى أذنه». وعندما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز أمر بصرفه من عمله، «فاحتج القاضى وقال: نساؤه طوالق لوسمعها عمر لقال اركبوني فإنى مطية. فلما بلغ ذلك عمر أشخصه وأشخص الجارية، وطلب منها أن تغنى فغنت:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا .. أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها، فسأبأدنا .. صروف الليالي والجدود العوائر

فلما فرغت من هذا الشعر حتى طرب عمر طرباً بذ وأقبل يستعيدها ثلاثاً، وقد بلت دموعه لحيته، ورضى عن القاصى وأعاده إلى عملهه (٥٠).

ومن ذلك أيضاً أن ابن عائشة القرشى المغنى، غنى للوليد بن يزيد أبياتاً من الشعر طرب لها الوليد، وطلب اعادتها مرات، ثم أكب على ابن عائشة يقبله ويقبل رأسه ويقول: واطرباه!! واطرباه. ثم نزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة وبقي مجرداً إلى أن أتوه بثياب غيرها(٢).

وعقد ابن ابى عامر مجلس غناء وشراب وطرب دارت فيه الكؤوس، فأخذوا يرمون القلانس ويجرون العمائم، ويصفقون بالأكف ويرقصون (٧).

وكان معاوية بن أبي سفيان إذا طرب ضرب برجله الأرض طربا<sup>(٨)</sup>. وذكر

٥) المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، طبعة محي الدين عبد الحميد، جـ٣، القاهرة،
 ١٩٥٨، ص ١٩٩٨، ١٩٩٨

٦) المسعودي، المصدر السابق، ص ٢٢٨

۷) ديوان ابن شهيد الأندلسي، تحقيق يعقوب ركى، القاهرة، ص ١٥٦ - شارل بلا، ابن شهيد الأندلسي حباله والاره، عمان، ١٩٦٥، ص ١١٦

٨) ابن عبد ربه، العقد الغريد، مخقيق الاسابدة أحمد أمين وابراهيم الابياري وعبد السلام هارون،
 حد٦، القاهرة، ١٩٤٩، ص ١٧

المقرى أن القاضى أبا عبد الله محمد بن عيسى من بنى يحيى بن يحيى الليثى خرج يوماً لحضور جنازة، وكانت لرجل من أصحابه دار قريبة من مقبرة قريش (فى الجانب الغربى من قصبة قرطبة) فألح عليه صاحبه أن يزوره بداره قبل أن يتوجه لحضور الجنازة، فقبل القاضى الدعوة وأنزله صاحبه بداره وقدم له طعاما ثم غنت جاريته أبياتاً من الشعر جاء فيها:

طابت بطيب لقائك الأقداح ن وزها بحمرة وجهك التفاح وإذا الربيع تنسمت أرواحه ن نمّت بعرف نسيمك الأرواح وإذا الحنادس ألبست ظلماءها ن فضياء وجهك في الدجي مصباح

فطرب القاضى طرباً شديداً، ولم يملك أن سجلها على ظهر يده، وشوهد يكبر على الجنازة والأبيات على ظهر يده (٩٠).

ويقر الفقيه العالم ابن حزم القرطبى فى كتابه طوق الحمامة بأنه أحب جارية بلغت الغاية فى الحسن والجمال والعفاف والتعقل والخفر، بنت ١٦ عاماً، لا ترغب فى اللهو لجديتها، وكانت بالإضافة الى ما تميزت به من جمال وخصال تحسن ضرب العود والغناء، فسعى إلى التحادث معها، فلم ترد عليه بكلمة، وحدث أن تجمعت النساء بقصبة كانت بدار بنى ابن حزم، مشرفة على بستان الدار، ثم نزلن إلى البستان، وأبدت كرائم هؤلاء النساء إلى سيدة الدار رغبتهن فى سماع غناء تلك الجارية فلم تتردد فى أن تأمرها بالغناء، وعند ثلاً الجارية العود وسوته بخفر واندفعت تغنى بأبيات للعباس بن الأحنف قال فيها:

انى طربت إلى شمس اذا غربت .. كانت مغاربها جوف المقاصير شمس ممثله فى خلق جارية .. كأن اعطافها طى الطوامير ليست من الإنس إلا فى مناسبة .. ولا من الجن إلا فى التصاوير فالوجه جوهره والجسم عبهرة .. والربح عنبرة والكل من نور كأنها حين تخطو فى مجاسدها .. تخطو على البيض أو حدّ القوارير

٩) المقرى، نفخ الطيب من عصن الأندلس الرطيب، جـ٥، ص ١٠٤.

فطرب ابن حزم طرباً شدیداً عبر عنه بقوله «فلعمری لکأن المضراب انما یقع على قلبي وما نسیت ذلك الیوم ولا أنساه إلى يوم مفارقتي الدنیا» (١٠٠).

ونخرج من هذه الأمثلة بأن الطرب يحدث في النفس الإنسانية نشوة تنس صاحبها ما يقوم به من سلوكيات غير ارادية، ويبدو أن ما ذكره ابن عبد ربه فيما يتعلق بأثر الصوت الحسن من النفس يعبر بصدق عن ذلك فهو يذكر استناداً إلى مزاعم أهل الطب أن الصوت الحسن يسرى في الجسم، ويجرى في العروق في صدفوله الدم ويرتاح له القلب، وتهمس له النفس وتهتز الجوارح وتخف الحركات (١١). وقد يفضى بصاحبه أحياناً إلى البكاء (١٢) ومن أمثلة ذلك أنه لما توفي أبو بكر بن تيفلويت أكثر ابن باجة من رثائه، وغنى بمرثياته في ألحان مبكية (١٢).

وبينما كان فقهاء المالكية يتشددون في شخريم آلات الموسيقي، ومنهم أحمد بن عبد الرءوف في رسالته «في آداب الحسبة» استناداً على النبي الله «صوتاتن ملعونان في الدنيا وفي الآخرة: النياحة والزميره (١٤)، ومنهم يحيى بن عمر الذي حرّم آلات الموسيقي وتساهل في الدف المدور والكبير ويقصد به الطب (١٥٠)، وكان

١٠) ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاف، مخقيق وترجمة النص إلى الفرنسية للاستاذ ليون يرشيه Leon Bercher، الجزائر، ١٩٤٩، ص ٢٨٧ - ٢٨٤.

۱۱) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جها، ص ٤، فارمر، تاريخ الموسيقى العربية، ترجمة د. حسين نصار،
 القاهرة، ١٩٥٦، ص ١٨٤، ١٨٥.

١٢) ابن عبد ربه، المصدر السابق، ص ٥٠

١٣) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جــ٧، ص ١١٩.

<sup>14)</sup> يقول ابن عبد الرءوف في ذلك ويؤمر بمنع اللهو كله على أنواعه في الأعراس وغيرها كالعود وغيره إلا ما كان من الدف العربي الذي هو شبه الغربال واختلف في الكبر وكذلك شراء الدرامات وشبهها للصبيان، ومن اشترى من آله للهو شيئاً فسخ بيعه وأدّب أهله. من تقول ابن الماجشون، (رسالة أحمد بن عبد الملك بن عبد الرءوف في آداب الحسبة من كتاب رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، مختيق ليقي بروفنسال، القاهرة ١٩٥٥، من ٧٧، ٨٣.

١٥) يحيى بن عمر، أحكام السوق، مختيق د. محمود على مكى، ص ١١٩، هامش ٢.

هذا التحريم على حد قول أحد الباحثين الحديثين «أمراً نظرياً أكنر منه واقعياً في كثير من الأحيان» (١٦). وقد كتب ابن حزم رسالة عبر فيها عن إباحة الغناء المصحوب بالموسيقى ورفض فيها الآراء المعارضة مستنداً في ذلك على شهادة الفقيه ابن عبد البر الذي لم يجد غضاضة في تفسير ابن حزم (١٧).

ويواجد الباحثون في فنون الغناء والموسيقي الأندلسية صعوبات جمة مرجعها المشكلات المنهجية والنقدية العويصة التي تتطلب دراسات تخليلية متعمقة، ذلك أن قسماً كبيراً من البحوث التي صدرت حول الموضوع تفتقد، ذلك أن قسماً كبيراً من البحوث التي صدرت حول الموضوع تفتقد التحليل الاستنباطي الذي لا غناء عنه، والنصوص التاريخية والأدبية الكافية لسد الثغرات، وصور للآلات الموسيقية التي نقش بعضها في عدد من التحف العاجية والرخامية أو الواردة في كتاب أناشيد الملك الفونسو العاشر ومعظمها مسيحية، وإن كانت ذات أصول أندلسية أناشيد الملك الفونسو العاشر وسعظمها مسيحية، وإن كانت ذات أصول أندلسية اسلامية وبعض مقطوعات من الموسيقي والغناء والفلامنكو، (Canto Jondo) وكذلك الموسيقي المغربية الحالية والموشحات الغنائية التي يعتقد أنها من أصول أندلسية (١٨٠٠). ومن المعروف أن شبه جزيرة ايبريا كان لديها وقت دخول المسلمين الأندلس تراث قديم من الموسيقي الشعبية والحضرية، كما أن العرب والبربر الفاعقين كانت لديهم موسيقاهم الخاصة، غير أن المصادر التاريخية والأدبية العربية لم تسعفنا بنصوص كافية تعين على دراسة حالتي التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقي في الفترة تعين على دراسة حالتي التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقي في الفترة تعين على دراسة حالتي التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقي في الفترة تعين على دراسة حالتي التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقي في الفترة تعين على دراسة حالتي التطور والتواصل اللتين تعرضت لها هذه الموسيقي في الفترة

<sup>.</sup> ٣٢٠ عبد الوهاب خلأف، قرطبة الاسلامية في القرن الخامس الهجرى، بدون تاريخ، ص ٣٢٠ Cruz Hernandez, El Islam de al-Andalus, Historia y est ructura (۱۷ de su realidad social, Madrid, 1992, p 438

Cruz Hernandez, El Islam, op. cit, p 436 - 437. (\A

السابقة لسنة ٢٢٥هـ (٨٤٠م) على وجه التقريب، فكل ما زودتنا به لا يعدو أسماء لبعض المغنين والمغنيات عمن اجتلبهم أمراء بنى أمية فى الأندلس بداية بعبد الرحمن الداخل، وكلهم ينتمون إلى المدرسة المدنية التى ذاعت تقاليدها فى الأندلس إلى أن ظهرت مدرسة زرياب بغدادية الأصل، وبدأنا نلتقط أول الأخبار التى يعول عليها فى دراستنا لفن الغناء والموسيقى وتتعلق بدخول الموسيقى البغدادية التى يرجع الفضل فى انتشارها فى الأندلس إلى زرياب (١٩٠١) فقد وفق زرياب فى تأسيس مدرسة لفن الغناء والموسيقى فى قرطبة، ومجمح تلاميذه فى نقل دروسها إلى معظم أنحاء الأندلس، ولاقت رواجا واسع النطاق بين كافة طبقات أهل الأندلس وأصبح فن الغناء والموسيقى على حد قول أحد الباحثين جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشعب الأندلس (٢٠٠ وكيانه فى مختلف طبقات المجتمع (٢١)، وبعبر أبو بكر الطرطوشى عن مدى شغف أهل الأندلس وتملقهم بهذا الفن إلى حد أنهم فى أوساطهم الشعبية قرأوا القرآن بالألحان وهى عادات ابتدعوها (٢٠٠) وفى ذلك يقول الطرطوشى ووجعلوا لكل لحن من العناء والموسيقى فى الأندلس قاصراً على الخاصة من الأمراء وأصحاب البيوتات المؤناء والموسيقى فى الأندلس قاصراً على الخاصة من الأمراء وأصحاب البيوتات المؤناء والموسيقى فى الأندلس قاصراً على الخاصة من الأمراء وأصحاب البيوتات المؤناء والموسيقى فى الأندلس قاصراً على الخاصة من الأمراء وأصحاب البيوتات

Cruz Hernandez op. cit, p 438. (14)

<sup>(</sup>۲۰) محمود الحقنى، زرياب، سلسلة اعلام العرب، عدد ٤، ص ١٣٨، وانظر عبد الوهاب خلاف، قرطبة، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲۱) احمد مختار العبادى، الاسلام في أرض الأندلس، بحث في المختار من عالم الفكر (أ)، الكويت ١٩٨٤، ص ١٤٢.

الطرطوشي، كتاب بالحوادث والبدع، مخقيق محمد الطالبي، ص ۷۸،۷۷ وراجع الترجمة Abu Bakr al Turtusi, Kitab al Hawadit wal Bida: ellibro الاسانية de las Novedades. y las innovaciones, trad. Maribel Fierro, Madrid, 1993 p 266.

<sup>(</sup>٢٣) الطرطوشي، المصدر السابق، وانظر محتار العبادي، المرجع السابق، ص

العريقة، وإنما أصبح له قبول واسع النطاق لدى الشعب وأهل الفن والأدب، وامتثل بعض علماء الأندلس البارزين في علوم الحكمة علماء المشرق في الاهتمام بفن الغناء والموسيقي، وكما ظهر بين علماء المشرق الإسلامي من اهتم بالكتابة في فن الغناء والموسيقي أمثال أبو الفرج الأصفهاني والفارابي والسرخسي وثابت بن قرة والرازي وقسطا بن لوقا البعلبكي والحسن بن موسى النصيبي وأبو أيوب سليمان المديني ومنصور بن طلحة وعلى بن يحيى بن ابي منصور وابناه يحيى وهارون (٢٤)، يجد فريقاً من علماء الأندلس وبعض الشخصيات البارزة في المجتمع الأندلس يهتمون بالتاليف في فن الغناء والموسيقي نذكر منهم أسلم بن عبد العزيز الذي بالإضافة إلى كونه أحد المتميزين من أهل الفقة والأدب، كان ذا معرفة بالأغاني وتصرفها، فكان على حد قول ابن حزم صاحب تواليف في طرائق غناء زرياب وأخباره «وهو ديوان عجيب جدأه (٢٥). ومنهم أيضاً أبو الصلت أمية بن أبي الصلت الأشبيلي (تـ ٥٢٨ هـ) الذي صنف في الطب والتنجيم والألحان(٢٦) وعنه أخد أهل افريقية الألحان أثناء اقامته الطويلة في كنف الزيريين، ويقول عنه ابن ابي أصيبعة «كان من أكابر الفضلاء في صناعة الطب وفي غيرها من العلوم وله التصانيف المشهورة والمآثر المذكورة ، . . وكان أوحد في العلم الرياضي متقناً لعلم الموسيقي وعمله، جيد اللعب بالعود، وكان من بين مؤلفاته العديدة رسالة في الموسيقي (٢٧)، ومنهم عبد الوهاب بن الحسين الحاجب، وكان من أشهر المغنين ضاربي العود وصانعي الألحان، وكان أعلم الناس بضرب العود واختلاف طرائقه، وصنعة اللحون. ويقول عنه ابن الرقيق أنه كثيرا ما كان يقول المعاني اللطيفة في الأبيات الحسنة ويصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المعجبة اختراعا منه وحدقالا ٢٨٨. ومنهم أيضاً عباس بن فرناس الذي أبدع في فنون الموسيقي وحدقها

<sup>(</sup>۲۶) فارمر، تاریخ الموسیقی العربیة، ص ۱۹۴ – ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢٥) ابن حزم، طوق الحمامة، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲۲) ابن معيد: المصدر السابق: حــ ۱ ، ص ٥٧ - المقرى نفخ الطيب؛ حـ ٢ ، ص ٣٠٨ . وينسبه ابن ابي اصيبعة الى دانية (ابن ابي اصيبعة ، المصدر السابق) ص ٥٠١

<sup>(</sup>٢٧) ابن ابي اصبيعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۸) المقرى، نفخ الطيب، جــ ۱، ص ۱۸۰، ۱۸۱.

إلى أن عاني ضرب العود وصوغ اللحون وأدناه الأمير محمد منه ورفع من منزلته، وكان عباس على حدقول معاوية ابن هشام الشبنيسي يصنع له قطعاً من رقيق الأشعار تنتظم بمدحه، وتصوغ قيانه فيها الألحان فيغنيه بها(٢٩). ونضيف إلى هؤلاء الذين ذكرناهم أبا الحسين بن الحسين بن الحاسب الذي رزق في علم الموسيقي ذوقاً مع صوت بديع، وكان شيخاً لأبي الحسين بن الوزير أبي جعفر الوقشي (٣٠)، وكذلك أبا القضل حسداى ابن يوسف بن حسداى الطبيب والموسيقي (توفي بعد ٤٥٨ هـ) الذي برع في علم العدد والهندسة والتنجيم وصناعة الموسيقي(٣١) ومنهم أيضاً أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف بابن باجة الغرناطي، الذي كتب في علم الموسيقي، وكان في المغرب على حد قول ابن حزم بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق، وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتماد (٣٢)، وكان متقناً لصناعة الموسيقي مجيداً في اللعب بالعود (٣٣)، وله رسالة في التلاحين الموسيقية، ما زال قسم منها مخطوطاً في مكتبة بودليانا باكسفورد عت رقم ٢٠٦ بوكوك (٣٤). ومنهم أيضاً يحيى الخدج المرسى الذي صنف كتاباً في الأغاني الأندلسية على غرار كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (٣٥). ومن علماء الموسيقي في الأندلس أبو عامر محمد بن الحمارة الغرناطي تلميذ أبي بكر محمد بن باجة الذي كان إماماً في الأندلس في الألحان

<sup>(</sup>٢٩) ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، مخقيق د، محمود على مكى (قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر الأمير محمد)، بيروت، ١٩٧٣، ص. ٢٧٩ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>۳۰) المقرى، نفح الطيب، جـ٥، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣١) ابن ابي امييعة، المصدر السابق، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣٢) المقرى، المصدر السابق، جــ ، م ١٧٦.

<sup>(</sup>٣٣) ابن ابي اصيبعة، المصدر السابق ، ص ٥١٥.

Curz Hernandez, op. cit, p 437. (TE)

<sup>(</sup>٣٥) المقرى، المصدر السابق، جدة، ص ١٧٦.

واشتهر عنه أنه كان يعمد إلى الشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عوداً للغناء وكان ينظم الشعر ويلحنه ويغني به فيطرب سامعيه (٣٦).

(1)

# الغناء والطرب في الأندلس في عصر الدولة الأموية

#### أ-- في عصر الإمارة:

اعتمد أمراء بنى أمية فى الأندلس فى فنون الغناء والموسيقى على مدرسة المدينة، فكانوا يجلبون القيان المجيدات لفنون الغناء والطرب على العود من المدينة التي كانت مركزاً هاماً لهذه الفنون بفضل انتجاع المغنين من الفرس والروم إليها فى أعقاب حركة الفتوح، وأصبحوا موالى للعرب، وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزاه من بهر منهم فى المدينة نشيط الفارس وطويس وسائب جائر، وعنهم أخذ معبد وطبقته وابن سريج ونظرائه (٢٧٧). فقى الفترة من قيام الدولة الأموية على يد عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل (سنة ١٣٨هم) إلى الأدية عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (فى سنة ٢٠١هم) كان جل من وفد إلى الأندلس من المغنين والمطربين المشارقة ينتمون إلى مدرسة المدينة، فكانت لعبد الرحمن الداخل قينة مدينة تسمى غفرة كانت تغنى على العود (٣٨٠)، كما ابتيعت الداخلات فى الأندلس من المغنيات المدنيات فضل المدينة، وقلم المدينة، وهذه الأخيرة كانت أندلسية الأصل من سبى البشكنس حملت صبية إلى المدينة حيث الأخيرة كانت أندلسية الأصل من سبى البشكنس حملت صبية إلى المدينة حيث الأخيرة كانت أندلسية الأصل من سبى البشكنس حملت صبية إلى المدينة حيث الأخيرة كانت أندلسية الأصل من سبى البشكنس حملت صبية إلى المدينة حيث

<sup>(</sup>٣٧) ابن خلدون، المقدمة، جـ٣، ص ٩٧٠.

<sup>(</sup>٣٨) فارمر، تاريخ الموسيقي العربية، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣٩) المقرى، المصدر السابق، جدا، ص ١٣٩.

تعلمت الغناء وحذقته، وابتيعت إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط الذى خصص لهن ولأخريات مدنيات داراً عرفت بدار المدنيات بقصر الإمارة بقرطبة، وكان يؤثرهن لجودة غنائهن (٤٠).

وفي عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بدأ فن الغناء والموسيقي يشغل مكانة سامية في البلاط الأميري ، وفي عهده دخل الأندلس علون وزرقون، فنالا من الشهرة ما رفع من قدرهما، فنفقا على الأمير الحكم، وانضما إلى طائفة من الموسيقيين بالبلاط الأميري على رأسهم العباس بن النسائي ومنصور اليهودي (٤١) ، وهذا الأخير أوفده الأمير الحكم إلى المغرب لاستدعاء زرياب الى قرطبة (٤١) ، فما كاد يجتاز بصحبته الزقاق إلى الجزيرة الخضراء حتى وافته الأخبار بوفاة الأمير الحكم الربضي في سنة ٢٠٦ هـ، فهم بالعودة إلى المغرب، ولكن منصور اثناه عن ذلك ورغبة في قصد الأمير عبد الرحمن الأوسط بن الحكم، فكتب إليه بخبر زرياب، فجاءه كتاب الأمير يذكر فيه ترحيبه بزرياب وتطلعه الداته (٤٢) ، فقد كان عبد الرحمن صباً بالغناء مولعاً بالسماع مقدماً له على جميع الموسلي وأكثرهم حذقاً في الغناء على العود. ولسنا بصدد الحديث عن زرياب الموسلي وأكثرهم حذقاً في الغناء على العود. ولسنا بصدد الحديث عن زرياب فيكفي ما كتب عنه في كثير من المصادر العربية والمراجع الحديثة حتى أصبح المزيد من الكتابة عنه يثير الملل ولا يتضمن الجديد فيما يتعلق بابتكاراته الزريابية.

<sup>(</sup> ع ع ) المقرى ، نفس المعدر، جـ ع ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤١) فارمر، المرجع السابق، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤٢) قارمر، نفسه، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤٣) المقرى، المصدر السابق، جــ ، ص ١٢٠.

<sup>(\$ £)</sup> مجهول؛ ذكر بلاد الأندلس، نشر لويس مولينا، ص ١٤٤. وقد أخطأ ابن خلدون إذ ذكر ان زرياب لحق بالحكم بن هشام (مقدمة ابن خلدون)، ص ٩٧١.

<sup>(</sup>٤٥) ابن حيان، المقتبس، القسم الخاص مسد الرسمن الأوسط وابنه محمد، محقيق د. محمود على مكى، ص ٥٤٩.

وتتلمذ على زرياب ابناؤه الذكور الثمانية (عبد الرحمن ومحمد والقاسم وعبد الله ويحيى وجعفر وأحمد وحسن) وبنتاه علية وحمدونة (٤٥) التى تزوجها الوزير هاشم بن عبد العزيز، وتفوقت على أختها علية فى الغناء، وقد مارس كل بنيه صناعة الغناء، وكان قاسم أحدقهم غناء (٤٦)، وبرزت من جواريه فى فن الغناء والطرب غزلان وهنيدة، وكانتا تأخذان عودهما ويطارحهما بعوده، وكذلك اشتهرت من تلميذاته أيضاً مصابيح جارية الكاتب أبى حفص عمر بن قلهيل، وكانت فى غاية الاحسان وطيب الصوت (٤٧)، وكذلك متعة التى علمها افضل اغانيه وأهداها زرباب للأمير عبد الرحمن فحظيت عنده (٤٨).

ويما لاشك فيه أن الفن الموسيقى الذى أدخله زرياب الأندلس كان فنا بغدادياً اختص به البلاط الأموى الأندلسى، ودعم هذه الموسيقى الشرقية البغدادية مغنيات قدمن من بغداد أو غيرها من بلاد المشرق منهن قمر البغدادية جارية أبى اسحق ابراهيم بن حجاج الثائر باشبيلية، ابتاعها من بغداد بأموال طائلة (٤٩). وكانت قمر تحسن صوغ الألحان. كذلك دعمها وفود بشارة الزامر وكان من حذاق زمرة المشرق ويقول عنه المقرى «كان بعيد الهمة سمحاً بما يجد، تغل عليه ضياعه كل عام أموالاً جليلة، فلا تحول السنة حتى ينفذ جميع ذلك ويستلف غيره، فمن وصله منهم استقبله بصنوف البر والأكرام وكساه وخلطه بنفسه، ولم يدعه إلى أحد من الناس (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٥) ابن حيان، المقتبس، القسم الخاص بعبد الرحمن الأوسط وابنه محمد، تحقيق د. محمود على مكي، ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤٦) المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص ١٢١ - ١٢٦

<sup>(</sup>٤٧) المقرى، نفسه، ص ١٢٧

<sup>(</sup>٤٨) نفسه، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار الأندلس والمغرب، نشر دار الثقافة ببیروت ۱۹۶۷، حــــ، ص ۱۳۷ – المقری، نفسه، جـــ، ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٥٠) المقرى، المصدر السابق، جدا، ص ١٨١

ومن الوافدين من مصر من المغنين، المغنى عبد الواحد بى يزيد الاسكندرانى الذى قدم إلى الأندلس وهو حدث متظرف يحسن الغناء، ولزم عيسى بى شهيد حاجب الأمير عبد الرحمن الاوسط ولكنه أمسك عن الغناء بعد فترة قصيرة من اقامته بالأندلس امتثالاً لنصح الحاجب عيسى بن شهيد الذى أوصله إلى الأمير عبد الرحمن، فرفع منزلته، ونادمه وأنس به واستخدمه حتى قلده منصب الوزارة والقيادة (٥١).

ونستخلص مما أورده المؤرخون عن التلاحين الغنائية الزريابية، إذا صح تسميتها بهذا المسمى، بأنها تتميز بالإبهار الذى جعل الأمير عبد الرحمن بعد أن سمح غناء زرياب لأول مرة – يطرح كل غناء سواه، ويقدمه على سائر من لديه من المغنين. وكان طبيعيا أن تتأثر هذه الموسيقى الشرقية بمرور الزمن بالموسيقى المحلية التى كانت شائعة عند المستعربين، وما أدخله البربر من موسيقاهم المغربية، حتى تخرج من نطاق الموسيقى البلاطية، وتتغلغل بعمق فى المجتمع الأندلسي في القرنين الرابع والخامس للهجرة (٢٥)، وتتباعد تدريجيا عن التقاليد الشرقية البغدادية لاسيما بعد أن ابتكر أهل الأندلس الموشحات والأزجال، وظهرت في قرطبة في عهد المنذر مغنية بارعة الحسن اسمها طرب عرفت بحسن غنائها (٥٠)، كما اشتهرت في عهد الأمير عبد الله جارية حسنة الصوت تسمى جيحان، هام بها الأمير عبد الله قبل توليه الإمارة (٤٥). ومن الشهيرات في فن الغناء من الجوارى أمهات ولد لأمراء الأندلس غزلان أم

<sup>(</sup>٥١) ابن حيان، المقتبس تحقيق د. مكي، ص ٣٠.

Cruz Hernandez, op. cit, p 443 (01)

<sup>(</sup>٥٣) المقرى، نفح العليب، جده، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان، المقتبس في تاريخ الأندلس، يحقيق د. اسماعيل العربي، المغرب، ١٩٩٠، ص ١٤٧ - ابن الابار، الحلة السيراء، تحقيق د. حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٦٣، جـ١، ص

المطرف بن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط، وكانت مغنية بديعة محسنة عوادة أدبية، كما كان لمحمد بن الأمير المنذر جارية مغنية تسمى الأراكة (٥٥).

وجمن أشتهر من المغنين في عصر الإمارة عباس بن فرناس الذي كان يحضر مجالس الأندلس التي كان يعقدها الأمير محمد بن عبد الرحمن في خاصته، فكان يغنيه بعوده أشعاراً في مدحه (٥٦). ومن بين الموسيقيين الذين حذقوا الغناء على نغمات الآلات الموسيقية المختلفة كالعود والمزمار، شرحبيل الزامر، وكان أثيراً لدى الأمير محمد (٥٧).

وبرز من بين الأمراء الأمويين في عصر الإمارة ممن كانوا يجيدون الغناء ويحذقون الضرب بالعود أو النفخ بالمزمار، عبد الله بن الأمير عبد الرحمن الأوسط من جاريته طروب، وكان يعقد مجالس الطرب في داره المطلة على باب القنطرة من مدينة قرطبة حيث كان لا يسمع سوى الغناء والزمر (٥٨). وكان الأمير المطرف بن نسب محمد بن عبد الرحمن الأوسط مولعاً بالسماع، مثمناً في محسنات القيان، وكان يحسن الضرب بالعود ويصوغ عليه أصواتاً رائعة، وأحدث لنفسه طريقة حسنة حملها المغنون عنه، وكانوا يعزونها إليه (٩٥)، وكان على حد قول معاوية ابن هشام الشبينسي أكلف ولد الأمير محمد بالأدب وأخمعهم في صوغ الشعر وأكثرهم اقبالاً على السماع، وأبصرهم بالموسيقي، وأجمعهم لحسنات القيان (٢٠٠). وكان عثمان وابراهيم ولدا الأمير محمد بن عبد الرحمن حاذقين لفن الغناء (٢١٠).

<sup>(</sup>٥٥) المقرى، نفح العليب، جـ٥، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان، المقتس، محقيق د. مكي، ص ٢٧٩: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان المصدر السابق، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، نشر ويخقيق دون خليان ربيبرا ،،مدريد، ١٩٢٦ ص ٨٠.

<sup>(</sup>٥٩) ابن حيان، المقتس، مخقيق د. محمود مكي، ص ٢٠٥، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان المصدر السابق، ص ٢٤٠ - ابن حزم، جمهرة انساب العرب، مخقيق الاستاذ عبد السلام هارون، القاهرة ١٩٧١، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦١) ابن حزم، المصدر السابق، ص ٩٩.

#### ب- في عصر الحلافة:

ازدهر فن الغناء والموسيقى فى الأندلس فى عصر الخلافة، فعبد الرحمن الناصر رغم المشكلات السياسية التى كان يعانيها فى مستهل توليه الإمارة إلى أن تلقب بألقاب الخلافة ثم اشتغاله بمواجهة الفاطميين الذين كانوا يتهددون الأندلس بغاراتهم على سواحله الجنوبية، ورغم اشتغاله فى أوقات السلم بالبناء والتعمير، كان يختلس من وقته ما يتيح له امتناع نفسه بسماع بعض المغنيات من جواريه، فكان بطبعه ميالاً لسماع الغناء مهتماً رغم اعبائه الثقيلة فى الداخل والخارج باجتلاب عدد من المغنيات من المشرق بدليل أنه سير فى سنة عدد من الجوارى والمغنيات الله المناء مشحونة بعدد من الجوارى والمغنيات المناء مشحونة بعدد من الجوارى والمغنيات المناء مشحونة بعدد من الجوارى

وكانت زوجته السيدة القرشية الحرة، فاطمة بنت المنذر، عم أبيه، ولكنه كان يؤثر عليها مرجان أم ولده وولى عهده الحكم، التي عرفت بالسيدة الكبرى، وكان السبب في ذلك حسبما أورده ابن حيان أنه انفرد يوماً لراحته في بعض رياض القصر بمن استدعى من جواريه، فقضى وقتاً مليئاً باللهو والطرب، ثم تاق إلى رؤية زوجته الحرة السيدة القرشية التي كان قد تزوجها عندما آلت إليه الإمارة سنة ٣٠٠ هـ وحظيت عنده، وأنجب منها ولده أبا الحكم المنذر، فأمر وصيفة من وصائفه باستدعائها فانطلقت الوصيفة إلى دار الحرة فأبلغتها رسالة عبد الرحمن الناصر لها، وكان يلتف حولها جماعة من كرائم الخليفة الناصر وأمهات أولاده فيهن مرجان أم الحكم ولى العهد فنهضت مرجان وتناولت العود وقرعته مغنية ببيت شعر سنح لها نصة.

يا لبلة لو أنها تبتاع لي أو تشترى ن شريتها بكل ما أطلبه من المني

<sup>(</sup>٦٢) ابن الأثير. الكامل في التاريخ، طبعة ليدن، ١٨٦٧، حـــ٨، ص ٥١٣ – أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، طبعة بيروت، ١٩٥٦ -- ١٦٥٧، جـــ٣، ص ١٢٧

وأخذت تعيد غناء البيت، فقالت لها القرشية الحرة «ويحك يا مرجان!! لقد أفرطت في إطرابي هذه الليلة وذلك من فرط صلفك ومجونك» وطلبت منها القرشية أن تعطيها مقابل ذهابها بدلاً منها عشرة آلاف دينار، فأحضرت لها مرجان ما طلبته من الدنانير مقابل تخليها عن الدعوة، واشترطت عليها أن تخط بيدها ما حدث بينهما ثم انصرفت مرجان بالرقعة إلى دارها، ثم جلست في طريق الخليفة إلى دار القرشية، فلما شاهدته مقبلاً نهضت من جلستها وأخبرته بما فعلته زوجته الحرة القرشية، وأبرزت له مرجان الرقعة التي سجلت عليها اسماء الشاهدات، فاستاء الخليفة الناصر من صنيع زوجته القرشية، ورأى أن مرجان أحق منها بأن تكون سيدة نسائه وكبرى حظاياه وقيمة قصره، وزادت منزلتها عنده حتى ملكت زمام قيادة (٦٣).

ويبدو أن قصر الخلافة بمدينة الزهراء كان يموج بالجوارى والقيان، وان عدداً كبيراً منهن كن من المغنيات الجيدات لفن الغناء، وقد أثر وجودهن بالقصر بهذه الكثرة في اقبال بعض ابناء الناصر على مشاركتهن في الغناء وشغفهم بسماعهن، بدليل أن عدداً من هؤلاء الأبناء كان مولعاً بهذا الفن، نذكر منهم على سبيل المثال الأمير عبد العزيز ابن الناصر، ويذكر ابن سعيد أنه كان مغرماً بالشراب والغناء فترك الخمر لبغض أخيه الحكم (ولى العهد) لها، وكان الحكم يقول: لو ترك الغناء لكمل سروره، وكان جواب عبد العزيز «والله لا تركته حتى تترك الطيور تغريدها» ثم أنشد قائلاً:

أنا في صحة وجاه ونعمى نه هي تدعو للذة الألحان وكذا الطير في الحداثق تشدو نه للذي سر نفسه بالقيان (٦٤)

وكانت جعفر التي عرفت بالسيدة صبح زوج الحكم المستنصر بالله

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، الجزء الخامس، تخقيق د. بدرو شالميتا ود. كورينطى ود. صبح، مدريد، ١٩٧٩ ، ص ٥ – ١٣.

<sup>(</sup>٦٤) ابن سعيد، المصدر السابق، جــ ، ص ١٨٤، ترجمة ١٢١

مغنية (٦٥) حظية عند الحكم رغم ولعه بالعلوم والآدراب واستغراقه جل وقته في قراءة المصنفات، وعزوفه عن المباذل ومجالس اللهو، وعندما أنجبت له ولده عبد الرحمن في سنة ١٥٦هـ أصبحت أم ولده، ولم تمض خمس سنوات على ولادته حتى توفى في سنة ٣٥٦ هـ، فحزن الحكم لوفاته، وكانت صبح قد أنجبت له ولداً آخر في سنة ٣٥٦ سماه هشاماً، سربه (٦٦) وقرت له عينه به فولاه العهد من بعده.

وكان هشام صبياً عندما بويع بالخلافة في سنة ٣٦٦ هـ ولقب بهشام المؤيد بالله، وكان قد نشأ بين حريم البلاط والجوارى، الأمر الذى هيأ للحاجب المنصور محمد بن أبي عامر أن يستبد بالحكم، وكان المنصور رغم مشاغله الكثيرة وما عرف منه من جدية وصراحة يقبل في بعض الأحيان على عقد مجالس الطرب في منية السرور بمدينة الزهراء، وكانت تغنيه من جواريه جارية تسمى أنس القلوب (٢٧٠). وذكر ابن بسام أن أبا العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادى كان فرداً في علم الموسيقي حاذقاً للضرب على العود، وأنه تناول العود يوماً في حضرة المنصور بن ابي عامر وجس أوتاره وسوى تسوية أطربت ابن ابي عامر، واندفع ينشده بيتي مجنون بني عامر:

أبى القلبُ إلا حببها عامرية نلها كنية عمرو وليس لها عمرو تكاد يدى تندى إذا ما مالمستها نلي وينبت في أطرافها الورق الخضر (٦٨)

ومع ذلك فقد كان يتوقع أن تنهار القيم من بعده، ويجنح من يخلفه في الحجابة من بنيه إلى اللهو والجون، فقد دكر ابن الكردبوس أنه قال لكوثر الفتى الصقلبي ساعة احتضاره «وها أنذا هالك، وليس في بني من يخلفني،

<sup>(</sup>٦٥) ابن عداري، البيان المغرب، جـ٢، صي ٢٥٣ - مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦٦) ابن عذارى، المصدر السابق، جـ٢، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٦٧) المقرى، معم الطيب، جــ٧، ص ١٤٦

<sup>(</sup>٦٨) ابن بسام، الذخيرة هي محاسن أهل الجزيرة، قسم ٤، مجلد ١، ص ٣٠، ٣١.

وسيشتغلون باللهو والطرب والشرب» (٢٩٠). وصح ما توقعه المنصور فعندما خلف عبد الرحمن شنجول أخاه عبد الملك في الحجابة، افتتح عهده بالخلاعة والمجون، فكان يخزج من منية إلى منية ومن متنزه إلى متنزه مع الخيالين والمغنين والمضحكين (٧٠).

وممن اشتهر بالمجون واللهو والشغف بالطرب في عصر الفتنة التي أعقبت مصرع شنجول، محمد بن هشام بن عبد الجبار، وكان مغرماً باللهو واستعمل له مائة بوق للزمر ومائة عود للضرب، وكانت لديه من الجوارى المغنيات جارية أبي القاسم المصرى الخيالي المسماة بستان، وامرأة ابن الشرح التي تسمى واجد (٧١). وكان الخليفة الأموى المعتد بالله هشام بن محمد يعرف بولعه باقتناء الجوارى المغنيات وقد أعد له وزيره حكم بن سعيد القزاز عدداً كبيراً من القينات والملهيات (٧٢).

**(Y)** 

#### فن الغناء والموسيقي في عصر دويلات الطوائف

تعرض فن الغناء والموسيقى بعد سقوط الخلافة الأموية فى سنة ٤٢٦ هـ وقيام دويلات الطوائف لتطور واسع النطاق نتيجة لظهور الموشحات والأزجال أو ما يعرف بالشعر الشعبى الأندلسي (٧٣). ومن المعروف أن الموشحات الأندلسية

<sup>(</sup>٦٩) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط، مخقيق د. أحمد مختار العبادى، مدريد، ١٩٧١ ، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٧٠) ابن عذارى، البيان المنرب، جـ٣، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٧١) المصدر السابق، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٧٢) ئقسە، مى ١٤٩.

<sup>(</sup>٧٣) عن شعر الموشحات والأزجال ارجع إلى: ابن بسام، الذخيرة، القسم الأول - ابن سعيد المغرب في حلى المغرب - ابن عبد ربه، العقد الفريد - ديوان ابن قزمان، محطوطة (نسخة مصورة) رقم ١٥١٣ أدب، دار الكتب المصرية - عبد العزيز الأهواني، الزجل في الأندلس=

ابتكرها مقدم بن معافى اعمى قبرة فى قول، أو محمد بن محمود القبرى الضرير فى قول آخر، والموشحة والزجل بجيز للشاعر أن يستخدم بحوراً غير بحور العروضيين، ويخالف بين القوافى فى القصيدة الواحدة، ووجه الاختلاف بينهما أن الموشحة تصاغ بلغة فصيحة بينما يصاغ الزجل بلغة دارجة ملحونة، كما أن الموشحة تنتهى عادة ببيتين يعرفان بالخرجة، يصوغهما الوشاح فى لغة دارجة أو رومانسية، وكان يقصد بالموشحة أو الزجل الغناء، فكان المغنون والمغنيات يعتمدون على الوزن فى تجزئة اللحن وتقسيمه (٤٧٠)، وقد ربط اخوان الصفا بين مقاييس الغناء وأوزان الشعر، وقالوا «ان قوانين الموسيقى مماثلة لقوانين العروض» (٥٠٠). وكانت مجالس الغناء بهذا الشعر الغنائي الشعبى تعتمد على العروض» وكانت مجالس الغناء بهذا الشعر الغنائي الشعبى تعتمد على الدف أو بالصنوج، ويبدأ المغنى غناءه بالمطلع، ويواصل غناءه للأغصان الثلاثة، فإذا بلغ المعروف بالسمط والذى تتفق قافيته المطلع، رددته معه البطانة.

ويعتقد الأستاذ رامون منندث بيدال أن الزجل هو حلقة الاتصال بين الموسيقي الاسبانية الحالية والموسيقي الايبيرية في التراث اليوناني واللاتيني (٧٦).

<sup>=</sup> القاهرة، ١٩٥٧ - مصطفى الكريم، فن التوشيح، بيروت، ١٩٥٩ - سيد مصطفى غازى، فى أصول التوشيح، الاسكندرية، ١٩٧٦ - جودة الركابى، فى الأدب الأندلسى، دمشق ١٩٥٥ - عبد الرحمن الحجى، تاريخ الموسيقى الأندلسية: أصولها، تطورها، أثرها على الموسيقى الأوروبية، بيروت، ١٩٦٩ - السيد عبد العزيز سالم، تأثير الأزحال الأندلسية فى الشعر الغنائى الأوروبي، كتاب الشعب، عدد ٢٥٥ - ليڤى بروڤنسال، الاسلام فى المغرب والأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى، القاهرة، ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٧٤) سيد مصطفى غازى، في أصول التوشيح، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٧٥) رسائل اخوان الصفاء مخقيق خير الدين الزركلي، القاهرة، ١٩٢٨، جــ١، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٧٦) ليقى بروفنسال، الاسلام فى المغرب والأنداس، ص ٢٨٠ - ٢٨٢ - سيد مصطفى غازى، فى أصول التوشيح، ص ٤٦.

وافتتن أهل الأندلس بالشعر الشعبى الذى يصاغ بلغته العامية أو تقتصر خرجاته على العامية أو الرومانسية (الأعجمية)، ونظموا فيه أغانيهم الشعبية وأخضعوها لمطالب البيئة التي يحيون فيها، وأخذوا يرددونها في الأعراس والأعياد(٧٧).

وعلى هذا النحو شاع تلحين الأزحال والموشحات في الأندلس في عصر دويلات الطوائف لملاءمتها لأذواق عامة الناس، وأصبح يتغنى بها الخاص والعام، في هذا العصر الذي ساد فيه السفه واللهو، وأهدرت القيم الرفيعة وأقبل ملوك الطوائف على المجون والعبث وعكفوا على الشراب والمغاني والعيدان(٧٨) فكان منذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة يميل للتبذل ويكثر من اتخاذ الجواري(٧٩). وكان ابو محمد هذيل بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الأصلع صاحب السهلة يميل إلى اللهو واكتساب الآلات، وذكروا أنه كان «أول من بالغ الشمن بالأندلس في شراء القينات، اشترى جارية أبي عبد الله المتطبب ابن الكتاني بعد أن أحجمت الملوك عنها لغلاء سومها. فأعطاه فيها ثلاثة آلاف دينار فملكها، وكانت واحدة القيان في وقتها لا نظير لها في مغناها، لم ير أخف منها روحاً،ولا أملح حركة ولا ألين اشارة، ولا أطيب غناء ولا أجود كتابة، ولا أملح خطأ ولا أبرع أدبآ ولا أحضر شاهداً على سائر ما مخسنه وتدعيه مع السلامة من اللحن فيما تكتبه وتغنيه الى الشروع في علم صالح من الطب ينبسط بها القول من المدخل إلى علم الطبيعة وهيئة تشريح الاعضاء «الباطنة» وغير ذلك مما يقصر عنه كثير من منتحلي الصناعة إلى حركة بديعة في معالجة الثقاف والمجاولة بالجحفة، واللعب بالسيوف والأسنة والخناجر المرهفة، وغير ذلك من أنواع اللعب المطربة لم يسمع لها بنظير ولا مثيل ولا عديل، وابتاع إليها كثيراً من المحسنات المشهورات بالتجويد طلبهن بكل جهة، فكانت ستارته ذاك أرفع ستائر الملوك بالأندلس» (٨٠).

<sup>(</sup>۷۷) سيد مسطفى غازى، المرجع السابق، ص ۸۸، ۸۸

<sup>(</sup>٧٨) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٧٩) ابن بسام، الذخيرة، قسم ١، مجلد١، ص ١٨١

<sup>(</sup>٨٠) ابن بسام، المصدر السابق، ق٢، م١، ص ١١٢ - ابن عذارى، البيان المغرب، حـ٣، ص ٢٠٨

وكان لدى المعتضد بالله بن عباد ملك اشبيلية مغن مشهور يعرف بالمغنى السوسى  $^{(\Lambda)}$  يتضح من اسمه أنه من بلاد السوس فى أرض المغرب، وذكروا أن المعتضد بالله انتهز فرصة وقاة ابن الرميمى الوزير، واجتلب قينته من قرطبة لما وصفت له بالحذق فى صنعتها، فوجهت نحوه. وقلده المظفر ابن الأفطس ملك بطليوس وخصمه اللدود فى التماس شراء وصائف ملهيات يأنس بهن، فاشترى صبيتين ملهيتين من قرطبة  $^{(\Lambda)}$ . وكان المعتمد على الله بن المعتضد بالله بن عباد شغوه بالسماع والطرب، وكانت له من الجوارى جوهرة ووداد  $^{(\Lambda^{(\Lambda)})}$ ، كما أهداه يوسف بن تاشفين جارية مغنية نشأت بالعدوة من أرض المغرب، وجاء بها أهداه يوسف بن تاشفين جارية مغنية نشأت بالعدوة من أرض المغرب، وجاء بها ألم بكر الأشبيلية. وبرز فى مجالس الطرب التى كان يعقدها ولده الرشيد، المغنى أبو بكر الأشبيلي.

وظهرت فى بلاط المعتصم بن صمادح ملك المرية جارية أندلسية مغنية هى غاية المنى (٨٦)، وكانت لأبى محمد عبد الله بن مسلمة الشاطبى مغنية تغنى على ألحان عودها يقال لها هند (٨٧). واتخذ الوزير الشاعر أبو الوليد بن زيدون جارية مغنية تسمى عتبة (٨٨٠). وكان أبو جعفر أحمد بن عبد الله الشاعر المعروف بأعمى تطيلة متيماً بحب مغنية تسمى «لذيذة» أنشد فيها كثيراً من أشعاره، ومما قاله فيها:

<sup>(</sup>٨١) المقرى: نفح العليب، جده، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>۸۲) ابن عذاری، المصدر السابق، جس، س ۲۱۲.

<sup>(</sup>٨٣) المقرى، المصدر السابق، جـ٥، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۸٤) المقرى، نفسه، جداً، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٨٥) ابن بسام، الذخيرة، ق ٢، ج١، ص ٣٨٥ - المقرى، نفح الطيب، جـ٦، جـ٨

<sup>(</sup>۸۷) تفسه، س ۲۹

<sup>(</sup>٨٨) ابن بسام، الدخيرة، ق١، م١، ص ٤٣١.

غنت فلوان ميتاً كان يسمعها ناله عاد حيا كأن لم يرد يوم ردى (٨٩) وكان الجغرافي الأندلسي المشهور أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري مولعاً بالغناء والشراب، وفي ذلك يقول:

خليليّ انى قد طربت على الكاس ن وتُقتُ إلى شم البنفسج والآس فقوموا بنا نلهو ونستمع الغنا ن ونسرق هذا اليوم سراً من الناس (٩٠)

(4)

#### مجالس الطرب في حواضر الأندلس

كان امراء بنى أمية فى الأندلس يعقدون فى قصرهم بقرطبة وما يحف بها من منيات ومتنزهات مجالس للغناء والموسيقى يشهدها الندماء من الوزراء والأعيان وأصحاب ... طة والشعراء، فكان الأمير محمد بن عبد الرحمن يجمع لفيفاً من هؤلاء الندماء، ويأمرها بمراتب الغناء وآلات الصهباء (٩١) على نغمات البوق والدف والمزمار، وكان فى خدمته عدد من المهرة فى استخدام البوق (٩٢). ويذكر ليڤى بروڤنسال أن الأمير محمد نفسه كان يجيد استخدام البوق، وكان له بوق من الأبنوس المرصع بالذهب والأحجار الكريمة (٩٣).

<sup>(</sup>٨٩) المصدر السابق، ق ٢، م٢، ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٩٠) ابن الأبار، الحلة السيراء، ص ١٨٧ ويعتقد د. حسين مؤنس ان هذه الابيات لعبد الله بن عبد العزيز المرواني.

<sup>(</sup>٩١) المقرى، نفح الطيب، جـ٤، ص ٢٣١.

Rachel Arié, Espana Musulmana, trad. Berta Julia, Barcelona, (97) 1982, p 319.

Lévi- Provençal, Histoire de L'Espagne Musulmane, t. III (97) Leiden, 1954, p 450.

المجالس فى نقوش آدمية محفورة داخل جامات صندوق من العاج مستطيل الشكل محفوظ فى كاتدرائية بنبلونة، صنع خصيصاً للمظفر عبد الملك بن المنصور محمد بن أبى عامر ففى أحد الجانبين الطويلين من الصندوق ثلاث جامات تمثل مجالس طرب وشراب نشهد فى الجامة الوسطى مجلس غناء وموسيقى من ثلاثة أفراد أوسطهم عواد يجلس القرفصاء ويعزف بيده على عود بينما ينفخ الأيسر فى مزمار ذى فرعين أما الأيمن فقد طمست معالم وجهه بسبب المزلاج الذى يغلق به الصندوق (٩٤).

ومن أمثلة النقوش التي تمثل مجالس الأنس والطرب جامة مفصصة بالعلبة العاجية اسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف اللوڤر وبداخلها مجلس طرب وشراب أبطاله شخصان يجلسان القرفصاء، الأيمن منهما يمسك بآلة موسيقية لعلها القيثار، والثاني يمسك بيده اليمني قارورة ويتوسطهما عواد يقف على قدميه يعزف على أوتار عود (٩٥).

ويحتفظ متحف الآثار الأهلى بقرطبة بتاج عمود من الطراز الخلافى المركب يتوسط كل وجه من أوجهه الأربعة نقش بارز يمثل أحد الموسيقيين يقف مواجها الناظر إليه ويرتدى قميصاً وسروالاً وقد تشوهت معالم وجهه فى كل نقش من النقوش الأربعة ربما بتوجيه من رجال الفقه، ويتميز أحد النقوش بأن صاحبه يضرب بأوتار عود فى حين تتميز صورته الثانية بأنه يعزف على القيثار (٩٦). كما يحتفظ نفس المتحف بقارورة من الخزف المزجج من عصر الخلافة، عليها رسوم ملونة نمثل رجلاً متقلساً ينفخ بالبوق، وآخر بيده دف (٩٧).

<sup>(</sup>٩٤) السيد عبد العزيز سالم، تخف العاج الأندلسية في العصر الإسلامي، الاسكندرية، ١٩٩٥، مدر ٩٥، شكل ٢٣.

<sup>(</sup>٩٥) السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ٥٢ شكل ١٥.

Al- Ándalus: Las artes islamicas en España, articulo de Rene- (41) ta Holod, en Artes Suntuarias del periodo Califal, Madrid. 1992, p 248.

Ibid. p 233 (av)

وفى متحف شاطبة للآثار حوض من الرخام مستطيل الشكل، يرجع تاريخه إلى عصر دويلات الطوائف، نقشت فى جوانبه الأربعة نقوش بارزة يمثل بعضها فى الجانبين الطويلين جوقة من الموسيقيين، أحدهم زامر ينفخ فى مزمار، وآخر عواد يمسك بعود يضرب على أوتاره، وفى جانب آخر صورة رجل يمسك بعود يضرب على أوتاره هذا إلى جانب نقش يمثل زامر يجلس القرفصاء (٩٨).

ويعتبر هذا الحوض أهم أثر اسلامى بالمتحف المذكور، وأبرز الصور المنقوشة فى جوانبه منحوتات تمثل مناظر صيد ونقوش صقور تنقض على غزلان، وصور أسود تفترس غزلاناً، ورجال بأيديهم عصى يرقصون على نغمات الطنبور والمزمار. ويعتقد عالم الآثار الأندلسية مانويل جومث مورينو أن هذه النقوش تمثل على نحو رمزى الاحتفال بعيد الأضحى، وربما دفعه إلى هذا الاعتقاد صور التيوس المتناطحة والماعز التى يحملها رجال أو يسوقونها للذبح، بالإضافة إلى صور الرقص والعزف على العود والطنبور والنفخ بالمزمار (٩٩).

ويذكر ابن حيان أن الوزير هاشم بن عبد العزيز استدعى فرج بن سلام البزاز الراوية الأديب الظريف لكى يأنس به فى مجلس سمر وشراب، عنت فيه احدى قيانه (١٠٠٠)، ومعظم ما وصلنا فى المصادر العربية عن وصف مجالس الأنس والطرب والرقص يرجع تاريخه إلى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف، ومن هذه المجالس مجلس عقده المنصور محمد بن أبى عامر ودعا إليه الندماء والوزراء وبعض الشخصيات الهامة فى الدولة، وكان من بين الحاضرين

Ibid. articulo de Cynthia Robinson, Lasartes en los Reinos de (٩٨) Taifas, Lamina 49, p 261, 262.

<sup>(</sup>٩٩) سحر السيد عبد العزيز سالم، شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العصر الإسلامي، الاسكندرية، ١٩٩٥، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن حيان، المقتبس، تحقيق د. محمود مكي، ص ١٦٣.

الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد، وكان يعانى من نقرس لازمه، فحملوه على محفة، وقضى الجميع يوماً لم يشهدوا مثله، وطما الطرب وسما بهم إلى حد أن القوم تصايحوا وأخذوا يرقصون بالنوبة، فلما أتى الدور إلى ابن شهيد أخذه الحماس ونسى أوجاع النقرس، فنهض من مجلسه، وساعده فى مهوضه الوزير أبو عبد الله بن عباس، وجعل يرقص وهو متكئ عليه (١٠١).

ويذكر ابن عذارى أن المنصور عقد مجلس طرب فى الثالث من شعبان سنة ٢٧٢هـ ضم عدداً كبيراً من علية القوم، وأمر جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الأندلسى بأن يسقى الحاضرين، واستخف الطرب بالجميع حتى قاموا يرقصون على نغمات الموسيقى(١٠٠١). وجدير بالذكر أنه كان من بين الشخصيات التى كانت تتردد على مجالس الطرب التى يعقدها المنصور، أبو مضر محمد بن الحسين التميمى الطبنى الشاعر وأبو بكر عبد الله بن أبى الحسن والشاعر أبو عبد الله محمد بن شخيص (١٠٠١). وكان الوزير الحائك حكم يكثر من تقديم مجالس الطرب للخليفة هشام المعتد، ويعد له القينات والملهيات والمغنيات (١٠٤٠).

ومن مجالس الطرب والغناء التي كانت تعقد في عصر الطوائف، مجلس عقده المستعين بالله بن هود على مركب يسير بنهر سرقسطة وقد حفت بمركبه الزوارق، واجتمع له من أصحابه من اختصه لاستصحابه، وفيهم الوزير الكاتب أبو الفضل بن حسداى، وقد أحضر المستعين الكثير من آلات ايناسه، وعلت نغمات الأوتار، وطرب لسماعها الحاضرون(١٠٥). ولما أعرس المستعين

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن بسام، الدخيرة، ق ٤، م١، ص ٢٧، ٢٨ - المقرى، المصدر السابق، جـ٤، ص

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عداري، البيان، المغرب، جـ۲، ص ۲۸۰

<sup>(</sup>١٠٣) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جدا ، ص ٢٠٢

<sup>(</sup>١٠٤) ابن بسام، الدخيرة، قسم ٣، مجلدا ، ص ٥٢٥

<sup>(</sup>۱۰۵) الفتح بن حاقان، قلائد العقيان في محاسر الأعيان، محقيق محمد العنابي، تونس، ص ٢١١ - المقرى، نفح العليب، حـ٢، ص ١٦٧

بالله بن هود ببنت الوزير أبى بكر بن عبد العزيز احتفل أبوه المؤتمن بالله فى ذلك احتفالاً مذهلاً، فقد أحضر فيه من الآلات المبتدعة، والأدوات المخترعة ما بهر الألباب، وقطع دون حرفتها الأسباب(١٠٦).

ومن مجالس الأنس والطرب التي كانت تعقد في عصر دويلات الطوائف مجلس أعده الوزير أبو بكر بن سعيد والى غرناطة، وفيه يقول الشاعر أبو بكر المخزومي المروري المعمى:

دار السعيدى ذى أم دار رضوان ب ما تشتهى النفس فيها حاضر دانى سقت أباريقها للند سحب ندى ب تحدو برعد لأوتار وعيدان (١٠٧)

ومنها مجلس طرب عقده أبو الحسن بن نزار في وادى آش ودعا إليه أبا جعفر بن سعيد وأنشد شعراً ليستدعيه، جاء فيه:

شزون ورقص واقتطاف فكاهة أ ن وتعانق وتغامر بنواظر(١٠٨)

وحدث مرة أن أمر عبد الله بن مردنيش بسجن الشاعر الوشاح أبى الحسن ابن نزار، وفي السجن تحيّل في جارية محسنة للغناء، حسنة الصوت وطلب منها أن تحفظ موشحة صاغها في مدح ابن مردنيش لتغنيها أمامه إذا ما استدعاها للغناء، وأوصاها أن تغنيها في أطرب أوقاته، واتفق أن أحسنت المغنية غناء الموشحة، فطرب ابن مردنيش لسماع الموشحة، وسأل المغنية عن صاحبها فلما عرف اسمه أمر بفك قيده والإفراج عنه (١٠٩).

ومن المجالس التي كان يعقدها بعض الأمراء في عصر دويلات الطوائف مجلس عقده ذخر الدولة بن المعتمد على الله بن عباد باشبيلية وكان يصحب الشراب في هذا المجلس أنغام المثاني والمثالث (١١٠).

<sup>(</sup>١-٦) الفتح بن خاقان، المصدر السابق، ص ٢١٠ - المقرى، نفح العليب، جـ٢ ص ١٦٧، ١٦٧.

<sup>(</sup>١٠٧) المقرى، المصدر السابق، جـ١، ص ١٧٨ - ابن الخطيب، الاحاطة في أخبار غرناطة، مشر ويحقيق الاستاذ محمد عـد الله عنان، جـ١، القاهرة، ١٩٧٣، ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>۱۰۸) المقرى، نفس المصدر، جـ٥، ص ٤٢.

<sup>(</sup>١٠٩) نفس المصدر، حـ٥، ص ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>۱۱۰) نفسه، جـ۲، ص ۱۲، ۱۷

وكتب الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن مسلم يصف مجلس موسيقى وغناء، وقال «وأوحى إلى المزمار أن ينطق، ورآلى الأوتار أن تخفق وإلى الغناء أن يذيب القلوب، ويشق الجيوب ويحث الشمول ويكفى الساقى أن يقول، وقد أسبلت على بهو السماع وقبة الغناء قطعة من الخسروان (١١١) اللازوردية، وقد ألهب بالذهب نحورها وحواشيها، وقرنت بالعسجد أسافلها وأعاليها وكحلت بأسلاك الجوهر خطوطها ورسومها، ووصلت بالياقوت الأحمر دوائرها ورقومها... فاندفعت منها بلابل المدارى تغرد، وحمائم الأوتار تصوب وتصعد وأطيار المعازف تتجاوب وأصناف الملاهى تتناوب (١١٢)».

ويصف ابن خفاجة مجلس أنس فيقول «فاحتللنا قبة خضراء، ممدودة أشطان الأغصان، سندسية رواق الأوراق، ومازلنا نلتحف منها ببرد ظل ظليل، وتشتمل عليه برداء نسيم عليل، ونجيل الطرف في نهر صقيل صافى لجين الماء كأنه مجرة السماء... وقد حضرنا مسمع يجرى في النفوس لطافة، فهو يعلم غرضها وهواها، ويغنى لها مقترحها ومناها، فصيح لسان النقر، يشفى منه الوقر، كأنه كاتب حاسب، تمشق يمناه وتعقد يسراه،

يحرك حين يشدو ساكنات ن ويبتعث الطبائع للسكون(١١٣)

وهذا ابن خفاجة يصور مجلس طرب يدعو إليه من يحضر من الأصحاب فيقول «ان النبيذ بساط، موضوعه الراحة و الانبساط، وقلما يطيب رضاع الكأس إلا مع الصديق الشفيق، المشتبه بالأخ الشقيق، فهو رضاع ثان ترعى حرمته وتخفظ ذمته، وهذا يوم ضربت منه أروقة الأنواء وأعرست الأرض فيه بالسماء، فالغصن يتلوى ويتثنى والحمامة ترجع وتتغنى والماء يرقص من طرب ويصفق، والزهر يشق جيب كمامه ويمزق، فإن رأيت أن تكون في من شهد هذا الإملاك، وتخضر في من حضر هناك أجبت منعما (١١٤).

<sup>(</sup>١١١) نوع من النسيج الحريرى.

<sup>(</sup>١١٢) ابن بسام، الذخيرة، ق٣، م٢، ٥٤٤.

<sup>(</sup>١١٣) المصدر السابق، ق٣، م٢، ص ٥٤٤ - المقرى، نفح الطيب، جـ٢، ص ٧٥

<sup>(</sup>١١٤) ابن بسام، المصدر السابق، ق ٣، م٢، ص ٢٥٥

واحتفل المأمون بن ذي النون في طليطلة باعذار حفيده يحيى، فعقد مجلس أنس وصفه ابن حيان بقوله «وذهب المأمون إلى تتميم تكريم زواره من رجال الأمراء الذي استحضرهم يومئذ لشهود فرحته بمشاهدة مجلس خلوته، وتنعيم اسماعهم بلذات أغانيه، وقد علم أن فيهم من يرخص في النبيذ، ولا يسوغ له نعيم دونه فاحتمل حرج ذلك مبالغة في تأنيسهم، فاحتفل لهم في مجلس قد نصّد، وأحضر فيه جميع آلات الأنس، فلما استوى بالقوم مجلسهم واشرأبوا إلى الأخذ في شأنهم، قرّب إليهم أطعمة طيورية جوامد وباردة، وصنوف من المصوص والأشربة والطباهج موائد مترعة، اتخذوها بسطا لنبيذهم ثم انتنوا إلى الشراب ونفوسهم به صبّة، وقد مدت ستارة الغناء لأهل الحجاب ونظمت نوبة المغنين زمرا، فهاجوا الأطراب واستخفوا الألباب، ونقلوا الطباع فجاءوا بأمر عجاب، بذهم فيه سابق حلبتهم، المحسّد من جماعتهم، الاسرائيلي ذى، الزائد باحسانه على ابراهيم ألموصلي صديق ابليس، الظريف في فتنته وتخايله بالماخوري (١١٥) المكنون، الذي اغتدى في باطله نسيج وحده، يزدهي العيدان جسَّه ويخرس الأطيار شجوه.... فطربوا وطرب المأمون ليلتقذ على وفور حلمه، وكان الذي غنّاه فيها «ذي» صوتاً شجياً لحنّه من خفيف الرمل مطلق بالخنصر، في مقطوعة نظمها عبد الله بن الخليفة الملقب بالمصرى وهي:

باكسسر لبكر الدنان إن نه هداء العسروس في السسحر واشرب عقارا تخال حمرتها نه مخرق ايدى السقاة بالشرر في أحسا بدولته نه ما قد محاه تصرف القدر ملك هو الدهر في عريمته نه يطلع فينا مطلعة قمر

فطمح بابن ذى النون الأطراب، وخلع لوقته عليه ثوبا من التسترى الأخضر مطرزاً بالذهب، ثم فض الصلات والخلع فى سائر الطبقات تعاور المغنون فى تلك الليلة الغناء بها (١١٦٠).

<sup>(</sup>١١٥) نوع من الألحان.

<sup>(</sup>١١٦) ابن بسام، نفس المصدر، ق ٤، م ١، ص ١٣٥ – ١٣٧

وفي وصف مجلس طرب ولهو يقول الشاعر أبو بحر يوسف بن عبد الصمد:

رَّىَ ليل قطعها تُهُ في رياض ن وندامي وقهوة ومثاني ووجهوه مشل البدور تلالا ن وقدود كأنها قُضْبُ بان (١١٧٠) وفي وصف مجلس أنس يقول ابن خفاجة:

وكم يوم لهسو قسد أدرنا بأفقه نع بخسوم كسؤوس بين أقسمسار ندمسان وللقسصب والأطيسار نلهى بجزعه نعما شفت من رقص على رجع ألحان (١١٨٠)

ويصف الأديب أحمد الشرواني صاحب حديقة الأفراح لإزالة الأتراح أحد مجالس الطرب بقوله «كنت بمالقة (٢٠١٦ هـ / ١٠١٥م) واعتللت مرة ولزمت فراشي وسهرت طول الليل لما بي من آلام، وإذا بي اسمع اوتار العيدان والطنابير من كل ناحية وتختلط الأصوات بالغناء مما زاد ألمي وأن كانت نفسي تعاف سماع تلك الضروب ثم سمعت ما أنست له نفس وارتاحت حتى خيل إلى أن أرض المنزل ارتفعت بي، وأن حيطانه تدور حولي».

ويتابع الأديب وصف ما سمعه، فيذكر أنه لم يملك نفسه إلا أن نهض من سريره، وانجه نحو مصدر الصوت، فالفي نحو عشرين رجلاً قد اصطفوا في وسط بستان وبين ايديهم شراب وفاكهة، ورأى جوارى يزمرن ويعزفن على الميدان والطنابير، وشاهد جارية تغنى غناء حسناً وقد وضعت عودها في حجرها، فتأثر بسماعها تأثراً بالغاً دفعه إلى أن يحفظ أشعارها وينسى أوجاعه وآلامه (١١٩٥).

<sup>(</sup>۱۱۷) این بسام، نفسه، م۲، ق۳، ص ۸۱۱.

<sup>(</sup>۱۱۸) مفسه، ق۳، م۲، من ۵۸۵.

<sup>(</sup>١١٩) أحمد الشرواني، حديقة الأفراح لازالة الأتراح، القاهرة، ١٣٠٢هـ ص ١٢٧ وما يليها، وانظر عبد الوهاب خلاف، قرطبة، ص ٣٢٣، وما يليها.

#### أشهر مراكز الغناء والطرب في الأندلس

تعددت مراكز الغناء والطرب في كل أنحاء الأندلس لاسيما في عصر دويلات الطوائف عندما اشتغل الملوك بشرب الخمور واقتناء القيان، وركوب المعاصى وسماع العيدان « واعتكفوا على المغانى والعيدان» (١٢٠٠). وتفشى الاقبال على اللهو والطرب وسماع الألحان بين طبقات المجتمع الأندلسى بحيث أصبحت فنون الأندلس جزءا أساسيا من كيان أهل الأندلس (١٢١)، ووجد في مختلف انحاء البلاد من تصدر لاعداد القيان وتثقيفهن علميا وادبيا وفنيا ثم يبيعهن بأعلى الأثمان، وكان من بين هؤلاء محمد بن الكتاني المتطبب الذي يصف في رقعة من رسالة يذكر فيها أنواع الثقافات التي كانت تتلقاها القيان في فيقول «فأنا منبه الحجارة فضلاً عن أهل الفدامة والجهالة، وأعتبر ذلك بأن في ملكي الآن أربع روميات كن بالأمس جاهلات، وهن الآن عالمات حكيمات منطقيات فلسفيات، هندسيات موسيقاريات، اسطر لابيات معدلات، نجوميات عروضيات أديبات خطاطيات» (١٢٢٠).

وكان تعلم الموسيقى يشكل جانباً رئيسياً مر النعليم العام للقيان منذ عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وذلك عندما أسس زرياب مدرسته بقرطبة أعظم مراكز الغناء والموسيقى فى العصر الأموى، وظلت قرطبة محتفظ بمكانتها السامية فى فن الغناء طيلة هذا العصر حتى سقوط الخلافة وقيام دويلات الطوائف ثم خلفتها اشبيلية، وفى هذا المعنى يقول الأستاذ محمد المنونى نقلاً عن التيفاشى:

<sup>(</sup>١٢٠) تاريخ الأندلس لابن الكردبوس، س ٧٧، ٨٩.

<sup>(</sup>١٢١) أحمد مختار العبادي، الاسلام في أرص الأندلس، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>١٢٢) ابن سام، المصدر السابق، ق٣، م١، ص ٣٢٠.

«وهذا الغناء اليوم موقوف على اشبيلية من مدن الأندلس، وبها عجائز محسنات يعلمن الغناء لجوار مملوكات لهن ومستأجرات عليهن مولدات، ويشترين من اشبيلية لسائر ملوك المغرب وافريقية، تباع الجارية منهن بألف دينار مغربية وأكثر من ذلك وأقل على غنائها لا وجهها ولا تباع إلا ومعها دفتر فيه جميع محفوظها... ولابد للجارية المغنية عندهم من أن تكون تحسن الخط وتعرض محفوظها على من يصححه لها من جهة العربية فيقرأ مشتريها ما في الدفتر ويعرض عليها منه ما أحب، وتغنيه بالآلة التي تشترط في بيعها، وربما كانت محسنة في جميع الآلات وفي جميع أنواع الرقص والخيال ومعها آلتها والجوارى اللواتي يطلبن عليها ويزمرن، فتسمى مكمّلة وتباع بعدة ألوف من الدنانير المغربية» (١٢٣).

وكانت قرطبة في عصر بني جهور ما تزال تتبوأ مكان الصدارة في وفرة المغنين والمغنيات، وأهم مراكز الغناء والموسيقي في الأندلس، فقد ذكر عن أبي الوليد بن جهور صاحب قرطبة أنه قال «وردت علي من الكتب في يوم واحد كتاب من ابن صمادح صاحب المرية يطلب جارية عوادة، وكتاب من ابن عباد يطلب جارية زامرة» (١٢٤). وفي سنة ٤٤٢ هـ أرسل المظفر ابن الأفطس عباد يطلب جارية زامرة» (١٢٤). وفي سنة ٤٤٢ هـ أرسل المظفر ابن الأفطس إلى قرطبة رسولاً يلتمس شراء وصائف ملهيات يأنس بهن بين تتب رسوله في قرطبة عنهن «وكن قد عدن من قرطبة يومئذ فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض التجار لا طائل فيهما فاشتراهما له ... وبعد وفاة عبد الرحيم وزير قرطبة اجتلب المعتضد قينته لما وصفت له بالحذق في صنعتها، فوجهت نحوه» (١٢٥).

<sup>(</sup>۱۲۳) محمد المنوبي، ثقافة الصقالية بالأندلس، مجلة أوراق، العدد الخامس والسادس، مدريد، ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ ، ص ۲۳

<sup>(</sup>۱۲٤) ابن عذاري، البيان المغرب، جـ٣، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>١٢٥) ابن بسام، المصدر السابق، ق٢ ، م١ ، ص ٣٥ وما يليها.

وكانت اشبيلية من أهم مراكز فن الغناء والموسيقى فى الأندلس وفيها يقول صاحب منهاج الفكر «من أحسن مدن الدنيا وبأهلها يضرب المثل فى الخلاعة» (١٢٦) وعليها ينطبق قول أبى الفضل التيفاشى «إذا مات عالم باشبيلية وأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى اشبيلية» (١٢٧).

ويذكر المقرى أن وادى اشبيلية كان لا يخلو من مسرة، وأن جميع آلات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر (١٢٨). وكان بطريانة، الربض القبلي لاشبيلية من أصناف الطرب في الليالي القمرية ما هو مشهود في البلاد (١٢٩٠).

وكانت بلنسية مركزاً هاماً في الأندلس لفنون الطرب. ويذكر العذرى أن أهلها عرفوا بقلة محملهم للهموم بحيث لا يكاد المرء يجد فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو قليل الهم نمواء كان غنياً أم فقيراً «ولا تكاد مجمد فيها من يستطيع على من دنياه إلا وقد اتخد عند نفسه مغنية وأكثر من ذلك، وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني، ويقولون: عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك» وبلغ العذرى أن مغنية مجاوز ثمنها ألف مثقال طيبة، وأما دون الآلاف فكثيرات (١٣٠).

وكان بنو ذى النون أصحاب طليطلة يقيمون الاحتفالات فى شتى المناسبات، كالاحتفال باعدار أحد ابناء الأمراء، داخل مجالس قصر الناعورة، حيث يجتمع كبار رجال الدولة وتقدم لهم الأطعمة وتعقد لهم مجالس الطرب

<sup>(</sup>۱۲٦) المقرى، نفح الطيب، جـ١، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۱۲۷) المقرى، نفس المصدر، جدا، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۱۲۸) نفسه، جدی، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>١٢٩) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جـ١، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>۱۳۰) العذري، نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، تحقيق د. عبد العزيز الأهواني، مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد، مدريد، ١٩٦٥، ص ١٨

يغنى فيها كبير المغنين في بلاط الأمير (ذى الاسرائيلي)(١٣١) وغيره من كبار المغنين. كذلك ذاعت شهرة الجانه من اقليم شريش بمجالسها الغنائية التي كانت تقام في متفرجاتها على النهر، ومنها يقول أبو عمرو بن غياث:

باكر الجانه مع روح الجنان .. واصطبح فيها على نقر المثان(١٣٢)

وشغف أهل وادى الحجارة بالموسيقى والطرب وأجادوا فن الضرب على العود والعزف على القيثارة، واستمرت تختفظ بهذه الشهرة حتى يومنا هذا فقد اشتهر واحد من أبنائها اليوم يدعى انيجه لوبث دى مندوثة بالضرب على العود (١٣٣).

ويجرنا الحديث عن مراكز فن الغناء إلى الحديث عن آلات الطرب، وهى متنوعة وكثيرة، وكان معظمها في المشرق الإسلامي وأكثرها شيوعاً في الأندلس الرباب والمزمار والبوق والدف والعود والطبل، فقد سبق أن ذكرنا أن الأمير محمد كان يطيب له استخدام البوق، وكان لديه بوق يزدان بالذهب ومرصع بالأحجار الكريمة، كما شاع استخدام الدف وآلات النفخ كالمزمار والشبابة في الأعراس.

وورد في أبيات شعرية لأبي الحسن بن سعيد في الطالع السعيد ما يفيد بالغناء على الرباب والزمر، بينما ورد في بيت من الشعر في الشاعر الأعمى ابي بكر المخزومي المشهور بالهجاء القاذع ما يفيد باستخدام الأوتار والعيدان (١٣٤). وورد في أشعار أبي زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني أحد شعراء عصر الطوائف اسم آلة موسيقية اسمها الكنك وتعرف أيضاً بالكنكلة (١٣٥).

<sup>(</sup>۱۳۱) عن هذه الاحتفالات ارجع إلى ابن بسام، الذخيرة، ق ٤، م١، ص ١٠٥ وما يليها وانظر السيد عبد العزيز سالم، المساجد والقصور في الأندلس، سلسلة اقرأ، عدد ١٩٠، القاهرة المدرة الخلافة في الأندلس، جـ٢ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٣٢) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، جدا و ص ٣٠٢.

Antonio Aragon'es Subero, Danzas, Rondas y Musica Popu- (۱۳۳) lar de Guadalajara, 1979, p 22.

<sup>(</sup>۱۳٤) المقرى، المصدر السابق، حــ١، ص ١٧٨

<sup>(</sup>١٣٥) ابن بسام، الدخيرة، ق ٢، م٢، ص ٧٨٨.

وفى رد أبى الطيب عبد المنعم بن من الله القروى على رسالة ابن غرسية الشعوبى ما يعبر عن أصالة الألحان التى برع فيها العرب، وكان يتغنى بها مع الأرغن والسلياق والصنج والكنكلة والقندورة والقيثارة (١٣٦١). ويصنف ابن خلدون آلات الطرب إلى ثلاثة أنواع: آلات النفخ والآلات الوترية وآلات القرع. فمن آلات النفخ الشبابة وهى قصبة جوفاء مزودة بأبخاش معدودة فى جوانبها ينفخ فيها فيترج الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأنجاش، ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على تلك الأنجاش وضعاً متعارفاً حتى تحدث النسب منسجمة بين الأصوات فيه، ومنها المزمار المسمى أيضاً بالزلامي ويتخذ شكل قصبة جوفاء من الخشب منحوتة الجانبين من قطعتين منفردتين وبأبخاش معدودة، ينفخ فيها بقصبة صغيرة، فيصدر منها صوت بنغمة حادة يقطع بأصابع اليد.

ومنها البوق وهو من أفصل آلات الزمر، يصفه ابن خلدون بأنه من النحاس الأجوف له أبخاش ويبلغ طوله مقدار الذراع، وينفخ فيه بقصبة صغيرة، ويصدر الصوت من خلالها دوياً.

أما الآلات الوترية فجوفاء كلها، وهي إما على شكل قطعة من الكرة مثل السربط والرباب أو على شكل مربع كالقانون أو الكنيرة، توزع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر جائلة مهمتها شد الأوتار وارخائها عند الضرورة وذلك بادارتها ثم تضرب الأوتار اما بعود آخر أو بوتر مشدود من طرفي قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر، ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر، واليد اليسرى مع ذلك في جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأوتار فيما يطرب بالضراب أو بحك الوتر فتصدر الأنغام متناسبة.

<sup>(</sup>١٣٦) ابن بسام، نفس المصدر، ق ٣، م٢، ص ٧٣٩.

ويتم القرع في الطسوت بالقضبان أو في الأعواد بعضها ببعض على توقيع متناسب(١٣٧).

ونستنتج مما أورده الشقندى في سياق حديثة عن اشبيلية أن هذا البلد كان يتوافر فيه الكثير من الآلات الطرب كالخيال والكريج Carrizo والعود Gui- والروطة Rota والرباب Rabel والقانون والمؤنس والكنيرة Citara والقتار -Gui والزلامي والشقرة والنورة وهما مزماران الواحد غليظ الصوت والآخر رقيقه والبوق Alboque في حين استخدم البربر في المغرب الدف والأقوال وهي نوع من الطبول والبرا وأبو قرون (١٣٨٨).

ويعتبر العود أهم آلات العزف الوترية عند المغنين والمغنيات، وكان معروفاً عند عرب المشرق، وكان يطلق عليه العود الكامل أو الشبوط، وكان مزوداً بأربعة أوتار أضاف إليها زرياب الوتر الخامس. وكان معظم القيان يكثرن من اصطحاب المزامير والطبول والدفوف في المرتبة الثانية بعد العيدان (١٣٩). ويصف ابن غبد ربه البربط من الآلات الوترية بأنه محدودب الظهر، أرسح البطن، له أربعة أوتار اذا حركت لم يسمعها أحد الاحرك أعطافه وهز رأسه (١٤٠).

ويضيف بعض الباحثين إلى آلات القرع البندير والمزهر والكبر والنجرة والحبرال وهي أنواع من الطبول (١٤١)، وإلى آلات النفخ السرناى والصورنة والنورة واليراعه، وكلها من نوع المزمار والشبابة (١٤٢)، أما الطسوت فكانت تقرع بالقضبان.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن خلدون، المقدمة، ص ٩٦٤ وما يليها.

<sup>(</sup>١٣٨) فارمر، تاريخ الموسيقى العربية، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>١٣٩) فارمر، تاريخ الموسيقى العربية، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>١٤٠) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جــ٦، ص ٧٣.

<sup>-</sup> Miguel Cruz Hernandez, op. cit. p 442 (۱٤١) مبد الوهاب خلاف، قرطبة الاسلامية مي القرن الخامس الهجرى، ص ٣٢٠

M. Cruz Hernández, op. cit, p 442 - Rachel Arié, op. cit, p 320. (157)

### أثر الموسيقي والغناء الأندلسي في أسبانيا المسيحية

كحما أثر الشعر الغنائي الأندلسي والموشحات والأزجال على شعر الترويادور والتروثير والشعراء المنشدين المعروفين في اللغة القشتالية باسم Las Ju glares عن طريق الاتصال بين الأقطانيين في جنوب فرنسا الذين أسهموا في الحملة الصليبية على بربشتر سنة ١٠٦٤م، وساعدوا ألفونسو المحارب ملك أرجون في معركة كتندة سنة ١١٢٠م، وكذلك عن طريق الألوف من أسرى المسلمين الذي حملوهم معهم إلى أقطانية، أثرت فنون الغناء والموسيقي الأندلسية تأثيراً واضح المعالم في نظائرها المسيحية في ممالك أسبانيا المسيحية وجنوبي فرنسا. لقد بدأ تأثير الموسيقي الأندلسية في الغرب المسيحي على نحو متواضع منذ القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) عندما أدخل العرب آلة العود والرباب وأنواع متعددة من آلات الزمر إلى الموسيقي المستعربة، ولم يلبث القشتاليون والأرجونيون ان تأثروا بالموسيقي الأندلسية عن طريق المستعربين واليهود وأسرى المسلمين وكذلك المدجنين من أهل الأندلس، وخير شاهد على الأثر الاسلامي في الموسيقي المسيحية الكم الهائل من المصطلحات واسماء الآلات الموسيقية التي نقلها الغرب بألفاظها العربية إلى لغاته الأوروبية ومنها Alaud و Lute من كلمة العود، و Rabel و Rebible و Rebible من رباب، وكلمة Nekero من النقارة و Timpal و Tambore و Tambour من الطنبور والطبل و Guitarra و Guitar من القيثار و Rota من الروطة وكلمة Carrizo من الكريج وكلمة -Al

hoque من البوق، و Adure من الدف، وكلمة Atabale من الطبل (١٤٤٠)

ونستدل على استخدام نصارى اسبانيا للجوارى والمغنيات المسلمات مما ذكره ابن بسام الشنترينى فى معرض حديثه عن سقوط مدينة بربشتر فى ايدى الصليبيين والنورمان، يقول ان بسام ان أحد بجار اليهود «أتى إلى بربشتر بعد الحادثة عليها ملتمساً فدية بنات لبعض وجوه من نجا من أهلها حصلن فى سهم قوس، فوجده جالساً مكان رب الدار، مستولياً على فراشه، رافلاً فى نفيس ثيابه، والمجلس والسرير كما تخلفهما ربهما يوم محنته لم يتغير شئ من رياشهما وزينتهما، ووصائف على رأسه ووقته مضمومات الشعور، قائمات على رأسه، ساعيات لخدمته، معهن مغنية صاحب الدار المسلم كانت تشدو له على رأسه، ساعيات لخدمته، معهن مغنية صاحب الدار المسلم كانت تشدو له على رأسه واندفعت تغنى بشعر لم يفهمه العلج الذى أظهر الطرب» (١٤٥٠).

ويتحدث أبو محمد بن الحسن المعروف بابن الكتانى بأنه شهد يوماً مجلس العلجة بنت شانجة ملك البشكنس، زوج الطاغية شانجة بن غرسية بن فرذلند لبعض تردده عن الثغر إليه وذلك في عهد الفتنة، فلاحظ أن بالمجلس عدة قينات مسلمات ممن وهبهن سليمان بن حكم الملقب بالمستعين، «فأومأت العلجة إلى جارية منهن فأخذت العود وغنت بهذه الأبيات:

خليلى ما للريح تأتى كأنما ن يخالطها عن الهبوب حلوق أم الريح جاءت من بلاد أحبتى ن فأحسبها ريح الحبيب تسوق سقى الله أرضاً حلها الأغيد الذى ن لتذكاره بين الضلوع حريق أصار فؤادى فرقتين فعنده ن فريق وعندى للسياق فريق

<sup>(</sup>۱٤٤) على أحمد، المؤثرات الحضارية العربية الأندلسية والمغربية في الغرب الأوروبي وكيفية انتقالها خلال العصور الوسطى، من بحوث الندوة العلمية الدولية التي نظمتها كلية الآداب بالرباط سنة ١٩٩٤ محت عنوان: الغرب الاسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى، منشورات كلية الآداب والعلوم الاسانية، الرباط، ١٩٩٥، من ٢١١ - ٢٣٢.

<sup>(</sup>١٤٥) ابن بسام، الدحيرة، ص ٣، م١، ص ١٨٦ - ١٨٨ – المقرى، نفع الطيب جـ٦، ص ١٩٥

فأحسنت وجودّت، وعلى العلجة من القوامات أسيرات كأنهن فلقات قمر»(١٤٦).

وفى كتاب أناشيد الفونسو العاشر صور يظهر فيها موسيقيون مدجنون ومسيحيون يمسكون بآلاتهم الموسيقية، وبعض الآلات الوترية الممثلة فى الرسوم تبدو محدثة وتختلف بعض الشئ عن الآلات الوترية الاسلامية المعروفة. وفى السقف الخشبى بكاتدرائية. ترويل صور لأفراد يلبسون ثيابا مدجنة ومعهم آلة موسيقية. كما تظهر على صفحة من مخطوطة مسيحية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الهجرى (١٣٥م) صورة امرأة ترتدى زى المدجنات تعزف على الدينك. وهناك نقش بارز مدجن الطابع يتمثل فى تابوت يرجع تاريخه إلى سنة الدينك. وهناك نقش بارز مدجن الطابع يتمثل فى تابوت يرجع تاريخه إلى سنة موسيقيين (١٤٧).

ومن خلال ما ذكرناه يتبين أن الميل إلى الطرب الذى تميز به أهل الأندلس تفشى في اسبانيا المسيحية، وأصبح من العادات الشائعة بين طبقات المجتمع الاسباني المسيحي.

<sup>.</sup> ٣١٨) ابن بسام، المصدر السابق، ق٣، جـ١، ص ٢١٨) M. Cruz Hernandez, op. cit, p 441 (١٤٧)

صور من التعاون العسكري بين دمشق والقاهرة ضد الصليبيين في العصر الفاطمي مد الصليبيين في العصر الفاطمي ١٩٤٥ ع ٦٥ ٦٥ ١١٠٥) (رؤية جديدة)



## صور من التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة ضد الصليبيين فى العصر الفاطمى 4 4 4 - 4 7 1 - 1 1 / 1 1 م) (رؤيت جديدة)

## مقدمية:

يعتبر موضوع هذا البحث موضوعا حيا تجدر الافادة من دروسه في مستقبل علاقاتنا مع العالم المحيط بنا. والفترة التي يعالجها البحث هي الفترة المواكبة لأهم مراحل الحركة الصليبية ضد المشرق الإسلامي، وهي الفترة التي شهدت أول نجاح محققته الهجمة الصليبية الشرسة على الشرق الأدنى الإسلامي في نهاية القرن المخامس الهجرى الموافق الحادي عشر الميلادي وكانت بلا شك بجزياة قاسية في تاريخ المسلمين وكارثة عظمي هزت الكيان الإسلامي، وزلزلته وذلك عندما استغل الغرب الأوروبي المسيحي الظروف المؤسفة التي كان يعيشها العالم الإسلامي من تناحر أبنائه وتفكك قواهم وتنازعهم وغلبة المصالح الشخصية على مصالح المسلمين العليا، الأمر الذي أتاح المجال أمام قوى الغرب المسيحي للتسلل إلى قلب المشرق الإسلامي.

وسنوضح من خلال البحث أنه لم يمض وقت طويل حتى أفاق المسلمون من هول هذه الصدمة واستيقظوا من سباتهم العميق وأدركوا أن العدو الذى تغلغل فى قلب الأمة الإسلامية وتمكن من غرس أربع كيانات دخيلة فوق ترابها المقدس وداس مقدساتها وانتهك حرماتها واستولى على ثرواتها، لم يتمكن من ذلك الابسبب تناحرهم وتفرقهم، ومن حسن الطالع أنه كان قد تبقى لدى مسلمى القرن السادس الهجرى، بقايا وعى وادراك وضمير إسلامى دفعهم إلى مراجعة النفس، والدعوى إلى الجهاد المقدس قبل فوات الأوان وظهرت أولى بوادر التضامن

 <sup>(\*)</sup> شاركت الباحثة بهذا البحث في مؤتمر «التاريخ العسكرى لشمال مصر عبر العصور» الذي عقده قسم التاريخ والآثارالمصرية والإسلامية في الفترة من ٨-٩ أكتوبر ١٩٩٥.

والتآزر والتنسيق العسكرى بين القوى الإسلامية المختلفة وهي التي طالما تنازعت وتقاتلت فيما بينها لأسباب مذهبية وسياسية، ممثلة في الحلف الإسلامي الذي تكون في بلاد الشام وشمال العراق مخت زعامة كربوغا اتابك الموصل في المحرم من سنة ٤٩١هـ (أواخر ديسمبر ١٠٩٧م).

وسنبركز في هذا البحث على ابراز أهم صور التعاون والتنسيق والتضامن العسكرى بين دمشق والقاهرة خلال فترة اليقظة والصحوة الإسلامية التي سبقت بداية مرحلة توحيد الجبهة الإسلامية على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن بخم الدين أيوب، وهي الفترة التي لمعت فيها أسماء قادة مسلمين كانوا على مستوى المسئولية، فتناسوا خلافاتهم وترفعوا عنها من أجل الصالح العام، من أهمهم كربوغا ومودود وآق سنقر البرسقي في الموصل، وظهير الدين طغتكين ونور الدين محمود في دمشق.

ويرجع السبب الحقيقى من وراء اختيارى لهذا الموضوع فى ذكرى الانتصار المصرى/ السورى العظيم فى السادس من أكتوبر ١٩٧٣ اثبات أن أحداث التاريخ وملابساته تتشابه فى كثير من الأحيان وأنه اذا كانت فى وقائعه دروس وعظات وعبر فلنلتمس من أجدادنا الحكمة فقد ادركوا قبل فوات الأوان أنه لاسبيل للخلاص الا فى الوحدة وأن الهلاك كل الهلاك فى التفرق والتنازع والتمزق.

## تمهيسك:

الأوضاع السياسية للمشرق الإسلامي في مطلع القرن الخامس الهجرى حتى مجيء الحملة الصليبية الأولى.

شهد الشرق الأدنى الإسلامى منذ قيام الدولة الفاطمية بمصر سنة ٢٥٨هـ (٩٦٩م) خلافتين، الخلافة العباسية السنية فى بغداد، والخلافة الفاطمية الاسماعيلية فى القاهرة (١). ودار صراع قوى بين العباسيين والفاطميين، اتسم بأنه كان فى آن واحد صراعا مذهبيا، وسياسيا، واقتصاديا وعسكريا. فعلى الصعيدين السياسى والعسكرى (٢). نجد أن بلاد الشام كانت المحور الأساسى لهذا الصراع، ومجمحت الدولة الفاطمية فى ضم جنوب بلاد الشام إلى مصر منذ عام ٣٥٩هـ

(٩٧٠م) وحتى بداية خلافة الحاكم بأمر الله (٣٨٦ – ٤١١هـ/ ٩٩٦ – ٩٩٦ مراده والمحدد الشام بسبب موالاة الحمدانيين في بداية العصر الفاطمي للبيزنطيين ومناوأة البيزنطيين للدولة الفاطمية (٣).

وكان تطلع الفاطميين بأنظارهم إلى جنوبى الشام، أمراً طبيعيا ومنطقيا باعتبار أن الشام امتداد جغرافى طبيعي لمصر، وارتأى الفاطميون ان ضمهم للشام فيه تأمين لنفوذهم في مصر من الخطرين العباسي والبيزنطي في آن واحد، كما أن بلاد الشام كانت تمثل بالنسبة للفاطميين، القاعدة الأمامية للوثوب على العباسيين.

ورغم بخاح الفاطميين في السيطرة على جنوبي الشام الا أن الشام ظل منذ فتح الفاطميين له وحتى انفصاله عنهم، مصدر قلاقل واضطرابات وفتن وثورات، كما ساعدت المؤامرات التي كانت مخيكها الدولة البيزنطية للفاطميين على اضطراب الوضع السياسي للفاطميين في الشام في أواخر القرن الرابع الهجرى وطليعة القرن الخامس، ومن ذلك تورط الامبراطور البيزنطي بسيل الثاني (٣٨٦ – ٤١٦هـ/٩٩٦ - ١٠٢٥م) في تأييده للملاح العلاقة الثائر في مدينة صور سنة ٣٨٧هـ (٩٩٧م) على الحكم الفاطمي (٤). وقد انتهت ثورته بالفشل. ورغم محاولة الفاطميين أحكام قبضتهم على الشام بعد أن اتفقوا مع البيزنظيين على توقيع هدنة مدتها عشر سنوات، استغلوها في القضاء على حركة بني جراح الطائيين في فلسطين وعلى نفوذ الحمدانيين في حلب، الا أن هذه السيطرة لم تستمر طويلا اذ سرعان ما بدأ نفوذ الفاطميين في التراجع منذ طليعة القرن الخامس الهجري. منذ عام ٤٢٩هـ وحتى عام ٤٦٢هـ تناوب كل من الفاطميين والمرداسيين السيادة على حلب إلى أن أستقلت حلب تماما عن الدولة الفاطمية في ١٨ شوال سنة ٤٦٢هـ، وذلك عندما أعلن عز الدولة تاج الملوك محمُّود بن نصر بن صالح المرداسي (٤٥٧ - ٤٦٧ هـ/ ١٠٧٤ - ١٠٧٤م) الدعوة للخليفة القائم بأمر الله العباسي وقطع الخطبة للفاطميين في عاصمة حلب(٥).

وفيما يتعلق بالمخلافة العباسية تفقد خضع خلفاؤها منذ منتصف القرن الخامس الهجرى لسيطرة سلاطين الأتراك السلاجقة (7) ودخل طغرلبك بغداد سنة ٤٤٧هـ (١٠٥٥) بعد أن استدعاه المخليفة العباسي ليخلصه من القائد أبي الحارث البساسيرى الذي خلع الدعوة للعباسيين مناديا باسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمي على منابر (7) العراق. ومالبث أن أعاد طغرلبك الدعوة للعباسيين، كما قبض على الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه (8.5 - 1.5) – 1.50 – 1.50 من القضاء نهائيا على الفتنة التي أثارها البساسيري.

وخلف ألب أرسلان، عمه طغرلبك في زعامة الأتراك السلاحقة (٥٥٥ - ٤٦٥ - ١٠٦٣ من نشاطات ضد الدولة البيزنطية وعلى ما قام به من جهود في مد حدود الدولة بمساعدة وزيره نظام الملك فاجتاح ارمنية واصطدم مع قرات الامبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينوس في موقعة ملاذكرت (مانزكرت) الكبرى قرب بحيرة فان عام ٣٣٤ هـ (١٠٧١م) فألحق بالبيزنطيين هزيمة نكراء واوقع الامبراطور اسيراً في يده (٨١ مما مهد الطريق أمام والده ملكشاه (٣٥٠ مما ١٠٧٧هـ/ ١٠٧٢م) ليصبح أكبر قوة اسلامية في المشرق الإسلامي في ذلك الوقت.

وكان من الطبيعي أن تكون بلاد الشام مجالا خصبا لامتداد نفوذ السلاجقة، وبالفعل، فقد شهد عام ٤٦٣هـ (١٠٧١م) نزول السلطان ألب أرسلان على مدينة حلب واخضاعه أميرها محمود بن نصر بن صالح المرداسي وربطه بالتبعية له كما سبق أن أشرنا (٩). أما في جنوب الشام فقد تمكن أتسز بن أوق (الأقسيس)، مقدم الأتراك الغز وأشهر قادة ألب أرسلان من انتزاع بيت المقدس والرملة من أيدى الفاطميين في نفس العام، ثم مالبث أن انتزع منهم دمشق أيضا عام ٢٨٤هـ الفاطميين في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، الأتراك السلاجقة مدعمين بالشرعية الممثلة في الخلافة العباسية من جهة، والخلافة الفاطمية من جهة أخرى (١٠٠).

واندفع أتسز بعد ما أحرزه من نجاح ضد الفاطميين في دمشق وفلسطين، إلى مصر في محاولة لغومه فخرج في العام التالي سنة ٤٦٩هـ (١٠٧٦م) قاصدا

حدودها عازما على فتحها الا أنه لقى هزيمة منكرة على يد أمير الجيوش بدر الجمالي فعاد منهزما في حالة سيئة إلى الرملة ومنها إلى دمشق (١١).

ويشير ابن ميسر إلى اهتمام ألب ارسلان بفكرة غزو مصر والقضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية بها، ولكن انشغاله بحروبه مع البيزنطيين حال دون اقدامه على ذلك، وان كان حاول اضعاف الخلافة الفاطمية بطريق غير مباشر من خلال تدعيمه لحركة ناصر الدولة الحسين بن حمدان الذى قاد حركة تمرد ضد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ترمي إلى الدعوة للخلافة العباسية في ظل رعاية السلاجقة سنة ٢٦٤هـ (١٠٧٠)

وفى سنة ٢٥هـ (١٠٧٣م) تولى ملكشاه عرش الدولة السلجوقية وقام فى عام ٤٧٠هـ (١٠٧٧م) بارسال أخيه تاج الدولة تتش إلى الشام مقطعا اياه كل مايفتتحه فيها من بلاد، كما أمر شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل بمساعدته.

ویذکر ابن القلانسی أن ملکشاه کان قد عزم علی قصد مصر عند توجهه من أصفهان إلى بغداد سنة ٤٨٥ (١٠٩ م) (١٣٠). قبيل وفاته مباشرة و كان أخوه تتش قد نجح في انتزاع دمشق من يد أتسز بعد أن قتله كما آل اليه حكم بيت المقدس والرملة، فأناب عنه الأمير أرتق التركماني ببيت المقدس (١٤).

ولكن سرعان ماتغيرت سياسة شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي مجّاه تتش فطمع في ضم حلب إلى ملكه ليكون بذلك جبهة قوية تضم كل من الموصل وحلب. وبخح في سنة ٤٧٢هـ (١٠٧٩م) في محقيق أطماعه، فدخل حلب، وبدأ حكم العقيليين بها(١٥) ولم يكتف مسلم بن قريش بذلك فقد محّالف مع الفاطميين أعداء تتش السلجوقي حليفه السابق(١٦) بهدف انتزاع دمشق من يده منتهزا فرصة خروجه لغزو انطاكية فتوجه مسلم إلى دمشق في سنة ٤٧٥هـ/ منتهزا فرصة خروجه لغزو انطاكية اليحول بينها وبين السقوط في يد العقيلي وقد بخح بالفعل في انقاذها.

ولم يلبث مسلم العقيلي أن وجه جهوده للتصادم مع قوى اسلامية جديدة تتمثل في دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، فاشتبك مع سليمان بن قتلمش

سنة ٤٧٨هـ (١٠٨٥م) في موضوع قرزاحل على نهر سفين. وانتهت المعركة بهزيمة مسلم بن قريش ومقتله(١٧).

ورفع هذا الانتصار من شأن سليمان بن قتلمش، مما أطمعه في الدخول في صراع مع سلاجقة الشام لالتهام أكبر قدر من الأراضي الشامية. وهذا الصراع في حد ذاته بين فرعين من فروع السلاجقة، يكفي لتوضيح مدى ضعف المسلمين أنذاك فلم يكن الصراع قاصرا على القوى الإسلامية الكبرى واعنى بها الخلافتين العباسية والفاطمية، بل أنه امتد ليشمل الكيانات الصغيرة التي ظهرت على مسرح السياسة الإسلامي في ذلك الوقت مما مهد الطريق أمام العدوان الصليبي على المشرق الإسلامي. وعلى هذا النحو ساد الاضطراب والفوضي السياسية بلاد الشام الأمر الذي أدى إلى تدخل ملكشاه بنفسه في أمور البلاد سنة ٤٨٠هـ (١٠٨٧م) فأعاد تقسيم مناطق النفوذ بها، كما حد من سلطة أخيه تتش وأن كان قد سمت له بالتوسع على حساب الفاطميين، فاستولى تتش بمساعدة قسيم الدولة أقسنقر على كل من حمص سنة ٤٨٥هـ (١٠٩٧م) وعرقة وأفامية (١٨٠).

وبذلك كادت جميع بلاد الشام أن تخضع للسيادة السلجوقية سواء كانت تابعة للسلطان ملكشاه نفسه أو لأخيه تتش الذي أصبح يسيطر على دمشق وبيت المقدس والرملة وحمص وعرقة وافامية إلى جانب بعض حصون الساحل الشامي.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد من الانقسام والضعف والتفتت السياسي فقد ازدادت بوفاة السلطان ملكشاه سنة ٤٨٥هـ (١٠٩٢م) ترديا وسؤا، وانتهى عصر الامبراطورية السلجوقية التي تفككت بدورها، وانقسم الأمراء السلاجقة فيما بينهم وتفرغوا للتقاتل والتناحر ودخلوا في سلسلة من الحروب عرفت باسم حروب الوراثة السلجوقية. وانقلب تتش على بركيا روق ابن ملكشاه أخيه وطالبه بالسلطنة. وازداد تفرق الحلفاء عندما انحاز كل من قسيم الدولة اقسنقر وبوزان إلى بركيارق ضد تتش.

واستمرت المنازعات التي اسفرت عن مقتل تتش في احدى معاركه ضد بركيارق سنة ٤٨٨هـ (١٩٥م) مما زاد من تفكك بلاد الشام وضعفها (١٩٩٠).

وفيما يتعلق بأملاك تتش فقد انقسمت عقب وفاته بين ولديه، فخر الملوك رضوان، وشمس الملوك دقاق اللذين تنازعا بدورهما. كل منهما يسعى لانتزاع أكبر قدر من الأملاك والأراضى والمدن دون أحيه. ثم استقر الأمر على أن تكون حلب لفخر الملوك رضوان ودمشق لشمس الملوك دقاق.

واعتمد كل منهما على أتابك يسير له أموره وينظم له دولته، فبينما اعتمد رضوان على جناح الدولة الحسين الذى كان اتابكا له فى حياة أبيه، توجه ظهير الدين طغتكين أحد اتباع تتش إلى دمشق فأصبح أتابكا لدقاق الذى عهد إليه بكل أموره (٢٠).

وساهم الخلاف بين رضوان ودقاق في اضعاف الموقف السياسي في بلاد الشام عشية مجيء الصليبيين، فقد دخل رضوان في صراع حاد مع ياغي سيان، أمير انطاكية كما عمل على مهاجمة أملاك أخيه دقاق في دمشق مما دفع هذا الأخير وطغتكين اتابكه إلى مهاجمة رضوان في حلب.

ورغم الصلح الذى تم بين الأخوين سنة ٤٩١هـ (١٠٩٧م) عقب هزيمة جيش دقاق وحليفه ياغى سيان أمام جيوش رضوان بالقرب من قنسرين، فقد استمرت روح التشكك والعداء قائمة بينهما (٢١).

وفى ذات الوقت كانت أحوال الخلافتين العباسية والفاطمية تسير من سىء إلى أسوأ، ففيما يتعلق بالخلافة العباسية، فان التنافس الذى شهدته مع الخلافة الفاطمية كان تجسيدا وترجمة حقيقية للفوضى الدينية التى شهدها المشرق الإسلامي مما أوجد حالة من البلبلة وعدم التوازن فى المنطقة بأسرها، ورأينا كيف نجح أبو الحارث البساسيرى فى فترة من الفترات فى الدعوة لخلفاء الفاطميين على منابر العراق مما دفع الخليفة العباسى القائم، إلى استدعاء طغرلبك السلجوقى وتسليمه مقاليد الامور فى حين قنع هو بالرسوم الشكلية للخلافة وظلت الخلافة وتيام ابنائه على هذه الحالة من الضعف حتى وفاة السلطان ملكشاه سنة ٤٨٥هـ وقيام ابنائه بالتنازع والتصارع على السلطة.

وتوفى الخليفة المقتدى بأمر الله العباسى سنة ٤٨٧هـ ( ١٠٩٤م) فجأة بعد أن عاين تنازع السلاطين السلاجقة على السلطنة إلى الحد الذى جعله يتلكأ فى اقامة الخطبة لأى منهم، ويبدو أنه تأنى فى اقامة الخطبة لبركيا روق فلما توفى المقتدى فجأة قيل انه مات مسموما بتحريض منه (٢٢).

وقد شجع هذا الضعف الذى أصاب الخلافة وضرب هيبتها فى الصميم على تمرد بعض العناصر البدوية العربية النازعة نحو الاستقلال على الخلافة خاصة أصحاب الحلة من بنى مزيد على الضفة الغربية لنهر الفرات، فقد استقل صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الأسدى، بحكمها سنة ٤٩٤ (١١٠١م) (٢٣).

أما المخلافة الفاطمية فلم تكن أحسن حالا، فبعد أن نعمت مصر في النصف الأول من عهد الخليفة المستنصر بالله .. حسى، باستقرار سياسي ورخاء اقتصادى لم تشهده من قبل، وبعد أن كان نفوذ الدولة الفاطمية يظلل آنذاك وسط الشام وجنوبه والحجاز وصقلية والمغربين الأدني والأوسط(٢٤)، واعترف الصليحي الشيعي في اليمن بسلطات الخليفة المستنصر بالله سنة ٥٥٥هـ(٢٥) (٢٣، ١٥م)، وخطب البساسيري للفاطميين على منابر بغداد، تراجع هذا المجد وتقلص النفوذ الفاطمي لاشتعال نيران الثورات على الفاطميين في بلاد الشام ولاندلاع الحروب الداخلية بين العناصر المختلفة المكونة للجيش الفاطمي كما أصيبت البلاد بالمجاعات والأوبئة وهو ماعرف في التاريخ باسم الشدة العظمي المستنصرية (٢٦) مما دفع المخليفة المستنصر بالله إلى استدعاء بدر الجمالي واليه على عكا.

ورغم مجاح الجمالي في اقرار الأوضاع الداخلية الا أنه لم ينجح في اعادة بسط النفوذ الفاطمي على الشام، ولكن ولده الأفضل شاهنشاه مجح فيما اخفق فيه والده، فتمكن من تأكيد نفوذ الفاطميين على مدينة صور (٢٧) كما استرد مدينة بيت المقدس من يد حاكميها الأرتقيين في أواخر رمضان أو شوال سنة ٩١هـ بيت المقدس من في قول، وفي عام ٤٩١هـ (١٠٩٩م) في قول آخر. ولم يتوقف الافضل منذ ذلك الحين عن بسط النفوذ الفاطمي على مدن الساحل الشامي،

وتشهد على ذلك العملات الفاطمية التي عثر عليها في معظم الساحل والتي تخمل اسم الخليفة المستعلى بالله الفاطمي. ولم يحل خريف سنة ٤٩١هـ على الد الشام حتى (١٠٩٨م) الا وكان الأفضل قد أمن حدود الخلافة الفاطمية في بلاد الشام حتى مجرى نهر الكلب على الساحل شمالي مدينة بيروت وحتى ارباض اللاذقية بالاضافة إلى سيطرته الاسمية على مدينة طرابلس. (٢٨)

على أن هذا التقدم في المسار العسكرى لم يحل دون انتشار الفوضى في السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية، فعقب وفاة الخليفة المستنصر بالله، استبعد الأفضل شاهنشاه ولده الأكبر نزار، وثبت المستعلى بالله، أخاه الاصغر بدلا منه على، عرش الخلافة الفاطمية عما أدى إلى قيام الفتن والثورات من قبل الطائفة المشايعة والمؤيدة لنزار الابن الأكبر للمستنصر بالله، فأدى ذلك إلى اضطراب الأحوال الداخلية للدولة (٢٩) الفاطمية.

ومن خلال هذا العرض السريع يتبين لنا أن المشرق الإسلامي كان يعاني حالة من الضعف والتفكك وصفها المؤرخ الفيومي في العصر الوسيط بقوله «وكان الخلفاء والملوك في ذلك الوقت، مامنهم الا مشغول بنفسه، مكث على مجالس أنه يصطبخ في لهوه ويغتبق ويجرى في مضمار لعبه ويستبق، ويرى السلامة غنيمة واذا عن له وصف الحرب يوما، لم يسل عنها الا عن طريق الهزيمة وقد بلغ أمله في الرفاهية، وقنع من ملكه كما يقال بالسكة والخطبة،أموال تنهب وممالك تذهب ونفوس قد بجاوزت الحد في اسرافها وبلاد تأتيها الاعداء فتنتقصها من أطراف لايبالون بما سلبوا.» (٢٠٠).

ووصفها المؤرخ هولت فى العصر الحديث بقوله «عندما تقدمت الحملة الصليبية الأولى نحو سوريا فى خريف سنة ١٠٩٧م، كان المشاركون فيها يتقدمون نحو منطقة تمزقت أراضيها إلى أجزاء ضعيفة، وكان حكام هذه البلاد ضيقى الأفق تعوزهم الخبرة السياسية، وكان يحرك هؤلاء الملوك المتفرقين (ملوك الطوائف) قوتان رئيسيتان، الأتراك السلاجقة والدولة الفاطمية وكلاهما كان فى مرحلة انهيار...» (٣١).

اليقظة الإسلامية وبداية التعاون العسكرى بين اتابكية دمشق والخلافة الفاطمية في مصر: ...

شهد عام ٥٣٩هـ انتصاراً كبيرا لفكرة الجهاد الأعظم ضد الصليبين، وذلك عندما استرد عماد الدين زنكى اتابك الموصل (٥٢٦ – ٥٤١هـ / ١١٢٧ – الحرد المارة الرها الصليبية احدى الامارات الصليبية الأربعة التي أسسها الصليبيون في بلاد الشام. وكانت البشائر الأولى لهذه اليقظة قد ظهرت قبل ذلك بسنوات أثناء الزحف الصليبي نفسه على بلاد الشام وفي الأعوام الأولى لاستقرار الصليبيين على أراضي الإسلام (٣٢).

ويعرف بعض المؤرخين هذه المرحلة بأنها مرحلة الصحوة والافاقة الإسلامية (٣٣)، فقد شهدت محاولات عديدة من قبل بعض القوى الإسلامية للتصدى لجحافل الصليبين متناسية ما كان بينها من صراع وخلاف.

وتمت أولى هد. السلاحة الله المناف السلاحة الذين كانوا أسبق في الدراكهم لخطورة الهجمة الصليبية من الفاطميين. من الفاطميين. ففي الوقت الذي بادر فيه الأفضل شاهنشاه بارسال سفارة فاطمية إلى الصليبين أثناء حصارهم لانطاكية بهدف التحالف معهم ضد الأتراك السلاحةة اخوانه في الدين، عارضا عليهم أقتسام بلاد الشام بينهما، فيكون شمالها بما ذلك انطاكية من نصيبهم في حين تكون بيت المقدس وجنوب الشام من نصيب مصر (٣٤)، كان ياغي سيان المسلم حاكم انطاكية المحاصرة يستنجد بكافة القوى الاسلامية المجاورة له. مما أدى إلى سريان روح قوية من التعاطف والتضامن الديني بين تلك القوى في بلاد الشام، فسعت إلى التكتل وتوجهت مجتمعة إلى انطاكية لايقاف تقدم الصليبين نحوها.

أما الأفضل شاهنشاه فقد كان أكثر حكام المسلمين استهانة بهذا الخطر الصليبي فهو لم ير في الانتصارات الصليبية الأولى على السلاجقة، أية خطورة على الإسلام ولم يستشعر مدى الكارثة التي حلت ببلاد الشام، والتي ستحل عليه فيما

بعد، بل تصور أن مجىء الصليبيين إلى الشام كان بمثابة حركة انقاذ للدولة الفاطمية لتخليص الشرق الأدنى كله من سيطرة السلاجقة ورد الصليبيون على هذه السفارة الفاطمية بسفارة صليبية يرأسها يوحنا الخادم الذى كان أحد رجال الدين الجنوبيين لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جنوة ومصر الفاطمية. وقد تلقى أعضاء الوفد الفاطمي عقب اتصالهم بالصليبيين هدية من الفرنج تتمثل في مائتي رأس من رؤوس القتلى الشهداء من الأتراك السلاجقة موجهة للخليفة الفاطمي فأبدى أفراد السفارة الفاطمية سرورهم البالغ (٣٥) مما يشير إلى عمق التعصب المذهب الأعمى الذي ابداه ممثلو الأفضل نجاه الأتراك السلاجقة اخوانهم في الدين، وإلى جهلهم بأهداف الحملة الصليبية الأولى.

كما استقبل الأفضل سفارة من الكسيس كومنين الامبراطور البيزنطى يعرض فيها عليه المساعدة في الخطط الفاطمية القادمة.

لقد حرصت القوى الإسلامية في بلاد الشام على التضامن فيما بينها لصد جحافل الصليبيين المحاصرين لانطاكية، فتشكل حلف إسلامي تخت زعامة كربوغا<sup>(٢٦)</sup> صاحب الموصل في المحرم من سنة ٩١ هـ (أواخر ديسمبر ١٠٩٧م). وكان يشمل إلى جانب كربوغا، دقاق بن تتش ملك دمشق واتابكه طغتكين، وجناح الدولة حسين بن ملاعب صاحب حمص، وأمير حماة، وشمس الدولة ابن ياغى سيان.

واجتمعت هذه القوات الإسلامية بأرض شيزر، ثم التقت بسرية كبيرة من الفرنج كان يقودها بوهمند النورمندى وروبرت أمير فلاندر، بأرض البارة قرب حلب ودارت معركة في نهاية ديسمبر سنة ٤٩١هـ (١٠٩٧م) لم تسفر عن أي نتائج حاسمة بالنسبة للطرفين بالرغم من تأكيد المصادر العربية على تفوق المسلمين في هذه المعركة.

كما بادر رضوان بن تتش ملك حلب تحت ضغط والحاح من ياغى سيان، بانفاذ جزء من جيشه بقيادة سكمان بين ارتق ليلحق بالجيوش الإسلامية

المتحالفة (۳۷). ولعبت الخيانة دورا في حسم هذه الأحداث فقد قام مسيحيو حلب وحارم من الأرمن والسريان بتسريب أسرار الخطة الإسلامية إلى الجانب الصليبي مما أسفر عن هزيمة نكراء منى بها المسلمون المتحالفون عند لقائهم بالصليبيين عند بحيرة العمق في (فبراير ۹۸).

ورغم هذه الهزيمة الا أننا نرى – على خلاف مايراه بعض المؤرخين – أن قيام هذا الحلف في حد ذاته بصرف النظر عن النتائج العسكرية التي ترتبت عليه، كان بمثابة خطوة أولى ايجابية نحو افاقة اسلامية حقيقية تمخض عنها في النهاية توحيد شامل للجبهة الاسلامية زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب (٣٩).

وفى أعقاب استيلاء الصليبيين على انطاكية وتنكيلهم بأهلها وارتكابهم بها أبشع أنواع المذابح وأشنعها، تقدموا بانجاه بيت المقدس، التى وصلوا أمام أسوارها فى ٧ يونيو ١٠٩٩ (٢٩٤هـ) فشرعوا على الفور فى حصارها، ثم اقتحموها وانتزعوها من ايدى الفاطميين فى ٢٣ شعبان سنة ٤٩٢هـ (١٤ يوليو ١٠٩٩م)، وقتلوا بمسجدها الأقصى مايزيد على سبعين ألفا. وعند ثذ أحس الفاطميون بالخطر وأدركوا مدى الخطأ الذى وقعوا فيه عندما جنحوا إلى التحالف مع الصليبيين، وتلقى الأفضل شاهنشاه درسا قاسيا أدرك من خلاله مدى جهله السياسي وحمقه وسؤ تصرفه بعدم تعاونه مع القوى الاسلامية فى بلاد الشام ضد هذا الخطر الداهم.

ولم يقف الأفضل مكتوف الأيدى بعد تسببه في ضياع بيت المقدس، في وقت كانت المقاومة السلجوقية قد انهارت فيه تخت وطأة الضربات الصليبية المتتالية، فسرعان ماخرج على رأس الجيش الفاطمي في سلسلة من الحملات ضد الصليبيين واشتبكت قواته معهم في عدة مواقع أهمها الموقعة المعروفة باسم موقعة عسقلان الكبرى (رمضان سنة ٤٩٢هـ / أغسطس ١٠٩٩م) وهي الموقعة التي سحق فيها الجيش الفاطمي، وهزم هزيمة نكراء، فقام الأفضل بحل جيشه القديم

واعاد تكوين فرق جديدة لتكون بمثابة نواة الجيش قوى استعدادا لمعارك قادمة ضد الصليبيين (٤٠٠) .

وقبع الأفضل وانكمش داخل مصر قرابة عامين قبل أن يفكر مرة أخرى في مواصلة الجهاد، مما أتاح الفرصة للصليبيين لتأسيس المملكة الصليبية دون أى مضايقة كما استولوا على كل من أرسوف وقيسارية مما أجبره على الخروج مرة أخرى لمواجهة اعدائه. والتقى الأفضل مجددا بالصليبيين في حملة الرملة الأولى سنة ٤٩٤هـ (١٠١١م).

ويرجع السبب في أختيار الأفضل لهذه المدينة على وجه الخصوص إلى أنه. كان باستطاعته أن يهدد منها كل من يافا وبيت المقدس، بيد أن هذه الحملة المتهت بهزيمة الفاطميين وأنسحابهم من أرض المعركة إلى عسقلان. ورغم فشل هذه المحاولة الفاطمية وتكبد جيوش الخلافة خسائر جسيمة إلا أن الأفضل ما لبث أن عاود الكرة، وذلك في حملة الرملة الثانية سنة ٩٥٤ هـ (١١٠٢م) وفي هذه المرة أحرز الفاطميون نتائج كان من الممكن لو أحسنوا استغلالها أن تسفر عن مكاسب عسكرية رائعة، ولكن الخلاف الذي دب بين قيادة الحملة، مكن الجيش الصليبي من النجاة من خطر الحماس الذي انتاب الفاطميين.

ولسنا هنا في معرض الحديث عن تفاصيل هذه الحملات الفاطمية إذ أنها كانت مجالا لدراسات تاريخية قيمة قائمة بذاتها(١٤).

ولكن ما نود الإشارة إلية هو أن الأفضل استفاد جيدا من الدروس السابقة اذ أنه طرح جانبا الخلافات المذهبية والسياسية التي طالما غلبت على علاقاته بحكام دمشق من السلاجقة، وطلب معونتهم للقيام بعمل واحد مشترك ضد الصليبيين هذه المرة.

ويذكر ابن ميسر أن الأفسضل بادر في عسام ٤٩٦ هـ (١١٠٣/١١٠٢م) بالاستنجاد بدقاق ملك دمشق وذلك حين أصيب الفاطميون بانتكاسات متتالية أمام الصليبيين إلا أن دقاقا اعتذر عن ذلك ولم يحضر (٤٢).

ولكن بعد مرور نحو عامين تغيرت الأوضاع السياسية في امارة دمشق فقد توفى دقاق وتولى ظهر الدين طغتكين أمور البلاد.

ويعد طغتكين من أعظم الشخصيات الاسلامية التي برزت في هذه المرحلة التارخية والتي لم تسلط عليها الأضواء بالقدر الذي يستحقه ولم تنل حقها من الدراسات التاريخية بالنظر إلى الدور الذي اضطلع به، فهو حاكم صادق في ايمانه العميق بالجهاد المقدس، أفني زهرة عمره في قتال الصليبيين، كما آمن بفكرة الوحدة الاسلامية وترفع عن الصغائر وتعالى على أية خلافات مذهبية لتحقيق التضامن الاسلامي والتكتل مع مختلف القوى الاسلامية في مصر والموصل لمواجهة التيار الصليبي الجارف.

وكانت شخصية ظهر الدين طغتكين مجالا للنقاش بين المؤرخين في العصور الاسلامية الوسطى وكذلك في العصر الحديث، وناله شأن الكثير من رموزنا وشخصياتنا العربية والاسلامية العظيمة بعض التجريح والتلويم، ولكننا إذا تتبعنا اعماله ونظرنا إليها نظرة مجردة ومحايدة واضعين في اعتبارنا الظروف التي أحاطت به في ذلك الوقت لوجدناه من رواد حركة الجهاد المقدس ومن أقطاب فكرة الوحدة الاسلامية، ويكفيه شرفا أنه هاجم حصن علعال أحد الحصون الصليبية التي كانت تنطلق منها قواتهم لضرب المدن الساحلية الاسلامية، واستولى عليه، كما انقض على جيش هيو حاكم الجليل في نهاية سنة ٩٩٤ هـ (١١٠٥م) اثناء عودته محملا بالغنائم وأصابه بجرح توفي على أثره. وفي سنة ٢٠٥ هـ (اوائل مايو عرفه محملا بالغنائم وأصابه بجرح توفي على أثره. وفي سنة ٢٠٥ هـ (اوائل مايو جرفاس أمير الجليل وقتله له.

وكانت هذه الأعمال العسكرية بمثابة انتصارات اسلامية كبيرة محققت بعد سلسلة من الهزائم وقد رفعت هذه الانتصارات من روح المسلمين المعنوية وساعدتهم على الاستمرار في المقاومة (٤٣٠). وسنستعرض أمثلة أخرى على الصفحات القادمة لتوضيح دوره البطولي كما سنناقش بعض الاتهامات التي وجهها بعض المؤرخين إليه.

وطغتكين أو طغركين وقيل طغدكين وقطلغتين (٤٤) كان مملوكا لتاج الدولة نتش بن ألب أرسلان، ومقدما لديه، وقد زوجه نتش من رقمان أم ولده (٤٥)، ورتبه في امارة ميافا رقين بعد استيلائه عليها. وعرف طغتكين منذ ظهوره بالمهارة والكفاءة العسكرية والسياسية، فعندما ثارت مدينة آمد التابعة لميافارقين قام باخضاع ثوارها وضرب على ايديهم واعاد المدينة الى نفوذ تبتش (٤٦)، وانتقل حكمها من بعده إلى ولده دقاق.

وتختلف المصادر حول الوضع الذي كان عليه طغتكين عند وفاة سيده تتش، ففي حين يذكر ابن القلانسي أنه حضر مع سيده الوقعة الأخيرة في الري، فلما قتل تتش وقع طغتكين في أسر بركياروق، وظل لديه مدة عام، خرج بعده إلى دمشق حيث استقبله دقاق بالترحاب واعتمد عليه في تدمير مملكته (٤٧)، يذكر الفارقي أن طغتكين لم يشهد تلك الوقعة وأنه كان في ميارفارقين آنذاك، وإنه مضي إلى دمشق حيث استقبله دقاق عند سماعه بمقتل تتش، وولى الامير التاش على ميافارقين (٤٨٠). وقد ساندطغتكين دقاق ابن سيدة، طوال حياته وتفاني في الدفاع عن دمشق عندما هاجمها الحليفان رضوان صاحب حلب وسكمان ابن أرتق، ثم قام بمطاردتهما حتى اجبرهما على العودة إلى حلب، وبعدها تام طغتكين بمهاجمة رضوان في عقر داره، إلا أن رضوان انتصر على الدماشقة فتراجعوا إلى دمشق (٤٩). كما شارك مع سيده دقاق في حلف كربوغا سنة ٤٩١ هـ لمواجهة الصليبيين المحاصرين لانطاكية كما سبق أن أشرنا ومنذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة جمهاده ضد الصليبيين. وعندما توفي دقاق سنة ٤٩٧ هـ (١١٠٤م)(٥٠) قام طغتكين بتولية تتش ابن دقاق على عرش البلاد وخطب له، ثم قطع خطبته لتتش وخطب لأرتاش أخي دقاق الذي كان لا يزال صبيا والذي خوفته أمه من طغتكين لزواجه من أم دقاق، فاستوحش وفارق دمشق إلى بعلبك في صفر سنة ٤٩٨ هـ.. أما طغتكين فقد نصب الطفل تتش ابن دقاق مرة أخرى وخطب له مدة قصيرة ثم ما لبث أن عزله وقام هو بأمر دمشق.

وقد تعرض طغتكين لهجوم شديد من قبل بعض مؤرخي العصور الوسطى (٥١). كما تعرض لحملة من التشكيك في مدى صدقه كمجاهد اسلامي، واتهم بالانتهازية والطموح اللامحدود.

وفيما يتعلق بقضية استئثاره بحكم دمشق واتهام المؤرخين له بالانتهازية والاستبداد لا يسعنا إلا القول بأن طغتكين عندما تولى حكم هذه الامارة عقب وفاة دقاق انما كان ينفذ بذلك وصية سيده الذى أكد قبيل وفاته على رغبته بأن يتولى طغتكين حكم البلاد من بعده وأن يشرف كذلك على حضانة ولده الصغير تتش (٥٢).

وعندما فكر طغتكين في تنصيب أرتاش بن تتش واخي دقاق كان صادقا في ذلك، فقد جاء ارتاش بالفعل إلى دمشق. ويذكر بعض المؤرخين أن طغتكين ارهبه ففر من دمشق هاربا(٥٣). والواقع أن شخصية أرتاش كانت شخصية سيئة مذمومة يجب علينا ألا ندافع عنها أو حتى نتواطف معها، فالمصادر تؤكد أن أم ارتاش هي التي خوفته من طغتكين (٥٤) كما أشرنا، ففر من تلقاء نفسه من دمشق، وسنراه ينضم فيما بعد إلى الصليبيين وسيحارب إلى جانبهم ضد قوات ابناء جلدته من الدماشقة(٥٥) وحلفائهم من الفاطميين في موقعة الرملة الثالثة سنة ٤٩٨ هـ (١١٠٥) كما سنوضح بعد قليل، وحتى لو افترضنا جدلا أن طغتكين هو الذي أرهب ارتاش ودفعه إلى الهرب، فان ذلك كان بلا ادنى شك لصالح دمشق الاسلامية، ولنا أن نتصور نوعية السياسة التي كان سينتهجها شخص مثل ارتاش في حالة توليه حكم البلاد وهو الذي سعى إلى التحالف مع عدو دينه وبلاده في سبيل مصلحته الذاتية. ولو كان طغتكين قد أرهب ارتاش، ونحى ابن دقاق الصغير لينفرد بحكم دمشق وحده، فان المصلحة العليا للاسلام والظروف التي كان يمر بها العالم الاسلامي في ذلك الوقت من هجوم الصليبيين، على بلاد الشام وتهديدهم لباقي الأقطار الاسلامية، كانت تفرض عليه كرجل مسلم وحاكم محنك وسياسي بارع بعيد النظر أن يقوم هو بادارة دفة الأمور في دمشق، خاصة وأن دمشق لم تكن بالمدينة الصغيرة بل كانت امارة وحاضرة من حواضر الاسلام الكبري، وكان

الضمير والواجب الاسلامى يحتمان عليه أن ينحى عواطفه جانبا فيقوم بابعاد ابن سيده وولى نعمته حفاظا على دمشق من السقوط فى أيدى الصليبيين، وستثبت لنا الأحداث التى تلت حملة الرملة الثالثة سنة ٤٩٨ هـ ان امارة دمشق كانت دائما مطمعاً للصليبيين الذين لم يزهدوا ابدا فى الاستيلاء عليها ومهاجمة نواحيها.

ويؤكد رأبى ما أوردته المصادر العربية من أخبار عن حسن سيرة طغتكين وعدالته ورضا رعيته عنه، وسعيه إلى التضامن مع الأفضل في مصر من جهة وحكام الموصل من جهة أخرى لمواجهة الصليبيين.

وتعتبر حملة الرملة الثالثة هي أول مظاهر التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة ولكنها كانت في نفس الوقت آخر المحاولات العسكرية الكبرى للأفضل ضد الصليبيين في بلاد الشام لاستعادة النفوذ الاسلامي هناك (٥٨). واستعد الأفضل للخروج بهذه الحملة خير استعداد، فكان الجيش الفاطمي يتكون من خمسة آلاف جندي (٥٩) يقودهم عدد من القادة المشهورين امثال زهر الدولة بناء الجيوش امير عكا السابق، وجمال الملك امير عسقلان، وامير قيسارية، ولكنه وضع القيادة العامة للجيش عتب اشراف سناء الملك حسين أحد ابنائه (٢٠٠)، كما تقدم الاسطول البحري لمساندة الجيوش البرية.

وكان الأفضل الذى تلقن درسا قاسيا بتحالفه السابق مع الصليبيين، هو الذى بادر بالاتصال بأتابكية دمشق السنية، طالبا معونتها العسكرية. ويرى بعض المؤرخين في هذا المطلب الفاطمي، مؤشرا على عقد حلف عسكرى فاطمى شيعى سلجوقى سنى ومحاولة فاطمية – سلجوقية للاطباق على الصليبيين من الشمال والجنوب وحصرهم بين شقى الرحى.

واستجاب طغتكين اتابك دمشق لهذا النداء الفاطمي معربا عن سرورة لمساندة الأفضل شاهنشاه وتوحيد جهودهما لمواجهة الصليبيين.

ويرى فريق كبير من المؤرخين أن هذا التحول المفاجئ في سياسة دمشق

مساعدة الأفضل سنة ٤٩٥ هـ (١١٠٢م) إلا أن طغتكين بموافقته هذه المرة انما كان يهدف إلى اسباغ نوع من الشرعية على حكمه لكسب الرأى العام الاسلامى فى دمشق إلى صفه فتتغاضى رعبته عن اغتصابه عرش امارتهم (٦١٠).

والواقع أنه إذا جاز لبعض المؤرخين الغربيين امثال ستيفنسون Stevenson يفسروا روح التضامن والرغبة الملحة لدى طغتكين للتنسيق العسكرى مع الأفضل رغم خلافاتهم المذهبية، بهذا التفسير فاننا يجب ونحن نتصدى لتأريخ فترة حاسمة وهامة – من تاريخنا الاسلامي أن نتوقف قليلا لنتأمل هذا الرأى وصولا منا إلى الحقيقة التاريخية وتبرثة شخصية اسلامية لها اياد بيضاء في مجال الجهاد المقدس ضد الصليبيين مما اتهم به ونحن نستبعد أن يكون عامل المصلحة الذاتية وراء اندفاع طغتكين للتضامن مع الأفضل لعدة أسباب:

أولاً: لم تكن هذه هى المرة الأولى التي شارك فيها طغتكين فى حلف اسلامى سنة بهدف الجهاد ضد الصليبين فقد ساهم من قبل فى حلف كربوغا الاسلامى سنة ٩٩٤ هـ لانقاذ انطاكيه، وكان دقاق لا يزال حاكما لدمشق وعلى قيد الحياة، ولم يكن طغتكين آنذاك فى حاجة لاسباغ أى نوع من الشرعية على حكمه.

ثانياً: لو كان طغتكين يسعى إلى التظاهر بالتقوى والورع من خلال جهاده مع الأفضل ضد الصليبين، كسبا للرأى العام في امارة دمشق وتقويتا للفرصة على أرتاش، لكان قد اكتفى بالمشاركة في هذه الحملة إلى أن تستقر له دعائم الحكم في دمشق، ولكن بالنظر إلى تاريخ طغتكين الطويل فسنجد أنه أمضى حياته كلها مجاهدا وأن مشاركته الفاطميين في حملة الرملة الثالثة انما كانت بمثابة نقطة البداية لتعاون عسكرى طويل بين دمشق والقاهرة، كما سنوضح في الصفحات البداية لتعاون عسكرى قد شارك بنفسه في القتال ضد الصليبيين في مواقع أخرى عديدة في بلاد الشام وتخالف مع حكام الموصل في أكثر من مناسبة.

ثالثاً: لولم يكن الجهادهو هدف طغتكين الرئيسي، لما جازف وهو القائد العسكرى المحنك بالاحتكاك بالصليبيين ومشاركة الأفضل في قتالهم، لأنه بذلك

قد استثارهم وفتح باب المواجهة معهم على مصراعيه ولفت انظارهم إلى امارته، ولو كان طغتكين يبغى حقيقة مصلحته الشخصية فحسب، لكان قد آثر تجنب تلك المواجهة. ويشير نفس المؤرخين العرب الذى تشككوا فى صدق نوايا طغتكين ورغبته الحقة فى الجهاد مع الفاطميين إلى أنه باشتراكه فى حملة الرملة الثالثة، انما عرض دمشق للخطر الصليبي وأنه لولا الخسائر الفادحة التى اصيب بها الصليبيون فى هذه المعركة لكانوا قد تخولوا لمهاجمة دمشق ذاتها لتلقين اتابكها درسا لا ينساه (٦٢).

وابعا: ان انضمام ارتاش إلى الصليبيين وسعيه إلى التحالف معهم والحاحه في ذلك رغم رفض بلدوين مساعدته في بداية الأمر، كان كفيلا في حد ذاته لتغيير مشاعر أهالي دمشق بجاهه ونفورهم منه ودافعا لتمسكهم باتابكهم طغتكين الذي حسنت سيرتة فيهم (٦٣)، وبذلك لم يكن هناك داع لأن يجازف طغتكين باستثارته للصليبيين ومواجهتهم لو لم يكن هدفه الرئيسي هو الجهاد المقدس.

وتختلف الولايات الاسلامية فيما بينها حول مسألة قيادة الجيش الدمشقى، فبعضها يؤكد على خروج طغتكين بنفسه على رأس قواته الدمشقية للقتال ضد الصليبيين (٦٤) في حين تذكر بعض الروايات الأخرى أنه أرسل أصبهبد صباوو (٦٥) أحد قيادته نيابة عنه.

وتحرك الجيشان المتحالفان باتجاه عسقلان ومنها صوب الرملة في الوقت الذي واكبهم الاسطول الفاطمي في البحر، واتخذت القوات الاسلامية موقعا في سهل الرملة. ومن الجدير بالذكر أن الأفضل كان قد تخير هذا التوقيت لبدء حملته على وجه التحديد، لعلمه التام بخلو مدينة القدس من الحجاج فضلا عن انشغال بعض الامارات الصليبية الأخرى بالمنازعات الداخلية والحروب الأهلية فيما بينها، ولا سيمابين بوهيمند صاحب انطاكية والكسيس كومنين الامبراطور البيزنطي عما عرقل امكانية وصول أية مساعدات للقدس فسهلت على المسلمين مهمة الانقضاض على الفرنج.

وقد أصيب الصليبيون بحالة من الهلع والتوتر عندما وصلتهم انباء وفود الجيش الاسلامي المتحد، لذلك أسرع بلدوين بترك يافا وتوجه مع اتباعه وافصاله وجيوشهم وحاميات الجليل وحيفا وبطريارك وبيت المقدس واتباعه نحو الرملة ليتمكن من حماية كل من بيت المقدس ويافا، وكان ارتاش قد انضم اليهم بقواته.

واتسمت الخطة الاسلامية المشتركة بالدقة والاحكام، فقد قسم القادة المسلمون المجيش المتحد إلى قسمين، وفيما يتعلق بالقسم الأول وهو الأصغر فقد اقتصرت مهمته على الانجاه إلى الرملة لشغل الصليبيين واستدراجهم في قتال مكشوف في حين يتوجه القسم الآخر إلى يافا لمهاجمتها واسقاطها، بمعاونة الأسطول الفاطمي.

وبدأت المعركة يوم الأحدة ١٤ ذى الحجة نمنه ٤٩٨ هـ (٢٧ أغسطس ١٩٠٥) في سهل الرملة، وأبلى فيها كل من الدماشقة والفاطميون بلاء حسنا واستماتوا في ميدان القتال. وتميز الدماشقة بالسرعة الفائقة والمهارة البالغة في التصويب الدقيق على أهدافهم بالسهام فتمكنوا من محاصرة أحدى الفرق الفرنجية وانهالوا بتسديد سهامهم عليها مما أثار ثائرة الملك الصليبي فأخذ علمه الأبيض من يد أحد فرسانه واقتحم الصفوف وأخذ يقاتل حتى تمكن من فك شبكة الحصار حول اتباعه وشتت شمل جند دمشق والحق بهم خسائر فادحة (٢٦٠). وكان في امكان المسلمين التغلب على قوات الصليبيين لولا أن انسحبت ميمنة الجيش في محاولة للاستيلاء على ميناء حيفا مما أضعف الجيش الاسلامي، وانتهت هذه المحاولة بالفشل، وعند عودة هذه الفرقة في المساء، وجدت أن المعركة قد انتهت بتراجع الدماشقة إلى دمشق والفاطميين إلى عسقلان.

وفيما يتعلق بنتيجة هذه المعركة المشتركة بين الجيشين الفاطمى والدمشقى فقد كانت محورا للنقاش بين المؤرخين. فالفريق الأول منهم وعلى رأسه ابن ميسر وابن القلائسي والمقريزي يؤكد أن المعركة انتهت باستظهار الفرنج على المسلمين وان كان عدد القتلى من كلا الجانبيين متقاربا(٦٧). أما الفريق الثاني، من

المؤرخين كالعظيمى وابن الأثير فيؤكد أن المعركة انتهت بدون كسرة على (٦٨) أحد من الفريقين. ونحن نميل إلى الأخذ برأى الفريق الثانى، لأن الصليبيين لو أنهم انتصروا وسحقوا الجيش الاسلامى لما تردد بلدوين فى تعقب فلول المسلمين حتى اسوار عسقلان نفسها مثلما حدث عقب حملة عسقلان الكبرى وحملتى الرملة الأولى والثانية، ومطاردة جيش طغتكين حتى دمشق ومهاجمتها تأديبا له لأنه على مقاتلتهم من جهة وتأييدا لأرتاش بن تتش وتمكينا له من عرش دمشق من جهة أخرى.

ومن نتائج هذه المعركة أيضا استشهاد جمال الملك امير عسقلان ووقوع كل من زهر الدولة الجيوشي (٦٩) أمير عكا، وكذلك امير ارسوف السابق في الأسر حيث حصل بلدوين على فدية كبيرة مقابل أطلاق سراحهما في حين بخح سناء الملك حسين ابن الأفضل في الفرار إلى القاهرة. وقد ابدى فوشيه دى شارتر حزنه لفراره حيث كان يأمل في حصول الصليبيين على فدية كبيرة مقابل اطلاق سراحه.

ورغم عدم احراز هذا الحلف الدمشقى/ الفاطمى، نصرا حاسما فى هذه الحملة إلا أنه كان خطوة ايجابية على طريق التعاون والتنسيق العسكرى المشترك بين البلدين.

وفى عام ٥٠٠هـ (١١٠٦م) تكرر هذا التعاون العسكرى عندما خرج الأمير عز الملك متولى صور وواليها من قبل الفاطميين فأوقع بالفرنج على حصن تبنين (٧٠٠). الذى كان الصليبيون قد ابتنوه منه ٤٩٩ هـ (١١٠٥م) ليسهل عليهم مهمتهم فى الاستيلاء على مدينة صور التى كانت منطلقا للغارات الفاطمية ضدهم. فلما علم بلدوين بذلك، توجه من طبرية لمهاجمة المدينة انتقاما من حاميتها. وتذكر المصادر العربية أن طغتكين أسرع بالتحرك من دمشق الى طبرية فور وصول انباء التحركات الصليبية إلى اسماعه، وبادر بمهاجمة املاكهم وأخد حصنا

لهم بالقرب من طبرية نفسها وأسر بعض من كان فيه وقتل البعض الآخر فارتد الصليبيون إليه، والتقى الجيشان في وضع حدده ابن القلانسي بناحية زرا.

وكان الدماشقة على أهبة الاستعداد للاشتباك مع الصليبيين وقد قويت نفوسهم وارتفعت روحهم المعنوية ولكن الصليبيين جبنوا على الاقدام على هذه المواجهة، وعندما زحف الجيش الدمشقى الى موضع مخيمات الصليبيين ألفاهم قد رحلوا عائدين إلى طبرية ومنها إلى عكا فاضطر طغتكين إلى العودة بجيشه إلى دمشق (٧١).

ونلاحظ هنا أن ظهر الدين طغتكين كان قد خرج بنفسه على رأس قواته لهاجمة طبرية وحصونها، وهذا يدفعنا إلى ترجيح زاى ابن القلانسي الذي يؤكد أن طغتكين قد شارك بنفسه في حملة الرملة الثالثة سنة ٩٨ ٤هـ.

وفي نفس العام ٥٠٠ هـ (٩ أكتوبر ٢١٠١م) أنتهز مسلمو عسقلان وصور وصيدا بيروت فرصة انشغال بلدين الأول بأمور الجليل فبادروا بالهجوم على الصليبيين على طريق يافا - بيت المقدس وخروج سبعة آلاف فارس من الحاميات الفاطمية من تلك المدن إلى سهل نهر العوجة بين أرسوف ويافا وقتلوا خمسمائة من حجاج الصليبيين. واستمرت تلك الهجمات الاسلامية ضد الصليبيين حتى علموا بتقدم بلدوين لقتالهم عندئذ انسحب المسلمون عائدين إلى مدنهم الساحلية. ومن ذلك يتضح أن مملكة بيت المقدس ألفت نفسها بين شقى رحى، فضربات الدماشقة كانت تنهال عليهم من الشمال وضربات الفاطميين من الجنوب في تنسيق رائع، هذا بخلاف العمليات العسكرية المصرية (٢٢) الشامية المشتركة. واعتمد فريق كبير من مؤرخي العصور الوسطى (٢٣) على رواية أوردها بعض المستشرقين عندما قام الصليبيون بمحاصرة مدينة صيدا التابعة للفاطميين سنة ١٠٥هـ عندما قام الصليبيون بمحاصرة مدينة صيدا التابعة للفاطميين سنة ١٠٥هـ العدة للدفاع عن هذه المدينة الساحلية الهامة في نفس الوقت الذي استعد فيه العدة للدفاع عن هذه المدينة الساحلية الهامة في نفس الوقت الذي استعد فيه

الاسطول المصرى لمساندة الجيوش البرية في ذلك واشتبك الاسطول الجنوى المشارك في الحصار الصليبي، مع الأسطول المصرى في معركة بحرية ضارية، أسفرت عن هزيمة الجنويين مما أصاب الصليبيين بانتكاسه معنوية. ولما وصلت إلى اسماعهم انباء قرب وصول طغتكين على رأس قواته، قرر بلدوين الأول فك حصاره عن المدينة والرحيل بعد أن أحرق معداته الحربية حتى لا تتاح للمسلمين فرصة الاستيلاء عليها (٧٤). ويعتمد فريق كبير من مؤرخي العصور الوسطى (٧٤) على رواية أوردها بعض المستشرقين وعلى رأسهم رانسمان وستيفنسون نقلا عن البرت دكس (٧٥) مفادها أن والى صيدا قد عرض على طغتكين ألف دينار مقابل مساعدته لهم في مقاومة الصليبيين. فلما اصطدم الاسطول المصرى بالأسطول المجنوى وانهزم الجنويون وقام بلدوين بفك الحصار عن المدينة، عدل والى صيدا عن دفع المبلغ المذكور لطغتكين ورفض السماح له ولقواته بدخول المدينة لارتيابه في نواياه مما أثار غضب طغتكين وجنده فقام بتهديد والى المدينة الفاطمي باستدعاء في نواياه مما أثار غضب طغتكين وجنده فقام بتهديد والى المدينة الفاطمي باستدعاء تعويضا عن خروجهم لنجدته.

ونحن نأخذ هذه الرواية التي اوردتها المراجع الأوربية نقلا عن البرت دكس بشئ من الحذر لعدة أسباب:

أولاً: لم يرد في المصادر العربية أى تأكيد أو حتى اشارة إليها فابن القلانسي يذكر في سياق حديثه عن هذه الأحداث في أخبار سنة ٥٠١ هـ ما يلى «وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخدول من الافرنج نحو ثغر صيدا فنزل عليه في البحر والبر ونصب البرج الخشب عليه ووصل الاسطول المصرى للدفع عنه والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية وعسكر البر واتصل بهم نهوض إلعسكر الدمشقى لحماية صيدا والذب عنها فرحلوا عنها عائدين إلى اماكنهم ....» (٢٦).

وواضح أن ابن القلانسي لم يذكر شيئا عن رواية البرت دكس من قريب أو

بعيد. وحذا حذوه كل من ابن الأثير(٧٧)، وسبط ابن الجوزى(٧٨) والمقريزى(٧٩).

ثانيا: لو كانت هناك اتفاقية أو صفقة بين كل من طغتكين اتابك دمشق ومجد الدولة والى صيدا الفاطمى لكانت المصادر العربية قد أشارت إلى ذلك مثلما حدث في عام ٥٠٥هـ (١١١١م) عندما قام طغتكين بالدفاع عن مدينة صور التابعة للبيادة الفاطمية كما سنشير في السطور القادمة.

ثالثاً: وحتى فيما يتعلق بدفاع طغتكين عن مدينة صور، فقد نصت المصادر العربية على أن قبوله مبلغا من المال من قبل واليها الفاطمى لم يكن ثمنا لدفاعه عنها، فطغتكين لم يكن بالجندى المرتزق، وإنما كإن ذلك مساهمة من أهالى صور وواليها في بجهيز جيش طغتكين بالرجال والعدد لتسهيل مهمته في الجهاد والدفاع عن المدينة وقد أورد ابن الأثير خبرا ينص على ذلك صراحة نطالع فيه ما يلى: «ثم ان عز الملك صاحب صور أرسل الأموال إلى طغتكين ليكثر من الرجال ويقصدهم ليملك البلد.....» (٨٠٠).

ویذکر ابن القلانسی أن والی صور لم یستطع الوفاء بما کان قد وعد طغتکین به فجاءه رد أتابك دمشق کالتالی «انما فعلت ما فعلت لله تعالی وللمسلمین ولا لرغبة فی مال ولا مملکة فکثر الدعاء له والشکر بحسن فعله ووعدهم انه متی دهمتهم خطب مثل هذا سارع إلیه وبالغ فی المعونة علیه وعاد إلی دمشق بعد مکابدة المشقة فی مقابلة الأفرخ إلی أن فرج الله عن أهل صور...» (۱۸). کما أنه یتضح من خلال ما سبق ذکرناه، مدی صدق طغتکین سواء فی مشارکته الفاطمیین فی الجهاد ضد الصلیبیین أو فی دفاعه عن موانی الشام الاسلامیة وللحیلولة دون سقوطها فی ایدیهم. وإذا کان موقف طغتکین من صور فیما بعد بهذا النبل فلماذا لا نتصور أن یکون موقفه فی الدفاع عن صیدا ماشلا ؟؟ ولماذا نقبل روایة أوردها مؤرخ لا تینی ولم یرد ما یماثلها أو یقابلها فی المصادر العربیة، وروج لها المؤرخین الغربیون امثال رانسمان وستفنسون طعنا فی

نزاهة وصدق وجدية أحد كبار القادة المسلمين؟؟

رابعاً: أن تاريخ طغتكين في الجهاد ضد الصليبيين والدفاع عن المدن الشامية طويل فبخلاف دفاعه عن مدينة حمص فقد أرسل أهلها سنة ٤٩٦ هـ إلى دقاق الذي كان لا يزال حاكما على دمشق يلتمسون منه انقاذ من يتسلم مدينتهم بعد مقتل صاحبها الأمير جناح الدولة حسين على يد الباطنية اثناء صلاة الجمعة فسار شمس الملوك دقاق وبصحبته ظهر الدين طغتكين في عسكر من دمشق ووصلوا الى حمص ووافق ذلك وحول الفرنج ونزولهم إلى الرستن فلما عرفوا بقدوم الدماشقة احجموا عن الاقتراب منها(٨٢).

وكذلك موقفه من مدينة عوقة، فقد تولى طغتكين الدفاع عنها ولكن محاولاته باءت بالفشل. وعرقة احدى الحصون المنيعة من اعمال طرابلس، وكانت بيد غلام لفخر الملك بن عمار، استقل بها بعد أن خرجت طرابلس نفسها من يد فخر الملك.

وقد ضيق الصليبيون على المدينة وقطعوا عنها الميرة، فلم يجد أهلها وواليها من يستنصرون به سوى طغتكين صاحب دمشق، وكان ذلك في عام ٥٠٧ هـ فأرسل طغتكين رجلا من قبله يسمى اسرائيل، قام بتسلم حصن المدينة، ثم عزم طغتكين على زيارة الحصن لتفقده وشحنه بالعسكر وآلات الحرب وافتتح عدة حصون في طريقه إليه ولكن الصليبيين فاجأوا قواته ليلا واشتبكوا معه في موقعه ضاريه اسفرت عن هزيمته واستيلائهم على عرقه. وكانت لهذه الاشتباكات أعظم الأثر في زيادة التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة، وبدأ البلدان في الدخول في مرحلة جديدة من التنسيق المشترك، وتجسد ذلك بوضوح اثناء دفاعهما عن مدينة صور في محاولة لانقاذها من السقوط في ايدى الصليبين.

وكانت مدينة صور لا تزال خاضعة للسيادة الفاطمية في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت كانت هذه المدينة ترتبط ارتباطا اداريا وثيقا بجبال بشارة أو جبل عامل (٨٣) مما وثق العلاقات الاقتصادية بين كل من صور ودمشق ولذلك اعتبرت

صور بمثابة المنفذ البحرى الرئيسي لدمشق (٨٤) ولعل ذلك يفسر أحد أسباب استماتة طغتكين في الدفاع عنها والحفاظ عليها من السقوط في أيدى الصليبيين، إلى جانب رغبته في الجهاد في سبيل الله.

وكانت مدينة صور قد تعرضت سنة ٥٠١هـ (١١٠٧م) لحصار صليبي (٥٥) فقد بادر بلدوين بمهاجمة المدينة واستمر يحصارها لمدة شهر أنشأ خلاله حصنا على تل المعشوقة ليكون بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية صليبية يوجه منها مزيدا من الضربات اليها. واستمات سعد الدولة كمشتكين الافضلي، والى صور في الدفاع عنها وعرض على بلدوين أن يدفع له اتاوة قدرها سبعة آلاف دينار في مقابل رحيله عنها وعرض على بلدوين أن يدفع له اتاوة متجهة إلى مدينة صيدا لحصارها.

وتكرر هذا الخطر الصليبي على مدينة صور سنة ٥٠٥ هـ (١١١١م) خاصة بعد أن قام الأسطول الفاطمي الراسي في صور بدور كبير في الدفاع عن مدينة صيدا سنة ٤٠٥ هـ عشية سقوطها في ايدى الصليبيين، مما دفع بلدوين إلى اتخاذ قرار بضرورة الاستيلاء على صور، فجهز الجيوش والاساطيل اللازمة لذلك.

ولسنا هنا في معرض شرح تفاصيل هذا الحصار الصليبي الثاني الذي ضرب حول المدينة، فقد تعرضنا لدراسة ذلك في بحث مفصل خاص بمدينة صور (٨٧).

وما نود الاشارة إليه هو الدور البطولى الذى قام به طغتكين أتابك دمشق عندما تصدى للدفاع عن هذه المدينة الخاضعة للسيادة الفاطمية تلبية لاستغاثة واليها عز الدين انوشتكين بعدما لمسه من تباطؤ الأفضل الفاطمي في انجاد المدينة لانشغاله بالظروف الداخلية العصبية التي كانت تمر بها مصر من أوبئة وطواعين (٨٨٠). وبادر طغتكين بارسال قوة كبيرة من الأتراك مزودة بالزاد والعدة الكاملة، وكانت تتألف في معظمها من جماعة من مقاتلة جبل عاملة أو الجليل واحواز صور مع رجال من دمشق، ولم تكن هذه القوة الفرقة الوحيدة التي ارسلها بل اتبعها بفرقة أخرى كذلك خرج طغتكين بنفسه وخيم ببانياس وأخذ يهاجم ورجاله اعمال الفرنج

ارغاما لهم على فك الحصار عن صور واقتحم حصن الحبيس أحد الحصون الهامة القريبة من دمشق.

ولم يكن الخطر الصليبي على مدينة صور بالهين هذه المرة فقد شارك الأسطول البيزنطي في حصار المدينة كما شارك في ذلك يوستاش جارنييه بارون صيدا ولكن استماتة أهالي المدينة في الدفاع عن مدينتهم واستبسال طغتكين في ذلك، جعل الصليبيون يتحققون من عدم جدوى حصارهم هذا، فشرعوا في فك الحصار والرحيل عن المدينة وأحرقوا كثيرا من سفنهم التي كانت راسية في البحر ورحلوا قاصدين عكا، \*. وفي عام ٥٠٦ هـ (١١١٣م) عزم بلدوين على منازلة صور مرة أخرى فلما وصلت الأنباء الى مسامع أهالي المدينة أجمعوا بالاتفاق مع واليهم عز الملك الأفضلي على مراسلة ظهير الدين طغتكين اتابك دمشق ودعوته لتسلم المدينة وتولى الدفاع عنها، ولم ينسوا ما فعله طغتكين لحمايتهم وما بذلك من جهود لاستنفاذ المدينة من السقوط في ايدي الصليبيين. ولم يتردد طفتكين في قبول طلب والى المدينة فأمر سيف الدين مسعود بن سلار واليه على بانياس وابنه تاج الملوك بورى نائبه في دمشق بأن يتسلما صور نيابة عنه لأن كان قد رحل، إلى حماة لاقرار الأوضاع فيما بينه وبين فخر الملك رضوان وحرص طغتكين على اظهار تعففه عن بسط نفوذه على المدينة فرغم مذهبه السنى إلا أنه استقر مبقيا على الخطبة الفاطمية على منابر صور كما ظلت السكة تحمل اسم الخليفة الفاطمي، إلى جانب مبادرته بارسال مبعوث من قبله الى مصر حاملا رسالة يفسر فيها طغتكين سبب تصرفه موضحا للأفضل أن هدفه الوحيد هو الابقاء على صور اسلامية عن طريق تقويتها بالرجال، ويبلغه فيها ان بلدوين قد جمع وحشد للنزول على صور وأنه (طغتكين) على أتم استعداد لاجلاء قوته عن المدينة اذا ما ارتأى الأفضل ذلك.

وتذكر المصادر العربية أن الأفضل حمد لطغتكين ما قدمه لصور من معونات ورد عليه بكتاب عبر فيه عن شكره العميق له على ما فعله واستصوب رأيه فيما اعتمده.

وموقف طغتكين هذا يعبر تعبيرا صادقا عن رغبة أكيدة في الدفاع عن ديار الاسلام والتعاون مع مصر الفاطمية في التصدى للصليبيين كما يتضمن ردا على بعض المؤرخين الغربيين الذين روجوا للرأى القائل بأن طغتكين بتدخله في صور انما قد انتزعها من ايدى الفاطميين (٨٩).

ويذكر وليم الصورى ان صور أصبحت منذ دخول الامير مسعود نائب طغتكين فيها خاضعة لحاكمين فقد احتفظ خليفة مصر لنفسه بقسمين فيها كحاكم أعلى لها، ومنح الجزء الثالث إلى صاحب دمشق لأنه كان قريبا منها وكان قد وثق ثقة تامة بطغتكين (٩٠) مما يجعلنا نرجح قيام نوع من الادارة الثنائية أو حكم فاطمى دمشقى مشترك بمدينة صور وهو ما يعرف باسم Condominium.

ويسجل عام ٥٠٧ هـ (١١١٣م) تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق بين أكبر ثلاث قوى اسلامية في ذلك الوقت، الموصل ودمشق والقاهرة وكانت امارة الموصل قد آلت إلى شرف الدين مودود بن التونتكين (٩١). الذي اعاد اليها، بحكمه لها الاستقرار والهدوء بعد فترة من الاضطرابات التي مرت بها عقب وفاة اميرها كربوغا. وعرف الامير مودود بتقواه وورعه ورغبته الصادقة في جهاد الصليبيين (٩٢). ولعل ذلك كان أحد الأسباب التي قوت اواصر الصداقة والود بين كل من مودود وطغمتكين فكلا الرجلين كمان شغوفا بفكرة الجهاد المقدس وباستخلاص الأراضي الاسلامية من ايدى الصليبيين مما دفعهما إلى التحالف. ولعل اشهر نتائج هذا التحالفُ، خُروجهما معا لحصار مدينة طبرية ونجاحهما في نصب كمين لبلدوين الأول في سنه ٢٠٧ هـ (٢٠ يونيو ١١١٣م) تعرض بسببه لهزيمة ساحقة عند جسر الصنبرة الواقع جنوبي غربي بحيرة طبرية. وتنفرد المصادر اللاتينية بذكر خبر مفاده ان نوعا من التنسيق العسكرى بين الموصل ودمشق والقاهرة تحقق بالفعل اثناء هذه المعركة، فبينما كان بلدوين محتجزا في منطقة طبرية مع جميع قوات مملكته مخاصره جيوش مودود وطغتكين انتهزت القوات الفاطمية الفرصة فانطلقت حامية عسقلان، لتهاجم مملكة بيت المقدس، وتقدم المصريون نحمو المدنيسة ودمسروا في طريقسهم، مسزارع القسمح واحسرقسوها وقستلوا وسبسوا ويميل فريق كبير من المؤرخين المحدثين إلى اتهام طغتكين بالتدبير لمقتل مودود مدللين على رأيهم هذا، بمبادرته وتعجله بقتل القاتل وقطع رأسه واحراق جثمانه، واعتبروا ذلك بمثابة دليل قوى على تورطه في الجريمة ورغبته في طمس الحقيقة (٩٩) ونحن نستبعد هذا الاتهام الموجه إلى طغتكين بتآمره على قتل حليفة وشريكه في الجهاد المقدس لعدة أسباب منها:

(۱) ان غالبية المصادر العربية المعاصرة أشارت الى حزن طغتكين وأسفه الشديد على مقتل حليفة وصديقه مودود، فابن القلانسي الدمشقي الأصل والأقدم بين مؤرخي أحداث الشام، أكد على ذلك بقوله «فتلق أتابك لوفاته على هذه القضية وتزايد حزنه وأسفه وانزعاجه وكذلك سائر الأجناد والرغبة وتألموا لمصابه...» (۱۰۰).

وكذلك سبط ابن الجوزى الذى رد هذه التهمة عن طغتكين بقوله «وذكر بعضهم ان اتابك خاف منه فوضع عليه من قتله وليس بصحيح فان طغتكين كان أحب الناس اليه وحزن عليه حزنا لم يحزنه أحد على أحد وشق ثوبه عليه وجلس

في عزائه سبعة أيام وتصدق عنه بمال جزيل» (١٠١).

(۲) لم تكن هذه هى الحادثة الأولى أو الوحيدة من نوعها فى التاريخ الاسلامى الوسيط التى اغتيلت فيها شخصية اسلامية كبرى على يد طائفة الباطنية حتى نعجب لهذا الفعل ونبادر إلى تأويل اسبابه وارجاعها إلى عنصر الخيانة، فطائفة الباطنية اهتمت بتنظيم جماعات الفداوية لتنفيذ خططهم الرامية إلى اغتيال من شاءوا من زعماء المسلمين لا سيما من السنة أو من الصليبيين. ومن ذلك اغتيالهم لجناح الدولة حسين أمير حمص منه ٤٩٦ هـ(١٠٠١)، وخلف بن ملاعب صاحب أفسامية سنة ٩٩٩ هـ (١٠٠١) وأقسنقسر البرسقى سنة ٢٠٥هـ أفسامية سنة ٩٩٩ هـ (١٠٠١) وأقسنقر البرسقى سنة ٢٠٥هـ (١٠٢٦م) ومحاولتهم الفاشلة لقتل بمسلاح الدين يوسف بن ايوب مرتين (١٠٠٥)، كما اغتالوا الكونت ريموند الثانى امير طرابلس سنة ٧٤٥ هـ (١٠٢٦م) والمركيس كونراد دى مونتغرات صاحب صور (١٠٠١) وريموند الابن الأكبرلبوهنمندالثالث.

(٣) لم يكن رد فعل طغتكين السريع والتلقائي بالمبادرة بقتل قاتل مودود بالشيء الغريب المثير للريبة كما تصور بعض المؤرخين، بل اننا نرى أنه على العكس، فإن هذا التصرف من قبل طغتكين يشير إلى براءته من التهمة المنسوبة إليه، لأنه لو كان متورطا في جريمة اغتيال مودود لكان أجدر به، وهو امير دمشق وصاحب الأمر والنهى بها، أن يقبض على القاتل ويتجنب قتله فورا منعا من اثارة الأقاويل والشكوك حول نفسه، فيقوم بحبسه لفترة وجيزة ثم يقوم بقتله في سجنه فيما بعد، عندما يتأكد أن الأمور قد هدأت. أما قتله على الفور فهو أمر طبيعي وتلقائي لأنه يعبر عن انتقام سريع ممن قتل شخصاً عزيزا للمنتقم وقد قرأنا في المصادر التاريخية يعبر عن انتقام سريع ممن قتل شخصاً عزيزا للمنتقم وقد قرأنا في المصادر التاريخية الاسلامية عن حوادث مماثلة لما حدث عند مقتل مودود، من ابرزها وأقربها إلى الأحداث التي نعالجها، ما حدث عام ٩٦ هـ عند مقتل الاتابك جناح الدولة حسين صاحب حمص على يد ثلة عجم من الباطنية، ومعهم شيخ يدعون له، قاموا جميعا بطعنه بسكاكينهم فقتلوه ومعه جماعة من أصحابه في المسجد الجامع، وكان بالجامع عشرة مسن التصوفة العجم اتهموا ظلما بمشاركتهم في

المؤامرة، ويشير ابن القلانسي إلى أنهم مظلومين عن آخرهم في الحال(١٠٧).

وكذلك ما حدث سنة ٥٢٠ هـ عند مقتل الامير سيف الدين أقسنقر البرسقى أمير الموصل على يد الباطنية في مسجد المدينة الجامع فقد قتل جميع من دبر لقتله واغتياله (١٠٨).

وفى سنة ٥٢٥ هـ عندما هاجم بعض الخراسانية والديلم والأحداث، تاج الملوك بورى بن طغتكين الذى كان قد تولى حكم اتابكية دمشق بعد وفاة والده سنة ٥٢٦ هـ، فقد بادر حراسه بقتل المعتدين بالسيوف على الفور(١٠٩).

(٤) لم يكن طغتكين بالرجل الذى تسول له نفسه التخلص من أقرب اصدقائه وحلفائه في سبيل الحفاظ على ولايته لدمشق كما صورته كتابات بعض المؤرخين، ولكنه كان رجلا حسن النوايا إلى ابعد الحدود، ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما أوردته المصادر العربية في أخبار سنة ٤٩٨ هـ عندما تعرض طغتكين لمرض اشتد به ولازمه فخاف على نفسه واشفق على أهله ورعيته من أخطار الصليبيين، ان توفاه الله، لذلك فقد بادر بالاستنجاد بالامير سكمان ابن ارتق صاحب حصنى كيفا وماردين، واستدعاه للحضور الى دمشق ليتولى حمايتها.

وكان الأمير سكمان قد تخالف مع الامير جكرمش صاحب الموصل، ورفعا معاراية الجهاد ضد الصليبيين. وبالفعل شرع سكمان في التوجه إلى دمشق ولكن اصحاب طغتكين وخواصه سرعان ما استشعروا الخطر بجاه نوايا سكمان وخشوا أن يفعل ما سبق أن فعله بأتسر، وأخذوا يخوفون أميرهم طغتكين وبجحوا في نهاية الامر في اثارة شكوكه وجعلوه يندم على غفلته وحسن نيته، وكان قضاء الله وأمره أسرع من سكمان اذ لحقه مرض شديد حدده ابو الفدا بالخوانيق، وهو بمنطقة القريتين في طريقه إلى دمشق وقضى منه امرا كان محتوما(١١٠).

ومن خلال هذا المثال يتبين لنا أن طغتكين كاد يعرض حياته هو شتخصيا وملكه للخطر باستدعائه سكمان إلى دمشق، وذلك حماية لأتابكيته من السقوط من ايدى الصليبيين، فهو بذلك قد فضل مصلحة بلده ودينه على مصالحه الشخصية.

(٥) لم يكتف هذا الفريق من كبار المؤرخين باتهام طغتكين بقتل مودود بل وزادوا على ذلك باتهامه بأنه انما سعى الى قتال الصليبيين لكسب مكانة معنوية زائفة فى نفوس أهل دمشق خاصة بعد انتزاعه الحكم من أسرة دقاق بن تتش كما سبق أن أشرنا فى الصفحات السابقة.

ونضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن طغتكين سعى منذ بداية الحركة الصليبية الى التصدى للصليبيين ومجاهدتهم بداية من مشاركته فى حلف كربوغا ومرورا بتحالفه مع مودود واستمر طغتكين فى سياسته هذه حتى بعد وفاة مودود، فسرعان ما وجدناه يسعى إلى التحالف مع الأسفهسلار سيف الدين أقسنقر البرسقى أمير الموصل الجديد ولعل أبرز أمثلة هذا التحالف والتعاون ما أشار إليه ابن القلانسى فى أخبار سنة ١٥، عندما وصل البرسقى الى دمشق لمعاونة ظهير الدين على الافرنج فقد كان بدران (برترام) ابن صنجيل صاحب طرابلس قد هاجم نواحى البقاع وعاث فيها فسادا.

وقد أحرز الجيشان الموصلى والدمشقى انتصارا كبرا على الصليبيين واستوليا على عددهم وخيولهم (۱۱۱). ويشير ابن القلانسى الى احتفاء طغتكين بقدوم البرسقى واصحابه إلى دمشق واكرامه لهم. ويعبر ذلك أولا على أن الجهاد كان الهدف الرئيسى في سياسة طغتكين وانه كان يسعى بكل قواه الى تكوين جبهة اسلامية موحدة، ولذلك فقد تحالف مع مصر من جهة ومع أمراء الموصل امير بعد الآخر من جهة أخرى.

ويؤكد هذا المثال على أن طغتكين لم يكن يخشى من نفوذ امراء الموصل على دولته سواء زمن مودود أو زمن البرسقى وأنه برئ من التهمة التى ألصقت به بشأن مودود فلو كان يفكر فى حماية عرشه فحسب لما سعى إلى الاستعانة بالبرسقى أمير الموصل واستضافته هو وقواته فى دمشق، بل كان على العكس قد تخاشاه وابعده عن بلاده خاصة بعدما أثير من أقاويل حول ازدياد نفوذ مودود الامير السابق للموصل وتهديده لعرشه.

يذكر هذا الفريق من المؤرخين أن طغتكين انتهز فرصة اغتياله لمودود وبادر عقب مصرعه مباشرة بالتحالف مع الصليبيين (١١٢).

وحقيقة الأمر أن عقد الهدنة بين طغتكين والصليبيين انما تم قبيل وفاة مودود بل وقبل أن تتوثق أواصر الصلة والصداقة بينهما، ولو تتبعنا تاريخ عقد المهادنات بين طغتكين والفرنج، سنجد أن أول هدنة عقدت بينهما كانت في سنة ٢٠٥ هـ في أعقاب فشل محاولة طغتكين في الدفاع عن عرقة ونجاح الصليبيين في امتلاكها. وقد اعقب هذه الانتكاسة الاسلامية انتكاسه أخرى تمثلت في سقوط طرابلس في نفس هذه السنة. واثناء هذه الظروف المتدهورة التي كانت تعيشها بلاد الشام، أرسل بلدوين الأول رسله إلى طغتكين يلتمسون منه المهادنة والموادعة. ولم يتردد طغتكين في قبول هذا العرض.

واعتقد أن قبوله هذه الهدنة مع الصليبيين كان بغرض اتاحة الفرصة له، ولجيشه لالتقاط الأنفاس تمهيدا لمواصلة الجهاد ضدهم مرة أخرى بعد أن يكون قد أخذ العدة لذلك، بدليل أنه لم يتردد في مساعدة يخم الدين ايل غازى ابن ارتق في سنة ٥٠٣ هـ وقواته عند لقائهم بالفرنج عند نهر الفرات رغم الهدنة (١١٣). وفي نفس الوقت وخلال فترة الهدنة كذلك، بادر بمراسلة شرف الدين مودود امير الموصل آنذاك للتعاون معه ضد الصليبيين كما سبق أن ذكرنا مما يؤكد أنه كان يعمل خلال الهدنة على اعداد العدة للانقضاض على العدو من جديد.

وفى أعقاب ذلك، وصل بلدوين إلى نواحى بعلبك عازما على العيث والافساد فيها، ثم جدد مراسلته لطغتكين عارضا عليه اقرار الهدنة والموادعة بينهما، ورغم ذلك فقد نقض الفرنج عهودهم فى سنة ٤٠٥ هـ، وكان طغتكين قد بدأ يحقق لامارته وجيشه ما أراده من اعداد عسكرى وتنظيم عند قبوله التهادن مع الفرنج فنهض فى عسكره ونزل فى المنزل المعروف برأس الماء ثم رحل عنه إلى اللجآة وفرق عسكره من عدة جهات، وبث فى المعابر خيلا تمنع على العدو الميرة مما ضايقهم أشد الضيق فعادوا إلى مراسلته طلبا للهدنة التى يجددت مرة أحرى.

ومما يؤكد ما نقول أن طغتكين بادر في سنة ٥٠٥ هـ (١١١١م) بالاستجابة لاستغاثة والى مدينة صور عندما تعرضت المدينة للحصار الصليبي كما سبق أن ذكرنا، رغم الهدنة التي كانت قد وقعت بينه وبين الصليبيين، ثم ارسل في سنة ٢٠٥ هـ نائبا عنه إلى المدينة ليتولى الدفاع عنها ضد أي هجوم صليبي محتمل وفي سنة ٧٠هـ اجتمع مع الامير مودود على الجهاد ضاربا عرض الحائط بالموادعة مع الفرنج. ويبدو أن بلدوين حاول أن يستميله عدة مرات ولكن طغتكين الذي كان قد نجح في الاستفادة من الهدنة في اعادة ترتيب قواته، رفض بجديد الموادعة مما دفع بلدوين على العودة الى شن الغارات في بلاد الشام (١١٤).

وفى اعقاب مقتل مودود توترت العلاقات بين طغتكين فى دمشق وبين محمد ابن ملكشاه السلطان السلجوقى. ويورد ابن القلانسى أسباب ذلك التوتر فى كتابه ذيل تاريخ دمشق، إذ يشير إلى انه لما شاع ذكر ظهير الدين طغتكين اتابك فى الأعمال العراقية والدركاه السلطانية بما عرف عنه من بأس فى محاربة الفرنج. حسده قوم من مقدمى الدرك السلطانية الغيائية وراموا القدح فيه والطعن عليه.

ويذكر ابن القلانسى أن طغتكين لم يهتم بهذه الوشايات وأنه تأهب للقاء السلطان واعد ما يصحبه من أنواع التحف المستحسنة من اواني البلور والمصاغ والثياب المصرية والخيول العربية (١١٥).

ويشير كل من ابن العديم وابن الأثير الى أن طغتكين بادر بالأتصال بأمير انطاكية الصليبي للتحالف معه تأمينا لملكه وخوفا من الجيوش التي ارسلها السلطان السلجوقي بقيادة برسق بن برسق لمهاجمة دمشق(١١٦٦).

وتشير نفس تلك المصادر التي اوردت خبر تخالف طغتكين مع صاحب انطاكية الصليبي بطريقة غير مباشرة، إلى أسباب ذلك فابن الأثير ذكر ما يفيد بأن السلطان محمد قد أوصى جيوشه بداية بقتل ايلغازى وطغتكين فإذا ما فرغوا منهما قصدوا بلاد الفرنج وقاتلوهم (١١٧). وفي تصورى أن سبب تهادن طغتكين مع صاحب انطاكية الصليبي، يرجع الى رغبته في تأمين ظهره أثناء مواجهته للخطر

القادم من السلاجقة. وأرى ان اللوم انما يقع في معظمه على السلطان السلجوقي نفسه وليس على طغتكين أتابك دمشق، فلم تكن الظروف مناسبة لكى يرسل السلطان جيوشه للاستيلاء على املاك امراء الشام ومن بينهم طغتكين الذى جعل على عاتقه عبء التصدى للفرنج، وكان دخول برسق بن برسق على رأس الجيوش السلطانية الى مدينة حماة التابعة لطغتكين عنوة، «والتي كان بها ثقله» على حد تعبير ابن الآثير، واباحته نهبها لمدة ثلاثة أيام أكبر دليل على عظيم الخطأ الذى وقع فيه السلطان السلجوقي باقدام جيشه الذى أرسله على هدم كل محاولة اسلامية للتوحد.

وقد اثبتت الأحداث التالية صحة الرأى الذى نأخذ به فابن العديم نفسه يشير إلى دور هام قام به طغتكين لمنع اشتباك الجيوش الصليبية مع جيش برسق السلطانى ويعلل ابن العديم ذلك بقوله «وجعل اتابك يريث الفرنج عن اللقاء خوفا من الفرنج أن يكسروا العساكر السلطانية فيأخذوا الشام جميعه أو ينكسروا فتستولى العساكر السلطانية على ما في يده» (١١٨٨).

وفى العام التالى ٥٠٥هـ (١١١٥م) توجه طغتكين الى بغداد طالبا الصفح من السلطان بعد أن تأكد من فشل حملة برسق، فرضى عنه السلطان وخلع عليه وأحسن استقباله وأمر بانشاء منشور أورد ابن القلانسى نصه كاملا، جدد له فيه امارة الشام (١١٩٥) مما يؤكد صدق نوايا طغتكين وانه قبل التحالف مع امير انطاكية الصليبى مضطرا ليتمكن من حماية نفسه من مهاجمة الجيوش السلطانية له.

ولكن ما أن زال التهديد السلطاني حتى أبدى فروض الطاعة والولاء للسلطان السلجوقي وعاود سياسة والجهاد ضد الفرنج فلم تأت السنة التالية سنة ١٠هـ إلا وكان طغتكين قد تخالف مع آقسنقر البرسقي صاحب الموصل كما سبق وأن أشرنا وأحرزا معا انتصارا كبيرا على صاحب طرابلس. وفي سنة ١٢٥ هـ كاتب ظهير الدين طغتكين أرباب الجهات والمناصب يحشهم على التعاون على دفع شر الصليبيين بالتآزر والتواظب(١٢٠). وورد الخبر بتوجه الامير نجم الدين ايل غازى الى

دمشق في عسكره للاجتماع مع طغتكين على اعمال الرأى في التدبير والتشاور وأسفر اللقاء عن اتفاقهما على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الفرنج وحددا لنفسهما تاريخا يلتقيان فيه مع جيوشهما للجهاد، وحددا شهر هو صفر من سنة ١٥٥ هـ موعدا للقاء بالفعل والتقى الجيشان عندما وردت الأخبار بظهور روجر صاحب إنطاكية في حشد من طوائف الصليبيين ورجاله الأرمن وكان يزيد عدهم على ٢٠ ألف فارس وراجل، عندئذ ضرب طغتكين بالهدنة عرض الحائط وانطلق مع الجيوش الاسلامية لمهاجمتهم واحرز المسلمون انتصاراً ساحقاً على الصليبيين يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول من هذه السنة، واسفرت المعركة عن مقتل روجر نفسه (١٢١).

ولم يتوقف جهاد طغتكين ضد الصليبيين عند هذا الحد كما سنوضح على الصفحات التالية مما يؤكد أن المعاهدات التي وقعها مع الفرنج لم تكن سوى هدنات حتمتها ظروف سياسية معينة، أفاد منها طغتكين في اعادة تنظيم قواته استعدادا لمواصلة الجهاد.

وقبل اختتامنا لهذه المناقشة تجدر الاشارة الى حقيقة هامة وهى أنه ليس كل من وقع هدنة مع الصليبيين متهم بالخيانة. فصلاح الدين نفسه وهو الحاكم الذى لا يمكن بأى حال اتهامه بالخيانة والتواطؤ مع العدو، وقع معاهدات مع الصليبيين ويكفينا أن نذكر من بينها صلح الرملة سنة ٥٨٨ هـ (سبتمبر ١١٩٣م)، وكذلك أخوه العادل ابوبكر وكبار سلاطين المماليك أمثال الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى والمنصور قلاوون.

وتشهد سنة ٥١٢ هـ ذروة التعاون والتنسيق العسكرى بين القاهرة ودمشق، وكان بلدوين دى بويون ملك بيت المقدس قد وجه حملة فاشلة على مصر تصدى لها الجيش الفاطمى بعنف، وبادر الأفضل شاهنشاه بارسال قوات ضخمة لمطاردة فلول الصليبين وتعقبها حتى فلسطين ، ثم ما لبث أن توفى بلدوين، وتولى بلدوين أوف بورج كونت الرها Baldwin of Bourg ملك بيت المقدس، خلفا له في ١٨

ذى الحجة من سنة ١٩٥هـ (١٤ أبريل ١١٨م) (١٢٢) ووسط هذه الظروف المضطربة التي كان يمر بها الفرنج، فكر الأفضل بضرورة القيام بعمل يكون بمثابة رد قوى على الحملة الصليبية على مصر ويبين للفرنج بأن مصر قادرة على مواجهتهم وقرر الأفضل أن يستعين مرة أخرى بطغتكين اتابك دمشق فهو بلا شك لم ينس جهوده الصادقة وتعاونه السابق معه في مواجهة الصليبيين ولذلك لم يتردد في الكتابة إليه مقترحا عليه القيام بحملة فاطمية / دمشقية مشتركة على غرار حملة الرملة الثالثة لمواجهة طغيان الفرنج واطماعهم التوسعية في مصر والشام أن تكون عسقلان مركزا رئيسيا لتجمع قوات الجانبين (١٢٣).

واستجاب طغتكين بالفعل لنداء الأفضل، وكان قد سار من دمشق لقتال الفرنج فنزل بين دير ايوب، وكفر بصل باليرموك، ولم تكن انباء وفاة بلدوين قد وصلت الى اسماعه بعد، فلما علم بعد ثمانية عشر يوما، فوجئ برسل الصليبيين تتردد عليه، طلبا لتجديد الهدنة. ولكن طغتكين الذى كان قد استفاد من الهدنات السابقة وأعاد تنظيم قواته، حرص على اشعار الصليبيين بالعجز التام أمام شروطه، لذلك فقد طالبهم بترك المناصفة التى بينهم من جبل عوف والحنانه والصلت والغور، ولما رفض الصلبييون عرضه، سار طغتكين الى طبرية ونهبها ثم زحف منها نحو عسقلان حيث التقى بالقوات الفاطمية (١٣٤).

وقبل أن نستطرد في سرد احداث هذه الحملة الفاطمة/ الدمشقية المشتركة يجدر بنا الاشارة إلى أن في موقف طغتكين هذا ما يبرئه تمام من كل الاتهامات التي ألصقت به والتي سبق أن عرضنا لها في الصفحات السابقة فهو نقض الهدنة مع الصليبيين ورفض بجديدها من أجل مناصرة الفاطميين، رغم أن ذلك عرضه وعرض بلاده لأخطار جسام.

وقد ابدى الأفضل روحا عالية من التسامى والترفع عن الصغائر في تلك الظروف الحرجة، إذ أنه أرسل رسالة مع مقدم جيشه الى طغتكين يعلمه فيها بأنه قد اختاره هو لقياده الجيش المشترك، وأن الجيشين سيقفان عند رأيه ومشورته (١٢٥).

وتقدمت الجيوش الصليبية بقيادة بلدوين الثانى الذى كان قد استنجد بروجر الوف سالرنو امير انطاكية Roger of Salerno، وبنونز Ponz كونت طرابلس وجوسلين دى كورتناى Joccelinde Cortenay اميرتل باشر لمساندة الصليبيين أمام الجيوش الاسلامية المتحالفة (١٢٦).

وعلى أن الجيشين الاسلامى والصليبى ظلا يواجهان بعضهما دون المخاطرة بأى اشتباك فعلى، وتجمد الموقف بينهما لمدة شهرين في رأى (١٢٧) وثلاثة أشهر في (١٢٨) رأى آخر. وسرعان ما تفرق الجانبان وعاد كل فريق من حيث أتى.

ويعلل المؤرخ وليم الصورى سبب هذا الانسجاب المفاجئ من الجانبين بأن المسلمين انبهروا بضخامة القوات الصليبية التي كانت تضاهى القوات الاسلامية، كما أن الشعور الصليبي كان مشابها للشعور الاسلامي لذا انسحب الجانبان(١٢٩).

وعلى أى الأحوال فقد بخحت هذه; التظاهرة العسكرية الاسلامية المشتركة فى الرهاب الصليبيين وتهديدهم وايهامهم بأن الأوضاع قد تغيرت فى الجانب الاسلامى، وانه لم يعد بوسع الصليبيين التغرير بحكام المسلمين كما حدث فى السابق وأن صحوة اسلامية وروحا جديدة بدأت تسرى فى نفوس المسلمين حكاما وشعوبا.

واستمر التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة قائماً حتى بعد مقتل الأفضل شاهنشاه في سنة ١١٥ ه...

ولم يكن المأمون البطائحى، الوزير الفاطمى الجديد، رغم شجاعته، على مستوى الأفضل من حيث الحنكة السياسية والقدرة على التصرف، فما كاد يتولى الوزارة حتى عزم على ازالة نفوذ طغتكين من صور كما قرر عزل الأمير مسعود الدى كان يتولى المدينة من قبل الأتابك الدمشقى.

وفى بداية سنة ٥١٦ هـ (١١٢٢م) أرسل المأمون الأسطول المصرى الى ثغر صور بقيادة وحشى بن طلائع مشحونا بالرجالة البحرية والجنود ومحملا بكميات كبيرة من الغلال تقدر بخمسة عشر ألف اردب وأقوات كثيرة. ولما وصل الأسطول

المصرى الى صور خرج الأمير مسعود لاستقبال وحشى مقدم الاسطول، فطلب منه مقدم الاسطول ان ينزل بسفينته فاستجاب مسعود لرغبته ولكن ما كاد مسعود ينزل الى سفينة مقدم الاسطول حتى أعتقله وأقلع الاسطول عائدا الى مصر بعد أن أنزل الجند على البر وأمرهم باحتلال صور (١٣٠).

ولما علم الصليبيون بأمر هذا الانقلاب الذى تم فى صور على يد المأمون البطائحى تخركت أطماعهم من جديد فانتهزوا فرصة الخلافات التى اشعلها المأمون مع نواب طغتكين فى صور، وبدأوا يعدون العدة لحصارها حصارا محكما من البر والبحر ومنع نفاذ أى عدد واقوات تصل اليها تمهيدا لاسقاطها هذه المرة.

، ولن نتحدث هنا عن تفاصيل الحصار الصليبي لمدينة صور، فقد سبق ان استعرضناها في بحث سابق (١٣١) وكل ما نود الاشارة إليه هو موقف طغتكين اتابك دمشق من هذه الأحداث.

فعندما تنبه والى صور الجديد من قبل المأمون البطائحى بالتحركات الصليبية الجديدة أخذ يعيد حساباته، فأدرك مدى عجزه عن دفع الخطر الصليبى الداهم لقلة ما لديه من عدد وأقوات فبادر بارسال تقرير مفصل إلى الآمر بأحكام الله الخليفة الفاطمى. عندئذ قرر الفاطمى رد ولاية المدينة إلى ظهير الدين طغتكين مع حق مصر فى الاشراف على المدينة وفرض سلطانها عليها. وكان ذلك فى جمادى الآخرة من سنة ١٥٧ هـ (يوليو/ أغسطس ١٢٣).

ولم يتردد طغتكين في قبول هذه المسئولية الجسمية ما دام ذلك يتفق مع اهدافه الرامية الى الجهاد ضد الصليبيين. ومجمع المصادر العربية واللاتينية على أن طغتكين لم يأل جهدا في الدفاع عن مدينة صور وعندما اشتد كلب الصليبيين. عليها المجه الى بانياس وارسل قوة كبيرة في الأتراك وعدد كبير من الفرسان للدفاع عنها\*.

ولما علم بازدياد وطأة الحصار عليها، واشراف أهلها على الهلاك في انتظار معونة المأمون البطائحي الذي تقاعس عن نجدتها، اضطر طغتكين الى مراسلة الفرنج

بالملاطفة والمهادنة(١٣٣).

وكان بلك بن بهرام بن ارتق صاحب حلب قد بلغته الأنباء بقرب سقوط مدينة صور رغم محاولات طغتكين المستميتة لاستنفاذها فتجهز لنجدة أهلها، وعزم بصدق على مساندتهم بعد أن يفرغ من حصاره لمنبج، ولكن القدر لم يمهله إذ أنه استشهد في منبج سنة ١٨هه، مما أضاع الأمل الوحيد المتبقى لأهالي صور في التغلب على عدوهم (١٣٤).

واستمر طغتكين في محاولاته مهادنة الصليبيين ولكن جهوده ضاعت عبثا ولم يتزحزح الفرنج عن مواقعهم حتى استسلم أهل المدينة بعد مقاومة بطولية رائعة. ونجح طغتكين بعد مفاوضات اجراها مع قادة الفرنج في انتزاع الأمان لكل أهالي صور واشترط لتسليمها أن يخرج منها كل من أراد الخروج من العسكر والرعية آمنا بما يستطيع حمله في حين يبقى من يريد الاقامة بمدينته، وقبل القادة الفرنج والبنادقة شروط طغت على الرغم من اشتداد ثائرة الجند البحريين الذين كانوا يطمعون في نهب صور، وهددوا بالتمرد والثورة، ولكن الشروط التي التزم بها قادتهم نفذت ومنح أهالي المدينة الأمان (١٣٥) فخرجت منها في حشود هائلة من أهلها أنفوا المقام في ظل الحكم الصليبي، ولم يبق بصور إلا كل ضعيف عجز عن الرحيل.

وتم سقوط صور في ايدى الصليبيين في ٢٣ جمادى الأولى من سنة ١٨٥ هـ الموافقة ٧ يوليو من سنة ١١٢٤م بعد استماتة طغتكين وجيوشه في الدفاع عنها.

ومن خلال ما استعرضناه على الصفحات السابقة يتبين لنا أن طغتيكن يعتبر من أوائل القادة المسلمين الذين حاولوا توحيد الجبهة الاسلامية في الشام ومصر والموصل بعمليات مشتركة لمواجهة الفرنج وطردهم من بلاد الشام.

وإذا كان بعض المؤرخين يرجعون الفضل في التعاون والتنسيق العسكرى بين القاهرة ودمشق الى الأفضل شاهنشاه (١٣٦٠)، فاننا لا يمكن ابدا أن نغفل دور ظهير

الدين طغتكين اتابك دمشق في هذا المجال، بل اننا نقدمه على الأفضل ونعتبره أحد الرموز والشخصيات الاسلامية الكبرى التي لا تزال في حاجة إلى مزيد من الدراسات المتعمقة. وفي اعقاب سقوط مدينة صور سنة 0.10 هـ امضى ظهير الدين طغتكين ايامه في صراع مستمر مع الصليبيين (100) ومع المرض الذي بدأ يداهمه منذ سنة 0.10 هـ (100) حتى انهك قواه واضعف جسده. ولما اشتد عليه المرض أوصى لتاج الملوك بورى اكبر أولاده بولاية العهد من بعده ثم توفى في 0.10 من سنة 0.10 هـ 0.10.

وقد بجمد التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة عقب وفاة طغتكين، فلم تعد المصادر تشير إلى ذلك في عهد خلفائه من أمراء الأسرة البورية، إلا أن العلاقات الودية لم تنقطع بوفاته بين البلدين، فابن القلانسي يورد في أخبار سنة ٢٧٥ هـ ما يفيد بأن الأمير المنتضى ابو الفوارس وثاب بن مسافر الغنوى وصل من مصر إلى دمشق رسولا إلى شمس الملوك اسماعيل بن بورى في يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة. وكان يحمل معه جوابا على ما كان صدر من مكاتبة شمس الملوك للفاطميين كما كان يحمل معه الخلع السنية وأسفاط الثياب المصرية والخيل والمال. وأقام فترة معززا مكرما في دمشق حتى عاد إلى مصر في سنة ٢٨٥هـ يوم السبت لليلتين بقينا من شهر ربيع الأول منها (١٤٠).

ولعل الظروف التي كانت تمر بها كل من الامارة البورية في دمشق والدولة الفاطمية في مصر كانت العامل الرئيسي وراء توقف التعاون العسكرى المشترك فيها بين البلدين ضد الصليبيين وبجميده.

فالصراعات الداخلية على الحكم واحاكة المؤامرات والدسائس كانت السمة الرئيسية في كل من الدولتين ففي دمشق، زخر عهد شمس الملوك اسماعيل ابن بورى بالاضطرابات ومحاولات الاغتيال مما دفعه إلى الاتصال بعماد الديئ زنكي يحثه على القدوم الى دمشق ليتسلم حكمها، وقد أسفر هذا الموقف عن قتله على يد أمه وكبار رجال دولته في نهاية الأمر(١٤١).

ومنذ ذلك التاريخ اصبح الهدف الرئيسي لزنكي هو ضم دمشق الى دويلته في حلب والموصل، وأصبح هم البوريين الأول مركزا على دفع زنكي عن امارتهم (١٤٢).

أما في مصر، فكان الصراع بين الوزراء السمة الغالبة على الحكم، وأصبح الخلفاء الفاطميون ألعوبة في ايدى وزرائهم وتأرجحت الوزارة ما بين وزير سنى وآخر مسيحي وتذبذبت السياسة الخارجية للدولة طبقا لميول كل وزير من هؤلاء الوزراء عجّاه الصليبين.

ومن أمثلة ذلك أن الوزير بهرام الأرمنى المسيحى لم يدخر وسعا فى فتح ابواب مصر امام بنى جنسه من الأرمن وشجع سياسة المعايشة السلمية مع الصليبيين فى الشام وقاوم انصار الجهاد مما أدى إلى ثورة رضوان بن الولخشى عليه، واسفرت هذه الثورة عن فرار بهرام وتولى ابن الولخشى الوزارة (١٤٣٠).

وكان الوزير ابن الولخشى السنى المذهب، من أشد المتحمسين للجهاد، فأنشأ ديوانا جديدا أسماه ديوان الجهاد (١٤٤٠) وأخذ يندد بسياسة الاستكانة التي اتبعها الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي عجّاه الصليبيين بالشام.

وبرزت خلال وزارته محاولة جديدة للتنسيق والتعاون بين مصر والشام، وكان عماد الدين زنكى آنذاك يحاول اتمام توحيد الجبهة الاسلامية بالاستيلاء على دمشق وضمها إلى دويلته في الموصل وحلب، فتوجه رضوان بن الولخشي للقائه اثناء حصاره لبعلبك للاتفاق معه على خطة مشتركة لمواجهته الصليبيين.

وعندما علم معين الدين أثر صاحب النفوذ الأكبر في امارة دمشق بنية ابن ولخشى التحالف مع زنكى استشعر خطرا كبيرا على امارته فاستدعى أسامة ابن منقذ في مهمته تلك، فعدل انر الولخشى عن مقابلة زنكى وعاد إلى مصر حيث قتل بعد ذلك بقليل (١٤٥).

وفشلت محاولة التنسيق العسكرى بين مصر وكل من الموصل وحلب هذه المرة. أما عماد الدين زنكي فقد تمكن من توجيه ضربة قاصمة للوجود الصليبي

فى بلاد الشام باستيلائه على امارة الرها سنة ٥٣٩ هـ (١١٤٤م)، وكان يحلم باستكمال مشروع الوحدة الاسلامية بضمه لدمشق، ولكن القدر لم يمهله اذ اغتيل على يد أحد غلمانه سنة ٤١٥ هـ (١٤٢٦م).

وانقسمت دويلته بين ابنائه، فخلفه سيف الدين غازى على الموصل، في حين نصب نور الدين محمود على حلب،

وفى سنة ٤٣هـ تعرضت دمشق لحصار صليبى المانى مما دفع اميرها مجير الدين ابق واتابكه معين الدين أنر إلى الاستنجاد بسيف الدين غازى امير الموصل، فسار بعسكره من الموصل إلى الشام، ورافقه نور الدين محمود اخوه، بعسكره ونزلت قواتهما على حمص مما فت فى عضد الفرنج وأرسل انر إلى فرنج الشام يعرض عليهم تسليم قلعة بانياس مقابل تخليهم عن ملك الألمان، وقبل صليبيو الشام هذا العرض وطلبوا منه الرحيل، فرحلوا وملكهم عن دمشق، واضطر انر الى التخلى عن بانياس (١٤٦) تنفيذا لوعوده للفرنج.

أما في مصر فقد توفى الخليفة الحافظ سنة ٤٤٥هـ (١١٤٩م) وبويع بالخلافة لابنه اسماعيل، ولقب بالظافر بأمر الله (٥٤٤ – ٥٤٩هـ/ ١١٤٩ – ١١٥٤م) وتقلد على بن السلار والى الاسكندرية والبحيرة الوزارة، في عهده.

وحاول ابن السلار ان يحيى التعاون العسكرى بين القاهرة وحلب، وكان نور الدين صاحب حلب يسعى فى نفس الوقت الى ضم دمشق، فاستدعى ابن السلار، اسامة بن منقذ، الذى كان آنذاك فى مصر، وعهد إليه بمهمة الاتصال بنور الدين محمود لأنه كان يخشى ان ينجح الصليبيون فى الاستيلاء على عسقلان وغزو مصر. ولكن نور الدين محمود لم يتحمس لمشروع ابن السلار، لأنه خشى أن يغامر بحرب ضد مملكة بيت المقدس الصليبية فى الوقت الذى لم تكن وحدة الجبهة الاسلامية قد اكتملت بعد كما كان حكام دمشق يناصبونه العداء (١٤٧٠).

وتركز اهتمام نور الدين محمود على ضم دمشق خوفا من سقوطها في أيدى الفرج، فكاتب أهل المدينة واستمالهم في الباطن ثم سار اليها وحصرها، ففتح له

الباب الشرقى ودخل منه وملكها(١٤٨) سنة ٥٤٩ هـ.

ومهد امتلاك نور الدين محمود لدمشق عودة التنسيق والتعاون العسكرى بينها وبين القاهرة، وبدا ذلك جليا سنة ٥٥٨ هـ عندما لاذ شاور، أحد المتنافسين على كرسى الوزارة في مصر بنور الدين محمود فرارا من خصمه ضرغام، وهناك في دمشق أخذ شاور يستنجد به ويطمعه في الديار المصرية، وهو يعلم تمام العلم أن نور الدين محمود كان يحلم بتوسيع نطاق الوحدة الاسلامية.

وقد تردد نور الدين كثيرا في ارسال حملة إلى مصر ولكن خوفه من سقوطها في أيدى الصليبيين الذين استعان بهم ضرغام، وحرصه على توحيد الجبهة الاسلامية، دفعه الى التدخل عسكريا لحسم هذا الصراع بين الوزيرين سنة ٥٥٥ (١٤٩).

وعندما حسم الصراع لصالح شاور بفضل أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين قائدى الجيش النورى، انقلب شاور وتنكر لوعوده لنور الدين محمود وأمر قادته بالرحيل عن مصر وبدأ يتصل بالصليبيين (١٥٠).

هنا تحول الجيش النورى الى جيش انقاذ اسلامى يهدف إلى تخليص مصر من وزرائها الخونة وحمايتها من السقوط فى أيدى الفرنج وبادر نور الفرنج وبادر نور بالسرخ وبادر نور الفرنج وبادر نور بارسال قائديه اسد الدين شيركوه، وصلاح الدين فى حملتين جديدتين، الأولى سنة ٢٦٥ هـ والثانية سنة ٢٦٥هـ خاصة بعد أن حدث مخالف بين البيزنطيين والصليبين بغرض تقسيم مصر فيما بينهما (١٥١).

ويجلى التعاون العسكرى بين أهل مصر وبين الجيوش الدمشقية في الحملة النورية الثانية سنة ٥٦٢ هـ، عندما التجأ صلاح الدين وقواته الدمشقية إلى مدينة الاسكندرية التي عرف أهلها بوطنيتهم وكرههم لشاور لخيانته لبلده ومخالفه مع الصليبيين ضد المسلمين، ولذلك لم يترددوا في فتح ابواب مدينتهم لقوات شيركوه، الذي نصب صلاح الدين ابن أخيه نائبا عنه في حكمها، ومضى هو الى الصعيد ليشرف على شؤونه ويجمع بعض المال، وأحكم شاور وخلفاؤه من الفرنج

الحصار حول الاسكندرية مدة أربعة شهور عانى خلالها صلاح الدين ورجاله كثيرا غير أن أسد الدين شيركوه عندما بلغه شدة حصار الفرنج لابن اخيه لجأ إلى حيلة مضادة فانجه بجيشه شمالا ليوهم شاور وحلفاءه الفرنج بأنه ينوى محاصرة القاهرة، ونجمحت الحيلة واضطر شاور وحلفاؤه إلى رفع الحصارعن الاسكندرية والاسراع بالعودة إلى العاصمة خشية أن ينجح شيركوه في الاستيلاء عليها.

وكانت هذه الحملات النورية الثلاثة على مصر مجالا لدراسات قيمة اوضحت الهدف الحقيقي من ورائها (١٥٢) فنور الدين محمود كان يرمى الى ضم مصر بهدف توحيد الجبهة الاسلامية وتخليصها من العملاء والخونة ليتفرغ الى الجهاد الاعظم وهو بذلك قد مهد الطريق أمام صلاح الدين يوسف لاستكمال توحيد الجبهة الاسلامية وتخقيق اعظم الانتصارات على الصليبين.

## الحواشيي:

- (۱) والى جانب هاتين الخلافتين، وجدت خلافة ثالثة فى الأندلس، بعد أن تلقب عبد الرحمن بن محمد الأموى فى قرطبة بالناصر لدين الله، ولكننا لن نتعرض لها فى دراستنا فى هذا البحث وسنركز فقط على خلافتى المشرق الاسبلامى لما لهما من علاقة بصميم الموضوع.
- (٢) على الصعيد الاقتصادي، حاولت الدولة الفاطمية، ضرب طريق بجارة التوايل والحرير في الخليج العربي، الذي يمثل الشروة والرواج الاقتصادي للدولة العباسية، وكانت الدولة الفاطمية تهدف من ذلك السيطرة على تلك التجارة عصب الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت لتدعيم اقتصادها على حساب الدولة العباسية، وشجعت ذلك عن طريق نشر المذهب الاسماعيلي في اليمن وعمان والهند، وبخمحت في ذلك في كل من اليمن والهند، أما عمان فقد ظل ابناؤها يتمسكون بالمذهب الاباضي. وقد أشارت السجلات المستنصرية إلى وجود دعاة اسماعيلية فاطميين في تلك البلاد. وسمى الدعاة الفاطميون الذين ذهبوا الى الهند على هيئة عجار باسم «البوهرا» نسبة لتجارتهم في التوابل أو البهار، ولذلك أطلق فيما بعد على طائفة الشيعة الهنود اسم طائفة البهرة. وكان من نتائج تلك السياسة الفاطمية تعطيل سريق الخليج العربي كطريق رئيسي لتجارة التوابل، واحياء طريق البحر الأحمر كمنافس خطير للخليج العبربي وان لم يقبضوا عليه تمام كسما يذكر بعض المؤرخين (لمزيد من التفاصيل عن التنافس التجاري بين الخلافتين العباسية والفاطمية ارجع الى Kenneth M. Setton, A history of the Crusades, Philadelphia, 1958, P 96 جمال الدين سرور، سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة، ١٩٦٧، ص ٢٤ وما يليها - عصام الدين عبد الرؤوف، اليمن في ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، القاهرة، ١٩٨٢، ص ١٤٥ -١٨٠ - السجلات المستنصرية، تحقيق د. عبد المنعم ماجد، ١٩٥٤، ص

۲۰۳ – ۲۰۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۷۹ – ۱۷۹ – ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۵ ص ۲۰۳ – ۲۰۳ ، عبد المنعم ماجد، سیاسة الفاطمیین فی الخلیج مستمدة من السجلات المستصریة، بحث مقدم الی ندوة قطر ۱۹۷۱ عن تاریخ شرق الجزیرة العربیة، جـ۲ ، ص ۲۳۷ وما یلیها – ولمزید من التفاصیل عن هذا التنافس الاقتصادی فیما بین بغداد والقاهرة وآثار ذلك علی نشاط الخلیج العربی التجاری ارجع الی سحر عبد العزیز سالم، بجارة عمان فی الكارم وصداها علی سیاسة مصر حتی طلیعة القرن السابع الهجری، مجلة كلیة الآداب، الاسكندریة، ۱۹۹۱ – ۲۰ معرد ۲۰۰۷ ، العدد ۲۶ .

Sahar Abdel Aziz Salem, Head Light on the commercial Relation between India and Egypt during the Islamic Period, Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria, 1991 - 1992 - J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, U.S.A, 1972, P. 136.

(۳) صلاح الدين محمد نوار، تاريخ الشام السياسي خلال القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى، رسالة دكتوراة، أشرف أ. د. السيد عبد العزيز سالم أ. د. / چوزيڤ نسيم يوسف، الاسكندرية، ١٩٨٩، ص ١١٨.

وعن تعاون الحمدانيين مع البيزنطيين معا للتصدى للفاطميين، وتطور الصراع في شمال الشام بين الحمدانيين والفاطميين ارجع إلى (جمال الدين سرور، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق خلال القرنيين الرابع والخامس الهجريين، القاهرة، ١٩٥٧، ص ٤٩ – ٥٣.

(٤) عن نشاط بسيل الثانى ضد الدولة الفاطمية ارجع إلى (الفارقى «أحمد بن يوسف بن على الأزرق»، تاريخ الفارقى، تحقيق د. بدوى عبد اللطيف، بيروت العلاقة ارجع الى (ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، بيروت، ١٩٠٨، ص ٥٥، ٥١ - تاريخ يحيى بن سعيد الاتطاكى، بيروت، ١٩٠٩، ص ١٥، ٥١ - تاريخ يحيى بن سعيد الاتطاكى، بيروت، ١٩٠٩، ص ١٨٥) وارجع كذلك إلى (ابن شداد، الاعلاق الخطيرة بيروت، ١٩٠٩)

فى ذكر أمراء الشام والجزيزة، وتحقيق ونشر سامى الدهان، دمشق، ١٩٦٢ فى الاثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، ١٩٦٦، جـ٩، ص ١٦٠ - المقريزى، اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفا، تحقيق د. محمد حلمى محمد أحمد، القاهرة، ١٩٧١، جـ٢، ص ١٨ - و ٢٠ Histoire de la nation Egyptienne, t. L'Egypte Arabe, Paris, 1937, P. 198, 199

السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام، بيروت ١٩٧٢، ص ٩٩، عبد المنعم ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، التاريخ السياسي، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١٣٨ - محمد احمد عبد المولى، بنو مرداس الكلابيون في حلب والشام وسياستهم الخارجية مع دولتي الفواطم والروم (١٠٢٥ - ١٠٨٠م)، الاسكندرية، ١٩٨٥، ص ١٦، ١٧).

(٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق – أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، بيروت 1907، جـ٣، ص ١٠٠ صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية في الشام، ص ٢٦٦. وإن كان الدكتور محمد عبد المولى يعتبر أن خضوع المرداسيين في سنة ٢٦٣ هـ للسلاجقة قد اضعف من كيانهم، وساعد على ذلك اندلاع الحرب الأهلية بين بني كلاب عما أ. نر في النهاية عن الاحتلال العقيلي لحلب في ظل السيادة السلجوقية (٢٧١ هـ/ ١٠٨٠م) مما أدى إلى انقراض دولة بني مرداس بحلب وشمال الشام. وفي سنة ٢٥٥ هـ (١٠٨٢) انقطع ذكر المرداسيين تماما من اعمال حلب فقد اعتقل شرف الدولة مسلم انقطع ذكر المرداسيين تماما من اعمال حلب فقد اعتقل شرف الدولة مسلم في القلاع وكان ذلك آخر العهد بهم لمزيد من التفاصيل أرجع إلى محمد في القلاع وكان ذلك آخر العهد بهم لمزيد من التفاصيل أرجع إلى محمد عقيل في الموصل بغداد، ١٩٦٨ - خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل في الموصل بغداد، ١٩٦٨ ، ص ١٠٨ محمد ضامن، امارة حلب في ظل الحكم السلجوقي، دمشق، ١٩٩١، ص ١٠٨ محمد ضامن، امارة حلب في ظل الحكم السلجوقي، دمشق، ١٩٩١، ص ١٩٣٠).

(٦) السلاجقة: من فرع الأتراك الغز، ينتسبون إلى زعيمهم الأكبر سلجوق ابن

تقاق (دقاق) خرجت قبائلهم من سهوب التركستان وانجمهوا إلى الأراصي الاسلامية في الغرب عند بلاد ما وراء النهر، وسيطروا على الوادى الأدني لسيحون واعتنقوا الدين الاسلامي على المذهب السني. ويرجع الفضل في توحيدهم الى سلجوق. وقد ازدادت قوتهم في عهد زعيمهم طغرلبك ابو طالب محمد بن ميكاثيل السلجوقي وتمكنوا من الحاق هزيمة مروعة بالسلطان مسعود الغزنوي سنة ٤٣١ هـ (١٠٤٠م) أسفرت عن سيطرتهم على معظم بلاد فارس وشمال العراق وارمينيا وآسيا الصغرى (لمزيد من التفاصيل ارجع الى الاصفهاني، تاريخ دولة آل سلجوق، بيروت، ١٩٨٠ - الراوندي، راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية القاهرة، ١٩٦٠ -البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، القاهرة، ١٩٠٠ - المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، محقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٣٦، جـ٢، ق١، ص ٣٠ - فامبرى، تاريخ بخارى، ترجمة د. الساداتي، القاهرة، ١٩٦٥ - عبد النعيم حسنين، سلاجقة ايران والعراق، القاهرة، ١٩٥٩، ص ١٩ وما يليها -زبيدة عطا، الترك في العصور الوسطى، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٣٨ - ٥٣ -- وعن السلاجقة ارجع ايضا إلى Setton, op. cit, P. 135 - 175- C.E Bos Worth, Islamic surveys, the Islamic Dynasties, 1967, vol I, P 116- 118 - JJ. Saunders, A history of Medieval Islam, P 146.)

(۷) هو ابو الحارث ارسلان البساسيرى، نسبة إلى بساسير في بلاد فارس، أيد الدعوة الشيعية في العراق مما دفع الخليفة العباسي ووزيره الأول ابو القاسم على ابن مسلمة الى الاستنجاد يطغرلبك السلجوقي لتحرير البلاد من سطوة البساسيرى (الفارقي ص ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٥). وتمكن طغرلبك من قتل البساسيرى واعادة الخطبة للخليفة القائم العباسي (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٨٧ - ٩٠ - ابن ميسراخبار مصر، تصحيح هنرى مارسيه، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٢٣٢ - ابن تعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٢٣٢ - ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبعة وزارة الثقافة،

القاهرة، بدون تاريخ، جـ٥، ص ٢.) وارجع كذلك إلى (صدر الدين على بن ناصر الحسيني، زبدة التواريخ، اخبار الامراء والملوك السلجوقية، تحقيق د. محمد نور الدين، بيروت، ١٩٨٥، ص ٥٩ – ابن الصيرفي، الاشارة إلى من نال الوزارة، تحقيق عبد الله مخلص، مطبعة القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي، ١٩٣٤، ص ٤٤، ٥٠ – محمد أحمد عبد المولي، استبداد البساسيري مقدم الأتراك بالسلطة في العراق وسقوط بني بويه، الاسكندرية، ١٩٨٦، ص ٦ وما يليها – محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى يليها – محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها، ١٩٨٧ – ١١٤٤ م، الاسكندرية، ١٩٩٠، ص ٦٦ وما يليها – المعمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى المهاد المقدس محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس محمد الصليبيين حتى المهاد المقدس محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس محمد الصليبيين حتى المهاد المقدس محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس محمد الصليبين حتى المهاد المقدس محمد محمد مرسي الشيخ، الحمد المهاد المقدس محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس محمد الصليبين حتى المها المهاد المقدس محمد محمد مرسي الشيخ، الحمد المهاد المقدس محمد المهاد المه

(۸) لمزید من التفاصیل عن موقعة ملاذکرت ارجع إلى (العظیمی، تاریخ العظیمی، نشر کاهن، باریس، ۱۹۳۸، ص ۳۰۹ – ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۹۹ – ابن میسر، اخبار مصر، ص ۲۰) وارجع کذلك الی (اومان، الامبراطوریة البیزنطیة، ترجمة مصطفی طه بدر، القاهرة، ۱۹۵۳، ص ۱۹۸، ۱۲۹

Nikita Elisseeff, L'Orient musulman au moyen Age, 622 - 1260, Paris, 1977, P 215 -

عمر كمال توفيق، مملكة بيت المقدس الصليبية، الاسكندرية، ١٩٥٨، ص ٢٤ – ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز العريني، بيروت، ١٩٦٧ – ١٩٦٨، جـ١، ص ١٠٠٠.

C.E. Bosworth, Islamic Surveys, vol I, 117.

صلاح نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٤١٩ - ٤٢١.

(٩) ابن ميسر، اخبار مصر، ص ١٩ – ابن الأثير الكامل، جــ١٠، ص ٦٣.

وارجع كذلك الى (الاصفهانى، تاريخ دولة آل سلجوق، ص ٣٩ – السيد عبد العزيز سالم، دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر الاسلامى، بيروت، ١٩٧٠، ص ٨٣ – زبيدة عطا، الترك فى العصور الوسطى، ص ٥٠ – محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٤ – ١٥.

(١٠) يسميه ابن خلكان اتسز بن اوق ابن الخوارزمي التركي (ابن خلكان، وفيات الاعيان وانباء أهل الزمان، مخقيق د. احسان عباس، بيروت، بدون تاريخ، جدا ، ص ٢٩٥) أما الفارقي فيسميه بالاقسيس (الفارقي، ص ١٩٩). ويعلق كل من ابن الأثير وابن خلدون بأن الشاميين يطلقون عليه اسم اقسيس، ولكن الصحيح أنه أتسز ابن اوق وهم اسم تركى (ابن الأثير، الكامل، جــ، ١، ص ١٠٣، ٦٨ – ابن خلدون، العبر، طبعة دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٣، حــ٩، م ٥، ص ٨). أما ابن ميسر فيسميه اتسزالتركماني ويصفه بأسد دمشق (ابن ميسر، اخبار مصر، ص ٢٤). ولكن المقريزي في اتعاظ الحنفا يسميه باطسز بن ارتق المعروف بالأقسيس (المقريزي، اتعاظ الحنفا، جــ، ص ٣١٥) وهذا خطأ لأن اتسز لم يكن ابنا لأرتق، فقد كان مؤسس أسرة الملوك الاراتقة ولدان هما سكمان وايلغازي. وكان ارتق رجلا من التركمان تغلب على بيت المقدس في بلاد الشام، ولم يملك دمشق، وقد حكم القدس من قبل تتش السلجوقي. ولما توفي ارتق تولي ولداه سكمان وايلغازي بعده في القدس حتى استولى عليها الأفضل شاهنشاه وانتزاعها منهما سنة ٤٩٠ هـ، فتوجها الي الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر وماردين (ابن خلكان، وفيات الاعيان، جــ١، ص ١٩١، ترجمه ٨٠) وقد أطلق عليه ابو الفدا اسم يوسف بن ابق الخوارزمي (ابو الفدا، المختصر، جـ٣، ص ٩٥) أما ابن القلانسي فقد ذكر انه انسز بن اوق (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٨). ونرجح أن يكون المقريزي قد نقل الاسم محرفا من أوق أو ابق فجعله ارتق. ولمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث ارجع إلى Setton, op. cit. P. 94. ).

(۱۱) وعر مشاعر أهل دمشق العدائية تجاه اتسز يقول ابن القلانسي «وبرز من

دمشق (اتسز) ونهض في جمع عظيم إلى ناحية الساحل ثم منها إلى ناحية مصر طامعاً في ملكها ومجتهدا في الاستيلاء عليها والدعاء عليه من أهل دمشق متواصل واللعن له متتابع متصل، فلما قرب من مصر، وأظلت خيله عليها، برز إليه امير الجيوش بدر فيمن حشده من العساكر ومن انضاف اليها من الطائف والعرب، وكان قد وصل إليها واستولى على الوزارة، وعرف ما عزم عليه اتسز، فاستعد للقائه، وتأهب لدفع قصده، واعتدائه وجد في الايقاع به وحصلت العرب وأكثر العساكر من ورائه وصدقوا الحملة عليه، فكسروه وهزموه ووضعوا السيوف في عسكره قتلا واسرا ونهبا وافلت هزيما بنفسه في نفر يسير من أصحابه ووصل إلى الرملة وقد قتل اخوه وقطعت يد اخيه الآخر، ووصل بعض الفل إلى دمشق...» (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص

ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى (ابنُ ميسر، اخبار مصر، ص ٢٥، ابن الأثير الكامل جـ١٠، ص ١٠٣ في أخبار ص ٢٩، هـ) وكذلك الى (ابو الفدا، الكامل جـ٣، ص ١٠٣ في أخبار ص ٢٩ هـ) وكذلك الى (ابو الفدا، المختصر، جـ٣، ص ١٠٣ – ابن خلدون، العبر، جـ٩، م ٥، ص ٩ – W.B.

Stevenson, M.A, The Crusaders in the east, Cambridge, 1907, P

(۱۲) وفي ذلك يقول ابن ميسر «فيها (سنة ٤٦٢هـ) بعث ناصر الدولة بن حمدان الفقية أبا جعفر بن أحمد ابن أحمد بن البخارى رسولا إلى السلطان ألب ارسلان ملك العراق يسأله أن يسير إليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة العباسية وتكون مصر له فتجهز الب ارسلان من خراسان في عساكر جمة...». وفي موضوع آخر يقول «ولما بلغ المستنصر ارسال ناصر الدولة إلى السلطان ألب أرسلان يستدعيه إلى الديار المصرية فجهز اليه عساكر كثيرة من الأتراك...» (ابن ميسر، أخبار مصر، ص ١٩، ٢٠، محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٥).

(۱۳) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۲۱ - محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٦.

(١٤) ارتق بن أكسب التركماني: اشرنا في الحاشية رقم (١٠) الى شخصية أرتق ابن اكسب أو اكسك الذي كان يلقب بظهير الدين، وكان ينتمي إلى قبيلة الدقر Dogar التركمانية وهي احدى البيوت الكبيرة التي تنتمي للغز. وكانت زعامتها قد انتهت إلى ارتق (ابن خلكان، وفيات الاعيان، جـ١، ص ١٩١). ويرجح كل من ابي الفدا وابن خلدون أن الاسم الأصح لوالد أرتق هو اكسك وليس اكسب (ابو الفدا، المختصر، جـ٣، ص ١٠٥ - ابن خلدون، العبر، جـ٥، ص ٤٦١، ٣١٥) وكان ارتق من مماليك ملكشاه بن ألب أرسلان، وبدأ حياته السياسية بتقديم خدمات جليلة للسلاجقة فحارب في آسيا الصغرى ضد البيزنطيين سنة ٤٦٥ هـ (١٠٧٢م) كما توجه سنة ٤٧٠ هـ على رأس حملة عسكرية لقتال قرامطة البحرين (ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٥، ص ١٠٦) واستولى على منطقتي حلوان والجبل التي تقع جنوبي كردستان على الحدود الواقعة بين العراق وفارس وضعها الى السلاجقة سنة ٤٧٢ هـ (١٠٧٩م) (ابن خلكان، وفيات الاعيان، جــ١، ص ١٩١). وعن علاقة ارتق مع الفاطميين اثناء وزارة بدر الجمالي ارجع (إلى عماد الدين خليل، الامارات الأرتقية في الجزيرة والشام ٤٦٥ – ٨١٢ هـ/ ١٠٧٢م – ١٤٠٩م، اضواء جديدة على المقاومة الاسلامية للصليبيين والتتر، بيروت، ص ١٥٧ وما يليها). وقد قام نىتش بتوليه أرتق على القدس سنة ٤٧٩ هـ (١٠٦٨م)، وظل يتولاها حتى وفاته سنة ٤٨٤ هـ (١٠٩١م) (ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٥، ص ١١٥). ويعتبر ارتق مؤسس الكيان السياسي للأراتقة. وبعد وفاته لم تبق القدس في حوزة ولديه فترة طويلة، اذ سرعان ما استردها الأفضل شاهنشاه الوزير الفاطمي سنة ٤٩١ هـ فانتقلا الى ديار بكر واسسا امارتهما هناك (عماد الدين خليل، الامارات الأرتقية، ص ٦٩. وارجع كذلك الى سعيد

كذلك الى سعيد عاشور، الحركة الصليبية، القاهرة، ١٩٦٣، جدا، ص ١٠٥ وما يليها.

C.E Bos worth, Islamic surveys, the Islamic dynasties, P 119- P. A. Holt, the age of the crusades, the near east from the eleventh century to 1517, London and New York, 1986, P 28.

(۱۵) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۱۳ – ابن الأثير، الكامل، جـ۱ ص ١١٤. وان كان كل من العظيمي وابو الفدا يذكر أن استسلام مدينة حلب له تم في سنة ٤٧٣ هـ وليس في سنة ٤٧٢ هـ (العظيمي، تاريخ العظيمي، ص ٣٦٣، ابو الفدا، مختصر اخبار البشر، جـ٣، ص ١٠٤). وقد كان الاختلاف حول تاريخ دخول مسلم العقيلي حلب مجالا خصبا للنقاش بين المؤرخين قديما وحديثا، وقد ابرز هذه القضية وناقشها بمزيد من التفصيل الدكتور محمد ضامن (ارجع إلى محمد ضامن، امارة حلب في ظل الحكم السلجوقي، ص ١١٥). وارجع كذلك إلى (خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل في الموصل، بغداد، ١٩٦٨، ص ٥٩، ١٠٧ وعن علاقة العقيلين بالسلاجقة ارجع إلى (نفس المرجع السابق، ص ٩٥) وما يليها).

(۱۹) ابن الأثير الكامل، جـ ۱۰ م ۱۲۷ حيث يذكر أن وصول تتش إلى دمشق كان في أول المحرم سنة ٤٧٦ هـ في حين وصل شرف الدولة أواخر المحرم. كما أشار ابن الأثير إلى عدم وصول أي عسكر أو قوات من الفاطميين لمساعدة شرف الدولة العقيلي في فتح دمشق. ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى (محمد محمد مرسي الشيخ، الجهاد المقدس ص ١٧). وعن علاقة العقيليين بالدولة الفاطمية ارجع (إلى خاشع المعاضيدي، المرجع السابق، ص ٨٣ وما يليها).

(۱۷) العظيمى، ص ٣٦٥ - ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١١٨ - ابو الفدا،، مختصر اخبار البشر، جـ٣، ص ١٠٦ هذا وقد أورد ابن الأثير هذا

وارجع كذلك إلى ما أورده ابن خلدول بهذا الشأن (ابن خلدون، العبير، جـ٩، م٥، ص ١٥) وقد علل الدكتور محمد ضامن هزيمة مسلم بن قريش وقواته امام سليمان بن قتلمش بعدة أسباب منها تخلى قوات جبق التركمانية عنه وانضمامها إلى جانب سليمان منذ بداية المعركة، كما تخلى عنه اصحابه من بعض القبائل اثناء القتال، ولم يبق معه سوى أحداث حلب إلى جانب شدة حرارة الجو في فصل الصيف (شهر يونيو) (لمزيد من التفاصيل راجع محمد ضامن، امارة حلب في ظل الحكم السلجوقي، ص ١٢٢).

أما فيلا توريوس براخاميوس Philaretos Brakhamios فقد كان على رأس زعماء الأرمن الجسورين الذين أفادوا من عجز الامبراطورية البيزنطية عن حماية أراضيها في جنوب شرق آسيا الصغرى بعد هزيمة ملازكرت فرفض الاعتراف بالامبراطور الجديد ميخائيل السابع وتمكن من السيطرة على ثلاث مدن رئيسية في قيليقية هي طرسوس والمصيصة وعين زرية ثم تولى انطاكية باختيار امرائها حتى لا تقع في يد الأتراك السلاجقة (سعيد عاشور، الحركة الصليبية جـ١، ص ٩٩)وان كان قبل أن يحكمها كتابع للسلاجقة.

(۱۸) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث ارجع إلى سعيد عاشور، الحركة الصليبية، حـ١، ص ٩٧ - ١٢٥ - محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٢٧. وقسيم الدولة أقسنقر، هو ابو سعيد ابن عبد الله المعروف بقسيم الدولة وهو والد البطل المسلم عماد الدين زنكى (ابن واصل، مفرج الكروب، القاهرة، ١٩٥٣، جـ١ ص ٢٨) وجد ملوك الموصل، وهو بخلاف أقسنقر البرسقى قسيم الدولة (راجع ترجمة كل منهما في ابن خلكان، وفيات الاعيان، جـ١، ص ٢٤١، ٤٤٤). ويرجع بأصله إلى قبيلة ساب يو وقيل أنه كان مملوك المسلطان ألب ارسلان في رأى آخر. ومن أقـوى الدلائيل على الحظوة التي نالها أقسنقر لدى السلطان ملكشاه منحه لقب قسيم الدولة فقد كانت الألقاب لا تمنح الا لمستحقيها وقد وصلت مكانة أقسنقر الى الحد الذي أقلق الوزير نظام الملك رغم يحكمه بأمور الدولة. وقد اعتمد السلطان

ملكشاه في كثير من الحروب على أقسنقر إلى الحد الذي أقلق الوزير نظام الملك رغم محكمه بأمور الدولة. وقد اعتمد السلطان ملكشاه في كثير من الحروب على أقسنقر مثلما حدث في عام ٤٧٣ هـ (١٠٨١ /١٠٨٠م) عندما عينه السلطان قائدا للجيش الذي أرسله إلى الموصل بصحبة ابن جهير. وفي سنة ٤٧٩ هـ اقطع السلطان ملكشاه أقسنقر حلب ومناطقها حماة ومنيج واللاذقية في حين أقطع أنطاكية للآمير ياغي سيان. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ تعيين أقسنقر واليا على حلب فمنهم من قدر ذلك بأنه في أواخر سنة ٤٧٩ هـ (٢٠٨٦ - ١٠٨٧م) ومنهم من قسدره بأول سنة ٤٨٠ هـ على يديه سنة ٤٨٩ هـ (٤٩ م ١٠ م) (الفارقي، ص ٣٤٣). ودفن بمشهد قرنبيا مدة إلى أن نقله الاتابك زنكي الى المدرسة الزجاجية بحلب (لمزيد من التفاصيل ارجع الى العظيمي، ص ٣٦٣، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، التفاصيل ارجع الى العظيمي، ص ٣٦٣، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق،

ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠، ص ٢٣٢، ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، تحقيق عبد القادر طليمات، دار الكتب الدينية بالقاهرة والمثنى ببغداد الأتابكية، محقيق عبد القادر طليمات، دار الكتب الدينية بالقاهرة والمثنى ببغداد ١٨، ١٧ ص ١٥ – ابن خلدون، العبر، المجلد الخامس، جـ ٩، ص ١٧، ١٨ والدراسة القيمة للدكتور محمد ضامن، امارة حلب، القسم الخاص بأقسنقر وحكمه وسياسته الداخلية والخارجية، ص ١٣٥ – ١٥٢).

(۱۹) وتذكر بعض المصادر أن بعض أصحاب قسيم الدولة أقسنقر صاحب حلب قتلوه (ابن القلانسي، وذيل تاريخ دمشق، ص ١٣٠ – ابن الأثير،الكامل، جـ١ ص ٢٤٥) وراجع ابن خلكان، جـ١، ص ٢٩٥، ترجمة ١٢٢. وانظر كذلك إلى ما أورده ابو الفدا، المختصر، جـ٣، ص ١١٩ – ابن خلدون، ق ٥ م ٩، ص ٣٤).

في حين يذكر الفارقي في تاريخه ان مملوكا لبزان أو بوزان صاحب الرها رماه

بسهم في ظهره في وسط المعركة أرداه صريعا ثأرا لقتل تتش لبوزان (الفارقي، ص ٢٤٤).

- (۲۰) هو جناح الدولة الحسين بن ايتيكين، أحد كبار القادة في جيش السلاجقة بالشام وتذكر المصادر العربية أنه كان متزوجا بأم رضوان (ابو الفدا، مختصر اخبار البشر، جـ٣، ص ١٢٠ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ، ص ٢٤٦). وكان قد حضر مع تتش معركته التي استشهد فيها ولكنه نجا من المعركة. وقد أحسن تديير المملكة وكان في ذلك شبيها بطغتكين في ادارته لدمشق أيام حكم دقاق لها ولمزيد من التفاصيل عن جناح الدولة وعلاقته بصاحبها رضوان ابن زوجته ارجع الى (محمد ضامن، امارة حلب، ص ١٦٦ وما يليها وارجع كذلك الى ستيفن رانسمان، الحركة الصليبية، بيروت، ١٩٦٨ وما يليها وارجع كذلك الى ستيفن رانسمان، الحركة الصليبية، بيروت، ١٩٦٨ من ٢٧.
- (۲۱) العظيمى، ص ۳۷۱ ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۳۰ وما يليها أبو الفدا، مختصر اخبار البشر، ص ۱۲۰ ابن خلكان، جـ۱، ص ۲۶۲ ابن خلكان، جـ۱، ص ۲۹۳ ابن الأثير، الكامل، جـ۱۰، ص ۲۶۳ محمد ضامن، امارة حلب، ص ۱۰۱ وما يليها محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ۲۰۱.

Stevenson, op. cit, p 24, 25.

- (٢٢) عن مختصر التواريخ للسلامي ارجع إلى محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٤٠.
- (۲۳) عنه وعن ولده دبيس بن صدقة الذي تمكن في خلافة الامام المسترشد من الاستيلاء على كثير من بلاد العراق (ارجع الى ابن خلكان، وفيات الاعيان، حد ٢ ص ٢٦٤ وما يليها محمد محمد مرسى الشيخ، المرجع ألسابق، ص ٣٩.
- (٢٤) عبد المنعم ماجد، الامام المستنصر بالله الفاطمي، القاهرة، ١٩٦١، ص ٦٨.

- (٢٥) عن سياسة الفاطميين في اليمن والدعوة الاسماعلية وهناك وعلاقة التبعية والولاء التي ربطت الصليحيين بالخلافة الفاطمية (ارجع إلى حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٢٣٩ محمد أحمد عبد العال أحمد الايوبيون في اليمن، الاسكندرية، بدون تاريخ، ٢٧ ٢٧ جمال الدين سرور، سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة، ١٩٦٧، ص ٢٤ وما يليها عضام الدين عبد الرءوف، اليمن في ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، القاهرة، ١٩٨٧، ص ١٤٥ ١٨٠).
- (۲٦) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٨٦، ابن ميسر، اخبار مصر، ص ٧ ابن الأثير الكامل، جـ٩، ص ٦١٤ ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب طبعة بيروت، جـ٣، ص ٢٧٧ ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ٢٧٠ ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ٢٠٦ عبد ص ٢١- عبد المنعم ماجد، الامام المستنصر بالله، ص ٢٥٦ وما يليها عبد المنعم ماجد ،ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، القاهرة، ١٩٦٨، ص ٥٦١ وما يليها.

Conder, The latin Kingdom of Jerusalem, London 1897, P 48 - (YV) Stevenson, The Crusaders, P. 20.

صلاح الدين نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٥٥٣.

(٢٨) راجع الحاشية السابقة.

- (۲۹) عن الفتنة النزارية ارجع إلى ان القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۲۸ وما يليها.
- (۳۰) الفيومي، نثر الجمان، مخلوط دار الكتب المصرية تحت رقم ١٧٤٦ جـ ٢ ورقة ٣٠٤ صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي على العالم الاسلامي (٩٠٠ ٥١٥ هـ/ ١٠٩٧ ١١٢١ م)، الاسكندرية ١٩٩٣، ص ٥١.

Holt, The age of the Cursades, P. 15. (71)

(٣٢) محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٠٠٤.

(٣٣) المرجع السابق، ص ١٠٤، ١٠٥.

البيزنطية على ديار الاسلام، واعتقد ان الصليبين قد قدموا بناء على استصراخ البيزنطية على ديار الاسلام، واعتقد ان الصليبيين قد قدموا بناء على استصراخ الكسيس كومنين واستنجناده بهم لضرب السلاجقة Crusades, London, 1935, P. 119 - Grousset, Histoire des Croisades, Paris, 1934, vol I, P 85.

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٢٣٦ وما يليها - مصطفى الكنانى، العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الأدنى (٤٨٨ - ٥٦٧ هـ/ ١٠٩٥ ، جـ١، ص ١٢٤).

وساعدهم على ذلك التصور محاولات الصليبيين طمأنة حكام المسلمين وايهامهم عن طريق الشائعات بأن هدفهم الوحيد هو استعادة الأراضى البيزنطية المفقودة في آسيا الصغرى.

ويذكر بعض المؤرخين أن الصليبيين اثناء حصارهم لمدينة نيقية وجهوا سفارة من معسكرهم الذي أقاموه امام المدينة، إلى القاهرة وكانت أهم اهدافها اقامة عنى معسكرهم الذي أقاموه امام المدينة، إلى القاهرة وكانت أهم اهدافها اقامة بخالف مع الفاظميين، وذلك بناء على نصيحة الكسيس كومنين وأرخت هذه السفارة بتاريخ ٢٩ جمادي الثانية سنة ٤٩٠ هـ (١٢ يونيو ١٠٩٧م) (صاحب هذا الرأى هو المؤرخ Pierre Tudebodus في كتابه الحرب المقدسة المنافقة المؤرخ Historia belli sacri ورأى ستيفن رانسمان فيها ارجع إلى (كتابه تاريخ الحروب الصليبية جدا، صستيفن رانسمان فيها ارجع إلى (كتابه تاريخ الحروب الصليبية برجع إلى (ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ترجمة د. حسين عطية، (ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ترجمة د. حسين عطية، الاسكندرية، ١٩٩٠، ص ١٠٤، ١٠٥ – سعيد عاشور، الحركة الصليبية، الاسكندرية، م ١٩٩٠، ص ١٠٥، الكناني، العلاقات بين جنوة والفاطميين، ص

174 — محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٩٠. صحمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٩٠. الدين نوار أن poole, A history of Egypt, P. 164 الفاطميين ارسلوا سفارة أخرى للصليبيين اثناء حصارهم لمدينة عرقة (لمزيد من التفاصيل عن هذه السفارات والمفاوضات ارجع الى صلاح نوار الذى استغرض كل الآراء التاريخية بشأنها، في كتابه العدوان الصليبي على العالم الاسلامي، ص ٥٦ — ٨٨). وعن السفارة التي ارسلها الصليبيون الى مصر عقب استيلائهم على انطاكية والبارة ، ارجع إلى وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة د. سهيل زكار، طبعة مؤسسة دار الفكر، ١٩٩٠، ١٩٩٠، ص ٩٤، ٣٦.

(٣٥) - ريمونداجيل، ص ١٠٤.

صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٦٤.

(٣٦) كان قوام الدولة أبو سعيد كربوغا، أحد القادة الكبار في جيش السلطان ملكشاه السلجوقي. وبدأ اسمه يتردد منذ وفاة ملكشاه سنة ٤٨٥ (١٠٩٢م) وعندما قامت تركان خاتون بتنصيب ولدها محمود في السلطنة وتأهبت للعودة إلى أصفهان فاختارت كربوغا على رأس فرقة من الجيش ليسبقها إلى هناك وكلفته بالاستيلاء على قلعة اصفهان ليمهد لها الطريق في العاصمة، وظل كربوغا يقوم بدور حاسم وهام في الأحداث التي قامت بين خاتون وبركيا روق حتى وفاتها سنة ٤٨٧ هـ (ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص

وفى اعقاب وفاة محمود بن خاتون دخل كربوغا فى طاعة بركيا روق الذى سيره امدادا للأميرين أقسنقر، وبوزان، فى حربه مع عمه تتش بن ألب ارسلان بالشام، وشارك كربوغا فى هذه المعركة الحربية التى انتهت بهزيمتهم أمام تتش وبمقتل كل من اقسنقر وبوزان (ابن العديم، زيدة الحلب، ص ١١٨)

فى حين وقع كربوغا اسيرا فى يد تتش الذى اودعه فى سجن مدينة حمص (ابن واصل، مفروج الكروب فى اخبار بين ايوب، القاهرة، ١٩٥٣، جـ١، ص ٢٦). وعندما قتل تتش بالرى، طلب بركيا روق من رضوان بن تتش ان يطلق سراح كربوغا الذى توجه بعد فك اسره الى حران فملكها ثم توجه الى نصيبين فملكها ايضا، أما الموصل فقد حاصرها مدة تسعة أشهر حتى استسلمت له فى سنة ٤٨٦ هـ (١٠٩٦) (ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ص ٢٥٨). ولمزيد من التفاصيل عن شخصيته ودوره فى الجهاد ضد الصليبين، وحملته الى انطاكية وموقفه من السلطنة السلجوقية والخلافة العباسية أثناء Stevenson, من التفاصيل عن شخصيته الصليبيين ارجع الى بهاده ضد الصليبيين واسباب هزيمته امام الصليبيين ارجع الى P 27 - Setton, op cit, p 320 - 326-

محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١١٠ وما يليها)

(۳۷) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۳۵ – ابن الاثیر، الکامل، جـ۱۰ ، ص ۲۷٦ – ابن العدیم، زبدة الحلب، ص ۱۳۲ أخبار سنة ۴۹۱ هـ - ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ۱٤٧ .

وحول موقف رضوان صاحب حلب من هذا التحالف ومن الصليبيين ارجع الى Conder, op. cit, p 46.

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١ ، ص ١٩٩ - محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١١١ ، محمد ضامن، امارة حلب في ظل الحكم السلجوقي، ص ١٨٤ ، ١٨٥ صلاح نوار، العدوان الصليبي ص ١٧ وما يليها).

(۳۸) وليم الصورى، جـ١، ص ٣٦٣ وما يليها • سيعد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١ ص ٢٠١، ٢٠٠ - محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١١٢.

وعن أحداث سقوط انطاكية وحصار كربوغا لها وعثوره على الحربة المقدسة

ارجع الى ريموندا جيل، تاريخ الفرنجة، ص ١٠٣ وما يليها.

- (٣٩) المصدر السابق، ص ١٠٣ وما يليها.
- (٤٠) لمزيد من التفاصيل عن موقعة عسقلان الكبرى (سنة ٤٩٢ هـ / ١٠٩٩ م) واهم نتائجها واسباب هزيمة الفاطميين فيها ارجع الى صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ١٣٥ ١٦٣.
- (٤١) عن حملات الرملة اثلاثة ارجع الى (أسامة زكى زيد، حملات الرملة الثلاث ضد الصليبيين في عهد الوزير الفاطمي الأفضل، ١١٠١/ ١١٥م ١٩٥٥ ٤٩٥ هـ، مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، ١٩٨١ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٢٩٢ وما يليها محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٥٢ وما يليها صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ١٨٧ ١٨٧.
  - (٤٢) ابن ميسر، اخبار مصر، ص ٤١.
- (٤٣) العظيمى، احداث سنة ٥٠٢ هـ ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٩ ١٥٥، ١٠٤ ص ١٤٥ ١٥٥ ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ ٢، ص ١٠٤، ص ١٠٥ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ ١ ص ٣٠٨.
- (٤٤) ابن خلدون، العبر، المجلد الخامس، القسم الأول، جــ٩، ص ٨٨، ٨٩، ٩١.
- (٤٥) الفارقى، تاريخ الفارقى، ص ٢٣٧ وكان من عادة السلاطين السلاجقة الزواج بأكثر من امرأة ولما كان الاسلام لا يسمح بالجمع بين أكثر من اربع حرائر فقد كان السلطان يقون بتطليق بعض زوجاته ويمنح المطلقة الى واحد من امرائه ويعهد اليه بتربية ابنه (ارجع الى تعليق د. سهيل زكار لكتاب تاريخ الحروب الصليبية، لوليم الصورى، جـ٢ ص ٤١.
  - (٤٦) المصدر السابق، ص ٢٣٧.
- (٤٧) ابن القـلانسي، ذيل تاريخ دمـشق، ص ١٣٠، ١٣١ وراجع ايضـا ابن العديم، زبدة الحلب، ص ١٢١.

- (٤٨) الفارقي، تاريخ الفارقي، ص ٧٤٥.
- (٤٩) لمزيد من التفاصيل عن علاقة رضوان صاحب حلب بامارة دمشق ارجع الى محمد ضامن، امارة حلب في العصر السلجوقي، ص ١٦٠ ١٦٦.
- (۰۰) العظيمي، ص ۳۷۷ ابن القلانسي، ذيل دمشق، ص ١٤٤ ابن الاثير الكامل، جــ١، ص ٣٧٥ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جــ٥، ص الكامل، جــ١، ص ٣٧٥ في حين يذكر الفارقي ان وفاته كانت سنة ٤٩٨هــ (الفارقي، ص ٢٧١).
- (۵۱) من بين هؤلاء المؤرخين الدكتور سعيد عاشور في كتابه الحركة الصليبية، جدا، ص ٣٢٣ والدكتور محمد محمد مرسى، الجهاد المقدس، ص ٨٠، الدكتور صلاح نوار، العدوان الصليبي ص ٣١٣. والدكتور شاكر مصطفى في بحثه طغتكين رأس الأسرة البورية ومؤسس النظام الأتابكي، مجلة كلية الأداب، جامعة الكويت، ص ٥١ ومايليها
  - (٥٢) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٤.
  - (٥٣) محمد محمد الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٨١.
- (٥٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٥ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٢٧٦.
- (٥٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٥ المقريزي، انعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٣٥.
- (٥٦) يذكرنا ذلك بموقف صلاح الدين يوسف الأيوبى من الصالح اسماعيل ابن نور الدين محمود، سيده وولى نعمته، وموقف السلطان المظفر قطز من المنصور ابن سيده عز الدين ابيك.
- (۵۷) من ذلك ما ذكره ابن القلانسي عن حسن سيرة طغتكين فهو يقول ﴿وشرع في احسان السيرة في العسكرية وفي الرعية واحسن الى الأمراء والمقدمين من الدولة وأطلق يده من الخزانة في الخلع والتشريفات والصلات والهبات وأمر

بالمعروف ونهى عن المنكر وأقام الهيبة على المفسدين المسيئين وبالغ فى الاحسان الى المطيعين والمحسنين وتألف القلوب بالعطاء واستمال الجانح بالتردد والحباء واستقامت له الأمور وأجمع على طاعته الجمهور» (ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ١٤٤). وفي موضع آخر من كتابة يقول ابن القلانسي «وحسنت أحوال دمشق بايالته وعمرت بجميل سياسته وقضى الله تعالى بوفاة تتش ولد الملك شمس الملوك دقاق المقدم ذكره في هذه الأيام، واتفق ان الاسعار رخصت والغلات ظهرت وانبسطت الرعية في عمارة الأملاك في باطن دمشق وظاهرها لاحسان سيرته واحمال معاملته وبث العدل فيهم وكف اسباب الظلم عنهم... «(نفسه، ص ١٤٥).

وارجع كذلك الى ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، حـه، ص ١٨٩، فقد وصف طغتكين بأنه قام بأمر دمشق أحسن قيام وراجع كذلك الى (ابو الفدا، المختصر، ص ١٦٠.)

- (٥٨) صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢١٢.
- (٥٩) اختلفت المصادر العربية والمسيحية حول اعداد الجيش الاسلامي المتحد وتجمع المصادر جميعها على أن الجيش الاسلامي كان يزيد على خمسة آلاف من المشاة ورماة السهام والفرسان فابن القلانسي يؤكد أن الجيش الفاطمي وحده، كان يبلغ عشرة آلاف جندي (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٨). ويذكر ابن الأثير أن الجيش المشترك كان يزيد على خمسة آلاف جندي (ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٢٩٤ –
- فى حين يشير فوشيه دى شارتر على أن الجيش الاسلامى المشترك بلغ خمسة عشر ألف مقاتل بخلاف رجال الاسطول (فوشيه الشارترى، تاريخ الحملة إلى القدس، ترجمة د. زياد العسلى، عمان، ١٩٩٠، ص ١٣٨).
- (٦٠) ابن الأثير الكامل، جــ١، ص ٣٩٤ ابن خلدون، العبر، جــ٩، م ٥، ص ٢٠٠ في حين ذكر كل من ابن ميـسـر وابن القــلانسي والمقريزي ان قــائد

الحملة كان شرف المعالى ولد الأفضل (ابن القلانسي، ديل تاريخ دمشق، ص ١٤٨ – ابم ميسر اخبار مصر، ص ١٤١ – المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخرار الأثمة الفاطميين الخلفا، القاهرة، ١٩٧٣، جـ٣، ص ٣٥٠). ولمزيد من التفاصيل عن اعداد القوة الاسلامية راجع ١٩٧٦، جـ٢ ص حستيفن رانسمان تاريخ الحروب الصليبية، بيروت، ١٩٦٨، جـ٢ ص ١٤٤ – سعيد عاشور الحركة الصليبية، جـ١، ص ٢٠٤ – محمد الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٧٤ – اسامة زيد، حملات الرملة الثلاث ضد الصليبين، ص ٥٨ وما يليها – صلاح نوار العدوان الصليبي، ص ٢١٢ وما يليها.

- (٦١) ارجع الى المصادر والمراجع في الحاشية السابقة Stevenson, op. cit, p 48 أرجع المادر والمراجع في المرجع السابق، ص ٦٣.
- (٦٢) محمد الشيخ، المرجع السابق، ص ١٧٤ وما يليها صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٢١٧ وما يليها.
- (٦٣) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٥ وارجع الى حاشية رقم (٦٣).
  - (٦٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٩.
- (٦٥) ابن الأثير الكامل، جـ١٠، ص ٣٩٤ ابن خلدون، جـ٩، م ٥ ص ٤٠٠ المقريزى، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٣٥. ويذكر د. شاكر مصطفى أحداث هذه الحملة في سنة ٥٠٠ هـ بدلاً من ٤٩٨ هـ ويعلل تعاون طغتكين مع الأفضل برغبته في تأمين طريق القوافل التجارية بين مصر ودمشق بعدما قطعته غزوات بلدوين المتكررة، شاكر مصطفى، المرجع السابق، ٢٤.
  - وارجع الى فوشيه الشارترى، ص ١٣٥ ١٣٨.
  - (٦٦) المصدر السابق (فوشيه الشارترى، ص ١٣٥ ١٣٨).
  - ولمزيد من التفاصيل ارجع الى اسامة زكى زيد، حملات الرملة الثلاثة، ص ٦١٦ .
  - (٦٧) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٩ ابن ميسر، اخبار مصر، ص ٦٧) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٣٥.
    - (٦٨) العظيمي ، ص ٣٧٧ -ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ، ص ٣٩٥

- (۸۹) أشهر من نادى بهذا الرأى السير هاملتون جب Gibb (ولمزيد من التفاصيل عن آرائه، ارجع الى كتاب العدوان الصليبي للدكتور صلاح نوار، ص ٣٠٨).
  - (۹۰) وليم الصوري، جــ، ص ٦١٧.
- (۹۱) هو مودود بن التونتكين المكنى بشرف الدين (ابن القلانسي، ص ١٧٤ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ، ص ٤٢٢). كان أحد رجال السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، وشارك في الوقائع التي دارت بينه وبين أخيه بركيا روق، وأظهر خلالها شجاعة وبسالة مما استدعى انتباه السلطان محمد فقربه اليه وأسند إليه في نهاية الأمر حكم امارة المرصل، ومهمة الجهاد ضد الصليبيين. ومن أشهر اعماله حملته على الرها سنة ١١١٠ م (لمزيد من التفاصيل عن مودود، ارجع الى ابن الأثير، التاريخ الباهر، ص ١١ محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٢٤ وما يليها، عبد الغنى ابراهيم ومضان، شرف الدين مودود اتابك الموصل والجزيرة، ١٠٥ ٧٠٥ ه + ١١٠٨ شرف الدين مودود اتابك الموصل والجزيرة، ١٠٥ ٧٠٥ ه + ١١٠٨ ١٩٧٦
  - (٩٢) المرجع السابق، ص ٢١٤.
- (۹۳) وقد توثقت اواصر الصداقة والمودة بينهما فيما بين عامى ٥٠٥ هـ، ٥٠٥ هـ، ١٠٥ هـ، وظهر ذلك اثناء حصار الرها (لمزيد من التفاصيل، ارجع الى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٧٠، ١٧٨). وعن هذه المعركة ارجع الى (الفارقي، ص ٢٨١ ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ص ١٨٥ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ، ص ٤٩٦ والباهر ص ١٨١ ، ١٩ ابن خلدون، العبر، جـ٩ ، م ٥ ، ص ٨٨). ومن المصادر اللاتينية ارجع (الى فوشية الشارترى، ص ١٥١).

وراجع كذلك - Conder, The Latin Kingdom, P 88

- (٦٩) كان بلدوين قد حاصر عكا قبل الاستيلاء عليها، وكانت لا تزال تابعة للفاطميين ففر زهر الدولة الجيوشي واليها الفاطمي، الى دمشق سنة ٤٩٧ هـ حيث استقبله ظهر الدين طغتكين خير استقبال، وأكرمه وأحسن اليه ثم جهزه الى الأفضل الذي أنكر عليه خروجه من عكا وتضييعها (المقريزي، اتعاظ الحنفا، جسم، ص ٣٤).
- (٧٠) خصن تبنين أو Toron: حصن شيده الصليبيون سنة ٤٩٩ هـ (١١٠٥م) ليسهل عليهم عملية الاستيلاء على مدينة صور التي استمرت خاضعة للسيادة الفاطمية حتى سنة ١٨٥ هـ، وأبدت ضروبا من المقاومة لصد هجمات الصليبين عليها، وكذلك للدفاع عن امارة الجليل الصليبية من جهة العزب، وضرب الحركة التجارية بين صور والمسلمين في الداخل ولا سيما دمشق. وقد تمتعت صور بموقع استراتيجي هام، وكانت تمثل مركزا من مراكز المقاومة الفاطمية ضد الصليبيين، فقد كانت القاعدة البحرية التي تبحر منها السفن الفاطمية للدفاع عن مدن الشام الساحلية التي تخاصرها أساطيل الفرنج. ولم يكن تبنين هو الحمن الوحيد الذي ابتناه الصليبيون لاستنزال مدينة صور ولكنهم شيدوا حصنا آخر سنة ٥٠١ هـ (١١٠٧م) على تل المعشوقة وقلعة سكانداليون Scandalion أو أسد الحقل على بعد ٥ أميال من صبور في الطريق إلى عكا. (ابن القبلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٥٩ وارجع الى وليم الصوري، جـ٢، ص ٦٢٧ – رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، بيروت ١٩٨٧ ص ٤٩ - سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٣٠٦ - عـمر كـمال توفيق، مملكة بيت المقدس الصليبية، الاسكندرية، ١٩٥٨، ص ٨٩.

فى حين يذكر جان ريشارد أن قلعة سكانداليون قد تم بناؤها سنة ١٥هـ المراد أن قلعة سكانداليون قد تم بناؤها سنة ١٥هـ (المراد) ويتفق معه فى هذا الرأى كل من روبن فيدين وجون طوسون (Jean Richard. The Latin Kingdom, p 25, 156- Fedden and راجع John Thomson. Crusader Robin Castles, London, 1957 - p 25).

وان كانا يذكران ان بناء قلعة تبنين أو تورون كان قد تم في عام ٤٩٧ هـ (op. cit. p. 25) ويذكر أحد المؤ رخين الحديثين أن قلعة تل المعشوقة هي نفسها قلعة سكانداليون (صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٩٩). وفي تصوري أن قلعة تل المعشوقة هي قلعة أخرى بخلاف قلعة سكانداليون التي بنيت في فترة متأخرة وفي المنطقة الواقعة ما بين صور وعكا. أما قلعة تبنين Toron فهي من انشاء النبيل الفرنسي هيودي سان اومر Hogh أما قلعة تبنين صور طبرية سنة ٩٩٤، على الطريق التي يربط بين صور وبانياس ودمشق وعلى بعد ١٣ ميلا شرقي صور (لمزيد من التفاصيل ارجع وبانياس ودمشق وعلى بعد ١٣ ميلا شرقي صور (لمزيد من التفاصيل ارجع الى سحر عبد العزيز سالم، موقف صور من احداث الشام، ص ٤، ٥).

(۱۱) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۰۱ اخبار سنة ۵۰۰ هـ - وبیط ابن الجوزی، مرآة الزمان، جـ ۸، ص ۱۹، المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ ۳، ص ۳۷ - سعید عاشور الحرکة الصلیبیة، جـ ۱، ص ۳۰۷ - السید عبد العزیز سالم، دراسة فی تاریخ مدینة صیدا فی العصر الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۰، ص ۹۰ - صلاح نوار، العدوان الصلیبی ص ۲۹۸.

وارجع كذلك إلى

وليم الصوري، جـ١، ص ٥٨٩

وعن البرت دكس ارجع إلى Stevenson, p 50

(۷۲) لمزيد من التفاصيل ارجع الى سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٣٠٧ وما يليها.

(۷۳) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٢ - ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠ ص ٥٦٦ . وعن البرت دكس ارجع الى أسامة زكى زيد، صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الاسلامى، الاسكندرية، ١٩٨١، ص ٨٨.

وارجع كذلك الى سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ٢، ص ٣١٠ - السيد

عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ٩٦ – عمر عبد السلام تدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين، طرابلس ٢٧٨.

(۷٤) سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ ۱ ص ۳۱۰ - اسامة زيد، صيدا ودورها، ص ۸۸ - عمر عبد السلام تدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية، ص ۲۷۸.

Stevenson, -189, 180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -180, -1

Frederick Carl Eislen, Sidon, A Study of Oriental his- وراجع رأى tory, New York 1907, p 84

(٧٦) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق ن ص ١٦٢.

(٧٧) ابن الأثير الكامل، جـ١٠، ص ٤٥٦.

(۷۸) سبط ابن الجوزى، مرآة الزمان، جـ ٨، ص ٢٥.

(۷۹) المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ٤٣، وان کان المقریزی قد أوردها فی أحداث سنة ٥٠١ هـ، ولیس سنة ٥٠١ هـ مثل کل من ابن القلانسی وابن الأثیر.

(٨٠) ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ص ٤٨٩.

(۸۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۱.

(٨٢) المصدر السابق، ص ١٤٢.

(\*) نفسه، ص ۱۹۲ - ابن الأثير الكامل، جـ ١٠ ، ص ٤٦٨ - عـمر عبد السلام تدمرى، المرجع السابق، ص ٢٣١ .

(٨٣) أجمع المؤرخون على مخديد جبل عامل شرقا بواحة الحولة إلى نهر الغجر،

ووادى التيم وشمالا بنهر الأولى المعروف قديما بوادى الفراديس الفاصل مجراه بين مقاطعة الشوف وجزين بالقرب من صيدا، وغربا بالبحر المتوسط، وفيما يتعلق بحدوده الجنوبية فيجمع فريق كبير من المؤرخين على ادراج صور في بلاد بشارة أو جبل عامل. لمزيد من التفاصيل ارجع الى (رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، بيروت، ١٩٨٧، ص ١٩٨٨ - سحر سالم، موقف صور، ص ٢)

Jean Richard, The Latin Kingdom, Vol I, P (At)

(۸۵) عن اسباب هذا الهجوم الصليبي ارجع الى سحر سالم، موقف صور، ص ١٥.

(۸٦) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۰۹ – ابن میسر، اخبار مصر، ص ۴۳ – ابن الأثیر، الکامل، جـ۱۰ ، ص ۴۰۱ – المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ۳۸. وعن البرت دکس ارجع إلی Stevenson, P 50 – السید عبد العزیز سالم دراسة فی تاریخ مدینة صیدا، ص ۹۰ – اسامة زکی زید، صیدا ودورها ص ۸۷ – صلاح نوار، العدوان الصلیبی، ص ۲۹۹.

(٨٧) لمزيد من التفاصيل، راجع بحثى السابق، ص ١٧ وما يليها.

(۸۸) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۸۷ – ابن الأثیر، الکامل، جـ۱۰ ص ۸۸) من القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۸۷ – ابن خلدون، ص ۶۸۸ – ابن خلدون، العبر، م ٥، جـ ۹، ص ۶۱۲، ۶۱۲.

(\*) لمزيد من التفاصيل عما ورد بشأن هذه الأحداث في المصادر الأوروبية ارجع الي فوشية الشارتري، تاريخ الحملة الى القدس، ص ١٥ - وليم الصوري، Anna Comnena, The Alexiad, P وارجع كذلك الى 442.

سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ ١، ص ٣١٩ - محمد الشيخ، الجهاد Nikita Elisseff, L'Orient Musulman au - المقدس، ص ٢٣٥ وما يليها Moyen Age, Paris, 1977, P 237.

وقد شارك عماد الدين زنكى فى هذه المعركة وأبلى فيها بلاء حسنا وأظهر من ضروب الشجاعة والبسالة الكثير (ابن الأثير، الباهر، ص ١٨)

- (۹٤) عن هجوم حامية عسقلان على بيت المقدس اثناء تطويق كل من مودود وطغتكين لبلدوين عند جسر الصنبرة، ارجع الى ما أورده كل من فوشيه الشارترى، ص ١٥٣، ١٥٤٥.
  - (٩٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٨٧.
    - (٩٦) المصدر السابق، ص ١٨٧.
  - (٩٧) ابن الأثير الكامل، جــ١٠، ص ٤٩٧، الباهر، ص ١٩.
  - (٩٨) وارجع كذلك الى ابن خلدون، العبر، جــ٩، م ٥ ، ص ٨٨.
- (۹۹) سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ۱، ص ٣٢٣ محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٢٤١، عبد الغنى ابراهيم رمضان، شرف الدين مودود اتابك الموصل والجزيرة، ص ١٤٧ وما يليها، شاكر مصطفى طغتكين، ص ٢٢.
  - (۱۰۰) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٨٧.
- (۱۰۱) سبط ابن الجوزى، مرآة الزمان، ص ٥١. وراجع ما ذكره ابن الفرات في تاريخ الدول والملوك، جـ ١، ص ٧٨. ولمزيد من التفاصيل عن ما ورد من آراء في المصادر العربية، راجع عبد الغنى ابراهيم رمضان، المرجع السابق، ص ١٤٧ ومايليها.
  - (۱۰۲) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٢.
    - (١٠٣) المصدر السابق، ص ١٤٩.

- (۱۰٤) نفسه، ص ۲۱۶.
- (١٠٥) ابو الفدا، المختصر، جـ٥، ص ٧٧، ٨٠.
- (١٠٦) ابن واصل، مفرج الكروب، جـ٢، ص ٣٨١.
  - (۱۰۷) ابن القلانسي، ص ۱٤۲.
- (۱۰۸) المصدر السمابق، ص ۲۱۶ ابن الأثيسر، الكامل، ج ۱۰، ص ٦٣٤ وارجع كذلك الى ابن خلكان، جـ١، ص ٢٤٢.
  - (۱۰۹) ابن القلانسي، ص ۲۳۰.
- (۱۱۰) المصدر السابق، ص ۱٤٦. ولمزيد من التفاصيل عن سكمان ارجع الى (ابو الفدا، المختصر، ص ١٣٧).
  - (۱۱۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۹۷، ۱۹۸.
  - (١١٢) راجع ما ذكره الدكتور محمد الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٢٤٤.
    - (۱۱۳) ابن القلانسي، ص ۱۷۰.
    - (١١٤) المصدر السابق، ص ١٨٤.
      - (۱۱۵) نفسه، ص ۱۹۲، ۱۹۳.
- (۱۱۳) ابن العمديم، زبدة الحلب، ص ۱۱۷، ص ۱۱۷ ابن الأثيسر الكامل، جد ۱۰، ص ۱۰۵، ۱۰، وارجع الى مما أورده وليم الصورى، جدا، ص ٥٥٥.
  - (١١٧) ابن الأثير الكامل، جـ١٠ ، ص ٥٠٩.
    - (١١٨) ابن العديم، زبدة الحلب، ص ١٧٥.
  - (١١٩) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٩٣.
    - (١٢٠) المصدر السابق، ص ١٩٩.

- (۱۲۱) نفسه، ص ۲۰۰، ۲۰۱.
- (۱۲۲) وقد وافق هذا الموعد يوم عيد الفصح (فوشيه الشارترى، تاريخ الحملة الى القدس، ص ١٨٥)
  - Setton, op. cit, P. 98 (177) صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٩٤٩.
    - (١٢٤) ابن الأثير الكامل، جـ١٠، ص ٥٤٣.
- (۱۲۵) المصدر السابق، ص ٥٤٣. ويذكر فوشيه دى شارتر أن الجيش الفاطمى وحده كان يقدر عدده بخمسة عشر ألف فارس وعشرين الف راجل وكان الاسطول الفاطمى قد ابحر الى عسقلان لمشاركة القوات البرية الا أنه سرعان ما غادر الى صور، تاركا الجيوش البرية وحدها فى عسقلان انتظارا لبدء المعركة (فورشيه الشارترى، المصدر السابق، ص ١٨٥).
- (۱۲۲) فوشية الشارترى، نفسه، ص ۱۸۵، ص ۲٤٣ حاشية (٤) صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٣٥١.
  - (١٢٧) ابن الأثير، الكامل، جــ١٠، ص ٥٤٣.
  - (۱۲۸) فوشیه الشارتری، المصدر السابق، ص ۱۸۲.
    - (١٢٩) وليم الصوري، جـ١، ص ٥٧٥ وما يليها.
- ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة ارجع الى صلاح نوار، العدوان الصليبي ص ٣٥٠ وما يليها.
- (۱۳۰) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۰۷ ابن الأثیر، الکامل، جسر، اس ۱۳۰ المقریزی، اتعاظ الحنفا، جسر، ص ۹۳ ستیفن رانسمان، الحروب الصلیبیة، جسر، ص ۲۷.
- ۱۳۱) لمزيد من التفاصيل ارجع الى سحر سالم، موقف صور من أحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها في ايدى الصليبيين سنة ٥١٨ هـ، ص ٢٢.

- (۱۳۲) المقریزی، اتعاظ الحنفا، جــ۳، ص ۱۰۲،۱۰۱.
- (\*) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢١١ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ و ص ٢٢١ - المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ١٠٧. بينما يذكر وليم الصوري أن طغتكين استقر في منطقة مجاورة لصور تقع على ضفاف نهر يبعد عنها بنحو أربعة أميال. (وليم الصوري، جـ٢، ص ٢٢١)
- (۱۳۳) بجمع المصادر العربية على تخاذل المأمون البطائحى في نجدة مدينة صور. ارجع الى (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۲۱۱ وابن ميسر، اخبار مسصر، ص ٦٤. وارجع ما أورده ابن الأثير الكامل، جـ١٠، ص ٦٢١ وكذلك ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ص ١٧٠ ابن تغرى بردى، النجوم، حـ٥، ص ١٨٢). ان كان المقريزي قد أورد في الخطط المقريزية، جـ٢، ص ٣٧٦ ان اسطولا مصريا خرج لانجاد صور ولكنه تعرض لهجوم بعض السفن البندقية.
  - (١٣٤) ابن الأثير، الكامل، جـــ١، ص ٦١٩.
- وراجع ما ذكره وليم الصورى، جـ٣، ص ٦٢٣ ستيفن رانسمان، جـ٢ ص ٢٧٢.
  - (١٣٥) ستيفن رانسمان، المرجع السابق، جـ٢، ص ٢٧٢.
  - (١٣٦) راجع رأى صلاح نوار العدوان الصليبي، ص ٣٥٣.
    - (۱۳۷) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۲۱۲.
      - (١٣٨) المصدر السابق، ص ٢١٥.
        - (۱۳۹) نفسه، ص ۲۱۸.
- (۱٤٠) خلف تاج الملوك بورى والده طغتكين، في حكم دمشق منذ عام ٢٢٥ هـ حتى عام ٥٦٦ هـ عندما توفي متأثرا بجراحه من جراء الهجوم الدى دبره بعض الباطنية الموتورين (لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن القلانسي، ذيل

تاريخ دمشق، ص ٢٣٠) وخلفه ولده شمس الملوك ابو الفتح اسماعيل على حكم دمشق (٧٦٦ هـ - ٧٦٩ هـ) وقيد انتهت حياة شمس الملوك اسماعيل بالقتل ايضا، فقد اساء السيرة وطغى وبغى وظلم الرعية مما عرضه لمؤامرة اغتيال فاشله دبرها له احد مماليك والده، وأمر اسماعيل بعد نجاته، بقتل هذا المملوك، وكل من حامت حوله الشبهة حتى أنه قتل أخاه سونج (ابن القلانسي، ص ٢٤١، ٢٤٢). واستخدم اسماعيل رجلا كرديا كافرا لا يعرف الاسلام، كمستشار له، مما زاد من نقمة الرعية عليه، فلما أحس اسماعيل بالموامرات عجاك ضده من كل جانب، عمل على الاتصال بعماد الدين زنكي أمير الموصل وحلب الذي كان يطمع في ضم دمشق الي امارته استكمالا لتوحيد الجبهة الاسلامية والشروع في مواجهة الفرنج مواجهة حاسمة: وقد أثار هذا الفعل سخط صفوة الملك خاتون، والدة اسماعيل، فاجتمعت بكبار رجال الدولة في دمشق، ودبرت معهم قتل ولدها غير راحمة ولا متألمة لفقده، وتمت المؤامرة، واغتيل اسماعيل سنة ٥٢٩ هـ (١١٣٥م). واقامت والدته بالقاء جثته في موضع من الدار ليشاهده غلمانه وأقامت مكانه اخاه شهاب الدين محمود. (ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ٢٤٦). وتذكر بعض المصادر أن صفوة الملك خاتون أتهمت بالحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز أحد خواص زوجها تاج الملوك بورى، فعزله اسماعيل، وقرر قتل امه، فبادرت هي بالتدبير لقتل ولدها (ابو الفدا، المختصر، ص ١٥). أما فيروز فكان قد فر الى تدمر (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٤٤).



- (۱٤۱) ابن القـــلانسى، ذيل تاريخ دمــشق، ص ۲۲۹، ۲٤۰، ۲٤۱، ۲٤٦، ۲٤۱، المقريزى اتعاظ الحنفا، جـ٣ ص ٢٤٦ محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٣٣٠ وراجع كذلك ما اورده ابو الفدا، المختصر، ص ١٥.
  - (١٤٢) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٤٧ وما يليها.
- (١٤٣) لمزيد من التفاصيل ارجع الى سعيد عاشور، شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية، أحد ابحاث كتاب «بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى بيروت، ١٩٧٧، ص ١٩٤.
- (١٤٤) ابن ميسر، تاريخ مصر، جـ٢، ص ٨٢ سعيد عاشور، شخصية الدولة الفاطمية، ص ١٩٤ وما يليها.
- (١٤٥) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث ارجع الى اسامة بن منقذ، كتاب الاعتبار، مخرير فيليب حتى، مطبعة برنستون، ١٩٣٠، ص ٣٠ وما يليها سعيد عاشور، شخصية الدولة الفاطمية، ص ١٩٦.
  - (١٤٦) ابو الفدا، مختصر اخبار البشر، ص ٣٠.
- (١٤٧) اسامة بن منقد الاعتبار، ص ١٠ سعيد عاشور، شخصية الدولة الفاطمية، ص ١٩٨.

- (۱٤۸) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٣٢٧ ابن الآثير الكامل جـ ١١، ص ١٩٦. وراجع كذلك ما أورده أبو الفدا، مختصر اخبار البشر ص ٤٢.
- (۱٤٩) بدأ شاور بن مجير السعدى حياته كتابع للصالح طلائع بن رزيك الذى ولاه الصعيد. وكانت ولاية الصعيد من أكبر الاعمال بعد الوزارة. وابدى شاور كفاية عظيمة وتقدم زائد، واستمال الرعية والمقدمين من العرب عما أثار خوف الصالح ولكنه عجز عن عزله لتوطيد نفوذه هناك. ولما جرح الصالح كان من جملة وصيته لولده العادل أن يستميل شاور ولا يعزله لتفاقم نفوذه وعظم شوكته. ولكن العادل الذى خلف والده على الوزارة، حاول الاطاحة بشاور، ولم يقف شاور مكتوف اليدين فجمع جموعا كثيرة وسار بهم الى القاهرة، فهرب العادل ابن الصالح بن رزيك ثم قبض عليه وقتل، واصبح شاور وزيزا وتلقب بأمير الجيوش واستولى على أموال بنى رزيك وودائعهم وذخائرهم (لمزيد من التفاصيل عن شاور السعدى ارجع الى ابن الأثير، الكامل، جـ١١، ص ٢٩٠ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص
- (۱۵۰) ابو شامة، الروضتين في اخبار الدولتين، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٦٢، ١٩٦٢ جــ ١، ص ٢٩٨، الباهر، ص جــ ١، ص ٢٤٨، الباهر، ص ١٢١، ١٢٠ ابن تغرى بردى، النجوم، جــ ص ٢٤٧.
  - (١٥١) وليم الصورى جـ٢، ص ٩٢٧، ٩٣٩ وما يليها.
- (۱۵۲) لمزيد من التفاصيل عن تلك الحملات النووية الثلاثة سنة ٥٥٩ هـ، ٥٦٢ م. ٥٦٥ هـ على مصر، واصطدام أسد الدين شيركوه وابن اخيه صلاح الدين يوسف مع الصليبين على أرضها في معركة البابين وفي الاسكندرية ارجع الى سعيد عاشور، شخصية الدولة الفاطمية، ص ٢٠٠ وما يكيها أحمد الشامي، صلاح الدين والصليبيون، القاهرة، ١٩٩١، ص ٥٥ وما يليها.



## لمحات إنسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية\*

\* هدا البحث شاركت به المؤلفة في مهرجان المعتمد بن عباد الذي نظمته وزارة الشؤون الثقافية بالمملكة المغربية في مراكش في الفترة من ٦ - ٨ ديسمبر ١٩٩٥ عنت رعاية كل من الملكين الحسن الثاني وخوان كارلوس.

## طحات إنسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية

هيأ القدر للمعتمد بن عباد منذ نعومة أظفاره حياة مترفة وظروفا خاصة تضافرت جميعها لتكوين شخصية هذا الأمير الذى بقيت سيرته حية حتى بعد ماته وتخول هو ذاته إلى رمز جسدته الكتابات التاريخية والأدبية وأشعاره الرقيقة التي ملأت صفحات المصنفات كأسطورة من أساطير التاريخ.

ولد محمد بن عباد يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة ٤٠٧هـ(١)، ونشأ في أسرة ملكية فوالده، هو المعتضد بالله أبو عمرو بن عباد بن محمد بن اسماعيل ابن عباد أعظم ملوك الطوائف بأسا وأوسعهم ثقافة، أما أمه فهي السيدة الكبرى بنت مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية(٢).

وأعتقد أن المعتضد بن عباد كان له الأثر الأكبر في تكوين شخصية ولده محمد فالمعتضد كان يجمع بين النقيضين (٣) فهو على حد ماوصفته المصادر العربية حاكم مستبد، جبار بجاوز الحدود في اصطناع القسوة وأسرف في قتل خصومه واعدائه والمثلة بهم وبالغ في الأخذ بالظنة والاخفار للذمة (٤).

واقتنى بباب قصره حديقة محمل رؤوسا محنطة لاعدائه الذين سقطوا في ساحة الحرب<sup>(٥)</sup> أو قتلوا غيلة وقد بلغت به القسوة أنه أقدم على قتل ولده اسماعيل المتسمى بالمنصور عندما ثار عليه وأخفى جثته وعذب شركاءه أشنع عذاب وقطع أطرافهم ثم اعدمهم مع نفر من حرم ولده ونسائه وكانت تلك الحادثة مأساة مروعة تركت اصداء عميقة المدى في سائر أنحاء الأندلس<sup>(٢)</sup>.

(V)

ورغم اقباله على سفك الدماء وجنوحه إلى البطش باعدائه والتنكيل بهم، الا أنه كان على حد وصف ابن حيان ذا قدرة فائقة على «تخبير الكلام، وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في معان أمدته فيها الطبيعة وبلغ فيها الارادة واكتتبها الأدباء للافادة فجمع هذه الخلال الظاهرة والباطنة إلى حود كف بارى بها السحاب». كما كان له اهتمام شديد بالمرأة وكانت للنساء مكانة في حياته وزوجته الحرة ابنه مجاهد العامرى وأخت على بن مجاهد صاحب دانية كانت ذات حظوة كبيرة

ومكانة أثيرة لديه (٨) ، وكان على قسوته وجبروته شديد الميل لاحدى بناته فلما توفيت سنة ٤٦١ هـ، حزن لذلك حزنا شديدا وأصيب بصدمه عنيمة عقب دفنها أفضت به إلى الموت في اليوم التالي (٩) ، كما استكثر من الجوارى وأمهات الأولاد من كل جنس ولون وخلف وراءه سبعين جارية (١١) . فكان له من البنين محبو عشرين ومن البنات مثل ذلك (١١)

وقد تأثر المعتمد محمد بن عباد بلا أدنى شك بشخصية أبيه سلبا وايجابا ففى اعتقادى أن القسوة الشديدة التى عامل بها المعتضد خصومه واعداءه قد ولدت لدى ابنه محمد احاسيسا مضادة، ودفعته إلى اصطناع النقيض والنفور من هذا العنف وسفك الدماء فنشأت لدى المعتمد محمد بن عباد مشاعر رقيقة مشبعة بالحب، مشاعر بعيدة كل البعد عن صفات أبيه، فكان فى ذلك نقيضا له وغلبت عليه الوداعة والكرم والبعد عن شهوات القتل والقهر التى اتصف بها أبوه. وقد أجمع المؤرخون مشارقة ومغاربة على وصفه بأجمل الصفات وأرقها، فابن خلكان المؤرخ المشرقى نقل عن أبى الحسن على بن القطاع السعدى وصفه للمعتمد بقوله «أندى ملوك الأندلس راحة وأحبهم ساحة واعظمهم ثمادا وأرفعهم عمادا، ولذلك كانت حضرته ملقى الرجال وموسم الشعراء وقبلة الآمال، ومألف الفضلاء حتى أنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ماكان يجتمع ببابه (١٢)...»

أما ابن الأبار فقد وصفه بقوله «وكان المعتمد من الملوك الفضلاء والشجعان العقلاء والأجواد الأسخياء المأمونين، عفيف السيف والذيل مخالفا لأبيه في القهر والسفك والأخذ بأدني سعاية، رد جماعة ممن نفي أبوه، وسكن مانفر وأحسن السيرة وملك فأسجع (١٣) .. »، في حين وصفه ابن الخطيب بأنه كان «كثير المعاني حر المآخذ، لدن معاطف الكلام، رقيق الحاشية، كثيف المتن وكثير البديع، رائق الديباجة. . » وذكر في موضع آخر أنه «كاد شجاعا مقداما، حسن السيرة رفيقا بالرعية . . » وذكر في موضع آخر أنه «كاد شجاعا مقداما، حسن السيرة رفيقا بالرعية . . » (١٤)

واذا كان لحادثة قتل المعتضد لولده الأكبر اسماعيل، أصداء قوية في جميع

أنحاء الأندلس، فقد تركت جرحا داميا عميقا في نفس ابنه المعتمد بن عباد. ومما لاشك فيه أن قسوة المعتضد وعنفه كانا وراء اندفاع ابنه اسماعيل على التمرد عليه، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى اقدام الأب على قتله. وأثرت هذه الجريمة الشنعاء في محمد بن المعتضد تأثيرا عميقا دفعه إلى نبذ سياسة أبيه الدموية وإلى الارتباط الوثيق بأبنائه، فغمرهم بعطفه وشملهم بحنانه وأسبغ عليهم من فيض أبوته.

عرف المعتمد بحبه الشديد لأبنائه وبناته وبلغت به الثقة الكاملة بهم أنه كان يسند إلى البنين أن ينوبوا عنه في ولاية المدن التابعة لمملكته، فولى ولده عبادا الملقب بسراج الدولة على قرطبة أعظم مدن الأندلس (١٥) رغم المخاطر التي كانت تواجهه فيها، وعند مادبر المأمون بن ذى النون خطة لاستردادها وقتل ولده عباد على يد ابن عكاشة أثناء الدفاع عنها، تقدم المعتمد إلى قرطبة على رأس قواته واستعادها ولم يتردد في الفتك بابن عكاشة أخذا بالثأر لولده (٢١٠)، ثم ولى عليها بعد ذلك أبنا آخر له هو الفتح الملقب بالمأمون (١٧) وهو الذي سيقتل في صفر سنة دلالة على النصر المرابطين. كما ولى المعتمد ولده أبا خالد يزيد الراضي على دلالة على النصر المرابطي. كما ولى المعتمد ولده أبا خالد يزيد الراضي على الجزيرة الخضراء واستمر الراضي يتولاها حتى خصصها المعتمد لنزول قوات يوسف بن تاشفين بها عند جوازها إلى الأندلس لمساندة ملوك الطوائف، فنقل المعتمد ابنه الراضي التصدى لهم فكان في ذلك نهايته فقد استنزل الراضي من رندة عند خلع اليه وعقب مخاطبته من قبل المرابطين على عهود أضفرت ومواثيق نقضت فقتل اليه وعقب مخاطبته من قبل المرابطين على عهود أضفرت ومواثيق نقضت فقتل اليه وعقب مخاطبته من قبل المرابطين على عهود أضفرت ومواثيق نقضت فقتل اليه وعقب مخاطبته من قبل المرابطين على عهود أضفرت ومواثيق نقضت فقتل اليه وعقب مخاطبته من قبل المرابطين على عهود أضفرت ومواثيق نقضت فقتل صبرا في رمضان سنة ٤٨٤هـ (١٩١) وأخفى جسده (٢٠٠).

وقد أورد المقرى فى ترجمته للراضى مايشير إلى أسلوب المعتمد بن عباد المتطور السابق لعصره فى معاملته لأبنائه وتوجيهه لهم، فهو لم يكن يقسو عليهم أو يعنفهم وانماكان اذا أخطأ أحدهم يرميه بملامه مثلما فعل المعتمد مع ولده الراضى، الذى تباطأ فى الدفاع عن مدينة لورقة وأظهر التمارض مما دفع المعتمد

إلى ارسال ابنه الآخر المعتد على رأس جيش الدفاع عن المدينة وأعرض عن ولده الزاضى تماما عقابا له على اهماله، ويؤكد المقرى أن الراضى حاول استرضاء والده فكتب اليه ابياتا من الشعر ولكن المعتمد تمادى فى خصامه حتى اشتاق إلى ولده وغلبه الحنين فكتب إليه بهزل قائلا:

الملك في طى الدفيات ويتخل عن قود العساكسر طفت بالسرير مسلما وارجع لتسوديع المنابر وازحف إلى جسيش المعال ون تقهر الحبير المقامر (٢١)

ثم صالحه المعتمد وقربه إليه وأدناه منه.

كما ولى المعتمد أكبر أبناءه أبا الحسن عبيد الله بن محمد الرشيد عهده وقدمه إلى خطة القضاء باشبيلية فكان يجلس للأحكام جلوسا تاما يوم الخميس من كل أسبوع ويدعو للحضور أعيان الفقهاء وأهل العلم وثقات الشهداء وتتجاذب عنده النوازل فيحكم فيها ويستفتى الفقهاء وتنعقد عليه السجلات بالأحكام. كماكان ينيبه في ادارة شئون أشبيلية في كثير من الأحيان. وقد أشار أبن الأبار أيضا إلى بعض الأبيات التي كتبها الرشيد إلى أبيه المعتمد يسترضيه ويستعطفه بعد أن عتب عليه عتابا شديدا لخلاف وقع بينهما وذلك في طريقه من مكناسة إلى اغمات نطالع منها البيتين التاليين:

باحليف الندى ورب السمساح وحسبسيب النفسوس والأرواح من تمام النعمى على التسماص لحسة من جسبسينك الوضساح

فرد عليه المعتمد ببعض أبيات توضح أسلوبه التربوى في معالجة أخطاء أبنائه بقوله:

كنت حلف الندى درب السماح وحسبسيب النفسوس والارواح اذ يمينى للبسلل يوم العطايا ولقسبض الأرواح يوم الكفساح وشسمالى لقسبض كل عنان يقحم الخيل في مجال الرماح (٢٣)

ويعبر ميل المعتمد بن عباد إلى تولية ابنائه على المناطق التابعة لمملكته واسناد المناصب العليا اليهم عن حبه الشديد لهم وثقته العمياء بهم كما يعبر هذا التصرف عن استفادته من الدرس الذى تلقاه فى فجر شبابه عندما أقدم والده على قتل ابنه اسماعيل فكأنما أراد بحبه الفياض لأولاده أن يكسب محبتهم له فيخلق بذلك علاقة حميمة تختلف عن تلك التى ربطت بين والده وأخيه القتيل.

وشاءت الاقدار أن يشهد المعتمد في حياته مقتل خمسة من أبنائه الذكور هم سراج الدولة عباد، والفتح الملقب بالمأمون، وأبو خالد يزيد الراضى كما سبق أن أشرنا وابنه الرابع مالك الذى قتل عند اقتحام المرابطين لاشبيلية اما الابن الخامس فهو عبد الجبار الذى قتله المرابطون في أواخر أيام المعتمد، لأنه ثار على حكمهم بعد أن امتنع مع جماعة من أصحابه بحصن اركش (٢٤)، كما أرسل إلى الفونسو السادس يطلب معاونته العسكرية، فلما علم الأمير المرابطي سير بن أبي بكر بأنباء تلك الثورة توجه على الفور إلى اركش وأرسل في ذات الوقت إلى يوسف بن تأشفين يستمده، فأمده بعدة اضافية من الخيل والرجال، ثم تقدم المرابطون إلى الحصن واتصلت الحرب بين الفريقين، وكان عبد الجبار بن عباد يخرج من حصنه للقتال بنفسه واشتبك معهم في عدة معارك فأوقعوا به الهزيمة ودفعوه إلى التحصن داخل الحصن بعد أن كبدوه خسائر فادحة، وظل الوضع كذلك إلى أن نجح أحد الرماة المرابطين في اصابته بسهم في احدى المعارك فاحتمله اصحابه جريحا، وتوفى لايام قلائل فكتم اصحابه موته وبعد مرور ستة أشهر تمكن المرابطون من اقتحام الحصن واستخرجوا جثة عبد الجبار واحتزوا رأسه ورؤوس أصحابه وحملت إلى مدينة اشبيلية وعلقت على أسوارها سنة ٤٩٤هـ (٢٩٧)م) (٢٥٠).

وقد أثارت هذه الأحداث آلام المعتمد بن عباد وأحزانه وهو في منفاه بأغمات، فعاش لحظات قاسية وهو يسمع بمصارع أبنائه الواحد بعد الآخر، وعندما أصدر سير بن أبي بكر أمانا للمعتمد في النفس والأهل والولد(٢٦) أرغمه على مخاطبة ولديه يزيد الراضي وأبي بكر المعتد الذي كان ممتنعا في مرتلة للتسليم. وحاول المعتمد بن عباد وزوجته اعتماد الرميكية حث ابنيهما على التسليم فأذعن الأميران،

ولكن المرابطين نكثوا بعهدهم مع الراضي فقتلوه (٢٧).

ويورد ابن الأبار ابياتا شعرية للمعتمد أنشدها بعدها يرثى فيها ولديه المأمون والراضى منها:

معى الأخوات الهالكات عليكما وأمكما الثكلي المضرمة الصدر تبكي بدمع ليس للغسيث مسئله وتزجرها التقوى فتصغى إلى الزجر تذللها الذكرى فستفرع للبكا وتصبر في الأحيان شحاعلى الأجر أبا خــالد أورثتني البث خـالدا أبا النصر مذ ودعت ودعني نصرى وقبلكما ما أودع القلب حسرة بجدد طول الدهر: ثكل أبي عمرو(٢٨)

كما أورد المقرى بعض الأبيات التي رثى بها المعتمد أبناءه وقد رأى قمرية باثحة بشجنها نائحة بفننها على سكنها وأمامها وكر فيه طائران يرددان نغما ويغردان ترحة وترغا:

بكت أن رأت الفين ضمهما وكر مساء وقد أضمني على ألفها الدهر وناحت فباحت وأستراحت بسرها ومسانطقت حسرفها يبساح به سسر بكت واحدا لم يشجها غير فقده وابكى لالاف عسديدهم كستسر بني صعفيير أو خليل مسوافق يمزق ذا فسقسر ويفسرق ذا بحسر ومجسمان زين للزمان احتواهما بقرطبة النكداء أورندة القسبر

كذلك أورد المقرى أبيات للمعتمد أنشدها عندما اعتقل عقب مقتل ولده عبد البجبار فقال:

غنتك أغ ماتية الألحان ثقلت على الأرواح والأبدان قد كان كالثعبان رمحك في الورى فغدا عليك القيد كالشعبان متمردا يحميك كل تمرد متعطفا لارحمة للعانى قلبي إلى الرحسمن يشكو بشه ماخاب من يشكو إلى الرحمن (٢٩)

واذا كانت قسوة المعتضد بن عباد قد أثرت سلبا في شخصية ولده المعتمد فوجدناه أبا حنونا رقيقا في معاملته لأبنائه، فإن المعتمد قد تأثر ايجابا ببعض خصال أبيه فقد ورث عنه ملكته الشعرية الفائقة ونزعته الأدبية بل تفوق عليه في ذلك، فكان له في الأدب باع وساع ينظم وينثر، وفي أيامه نفقت سوق الأدباء فتسابقوا (٣٠) إليه وتهافتوا عليه. ولسنا الآن في معرض الحديث عنه كشاعر متميز وانما ينصبب اهتمامنا في هذا البحث على ابراز مايتعلق بحياته الأسرية، وفي هذا المجال بجدر الاشارة إلى حقيقة هامة وهي أن المعتمد ورث في جملة ماورثه عن أبيه من صفات، اهتمامه بالمرأة وحرصه على رعايتها ورفع منزلتها. لقد ورث المعتمد بن عباد هذا السلوك عن والده، فاذا كان المعتضد قد أجل ابنة مجاهد العامري زوجته وأم ابنه المعتمد، اجلالا كبيرا فحظيت عنده واحتلت مكانة أثيرة في قلبه ونفسه فان المعتمد بن عباد قد أجل زوجته اعتمادا اجلال فاق كل اجلال(٣١) فغلبت عليه وكان شديد الميل إليها حتى تلقب أبالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها(٣٢). كما لقبت بأم الربيع وعرفت بالسيدة الكبرى (٣٣) تعظيما لها وتقديرا لما كانت يخظى به من حب المعتمد لها، ولانعجب لهذه المكانة العالية التي كانت تنعم بها اعتماد الرميكية في نفس زوجها وتأثيرها البالغ عليه إلى حد أنها أوغرت صدره على ابن عمار صديق عمره ورفيق شبابه ووزيره عندما هجاها بقوله:

تخسيسرتها من بنات الهسجين رميكية ماتساوي عقالا(٣٤)

ولهذا الهجاء أصل من الحقيقة فقد أوردت المصادر العربية الظروف التى التقى فيها المعتمد بن عباد باعتماد للمرة الأولى وأشارت إلى نشوب عاطفة رقيقة بينهما عبرت عن مدى رقة مشاعره، فيذكر المقرى أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار في نهر الوادى الكبير، وكانت الريح قد جعلت ماء النهر أشبه بالزرد فنظم المعتمد الشطر التالى:

«صنع الريح من الماء زرد»

وطلب إلى ابن عمار ان يكمل البيت فعجز الوزير الشاعر، فردت سيدة كانت

تراقبهما وصفها ابن عمار بأنها امرأة من الغسالات بقولها: «أى درع لقتال لو جمد»

وقد أثار هذا الرد السريع دهشة المعتمد وأعجب لسرعة خاطرها وذكائها وخفة روحها فنظر إليها فاذا هي جميلة الوجه فأعجبته ووقعت في قلبه موقعا حسنا وسألها ان كانت مرتبطة بالزواج فلما أجابت بالنفي طلبها للزواج (٣٥) وقد أنجب المعتمد من اعتماد كل أولاده (٢٦) ونعرف منهم من البنين أبا الحسين عبيد الله الملقب بالرشيد الذي كان والده يوليه أمر اشبيلية نيابة عنه وقد حمل مع أبيه إلى العدوة بعد خلعه، وأبا بكر عبد الله المعتد وأبا نصر الفتح الملقب بالمأمون زوج زائدة، قتيل قرطبة، وأبا خالد يزيد الملقب بالراضي قتيل رندة، وسراج الدولة أبا عمرو عباد قتيل ابن عكاشة بقرطبة وابا سليمان الربيع تاج الدولة وأبا هاشم المعلى زين الدولة، وعبد الجبار الثائر على المرابطين في أركش ومالك ل اشبيلية (٣٧).

أما بنات المعتمد من زوجته اعتماد فلانعرف منهن رغم كثرتهن سوى (٣٨) بثينة. وتعبر العلاقة الحميمة الشاعرية التي ربطت بين الزوجين، المعتمد واعتماد عن مدى انسانيته في المقام الأول، فقد اختار للزواج جارية وبسببها زهد في أميرات بيت عباد أو غيرهن من بنات الملوك في عصر الطوائف. فقد تمثلت فيها صفات كان يحرص على توفرها في المرأة التي سوف تشاركه حياته من ذكاء وفطنة ولباقة، هذا على الرغم من أن أمه كانت بنتا لأحد ملوك الطوائف في حين أن اعتماد كانت مجرد جارية حتى انها لقبت بالرميكية نسبة إلى سيدها رميك بن حجاج الذي (٣٩) باعها للمعتمد وهو بعد أمير ولم يتردد المعتمد في الزواج منها في حياة أبيه.

ويشير ابن الأبار أن أباه لما علم بزواجهما ثار ثورة عارمة على ولده الذى فضل المجارية على أى امرأة من البيوتات الأندلسية العريقة فعزم المعتضد على عقابه والتنكيل به وخرج بالفعل من أشبيلية قاصدا شلب التي كان يتولاها المعتمد آنذاك، وكانت اعتماد قد أنجبت للمعتمد ابنه عبادا الملقب بسراج الدولة أكبر

أولاده. فلما بلغ المعتمد وصول أبيه إليه، أشار على زوجته أن تحسن استقباله، فرق قلب المعتضد لها وفتر عزمه على الايقاع بهما (٤٠).

ويشير هذا الخبر إلى مدى عمق العلاقة بين الزوجين العباديين والى انسانية وشاعرية المعتمد الذى عرض نفسه لنقمة ابيه بما عرف عنه من جبروت وبطش فى سبيل زوجته التى أحبها وآثرها على غيرها.

وبورد المقرى خبرا يؤكد ما نشير إليه من مشاعر المعتمد بن عباد الانسانية ورقته وحنانه كزوج، وتقديره لزوجته ولمشاكلها النفسية فذات يوم رأت اعتماد حشدا من النساء وقد وضعن أرجلهن في معجن به طين لصنع الآجر فأخذت تنعى حظها الذي جعلها تفقد حريتها وتمنت لو كانت حرمت من السلطان لتحيا حياة البسطاء وتعيش على سجيتها مثل أولئك العاملات، فقدر المعتمد مشاعر زوجته وأحس بها كل الاحساس وراعي أنها تتوق إلى الحياة العامة وانها ضاقت ذرعا بحياة الأمراء فأمر باحضار كميات هائلة من المسك والعنبر فسحقت وذرت في ساحة القصر حتى ملأته ثم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب وعجنت بالأيدي حتى أصبحت كالطين فخاضت فيها اعتماد وجواريها وشعرت بسعادة غامرة (٤١).

وذات يوم، اختلف الزوجان فأقسمت اعتماد الرميكية انها لم تر منه خيرا قط فسألها المعتمد مداعبا «ولايوم الطين» فخجلت منه واعتدرت.

ويعلق المقرى على هذه الحادثة الطريفة بقوله «ومصداق قول نبينا تلك في حق النساء (لو احسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت، ما رأيت منك خيرا قط).

وقد أشار المعتمد بن عباد في أبياته الرائية إلى هذه الحادثة حيث قال في بناته: يطأن في الطين والأقدام حافية

كأنها لم تطأ مسكا وكافورا(٤٢).

وكان المعتمد يحرص في كثير من أشعاره على الاشارة إلى زوجته اعتماد الرميكية من ذلك ما أورده ابن الأبار على لسان المعتمد وهو يحتسى كأسا من الخمر فقال:

أأهجس ظبيا في فسؤادي كناسه وبدر تمام في ضلوعي مطالعي وروضة حسن أجمتنيسها وباردا من الظلم لم يخظر على شرائعه

تظن بنا ام الربيع سيامية الاغيف الرحمن ذنبا تواقعه

وله فيها وضمن أوائل الأبيات حروف اسمها:

عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشوون وقدر السهاد تملكت منى صسعب المرام وصادفت منى سهل القسياد مسرادی أغسيساك في كل حين فسيساليت أني أعطى مسرادي أقيم على العسهد في بيننا ولاتستحيلي لطول البعداد(٤٣) دسست اسمك الحلو في طيسه والفت فيك حسروف «اعتماد»

أغسائبسه الشمخص عن ناظرى وحماضرة في صمميم الفسؤاد

كما أشار إليها في قصيدته التي رثي فيها ابنيه المأمون والراضي والتي سبق أن أوردنا بعض أبيات منها في الصفحات السآبقة!

وظل المعتمد متيماً بحب زوجته الأثيرة مقيما لها على العهد طوال فترة امارته إلى أن خلف أباه على مملكة اشبيلية فرفع من منزلتها بحيث أصبحت ترافقه في معظم مجالسه الأدبية، وشاركت زوجها في هوى الشعر ونظمه، واسهمت بنصيب وافر في الارتقاء بالمستوى الادبي الرفيع الذي بلغته اشبيلية في عهد المعتمد (٤٤). وكان المعتمد لايطيق البعد عنها لاسيما في مجالس أنسه وطربه التي تتخللها المطارحات الشعرية.

ولعل تعلق المعتمد الشديد بزوجته الرميكية وحنوه عليها واطلاقه لها حرية الاختلاط بالشعراء والأدباء في مجالسهم، دفع البعض إلى الطعن في أخلاقياتها وسلوكياتها فقد نقل لنا التيجاني الألدلسي عن الحجاري في حق الرميكية ما يأتي «وهي التي ورطته من الخلاعة والاستهتار والمجاهرة حتى كتب أهل اشبيلية عليه بذلك

وبتعطيل صلوات الجمع عقودا ورفعوها إلى أمير المسلمين فكان من أمره ماكان وسجن المعتمد بأغمات وسجنت الرميكية معه فماتت هنالك قبله، (٤٥) وكانت نهايتها في غاية السوء فقد نفي المعتمد وآله بأغمات وقضى البقية الباقية من عمره سجينا مع زوجته وبناته، غير أنها لم تتحمل ذل الأسر والاعتقال فسرعان ماذوت وتوفيت تاركة زوجها غارقا في أحزانه يعاني مرارة الفراق ودفنت في ظاهر أغمات على مقربة من معتقل المعتمد.

ولم يقتصر حنان المعتمد وغطفة على زوجته بل شملت نساء بيته جميعها، فكان أبا عطوفا على بناته يحنو عليهن ويسعى جاهدا إلى اسعادهن، ولعله تأثر في ذلك بوالده المعتضد الذي كان يحب احدى بناته حبا جما حتى انه مات حزنا عليها عقب وفاتها.

ومن الأمثلة المعبرة عن تعلق المعتمد بن عباد، الأب ببناته، ماذكره المقرى عن المعتمد في أول عيد قضاه بأغمات عندما دخلت عليه بناته الجميلات «وعليهن اطمار كأنها كسوف وهن أقمار يبكين عند التساؤل ويبدين الخشوع بعد التخايل وضياع الملك قد غير صورهن وحير نظرهن واقدامهن حافية «فقال بعض الأبيات منها:

> ترى بناتك في الأطمار جائعة يطان في الطين والأقسدام حسافسيسة

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات ماسورا يغزلن للناس مايملكن قطميرا(٤٦) برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا كأنها لم تطأ مسكا وكافورا لاخد لاتشكى الجـــدب ظاهره وليس الا مع الأنفساس ممطورا(٤٧)

أما بثينة ابنة المعتمد بن عباد التي ورثت عن أمها جمالها وموهبتها الشعرية فقد كانت قد وقعت سبية عند دخول المرابطين اشبيلية، وعندما رحل ابواها مغربين إلى أغمات، كان الحزن والأسى يعتصرهما عليها اذ كانا لايعلمان ما آلت إليه أحوالها إلى أن كتبت إليهما بالشعر المشهور المتداول بين أهل المغرب، وأخبرتهما بما أصابها، فقد اشتراها أحد بجار اشبيلية على أنها جارية سرية ووهبها لولده ولكنها اصرت على الزواج

رافضة أن تكون مجرد جارية، وأظهرت له بسبها واشترطت أن يوافق والدها المعتمد علم. زواجها وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأبيها انتظارا لجوابه وكتبت بخطها عدة أسات منها:

فخرجت هاربة فحازني امرو لم يأت في اعتجاله بسداد اذ باعني بيع العبيد فيضمني من صبيانني الا من الأنكاد وأرادني لسنكماح نجمل طماهم حمسن الخملائق من بني الأنجماد ومسضى اليك يوم وأيك في الرضسا ولانت تنظر في طريق رشسسادى فسعسساك ياابتي تعسرفني به ان كسسسان ممن يرتجي لوداد وعسى رميكية الملوك بفيضلها تدعب لنا باليمن والاستعاد (٤٨)

فلما وصل شعرها لأبيها وهو يعاني ذل الاسر باغمات أسعده المصير الذي انتهت إليه ابنته وتوفيقها في الزواج من رجل فاضل يقدرها فكتب إليها والدها ناصحا لها بقوله ننيستي كسوني به بره فقد قضي الدهر باسعاف (٤٩)

وتشير المصادر إلى رفق المعتمد بن عباد بجواريه وقيل أنه ترك بعد أن خلع عن عرشه ثمانمائه سيدة مابين أمهات أولاد واماء خدمة(٥٠).

ومن الأمثلة الدالة على ترفق المعتمد بجواريه الخبر الذي أورده المقرى من أن المعتمد جلس يوما وبين يديه جارية تسقيه وهي تقابل وجهها بنجم الكاسر في راحة كالثريا واتفق أن لعب البرق بحسامه فارتاعت لخطفته فقال المعتمد يلاطفها:

روعها البرق وفي كفها برق من القهام عجبت منها وهي شمس الضحي كيين من الأنوار ترتاع(٥١)

ويشير ابن خلكان إلى خبر مفاده أن المعتمد عزم ذات يوم على ارسال حظاياه من قرطبة إلى اشبيلية فخرج معهن يشيعهن فسايرهن من أول الليل إلى الصبح فودعهن ورجع وأنشد ابياتا من جملتها:

سايرتهم والليل غسفل ثوبه حستى تبدى للنواظر معلما فوففت ثم مودعا وتسلمت منى يد الاصباح تلك الانجسما

وله في وداعهن أيضا:

ولما وقسفنا للوداع عسدية وقد خفقت في ساحة القصر رايات بكينا دما حتى كأن عسوننا يجرى الدموع الحمر منها جراحات (٥٢)

وتوفى المعتمد بن عباد سنة ٤٨٨ هـ فى سجنه بقلعة أغمات بعد اعتقال دام اربع سنوات، وكان قد بلغ من العمر ٥٩عاما ودفن بظاهر اغمات إلى جانب زوجه اعتماد الرميكية مختتما بذلك حياة تقلبت مابين عز وذل وملك واسر، ضرب خلالها وفى كل الاحوال أروع الامثال للإنسان أبا وزوجا فاستحق بجدارة أن يكون مثلا أعلى للأب الرحيم بأبنائه والزوج الوفى، وهى صفات جعلت منه رمزا للترابط الاسرى بين الناس ونموذجا صادقا لما يجب أن يتحلى به الملوك بحيث يستحق أن يطلق عليه ملك ملوك الطوائف فى الأندلس.

## الحواشسى:

- ١ ابن الأبار، الحلة السيراء، مخقيق. حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٦٣، ج٢، ص٥٣.
- ۲- ابن عذارى، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ليفي بروفنسال بيروت، ج٢، ص
   ٢٠٨ ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢ ، ص ٤٣ ٤٧، محمد عبد الله عنان، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، القاهرة، ١٩٦٩، ص ٦٧.
  - ٣- ابن الأبار، الحلة السيراء، جــ٧، ص ٠٤.
- ٤- المصدر السابق، ص ٤١، وارجع كذلك إلى ابن خلكان، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، مخقيق احسان عباس، بيروت، ج٥، ص ٢٣.
  - ٥- ابن عذاري، البيان ،ج٣، ص ٢٠٦.
- 7- لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث، راجع ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، بيروت، القسم الثالث، المجلد الأول، مخقيق احسان عباس ١٩٧٩، ص ١٤٤ ومايليها محمد عبد الله عنان، دول الطوائف، ص ٥٠ ومايليها.
  - ٧- ابن عذارى، البيان، ج٣، ص ٢٠٧.
- ۸- ابن الأبار، الحلة السيراء، ج۲، ص ٤٣، وعن قصائده في والدها مجاهد العامرى، واجع، ص ٤٧،
   وعن شعره لأخيها على بن مجاهد واجع ابن عدارى، البيان، ج٣، ص ٢٠٨.
  - ٩- لمزيد من التفاصيل راجع ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص٥٣.
  - ١٠- ابن عذارى، البيان، ج٣، ص ٢٠٨ ابن الأبار، المحلة السيراء، ج٢، ص ٤٣.
    - ۱۱ ابن عذاری، البیان، ج۳، ص ۲۰۸.
    - ١٢ ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج٥، ص ٢٤.
    - ١٣- ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٥٤، ص٥٥.
  - ١٤ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروت، ١٩٥٦، ص ١٥٧.
    - ١٥- ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٦٢.

17- لزيد من التفاصيل راجع ابن الخطيب، أعمال الاعلام، ص ١٥٨ ، محمد عبد الله عنان، المرجع السابق، ص ٦١.

١٧ – أبن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٦٢.

والمأمون بن عباد هو زوج زايدة المسلمة التي امتلاً قلبها حقدا على قاتلي زوجها فرحلت باحثة عن ملاذ لها في مملكة الفونسو السادس وهناك ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية وتزوجت الفونسو السادس وانجبت له ولده الوحيد سانشو الذي لقى مصرعه سنة ١٠٨م في موقعة اقليش (لمزيد من التفاصيل راجع ليقي بروفنسال، الإسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم، محمد صلاح الدين حلمي، الإسكندرية، ١٩٩٠، مقال زايدة المسلمة، ص ١٥٢ -

۱۸ - ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٧٠، وارجع كذلك إلى المقرى، نفح العليب من غمصن الأندلس الرطيب، طبعة محى الدين عبد الحميد، القاهرة، ج٥، ص ٣٨٢.

١٩ – ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٧١.

٣٠- عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، القاهرة، ١٩٤٩، ص ١٤٣.

٢١ - المقرى، نفع الطيب، ج٥، ص ٣٨٤، ٥٨٥.

٢٢ – ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٦٨، وارجع المقرى، ج٥، ص ٣٧٩.

٢٣ – ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٧٠.

۲۲- حصن یقع جنوبی اشبیلیة وشرقی شریش. ویذکر المقری أن اعتماد قد لحقت بولدها فی أرکش، ج٥، ص ٣٤٩.

٥٢ عن البيان المغرب من أوراق مخطوطة عثر بها في خزانة القرويين بفاس راجع المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ج٥، ص ٣٤٩ وراجع كذلك ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ١٦٤، عنان، المرجع السابق، ص ٣٦٢،٣٦١.

۲۲ ابن أبى زرع، الأنيس المطرب روض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، أوبسالة،
 ۱۸٤۳ ، ص ۱۰۰ .

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٣٧- المراكشي، المعجب، ص ١٤٣

٢٨ - ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٦١

٢٩- المقرى، نفح الطيب، ج٥، ص ٢٨٣، ٣٥٠

٣٠- ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٥٥.

٣١- المصدر السابق، ص ٦٢.

٣٢- نفسه، ص ٢٢.

٣٣- نفسه، ص ٦٢.

٣٤- نفسه: سر ٦٣.

٣٥- المقرى، نفح الطيب، ج٥، ص ٣٤٢ - عبد الهادى التازى، المرأة في الغرب الإسلامي، الدار البيضاء، ١٩٩٢ ، ص ١٨٧ .

٣٦- وإن كان ابن الخطيب يؤكد أنها أم أربعة من أولاده فقط (أعمال الإعلام ص ١٥٩).

٣٧- ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٦٢، وراجع كذلك المقرى، نفح الطيب، ج٥، ص ٣٧٩.

٣٨- المقرى، نفح الطيب، ج٦، ص ٢٠.

٣٩- ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٦٢٠

• ٤ - ابن الأبار، الحلة السيراء، ج٢، ص ٧١.

٤١ - المقرى، نفع الطيب، ج٦، ص ٩.

٢٤ – المصدر السابق، جـ ٦، جـ ٩ . ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما جرت به عادة الملوك من ذر الطيب في قصورهم حتى يطؤه باقدامهم زيادة في التنعم.

٣٤- ابن الأبار، الحلة السيراء، جـ٧، ص ٦٠-٦١.

٤٤- عنان، المرجع السابق، ص ٦٧.

٥٥ - نقسه، س ٣٥٨.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

27- في ذلك اشارة إلى أن بنات المعتمد كن يعملن بغزل النسيج للانفاق على والديهس واكد ابس خلكان ذلك وأشار إلى أن احداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة ابيها وهو في السلطان (ابن خلكان ج٥، ص ٣٥، وكذلك ابن الخطيب، في أعمال الأعلام، ص ١٦٤

٤٧- المقرى، نفح الطيب، ج٦، ص ١٠

٤٨- المصيدر السابق، ص ٢١.

٤٩ - نفسه ، ص ٢١ .

٥٠- ابن الأبار، الحلة، ج٢، ص ٥٥.

٥١ - المقرى، نفح الطيب، ج٥، ص ٣٩٥.

٥٢ - ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٥، ص ٢٥

علاقة مصر المملوكية بغرناطة

قبيل وعقب سقوطها



## علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطها

(١) عمق العلاقة بين مصر والأندلس حتى مطلع القرن التاسع الهجرى:

كانت علاقة مصر بالأندلس وثيقة للغاية طوال العصر الإسلامي، وساعدت على توثيق هذه الروابط عوامل كثيرة، على رأسها عامل التجارة، فموقع مصر في قلب العالم الإسلامي، أتاح لها الجال أن تتبوأ مكانة سامية وأهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية، كما هيأ لها الفرصة في أن تكون الوسيط التجارى بين الشرق الاقصى مصدر التوابل والكارم عصب التجارة العالمية في العصور الوسطى، وبين الغرب الإسلامي والأوروبي (١١). كما كان لإطلال مصر بموانيها وأهمها الإسكندرية (٢٦)، على البحر الأبيض المتوسط، أعظم الأثر في ارتباطها الوثيق بجاريا وعلميا واجتماعيا بالمغرب والأندلس، مما دعا العديد من المؤرخين إلى الاعتقاد بأن بحر الاسكندرية ينتهي عند الحيط الأطلسي. كذلك هناك من يرى أن وحدة البحر بحر الاسكندرية ينتهي عند الحيط الأطلسي. كذلك هناك من يرى أن وحدة البحر المتوسط في العصر الروماني قد مجددت مرة أخرى، بدءا من القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر الميلادي) بفضل نشاط حركة التجارة بين موانيء هذا البحر المختلفة (٣)، فقد كان يربطها بموانيء الأندلس وتونس (٤)، والمغرب الأقصى خط ملاحي مباشر يحاذي الساحل الشمالي للقارة الأفريقية.

<sup>(</sup>۱) راشد البراوى، حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٤٨، ص ٢٥٥ ومايليها – سحر السيد عبد العزيز سالم، «بجارة عمان في الكارم وصداها على سياسة مصر حتى طليعة القرن السابع الهجرى»، بحث من أبحاث ندوة العلاقات العمانية/ المصرية، مسقط، ١٩٩١، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي، الإسكندرية، ١٩٨٢، مس ٢٥٧ ومايليها - حسين مؤنس، الرخهور الإسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحر الأبيض المتوسط، في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الرابع، العدد الأول، مايو ١٩٥١، ص ١١٥٠.

<sup>-</sup> Viajes De Benjamin of Tudela, Madrid, 1918, p. 115.

<sup>(3)</sup> Kruger, "The Wars of Exchange", in Speculum 12, 1973, p. 57-Goitein, A Mediteranean Society, Vol. 1, Berkelley, 1967, p. 61, 212 - 215 - Goitein, Studies in Islamic History and Institutions, Leiden, 1966, p. 297.

<sup>-</sup> سحر السيد عبد العزيز سالم، مظاهر الحضارة في بطليوس الإسلامية، رسالة دكتوراه الإسكندرية ١٩٨٧، ج١، ص ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) المرجع السآبق ، صُ ٤٤٩.

كذلك كان العامل الديني، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعميق الصلة بين مصر وبلاد المغرب الإسلامي، فقد كان حجاج المغرب والأندلس يؤثرون الرحلة البحرية إلى الإسكندرية، ثم ينتقلون منها إلى القاهرة أو الفسطاط ليركبوا السفن النيلية، وتبحر بهم جنوبا حتى يصلوا إلى قوص حيث كانت تنتظرهم القوافل البحرية لتعبر بهم وادى العلاقي إلى ميناء عيذاب المطل على البحر الأحمر، ومن هناك يركب الحجاج الجلبيات التي كانت تعبر بهم البحر الأحمر وترسو بساحل جدة ومنها إلى مكة المكرمة (١). هذا بخلاف طريق الحج البرى الذي كان يخترق شبه جزيرة سيناء إلى آيلة ثم إلى الحجاز بحذاء الساحل، وأن كان قد أبطل استخدامه في فترة الحركة الصليبية تأمينا لسلامة الحجاج والمشتغلين بالتجارة الكاءمة.

ولايمكن كذلك أن نغفل العامل العلمى الثقافى، فطلب العلم كان دائما هدف علماء المسلمين فى العصور الوسطى، وكان عالم الأندلس يتجشم اخطار السفر ومتاعبه ليلتقى بشيوخ مصر فى مراكزها العلمية المختلفة مثل القاهرة أو الفسطاط أو الإسكندرية أو قوص وغيرها على نحو ماكان متبعاً فى كثير من المراكز العلمية بالمشرق الإسلامى كبغداد، حاضرة الخلافة العباسية والبصرة والكوفة ودمشق وحلب ومكة والمدينة وغيرها. وقد امتزج مفهوم العلم فى العصر الإسلامى بالتجارة، فكثير من علماء الأندلس والمغرب كانوا يرحلون إلى المشرق طلبا للعلم، وفى الوقت ذاته سعيا للتكسب من التجارة.

<sup>(</sup>۱) ابن جبير، الرحلة، مخقيق وليم رايت، ليدن ١٩٠٧ ، ص ٦٥. (كان طريق التجار الكارمية هو نفسه طريق الحجاج وكانت عيذاب تستقبل أفواجا من كل منهما (ارجع إلى المقريزي، الخطط، طمعة بيروت، ج١ ، ص ٣٥٦). ومما يؤكد هذه الروابط التجارية ماذكره القشتالي في مخفة المغترب ببلاد المغرب في سياق حديثه عن كرامات الولى أبي مروان عبد الملك بن ابراهيم القيسي اليحانسي سبة إلى بلده Olianes في رحلة إلى الله بلده عندة. وقد عاش هذا الولى في القرن الاسكندرية ومنها إلى عيذاب ثم ركب من هناك مركبا إلى جدة. وقد عاش هذا الولى في القرن السابع الهجري، وتوفي سنة ٦٦٧هـ (القشتالي وأحمد بن إبراهيم الازدي»، مخفة المغترب بملاد المعرب، مخقيق د. فرناندو دي لاجرانخا، مدريد، ١٩٧٤، ص ٢٣:٢٢

وكان سقوط طليطلة حاضرة بني ذي النون من ملوك الطوائف في الأندلس في يد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون ٤٧٨هـ (١٠٨٥م) ضربة اصابت دويلات الطوائف في الأندلس، وتهديدا مباشرا للإسلام في أسبانيا، سجلت اندفاعا سريعا وقويا لحركة الاسترداد الاسباني La Reconquista . وادى سقوط مملكة طليطلة وبعض مدن غرب الأندلس إلى هجرة عدد من الأندلسيين إلى المشرق الإسلامي، كما ترتب على ذلك انبعاث حركة دينية واسعة النطاق في الأندلس، آثرت الاستعانة بقوى المرابطين في المغرب للتصدي لقوى المسيحية في أسبانيا، والذب عن الإسلام، وقدر للمرابطين أن يخلصوا الأندلس من سقوط أكيد، فأعادوا الأندلس إلى سابق وحدتها السياسية، وسخروا قدراتهم للدفاع عن الإسلام في الأندلس، واحرزوا على القوى المسيحية في أسبانيا، انتصارات متلاحقة في الزلاقة الأولى وأقليش وافراغه والزلاقة الثانية والبكار، إلى أن تدخل الموحدون، استجابة لبعض ثوار غرب الأندلس على المرابطين، عسكريا ضد المرابطين وتمكنوا من بسط سلطانهم على الأندلس، منذ عام ٥٤٠هـ، وحققوا بدورهم انتصارا حاسما على القشتاليين في الارك سنة ٩١هـ اعقبته هزيمة نكراء في العقاب سنة ٦٠٩هـ، لم يقم للمسلمين في الأندلس قائمة مخمد وأخذت قواعد المسلمين في الأندلس على أثرها تتساقط الواحدة بعد الأخرى، ومع بداية انكماش الوجود الإسلامي بأسبانيا بتساقط قواعده، ازدادت اعداد أهل الأندلس الذين آثروا الهجرة من بلادهم على البقاء فيها مدجنين في ظل السيطرة المسيحية. كما أنف عدد كبير من شيوخ الأندلس ومفكريها الخضوع لملوك قشتالة وليون وأرغون والبرتغال فهاجر العدد الأعظم منهم إلى بلاد المغرب وقدم عدد من هؤلاء المهاجرين إلى مصر، يحثون سلاطينها المماليك على انقاذ ماتبقي من الأندلس<sup>(١)</sup> وتزخر كتب التراجم والمصادر التاريخية والأدبية بأسماء عديد من الشخصيات الأندلسية التي وفدت إلى مصر بعد

السيد عبد العزيز سالم، المأذن المصرية منذ الفتح العربي حيث الفتح العثماني، الإسكندرية، ١٩٨٣،
 مر ٢٩

سقوط طليطلة أغلبهم من العلماء وعلية القوم من أشهرهم على سبيل المثال لا المحصر، أسرة ابن حديد التى تولى أحد أفرادها وهو مكين الدولة أبو طالب أحمد ابن عبد الجيد منصب قاضى الإسكندرية فى العصر الفاطمى، ويرى الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنه أندلسى الأصل من أسرة ابن الحديدى الطليطلية التى تولى أحد أعيانها الوزارة (١)لبنى ذى النون، كما قام أحد أفرادها وهو القاضى أحمد بن حديدى بانشاء مسجد باب المردوم بطليطلة سنة ٩٠هد، ومن أشهر العلماء اللذين زاروا مصر ونزلوا بالإسكندرية واستوطنوها الفقيه العالم الشيخ أبو بكر محمد الطرطوشي الذى دخل القاهرة ٢١٥هد وعاش بالإسكندرية وتوفى بها سنة محمد الطرطوشي الذى دخل القاهرة ٢١٥هد حديث، وكان مازال قائما حتى سنة ١٩٨٧ ثم هدم واقيم في موضعه مسجد حديث، وكان المقرى قد ذكر انه سايمان المعافرى الشاطبي الذى زار مصر عقب سقوط شاطبة سنة ١٤٤٤هد، وعاش بالإسكندرية منقطعا للعبادة في رباط سوار، توفى بها في رمضان سنة ١٩٢هد، والسكندرية منقطعا للعبادة في رباط سوار، توفى بها في رمضان سنة ١٧٢هد، ودفن في تربته، ولايزال أحد أكبر أحياء الإسكندرية يحمل اسمه إلى يومنا هدا(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، المجلد الأول، القسم الرابع، القاهرة، ١٩٤٥، ص ١١٨ - ابن الخطيب، اعمال الأعلام، القسم الأندلسي، تخقيق ليفي بروفنسال، بيروت، ١٩٥٦، ص ١١٧٠ ، السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الإسكندرية، ص ٢١٧ : ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) راجع ترجمة الطرطوشي، أبن بشكوال، كتاب الصلة في تاريخ أثمة الأندلس، مدريد، ١٨٨٧، مبجلد ٢، ص ٥١٨ - العنبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق كرديرة، مدريد، ١٨٨٥ مبرد، ١٢٨٥، ص ١٢٥ ، السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،طبعة مصر، ١٣٢١، مسر، من غيص الأندلس الرطيب، القاهرة، ١٩٤٩، محقيق محي الدين عبد الحميد، ج٢، ص ٢٩٣.

Ara - Francisco Pons Boigues, Ensayo bio - biblografico Sobro Los Historiadores Geografos bigo-espanoles, Madrid, 1898, p. 183.

<sup>-</sup> السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الأسكندرية، ص ٢٢٣ - جمال الدين الشيال، أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٥٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الإسكندرية، ص ٢٧٩.

من زاروا مصر في القرنين السادس والسابع للهجرة، أشهرهم ابو الحجاج يوسف ابن عبد العزيز الميورقي (ت 770هـ) الذي استوطن الإسكندرية ( $^{(1)}$ ), والقاسم بن خيرة بن خلف الشاطبي المقرىء الضرير (توفي بمصر سنة 90هـ) ( $^{(7)}$ ), وابن وثيق شيخ القراء أبو اسحق ابراهيم بن محمد الأموى الاشبيلي الذي رحل إلى المشرق وزار الشام، واستقر بمصر حيث توفي بالإسكندرية 30هـ. ومن المعروف أن سقوط اشبيلية في يدفرناندو الثالث ملك قشتالة تم في عام 75هـ( $^{(7)}$ ). وهناك ابن دحية الإمام أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي السبتي الذي كان بصيرا بالحديث ودرس بدار الحديث الكاملية بالقاهرة وتوفي بها سنة 377هـ( $^{(3)}$ ) وأبو اسحاق إبراهيم بن عيسي المرادي الأندلسي الذي توفي مصر سنة 377هـ( $^{(7)}$ )، وابراهيم بن على بن عبد الغفار الأندلسي ثم القنائي الذي مات بقنا سنة 707ه.( $^{(7)}$ )، والشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الانصاري المرسي شيخ الإسكندرية ورأس أصحاب الشيخ أبي الحسن الشاذلي  $^{(7)}$ هـ) ودفن برباطه ويعتبر المسجد الذي يحتوى على ضريحه أشهر مساجد الإسكندرية في برباطه ويعتبر المسجد الذي يحتوى على ضريحه أشهر مساجد الإسكندرية في عصرنا الحاضر ( $^{(8)}$ ) على الإطلاق. وهناك الإمام أبو حيان اثير الدين الأندلسي الأندلسي الأندلسي الأندلسي عصرنا الحاضر ( $^{(8)}$ )

<sup>(</sup>١) السيوطي، حسن المحاضرة، ج١، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ص ۲۳۸، ومن المعروف أن طليطلة سقطت في يد الفونسو السادس سنة ٤٧٨هـ
(۳) المصدر نفسه، ص ٢٣٨، ومن المعروف أن طليطلة سقطت في يد الفونسو السادس سنة ٤٧٨هـ
(١٠٨٥) اما ماردة فسسقطت في سنة ٢٤٧هـ (١٢٤٠ه) وقرطبة في ٢٤٣هـ وبيان في سنة ٢٤٦هـ وبلنسية في سنة ٢٤١هـ (١٢٤٨م) وجيان في سنة ٢٤٦هـ (١٢٤٨م) واشبيلية في سنة ٢٤١هـ (١٢٤٨م) أما سقوط الجزيرة المخضراء فتم في سنة ٤٤١هـ (١٢٤٧م) واشبيلية في سنة ٢٤١هـ (١٢٤٨م) أما سقوط الجزيرة المخضراء فتم في سنة ٤٤١هـ (١٢٤١م) واشبيلية في منة ٢٤١هـ (١٢٤٨م) أما سقوط الجزيرة المخضراء فتم في سنة ٤٤١هـ (١٢٤١م) واشبيلية في منة ٢٤١هـ (١٢٤٨م) أما سقوط الجزيرة المخضراء فتم في سنة ٤٤١هـ (١٢٤٨م) واشبيلية في منة ٢٤١٩م الموركة، القاهرة ١٩٨٨، ص ٢٠١، ومايليها وكذلك انطونيو دومينقيز هورتز، وبرنارد بنشت، تاريخ مسلمي الأندلس، الموريسكيون حياة وماساة أقلية، ترجمة عبد العال صالح طه، الدوحة، ١٩٨٨،

<sup>(</sup>٤) السيوطي، حسن المحاضرة، ج١، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر آلسابق، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ١٩٤

<sup>(</sup>۷) نفسه ، مَن ۲٤٧

<sup>(</sup>٨) نفسه ۽ ص ٢٤٩

الغرناطي (ت٧٤٥م) الذي رحل إلى مصر وأخذ على عدد من شيوخها (١). ومن أشهر من زار مصر من علماء الأندلس، محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسى الوادياشي الأندلسي الذي زار مصر ودرس على عبد الرحمن بن مخلوف بالإسكندرية، كما جال في البلاد المشرقية وعاد إلى تونس حيث توفي سنة ٧٤٩هـ(٢) ، ومحمد بن غالب بن يونس بن غالب الانصاري الأندلسي الجياني، الذي زار مصر عقب سقوط جيان في يد فرناندو الثالث، وأدى فريضة الحج وتوفي بها سنة ٧٠٣هـ(٣) ومنهم أيضا الشاعر الطبيب الأديب أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجلياني من جليانة من أعمال غرناطة، نبغ في الطب في ظل الموحدين ثم رحل إلى المشرق وطاف بمصر والشام في القرن السابع الهجري (٤) .هذا وقد شاهد القرن الثامن الهجرى بدوره ظهور عدد كبير من علماء الأندلس في مصر منهم محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الشريشي القنائي الذي ناب بقفط وادفو وأسوان وعيذاب وتوفي سنة ٧٠٥هـ (٥). ومحمد بن سهل الازدى الغرناطي، وكان ابوه رئيسا لغرناطة، زار مصر في طريقة إلى مكة لاداء فريضة الحج، وتوفى بمصر بعد ادائه الحج سنة ٧٣٠هـ(٦). أما محمد بن محمد بن محمد بن أحمد اليعمري (ابن سيد الناس الاشبيلي، فقد كان من بيت رياسة في بلاده، وكان ابن عمر قائدا وحاجبا باشبيلية ولد سنة ٦٧١هـ أي بعد سقوط أشبيلية بنحو ٢٥ سنة ورحل أبواه إلى مصرحيث نشأ محمد اليعمري نشأة علمية وسمع على شيوخها واجيز، وتولى التدريس بالجامع الطولوني وتوفي سنة ٧٣٤هــ(٧) . وعلى بن أحمد

<sup>(</sup>۱) ئۆسەء س ۲٥٥،

ابن حبجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، طبعة القاهرة، ج٤، ص ٣٣، ترة جمة ٣٦١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ج٤، ص ٢٥٠، ترجمة ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، وتاريخ العرب المتنصرين، القاهرة ١٩٦٦، ص ٤٥٩

<sup>(</sup>٥) ابن حجر، الدرر الكامنة، ج٤، ص ٣٣٧، ترجمة ٤٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ص ٢٩٦ ترجمة ٤٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) نفسه، ص ٣٣٠، ترجمة ٤٤٣٧،

ابن حديدة الأندلسي الذي ولد في حدود سنة ٦٦٥هـ وعاش بالإسكندرية وعمر بها عدة زوايا وتوفى ببيت المقدس سنة ٧١٩هـ(١)، ومحمد بن عثمان الغرناطي الذي ولد سنة ٦٨٠ هـ وزار مصصر وتوفي سنة ٧٥٢ هـ (٢) ومحمد بن على الرندي الذي عمل مؤذنا بجامع مصر وتوفي سنة ٧٣١هـ(٣) ومحمد بن البلوي الأندلسي أبو الحسن الذي زار القاهرة في طريقه للحج وتوفي سنة ١٨٨٧هـ (٤)، وقد ظهرت آثار هذا التوافد الأندلسي المتزايد على مصر في الفنون المعمارية والزخرفية بمصر على مدى العصر الإسلامي. ففي جامع أحمد بن طولون على سبيل المثال، بجد أن الاصلاحات التي اجريت في مئذنته في عهد السلطان المملوكي حسام الدين لاجين ٢٩٦هـ ٢٩٦م تحمل طابعا اندلسيا، فهناك قنطرة من البناء تصل بين الجدار الشمالي للمسجد والمثلنة، يحملها عقدان متجاوزان لنصف الدائرة من نفس طابع العقود القرطبية، وتتكيء قبوة هذه القنطرة على كوابيل ذات لفائف من نوع الكوابيل القرطبية، ويقترب كثيرا من شكل عقد المحراب بجامع قرطبة وتخيط به تربيعة مستطلية الشكل على الطراز الأندلسي، وتتفق العقود جميعها في نسبها ومواقعها ومراكزها وتشعيع سنجاتها مع العقود الأندلسية الخلافية من نفس طراز قرطبة، وتزدان الأوجه الأربعة للطابق الأول من مئذنة ابن طولون بعقدين توأمين مزدوجين مخيط بهما تربيعة. كل ذلك يؤكد أن أحد الفنانين القرطبيين ربما من بين من نزح إلى مصر بعد سقوط قرطبة في ايدى القتشاليين، تولى بجديد المئذنة في العصر المملوكي بمشاركة فنانين مصريين (٥) ووضع بصماته الأندلسية عليها. كذلك نشهد في منذنة مدرسة المنصور قلاوون بعض التأثيرات الأندلسية ممثلة في أعلى القاعدة المربعة، اذ نرى افريزا من المقرنصات

<sup>(</sup>۱) نفسه، ج۳، ص ۸۰، ترجمة ۲۹۵۱.

<sup>(</sup>٢) نفسه ، ج٤، ص ١٦٣، ترجمة ٣٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ج٤، ص ٣٢٥، ترجمة ٤٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ج٤، ص ٣٥٠، ترجمة ٤٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم، المآذن المصرية، ص ١٦ : ١٧.

يشبه افريز العقود المتجاورة المتشابكة الذى نشهده فى مئذنة جامع اشبيلية وغيرها من مآذن الموحدين، بل أن الطابق الثانى يكشف بجلاء عن هذا التأثير فى افريز العقود ثلاثية الفصوص، كما أن الطابق الأخير يمثل شبكة من المعينات تشبه ذلك النوع من التشبيكات التى ظهرت فى واجهة بهو الجص بقصر اشبيلية وزخارف المعينات بالجيرالدا. كذلك تتمثل هذه التأثيرات الأندلسية فى تفاصيل الزخرفة الجصية بمعذنة مسجد الناصر محمد بالنحاسين، وعقود مئذنة ضريح الاميرين سلار وسنجر الجاولى. ويمثل تناوب الألوان بمئذنتى المنصور قلاوون وسلار وسنجر تقليدا أندلسيا مغربيا واضح المعالم، سبق أن ظهر فى جامع الزيتونة بتونس سنة تقليدا أندلسيا مغربيا واضح المعالم، سبق أن ظهر فى جامع الزيتونة بتونس سنة مديد باب المردوم بطليطلة (١٠٠٠).

هذا وكانت تربط السلطان الناصر محمد بن قلاوون صلات طيبة بالسلطان ابى الحسن على بن عثمان بن يعقوب المرينى صاحب فاس ومن المعروف ان السلطان أبى الحسن على المرينى كان من أعظم المجاهدين من بين سلاطين بنى مرين وأكثرهم حماسا لحماية ماتبقى من دولة الإسلام فى الأندلس والذب عن الإسلام. وفى سنة ٧٣٨هـ ارسل السيدة الحرة والدة اخته فى موكب إلى مصر فى طريقها إلى مكة لاداء فريضة الحج، وقد حملت معها من الهدايا والحلى الكثير، من ذلك مصحف خطه السلطان بيده واستقبلها الناصر محمد بن قلاوون افخم استقبال ورد على هدية سلطان المغرب بهدية نفيسة (٢٠). وفى سنة ٧٤هـ عاود السلطان أبو الحسن المرينى مكاتبة سلطان مصر آنذاك السلطان ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون، وشكا له فى رسالته من ضياع ثغر الجزيرة الخضراء من ايدى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٢٩ : ٣١.

<sup>(</sup>۲) لمزيد من التفاصيل عن هذه الزيارة والهدايا التي قدمها الوفد المغربي، ارجع إلى المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الثاني، القسم الثاني، مخقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩١٤، ص ٤٤٠ ويرى المقريزي ان السيدة الحرة هي ابنة السلطان ابي الحسن على المريني، وارجع كذلك إلى ص ٤٦٠، في احداث عام ٧٣٩ هـ عند عودة الحرة المغربية من الحج، المقرى، نفح العليب، ج٦، ص ١٣٨، ١٣٩، محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ١٢٨ ومايليها.

مسلمى الأندلس فى ربيع أول سنة ٧٤٤هـ، كما ذكر له فى رسالته انه فقد أحد أبنائه فى جهاده مع أبناء الأندلس ضد النصارى وانه ينوى رغم ذلك مواصلة مدافعة النصارى الاسبان والجهاد (١)، وقد رد عليه سلطان مصر فى رمضان سنة ٧٤٥هـ كتابا رقيقا، يعزيه فيه ويبدى اسفه على سقوط الجزيرة الخضراء، وبذكره بأن الحرب سجال ويبدى اغتباطه لاحتفاظ المسلمين بجبل طارق.

أما سلاطين الأندلس فقد حرصوا على مداومة الاتصال بسلاطين مصر المملوكية، من ذلك الرسالة التي أرسلها السلطان أبو الحجاج يوسف الأول (٧٣٢ – ٥٥٥هـ / ١٣٥٢ – ١٣٥٤م) إلى سلطان مصر الصالح عماد الدين اسماعيل ( ٣٤٧ – ١٤٣٥ م) يستنجد به ويستنصره ضد نصارى اسبانيا. إلا أن السلطان المملوكي اكتفى بأن قدم له امانيه الطيبة (٢) كذلك أرسل السلطان محمد الخامس الغني بالله ( ٧٥٠ – ٧٦هـ / ١٣٥٤ – ١٣٥٩ م) إلى المنصور أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون رسالة من انشاء لسان الدين ابن الخطيب، يصف لسلطان مصر فيها، الظروف السيئة التي كان يتعرض لها الإسلام في الأندلس.

كما أرسل السلطان محمد الخامس، رسالة أخرى إلى يلبغا الخاصكي الذي كان يمسك بزمام السلطة في زمن السلطان المملوكي الملك الأشرف شعبان بن

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، الجزء الشانى، القسم الشالث، ص ۲۷٠ وعن الخطاب الذى أرسله الملك أبو الحسن على المرينى مع السيدة الحرة اخته سنة ٧٤٥هـ، ارجع كذلك إلى المقرى، نفح الطيب، ح٢، ص ١٣٩ - ١٤٠ محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ١٢٨ ومايليها. ولمزيد من التفاصيل عن هزيمة المرينيين في موقعة طريف البحرية أو نهر سلاد والتي دارت في ٧ جمادى الأولى سنة ١٤٧ هـ بين الاسطول الارغوني والقسستالي والبرتغالي، وبين اسطول المرينيين والغرناطيين، ارجع إلى أحمد مختار العبادى، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الأسكندرية، والغرناطيين، ارجع إلى أحمد مختار العبادى، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الأسكندرية،

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، دراسة في العلاقات السياسية والعلمية والاقتصادية والفنية، الاسكندرية، ١٩٨٣، ص ١٣.

الناصر محمد بن قلاوون، وفيها يسرد السلطان الغرناطي، أخبار انتصاراته على القشتاليين، كما يطلب المعونة من سلطان مصر، وقد رد الاشرف شعبان على رسالة السلطان الغرناطي ردا طيبا(١). هذا وتتمثل مشاعر الود القائمة بين سلاطين غرناطة وسلاطين مصر وتعبر عن روابط الاخوة الوثيقة التي تربط بين الشعبين الغرناطي والمصرى، في رد الفعل الأندلسي على الغزوة الغادرة التي قام بها القبارصة على ثغر الاسكندرية وفيها اقتحم القبارصة مدينة الاسكندرية من البحر وعاثوا فسادا في المينة وانتهبوا ثرواتها ودمروا عمرانها وقتلوا الكثير من اهلها، مما دفع السلطان الغرناطي عبد الله الغني بالله محمد الخامس سنة ٧٦٩هـ (١٣٦٧م) إلى الاقدام على مهاجمة جيان (Jaen) التي كانت تابعة لقشتالة منتهزا فرصة انشغال ملكها بدور الأول بمحاربة أخيه غير الشرعي انريكي دى تراستمارا. وفي هذه الغيارة اطلق عسكر غرناطة أثناء هجومهم هذا عبارة (بالشارات أهل الإسكندرية) وهذه العبارة تعبير عن شيء واحبد لايمكن لعربي أن ينساه أو يتناساه في أي عصر من العصور وتحت أي ظرف من الظروف وهو أن المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا(٢). وقد أورد النويرى قصة رجل مصرى من قرية مليج بمصر، كان بالاسكندرية وقت هجوم القبارصة عليها سنة ٧٦٧هـ فوقع اسيرا في يد رجل اسباني كان مشاركا في الحملة، وانتقل مع بقية الأسرى المسلمين إلى أوروبا وطاف في البلاد حتى وصل مع الأسباني الذي أسره إلى جيان، فلما استولى السلطان محمد الخامس على جيان، وقع هذا الأسير المصرى في يده، ودار بينه وبين السلطان حوار، اطلق السلطان بعده

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع، ص ۱۶ - ۱۵، السيد عبد العزيز سالم، المآذن المصرية، ص ۲۹. وعن كل من السلطان أبي الحجاج يوسف الأول، ومحمد الخامس، ارجع إلى يوسف شكرى فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، بيروت، ۱۹۸۷، ص ۲۲: ۲۵.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، مخقیق محمد بن تاویت، القاهرة، ۱۹۱۰، ص ۱۹۱۰ – ۱۹۱۰، ج۲، ص ص ۱۹۲۰ – القلقشندی، صبح الأعشى في صناعه الانشا، القاهرة ۱۹۱۳ – ۱۹۱۰، ج۲، ص

سراحه وافتداه، وسمح له بالرجوع إلى مصر فى صحبة الركب المغربى القادم لفريضة الحج<sup>(۱)</sup> وأكد الأندلسيون أن سلطان غرناطة رفض عرضا بالصلح قدمه له ملك قشتالة احتجاجا على هجوم القبارصة على مصر<sup>(۲)</sup>.

## ٢- أسباب انهيار سلطنة غرناطة:

اذا أردنا أن نقيم تاريخ مملكة غرناطة ونتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوطها، لا ينبغي أن نوجه اللوم على أهلها وحدهم أو حكامها الذين انقسموا على أنفسهم وتفرغوا لخلافاتهم الأسرية، وانما يجب أن نوجهه أيضا إلى أخوتهم في العروبة والإسلام، الذين تخاذلوا عن نصرتهم وانقاذهم. لقد كانت الظروف الداخلية والخارجية التي سبقت غرناطة ١٤٩٧هـ / ١٤٩٢م خطيرة تنذر بالنهاية المحتومة. فعلى الصعيد الداخلي في الأندلس، نجد أنه بعد هزيمة الموحدين في موقعة العقاب ٦٠٩هـ/ ١٢١٢م أخذت المدن الأندلسية تتساقط الواحدة تلو الأخرى، بعد أن عجز حكام الأندلس عن ايقاف المد الصليبي الجارف، وأمام هذه الأخطار الداهمة حاول بعض الشوار على الموحدين أن يتماسكوا. ومن هؤلاء ابن مردينش وابن هود ومحمد بن يوسف النصري المعروف بابن الاحمر سليل بني نصر صاحب حصن ارجونة، وقد اشتدت المنافسة بين كل من ابن هود وابن الأحمر، وانتهى الأمر بأن تمكن محمد بن الأحمر من دخول غرناطة مؤسسا فيها دولة «بني الأحمر»، أو بني نصر سنة ٦٣٤هـ / ١٢٣٧م ومالبثت مالقة أن دخلت في طاعة ابن الأحمر ٦٣٥هـ وذلك بعد مقتل ابن هود في المرية. وبذلك امكن لابن الأحمر أن يجمع اشلاء الأندلس الممزقة ويجعل منها دويلة استطاعت أن تصمد أمام حركة الاسترداد قرنين من الزمان. وكانت مملكة غرناطة تمتد من جيان وبياسة جنوبا حتى البحر وشرقا حتى المرية وغربا حتى مصب الوادى الكبير، وكان يشقها

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، ص ٢١:٢٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص ٢١

واديا شنيل وحدره، وكمان يطل عليها جبل شلير المعروف بسيرا بيفادا وهضبة البشرات(١).

ويرجع الفضل في مقاومة غرناطة لحركة الاستراد هذه الفترة الطويلة، إلى تماسك الجبهة الداخلية في بداية قيام هذه الدولة، وتنازع الممالك المسيحية في الشمال وكذلك مساعدات بني مرين المتواصلة ووفود المجاهدين المغاربة إليها للجهاد. بفضل كل هذه العوامل، تمكن الغرناطيون من صد الهجمات الاسبانية الشرسة (٢) ولكن الظروف تغيرت، بعد ذلك اذ تفرغ أبناء البيت النصرى للتقاتل والتصارع من أجل العرش الهش، ولعل خير مثال على ذلك ماحدث زمن السلطان أبي عبد الله محمد بن يوسف الثالث الملقب بالأيسر الذي كان يدين في اعتلائه عرش السلطنة، لوزرائه من بني سراج الذين وقفوا إلى جانبه ضد منافسيه من نفس أسرة بني الأحمر، ولقد اتسم عهد الايسر بالفوضي السياسية، والاضطرابات العنيفة والحروب الأهلية، فقد خلع عن عرشه واستعاده ثلاث مرات واستعان المتنافسون والحروب الأهلية، فقد خلع عن عرشه واستعاده ثلاث مرات واستعان المتنافسون

<sup>(</sup>۱) نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر، لمؤلف مجهول، مخقيق د. محمد رضوان الداية، دمشق ١٩٨٤ ، ص ١٩٨٨ ، ص ١٩٨٨ ، ص ٢٣ ومايليها.

<sup>-</sup> ومحمد بن الأحمر، هو الغالب بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجى من نسل امير الأنصار سعد بن عبادة. وهو مؤسس مملكة بنى الأحمر بغرناطة وقد اقتضت مصالحه أن يساعد فرناندو الثالث فى الاستيلاء على اشبيلية ضد أبناء جنسه ودينه الذين استماتوا فى الدفاع عن مدينتهم طيلة ٦ أشهر وكان ذلك عام ٦٤٦هـ / ١٢٤٨م وقد أعلن ابن الأحمر مبايعته للخليفة العباسي المستنصر بالله. عاش ابن الأحمر نحو ثمانين عاما وتوفى سنة ٢٧٢هـ/ ١٢٧٣م. ومن أهم أعماله إلى جانب بنائه قصر الحمراء أنه انشأ مأوى للعميان ودارا للعجزة ومستشفى كبيراء كما أكثر من المدارس وأعد المنازل للغرباء واشتهر بالكرم والجود. (لمزيد من التفاصيل راجع ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، القسم الأول، المجلد الرابع، طبعة دار الكتاب اللبناني، ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، القسم الأول، المجلد الرابع، طبعة دار الكتاب اللبناني،

 <sup>(</sup>۲) محمد رزوق، الاندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين ۱۷،۱٦ م، الدار البيضاء، ۱۹۸۹،
 ص ۵۳.

على عرشه واستعاده ثلاث مرات واستعان المتنافسون على عرش عرناطة في صراعهم الداخلى بخوان الثاني ملك قشتالة مما أتاح الفرص أمام النصارى للتدخل في شؤون غرناطة تمهيدا للسيطرة عليها واسقاطها ارتقى الأيسر عرش السلطنة في سنة ١٤١٧هـ ١٤١٧ م بعد وفاة أبيه أبي الحجاج يوسف الثالث، ولكن ثورة اندلعت ضده في غرناطة انتهت بخلعه وتولى قريب له أو ابنه (محمد التاسع الشهير بالزغير أو الصغير) وذلك بعد نحو عشر سنوات من حكم الايسر، ففر هذا الاخير إلى تونس وأقام فيها إلى أن تمكن من استعادة ملكه. وبعد عامين آخرين، ثار عليه ثائر جديد من نفس أسرة بني الأحمر، هو يوسف بن المول وذلك سنة ١٤٣٨هـ وقام بها إلى أن ادركت الوفاة يوسف بن المول في نفس العام فعاد الايسر للمرة وقام بها إلى أن ادركت الوفاة يوسف بن المول في نفس العام فعاد الايسر للمرة الثالثة إلى غرناطة، وظل في ملكه حتى خلع للمرة الثالثة على يد محمد بن نصر (محمد العاشر الشهير بالاعرج EI Cojo) وكان ذلك هو الخلع النهائي وتم ذلك في سنة ٤٨٩هـ/ ١٤٤٥مه في أغلب الروايات التاريخية (١)

وتتمثل الانقسامات بين الحكام المسلمين في غرناطة بجلاء في أواخر عهد هذه الدولة في زمن أبي الحسن على بن نصر بن سعد بن السلطان أبي عبد الله محمد بن السلطان أبي الحسن من سلاطين بني نصر. لقد تولى أبو الحسن السلطنة في ٨٦٧هـ، بعد أن انتزعها قسرا من أبيه الذي نفي إلى المرية وأقام بها حتى وفاته. ولم يقف النزاع في الأسرة المالكة عند هذا الحد، بل نجده يتسع ليصبح صراعا على العرش بين أبي الحسن على، وأخيه أبي الحجاج يوسف، انتهى بوفاة يوسف، وظهور أبي عبد الله محمد بن سعد (الزغل). لقد كان من سوء

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل راجع يوسف شكرى فرحات، المرجع السابق، ص ٥٣ ومايليها - ومحمد عبد الله عنان، بهاية الأندلس، ص ١٥٥ ومايليها عبد العزيز الاهواني، قسفارة سياسة من غرناطة إلى القاهرة مى القرن التاسع الهجرى، سنة ٨٤٤هـ، مجلة كلية الآداب، المجلد السادس عشر، الجزء الأول، مايو ١٩٥٤ القاهرة، ١٩٥٤، ص ١١٣ ومايليها

طالع المسلمين في الأندلس أن تفرغ حكامهم للتقاتل والتناحر والتصارع في وقت كانوا في أمس الحاجة للتضامن والتوحد أمام الخطر الجاثم وكأنما غشت أعينهم عن رؤية تكالب العدو لاسقاط عرشهم والاطاحة بملكهم والقضاء على آخر معقل للاسلام، في الأندلس ولكن حكام غرناطة بدلا من تداركهم للموقف الخطير واللوذ إلى العصبة والوحدة، اقبلوا على التحالف مع ملوك المسيحية الواحد ضد الآخر، فأبو عبد الله محمد بن سعد (الزغل) الذي كان واليا على مالقة استعان بهنرى الرابع ملك قشتالة، ليساعده في الاستيلاء على املاك أخيه أبي الحسن، واستمر الصراع سجالا بين الأخوين وانتهى إلى هدنة مؤقتة بين الأخوين على أن يبقى أبو عبد الله الزغل مستقلا بمالقة واحوازها في حين يستقر أبو الحس على عرش غرناطة. بيد أن الصراع انبثق من جديد في غرناطة بير أبي الحس على وولده أبي عبد الله الصغير من السيدة عائشة الحرة، وتدخل في هذا الصراع بنو سراج الذين كانوا يؤيدون ابن السيدة الحرة عائشة، على الابن الآخر لابي الحسن على من زوجته ثريا الاسبانية الاصل. وحدث أن تمكن أبو عبد الله محمد ابن مولاي أبي الحسن من السيدة عائشة من انتزاع عرش غرناطة سنة ٨٨٧هـ، ولاذ أبوه أبو الحسن على إلى أخيه الزغل بمالقة. وحدث ان أنهزم الأمير أبو عبد الله محمد بن مولاى أبي البحسن أمام الجيوش القشتالية في ظاهر قلعة اللسانةLuceno سنة ٨٨٨هـ ووقع اسيرا في يد الاسبان، ولكن الملكين الكاثوليكيين فرناندو الرابع وايزابيلا، وافقا على اطلاق سراحه بشرط أن يبذل لهما الطاعة، ويدفع جزية سنوية، ويتعهد بالافراج عن أربعمائة من الرهائن النصاري في غرناطة، ويقدم رهائن من أبناء الأكابر والأمراء، صمانا لتنفيذ تلك الشروط.

وكانت هذه المعاهدة حجر الأساس في القضاء على مملكة عرناطة وفي ذلك الوقت كانت أسبانيا المسيحية قد سارت في الطريق النهائي للوحدة حيث اقترك فرناندو الرابع بن خوان الثاني ملك اراجون، بايزابيلا أحت هنرى الرابع ملك قشتالة، وتم اعلانهما ملكين على قشتالة واراجوان سنة ٨٨٣هـ

18۷٩ م(١). وزاد الأمور تعقيداً احتدام الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة، فقد تولى الزغل حكم غرناطة خلال فترة أسر ابن أخيه أبى عبد الله محمد، واشتد الصراع بينه وبين الأمير يوسف أبو الحجاج بن أبى الحسن شقيق أبى عبد الله محمد، فلما أطلق الملكان الكاثوليكيان سراح ابى عبد الله محمد، مجدد الصراع بينه وبين عمه الزغل وكان ربض البيازين الواقع فى الشمال الشرقى من غرناطة مسرحا لهذا الصراع واستغل العدو هذه الفرصة وازداد تكالبه على التهام مابقى من دولة الإسلام فى الأندلس(٢). فتساقطت فى يد العدو معاقل غرناطة الواحد بعد الآخر،

- Luis Suarez Fernandez, Historia de Espana, Madrid, 1970, Capt XL VIII, p. 681-682.

أما ايزابيلا - فقد ولدت في مدريغال دى التاس تورس عام ١٤١٥م، كانت ابنة ملك قشتالة خوان الثاني، وامها هي ايزابيلا البرتغالية، ابنة حفيد خوان ملك البرتغال. تزوجت من فرديناند أمير ارغون وصقلية سنة ٢٩٤١م، وعرفا عندئذ بأميرى قشتالة. وعندما توفى شقيقها الملك انريكي الرابع عام ١٤٧٤م، عرفت هي وزوجها بملكي قشتالة واراجون (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد عده حتاملة): التنصير القسرى، ص ٢٦، وكذلك إلى

T.De Azcona, Isabel La Catolica, Madrid, 1964.

(٢) لمزيد من التفاصيل عن تلك الاحداث الأخيرة في عهد مملكة بين الاحمر، والحروب الأهملية التي تخللتها ارجع إلى المقرى، نفح الطيب من عصر الأندلس الرطيب، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٤٩، ج٦، ص ٢٥٨ ومايليها، ابن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، ج٣، القاهرة ١٩٦٣، ص ١٩٩١، ٢١٨، ٢١٠٠ ببدة العصر في انقضاء

<sup>(</sup>۱) فردیناند الکائولیکی أو افرناندو؛ هو ابن ملك نبرة خوان الأول الذی عرف فیما بعد بالملك خوان الثانی ملك ارغون. ولد فردیناند سنة ۱۶۵۲م (۱۵۸هم) من زوجة خوان الثانیة، خوانا انریکث ابنة أمیر بحر قشتالة. تولی فردیناند عرش مملکة ارغون منذ عام ۱۷۷۹ – ۱۵۱۱م (۱۸۸۰–۹۲۲هم) کما اعتلی عرش مملکة نابلی مند عام ۱۵۰۶ حتی ۱۵۱۱م (۱۹۱۰–۹۲۲۹هم) وصقلیة عام ۱۶۲۸مستی ۱۵۲۱م (۱۸۷۳–۱۵۱۸ (۱۵۷۸ – ۱۵۲۱م) وقد شد المدرب (۱۳۸۸ – ۱۵۲۱م) فی مملکة فرناطة حتی سقوطها ۱۹۲۲م، وعند وفاة زوجته ایزابیلا الکائولیکیة عام شد المسلمین فی مملکة غرناطة حتی سقوطها ۱۹۲۲م، وعند وفاة زوجته ایزابیلا الکائولیکیة عام ۱۵۰۲م تروج من الفرنسیة خیرمانا دی فوا. ولمزید من التفاصیل عن حیاته راعماله ارجع إلی محمد عبده حتاملة، التنصیر القسری لمسلمی الأندلس فی عهد الملکین الکائولیکیین، عمان،

دولة بنى نصر، لمؤلف مجهول، تعليق المؤلف، ص١٥، ٩٤، ٣٢، ٣١، ٩٥، وقد اتهم مؤلف نبذة العصر، الزغل وشك فى اخلاصه وولائه للإسلام والأمة، ولكن الأستاذ محمد عبد الله عنان، يدافع عنه مشيرا إلى أنه لم يكن باستطاعته أن يضع حدا لأسباب ضعف السنين التى سقته وانه حاول انقاذ مايمكن انقاذه (نبذة العصر) ص ٣٣، محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس, ص٢٢٨ كما والها الاستاذ عنان عن أبى عبد الله الصغير ووصف بطولاته الأخيرة، ص ٢٨٤ ومايليها. وعن أحداث عرناطة الأخيرة قبيل السقوط، ارجع إلى عنان، ص ١٨٨ - ٢١٧ - فون شاك، الفن العربى في أسبانيا وصقلية، ترجمة د. الطاهر أحمد مكى، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٢٠ ومايليها - يوسف شكرى فرحات، غرناطة. في الأندلس بعد سقوط غرناطة، بغبداد، ١٩٨٠، ص ١٠٠ ومايليها، عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، بغبداد، ١٩٨٠، ص ١٠٠٠، ص ١٩٠٠.

أما عبد الله محمد بن أبى الحسن على بن نصر آخر سلاطين غرناطة، الذى لقب بالصغير تمييزا له عن عمه الزغل، هو ابن مولاى السلطان أبو الحسن على النصرى من زوجته الملقبة بالحرة، وكان له شقيق آخر هو أبو الحجاج يوسف. عندما تقدمت السن بمولاى أبى الحسن تزوج من جارية أسبانية هى وايزابيلا سوليس، المعروفة باسم ثريا الرومية، وكانت امراة شديدة الدهاء والأطماع، فسعت أن ألى ولدها يحيى ولى العهد دون ولدى عائشة الحرة، وأوقعت فيما بين مولاى أبى الحسن وزوجته عائشة الحرة حتى اعتقلها مع ولديها فى برج قمارش بالحمراء ولكنهم مولاى أبى الهرب بمساعدة بنى سراج ليبدأ المهراع بين ابنها أبى عبد الله محمد مع والده على العرش سنة ١٨٨٧هـ وكذلك مع عمه الزغل. وهو آخر امراء غرناطة، وتم على يديه تسليم المدينة، وقد توفى فى فاس واختلف فى تاريخ وفاته بين سنة ٤٩٩هـ ، ٤٩هـ، ودفن بازاء المصلى خارج باب الشريعة وخلف ولدين احدهما يوسف والآخر محمد. (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المقرى، نفح الطيب، ج٢ ، ص ١٦٠ ٢٠ ٢١ ١٩٠١) ، وعن خروج الأمير أبو عبد الله محمد الصغير إلى فاس ووفاته وشىء عن عقبه، ارجع إلى المقرى، أزهار الرياض فى أخبار عياض، الرباط، ١٩٧٨ ، ج١ ، ص ٢٠ ١٩٠٨ ومايليهما ، نبذة العصر، ص ٣٦ ، من مختقيق المؤلف، ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢ ، ص ٢٠ ما ١٩٠٠ ومايليهما ، نبذة العصر، ص ٣٦ ، من مختقيق المؤلف، ابن اياس، بدائع الزهور، ج٢ ، ص ٢٠ ومايليهما . نبذة العصر، عن غراطة فى ظل بنى الأحمر ، ص ٢٠ ومايليها.

أما ابو عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغل، فقد كان واليا على مالقة أيام أخيه أبى الحسن ثم ارتقى عرش السلطنة في سنة ٩٠هـ بعد أن ضعف أبو الحسن. وقد دخل أبن أخيه وسميه أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن (إلى غرناطة سنة ٨٩٨)هـ في حين كان الزغل يحاول استنقاذ بلش مالقة من ايدى النصارى، واستقر الزغل في مالقة حتى سقطت في سنة ٨٩٨هـ. وأشهر الأحداث في عهد الزغل استنجاده بملوك المشرق والمعرب الإسلامي في توس ومصر (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى، نبذة العصر، ص ٣٢، محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٢٨)

بدءا بالحامة في سنة ٨٨٧هـ/ ١٤٨٢م وحصنا قرطبة وذوكين وعدة حصون أخرى في الشمال الغربي من مالقة سنة ٩٠هـ، وتمكن من عزل مدينة رندة التي لم تلبث أن سقطت بدورها في جمادي الأول من نفس العام ٨٩٠هـ/ ١٤٨٥م وبسقوطها انهارت المقاومة في المنطقة الغربية من مملكة غرناطة ففي سنة ١٩٨هـ استولى العدو على مدينة لوشة، وخرج أهلها إلى غرناطة حاملين امتعتهم وخيلهم، وانتهز فرناندو الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه أبو عبد الله في سنة ٨٩٢هـ، فهاجم مدينة بلش مالقة ( Valez Malaga واستولى عليها. وبدلا من أن يوحد سلطان غرناطة، جهود المسلمين للصمود والتصدى بجده يواصل صراعه ضد عمه الزغل في الوقت الذي انقسم ماتبقي من مملكة غرناطة الصغيرة إلى قسمين: القسم الأول يشمل غرناطة وأعمالها ويحكمها أبو عبد الله محمد ابن السلطان أبي الحسن، أما الثاني فيشمل وادى آش واعمالها وكان يحكمه الأمير محمد بن سعد الزغل. ولما كان فرناندو وايزابيلا قد كبلا الأمير أبا عبد الله محمد بمعاهدة جعلت غرناطة تابعة لسيادتهما وضمنا بذلك انضواءها إلى ملكهما، فقد آثرا عندئد مهاجمة القواعد الشرقية والجنوبية التي يسيطر عليها الزغل، وعلى هذا النحو زحفت قواتهما في سنة ٨٩٢ هـ نحو مالقة التي تعخلي عنها الزغل لمصيرها المحتوم دون أن يستنقذها خوفًا من غدر ابن أخيه سلطان غرناطة، وقاومت مالقة مقاومة باسلة ثلاثة أشهر، ولكنها سقطت في النهاية بعد ملحمة رائعة من البطولة والشجاعة وأعقب سقوطها سنة ٨٩٣هـ، سقوط بيرة والبلشين واشكر سنة ٨٩٣هـ ١٤٨٨م، وتبعمها ثغر المنكب في المحرم من سنة ٨٩٥هـ ١٤٨٩م. أما بسطة فـقــد بدأ النصاري هجومهم عليها في رجب سنة ١٩٨٤هـ / ١٤٨٩م ولكنها قاومت ببسالة فترة طويلة قبل أن يسلمها قائدها يحيى للقشتاليين سنة ١٩٥هـ وأعقبها بقليل سقوط المرية في ربيع الأول سنة ٨٩٥هـ/١٤٩٠م أما وادى آش آخر معاقل الزغل فقد سقطت في أوائل صفر سنة ٨٩٥ هـ بعد أن ادرك الزغل عدم جدوى المقاومة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن هذه الفترة؛ ارجع إلى محمد عبد الله عنان؛ المرجع السابق، ص

وبقيت غرناطة أو الورقة الأخيرة التي كان على الملكين الكاثوليكيين أن يطوياها طى الكتاب ليختتما بذلك ثمانية قرون استغرقتها حركة الاسترداد المسيحي التي بدأت منذ بداية الفتح الإسلامي للأندلس.

وفي سنة ٨٩٥هـ/ فامخة ١٤٩٠م ارسل الملكان الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله محمد، يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء، وقصورها حيث مقر الملك والحكم، وسمحا له أن يقيم في غرناطة، في طاعتهما ويخت حمايتهما. وأبدى السلطان الغرناطي رفضه لهذا الطلب، وحاول عبثا أن يثنيهما عن عزمهما فاضطر أبو عبد الله الصغير إلى القتال، ولكن انتصاراته الهزيلة في اندرش وشلوبانية لم تفت في عضد الملكين الكاثرلكيين اللذين حطا بقواتهما بكل عدتها وعديدها على مدينة غرناطة. واضطر سلطان غرناطة في نهاية الأمر إلى التسليم بعد أن عقد مع الملكين الكاثولكيين معاهدة اقسم الملكان الاسبانيان باحترامها، دون أي تغيير في بنودها. وكانت بنود المعاهدة المفضلة كفيلة بأن تضمن للمسلمين في الأندلس ممارسة حريتهم في دينهم ولغتهم وسائر انظمتهم الشرعية، وعاداتهم الاجتماعية. وهكذا كانت الخلافات والفتن والانقسامات بين عرب الأندلس وتفكك الأسرة الحاكمة في الوقت الذي توحدت فيه مملكتا قشتالة وارغون، السبب الأول في سقوط غرناطة. وساهمت في سقوط غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس، الظروف الصعبة التي كانت تمر بها دول المغرب الإسلامي التي كانت تمر بظروف سياسة واقتصادية واجتماعية سيئة، فمن غلاء مفرط ومجاعة إلى طواعين وأوبئة فتكت بسكان المغرب إلى حد أن بعض الأفراد اضطروا في بعض مدن المغرب، لبيع أطفالهم ونسائهم للحصول على القوت اليومي(١). أما دولة بني مرين التي طالما انفذت الحملات لانقاذ الإسلام في الأندلس، فقد كانت ثمر بمرحلة حرجة من تارخيها بسبب المنازعات بين أفراد البيت المريني وكثرة الشورات الداخلية، واضطراب الأحوال في المغربين الأدنى والأوسط. وخلال هذه

<sup>(</sup>١) محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب، ص ٦٣.

الفترة تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على سبتة ٨١٨هـ. كما استولى الأسبان على جبل طارق ٨٦٩هـ، كذلك سقطت عنابة سنة ٨٦٧هـ، واستولى البرتغاليون على قصر الجاز سنة ٨٦٢هـ، وعلى طنجة سنة ٨٦٩هـ واصيلا سنة ٨٧٨هـ. وتزايدت الاضطرابات أيام السلطان عبد الحق بن سعيد. وبسقوط كل من جبل طارق وطريف من جهة وسبتة وطنجة من جهة ثانية، انقطعت الاتصالات بين المغرب والأندلس وتوقفت المعونات العسكرية التي كانت تتوافد على مملكة غرناطة وانعزلت غرناطة وأصبحت محصورة بأساطيل العدو، وقواته من جميع الجهات (١).

أما مصر المملوكية فكانت في ذلك الوقت في شغل شاغل عن هذه الأحداث، فقد وقف سلاطينها موقفا سلبيا بجاه مسلمي الأندلس، ربما لبعد الأندلس عن مصر، فطول المسافة بين البلدين كانت تمثل عقدة كأداء أمام العون العسكري لاسيما وأن أسطول مصر زمن المماليك لم يكن من القوة بحيث يمكنه أن يواجه الأساطيل المسيحية في أسبانيا، والبرتغال، بل أن سفن القراصنة القطلان والاراغونيين والقبارصة والروادسة، كانت تهدد سواحل مصر والشام، وهناك عامل ثان للموقف السلبي الذي وقفته مصر أنذاك وهو الخطر المغولي الذي كان لايزال يهدد دولة المماليك في مصر والشام بالاضافة إلى القوة العثمانية الفتية التي ظهرت في هذه الفترة وأصبحت تشكل خطرا جائما يتهدد دولة المماليك في مصر والشام (۲) وتشير المصادر المعاصرة ككتاب «بدائع الزهور» لابن اياس إلى أن مصر شغلت منذ النصف الثاني من القرن التاسع الهجري بصراعها مع العثمانيين، في نفس الوقت الذي كان مسلمو غرناطة في اشد الحاجة إلى التماس العون من

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، مخقيق د.سعيد عبد الفتاح عاشور، الجزء الرابع، القسم الثالث، القاهرة ۱۹۷۳، ص ۱۰۰۹ - ابن اياس، بدائع الزهور، ج۳، ص ۲۱۸-۲۱۰، ج۲ أحداث ۱۸هـ - نبدة العصر و تحقيق المؤلف، ص ۱۰،۱۵ ومايليها، وملحق ۱، ص ۱۵۰- على مظهر، محاكم التفتيش ، القاهرة ۱۹۲۰، ص ۱۲،۱۷، وملحق ۱، ص ۱۵۰ انطونيو دومينقير، تاريخ مسلمي اسبانيا، ص ۷۰- محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم، ص ۳۳.

<sup>(</sup>٢) أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، ص ٣٥ ومايليها - محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٦٤ - محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٢٠.

مماليك مصر الذي ترددوا في مساعدتهم لحاجتهم إلى كل جندي في معرفة مصيرهم، بدليل أن دولة المماليك لم يطل بها العمر بعد سقوط غرناطة، اذ سقطت مصر بدورها في ايدي العثمانيين سنة ١٥١٦م ونضيف إلى هذه الأسباب جميعا سببا آخر هو القلاقل الداخلية التي انبعثت بسبب الصراعات في مصر والشام بين امراء المماليك حول عرش السلطنة، وثورات العربان في الصعيد وانهيار الاقتصاد المملوكي بسبب يحول طريق التجارة من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في ختام القرن التاسع الهجري. أما الدولة العثمانية الفتية التي اقلق ظهورها الغرب الأوربي، خاصة بعد استيلائها على القسطنطينية وانتصاراتها العسكرية التي يحققت في أوربا الشرقية، فقد أصبحت تنعم بمكانة سياسية وعسكرية عالية بين دول العالم في نهاية العصر الوسيط، وقد سير أهل غرناطة سفارة غرناطية إلى السلطان بايزيد الثاني سنة ٨٩٣ هـ/ ١٤٨٧م أي قبل سقوط غرناطة بخمس سنوات، يشكو فيها أهل غرناطة من معاناتهم، ويبلغونه بقرب سقوط الإسلام في أسبانيا. وقد رد السلطان بايزيد على هذه الرسالة باسطول عثماني برئاسة القائد كمال رايس، سيره إلى الشواطيء الاسبانية، ربما لتهديد اسبانيا لترجع عما سعت إليه. وفي المراحل التالية التي تلت سقوط غرناطة كانت الدولة العثمانية على اتصال دائم بالموريسكيين وحاولت مساعدتهم بوسائل عديدة، رغم انشغال الاتراك بفتح جزيرة قبرص وبالمناوشات التي قامت بينهم وبين روسيا القيصرية المجاورة(١).

٣- علاقة مصر المملوكية بمملكة غرناطة قبيل سقوطها:

أ- السفارات والرسائل الغرناطية الموجهة إلى سلاطين دولة المماليك في مصر:

تعد أهم السفارات الغرناطية إلى دولة سلاطين الممالبك في مصر هي تلك السفارة التي ارسلها السلطان الغرناطي الأيسر إلى الظاهر جقمق.

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن هذه الرسالة التي ارسلها الموريسكيون إلى السلطان بايزيد الثاني، ارجع إلى الدكتور عبد الجليل التميمي، الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الأندلسيين، زغوان، ۱۹۸۹، ص ۱۱، ويرجح د. محمد رزوق أن هذه الرسالة وجهت إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني سنة ١٥٠١م (محمد رزوق، الاندلسيون، ص ٦٤).

وقد اختلفت آراء المؤرخين حول تحديد اسم سلطان غرناطة الذي امر بارسال هذه السفارة، وبالتالى السنة التى ارسلت فيها. ويتفق كل من المقريزى والسخاوى والجوهرى على أنه عبد الله بن محمد بن نصر. قالمقريزى يذكر انه في عام والجوهرى على أنه عبد الله محمد ابن ورد كتاب الغالب بالله عبد الله محمد ابن الأمير ابى الجيوش نصر بن أمير المسلمين أبى الحجاج بن أبى الوليد اسماعيل ابن نصر «متملك غرناطة من الأندلس، يتضمن مافيه المسلمون بغرناطة من الشدة من النصارى أهل قرطبة واشبيلية ويسأل النجدة» (۱). أما السخاوى فقد أورد في ترجمته لعبد الله بن محمد بن نصر الغالب بالله انه «متملك غرناطة من الاندلس، وحفيد لأمير أبى الجيوش نصر بن أمير المسلمين أبى الحجاج بن أبى الوليد اسماعيل بن نصر. ذكر المقريزى في حوادث سنة أربع وأربعين أنه في رجب منها ورد كتابه نصر. ذكر المقريزى في حوادث سنة أربع وأربعين أنه في رجب منها ورد كتابه يتضمن مافيه المسلمون بغرناطة من الشدة مع النصارى أهل قرطبة واشبيلية وتطلب يتضمن مافيه المسلمون بغرناطة من الشدة مع النصارى أهل قرطبة واشبيلية وتطلب النجدة» (۲).

هذا وقد ورد فى مخطوط نزهة النفوس والأبدان فى تاريخ الزمان لعلى بن داوود، الخطيب الجوهرى مايفيد بانه فى عام ١٨٤٤هـ تم ارسال هذه السفارة، ولكن اسم السلطان ورد على انه الغالب بأمر الله بدلا من الغالب بالله(٣).

أما المؤرخون الاسبان الذين يعتمدون على الروايات المسيحية، فيختلفون في ذلك الرأى، وقد قام الأستاذ الدكتور الأهواني بمناقشة دقيقة لكافة الاراء المختلفة، ورجح في النهاية أن صاحب السفارة هو السلطان الغرناطي محمد الثامن بن يوسف الأيسر Mohamaed El Izquierdo. El Zuido، ويذكر الدكتور الاهواني أنه لايستطيع أن يحدد مخديدا دقيقا، الظروف التي دفعت السلطان الغرناطي الأيسر

<sup>(</sup>١) المقريزى، السلوك ، ج٤، القسم الثالث، القاهرة ١٩٧٣، ص ١٢١٩.

<sup>(</sup>٢) السخاوى، الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، ج٥، المجلد الثالث، ص ٦٧

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الأهواني، سفارة سياسية، ص ١١٣، ومايليها.

إلى ارسال هذه السفارة إلى السلطان المملوكي جقمق، الا أنه من الممكن بوجه عام القول بأن هدنة عقدت بين المسلمين والقشتاليين قبيل ارسال هذه السفارة بعام أو اثنين، كما ورد في المصادر المسيحية وفي الأخبار التي ذكرها المقريزي في احداث شهر المحرم من عام ٨٤٣هـ(١).

وكانت هذه السفارة الغرناطى تضم أربعة سفراء غرناطيين، قدموا كتابا من سلطانهم إلى الظاهر جقمق، يستنجد فيه بالسلطان المملوكي، وقد وعد السلطان جقمق في رده بأنه سيبعث إلى ابن عثمان أى السلطان العثماني لنجدة الأندلس، واعتذر جقمق للسفراء الغرناطيين ببعد الأندلس عن مصر مما يحول بينه وبين ارسال جنود لمساندتهم، ولما طلب السفراء من السلطان ان يساعد غرناطة بمعونة مالية من مصر، وعدهم الظاهر جقمق خيرا(٢).

وفى هذه السفارة قدم رسل سلطان غرناطة هدية إلى السلطان المملوكى قوامها بعض أوانى من الفخار الماانسي والانجبار الغرناطي واثوابا من الخز الأندلسية، وانتهز سفراء غرناطة فرصة، وجودهم بمصر، ليؤدوا فريضة الحج مع ركب الحج، ويفهم من قراءة النص أن السلطان جقمق للاسف، لم يف بوعوده لنجدة مسلمي غرناطة بالمال والسلاح (٣). وقد وصل الينا رد جقمق على رسلة السلطان الغرناطي ممثلا في رسالة مبتورة وناقصة لا يحمل سوى اسم السلطان وبها عبارات الود والدعاء له

<sup>(</sup>۱) المقريزى، السلوك، القسم الثالث، الجزء الرابع، ص ١١٥٨، عبد العزيز الاهوانى، سفارة سياسية، ص ١٢٠ وارجع كذلك إلى محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ١٦٢ ومايليها، أحمد الطوخى، المماليك والأندلس، ص ٢٦-٢٠، محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٦٣-٦٥ وارجع كذلك إلى أحمد دراج، المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرى (١٥٥م)، القاهرة، ١٩٦١، ص

عدم المجرى و ما المعاليات والعرج في الطول الناسع الهجري و 1 م) العاهرو الم 1 م م العاهرو الم 1 م م العامرو الم و ٧ ومايليها .

<sup>(</sup>٢) كان السلطان العثماني في ذلك الوقت هو مراد بن محمد الذي يرتبط مع جقمق بعلاقات ودية طيبة، ولمزيد من التفاصيل عن هذه السفارة ونصها ارجع إلى، نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر، مخقيق المحقق، محمد رضوان الداية، ص ١٤٧، وما يليها.

<sup>(</sup>٣) أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، ص ٢٦،٢٦- يخقيق المحقق في نبذة العصر ص ١٤٩.

بالنصر على الاعداء واحاطته علما بوصول سفارته، كما اخبره بأنه قد كلف سفيرا من قبله للتوجه إلى الأندلس لمقابلته وقد قام الاستاذ الدكتور أحمد السيد دراج بنشر هذه الرسالة في كتابه «المماليك والفرنج» (١) ويعلل بعض المؤرخين تقاعس الظاهر جقمق عن ارسال معونة عسكرية إلى الأندلس، ببعد المسافة بين البلدين وصعوبة تدبير سفن لنقل المساعدات في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المماليك بعد أن اخفق في حملته البحرية الأولى على جزيرة رودس، كما أن العلاقات بين السلطان المملوكي جقمق والفونسو الخامس ملك نابلي الذي كانت قواته البحرية تسيطر على غربي البحر المتوسط، قد توترت آنذاك إلى حد كبير(٢).

وقد اعقبت هذه السفارة، رسالة ارسلها محمد الاحنف بن عثمان، سلطان غرناطة إلى السلطان المملوكي الظاهر جقمق (قام بنشرها هي الأخرى الاستاذ الدكتور دراج) في ١٣ جمادي الأول عام ١٥٥هـ/ ١٣ يونيو ١٤٥١م ليستنجد به ويناشده فيها أن يرسل معونة من مصر إلى مسلمي الأندلس، وتولى حمل هذه الرسالة إلى سلطان مصر، التاجر أبو عبد الله محمد البنيولي، وفي هذه الرسالة يذكر السلطان الغرناطي أن هذا التاجر قد استأجر هذه السفينة هو ومن معه حتى الاسكندرية، وان كراءها كلفه ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة دينار الذهب، ذهابا وعودة، بهدف شحن مايسر الله تعالى من صدقات المسلمين ونوافل خيراتهم، وقد طلب السلطان الغرناطي في هذه الرسالة، من الظاهر جقمق أن يعاون وطنه المستصرف بأبواب مصر المتمسك بأسبابها(٣).

<sup>(</sup>١) دراج، نفس المصدر س ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الطوخي، المرجع السابق، ص ٢٦- دراج، المماليك والفرنج، ص ٧١ – ٧٣.

<sup>(</sup>٣) دراج، المرجع السابق، ص ٧١-٧٧، ص ١٨١ ومايليها - الطوخى، المماليك والأندلس، ص ٢٦ ومايليها ومحمد الأحتف هو محمد بن نصر بن محمد الغنى بالله، وكان أحد خصوع السلطان الغراطى، الأيسر، وقد بجح الأحنف فى دخول عرفاطة سرا مع عدد من أنصاره، وساهم فى إذكاء سران الفتنة والاضطرابات الداخلية فى غرناطة، كما نجح هى الاستيلاء على الحمراء والحصون المحاورة لها، وقبص على الأيسر وأهله وزج بهم هى السبجن، وارتقى عرش عرفاطة إما هى عام

وفى جمادى الأول سنة ٨٦٨ هـ ارسل السلطان الغرناطى سعد المستعين بالله رسالة إلى السلطان المملوكى الظاهر خشقدم ٨٦٥-١٤١٦ - ١٤٦٧ ميستنجد به فيها، من ضربات عدوه ملك قشتالة الذى كان على حد قوله كما ورد فى الرسالة، يهجم فى كل عام على بلاده وثغوره ويجدد فى كل ساعة ولحظة شجعان قلبه وصدره. وقد استولى فى سنة ٧٦٨هـ على مدينة جبل الفتح (جبل طارق) وعلى حصن اللقوق، أحد حصون غرناطة، وفى سنة ٨٦٨هـ، وهى السنة التى ارسلت فيها هذه الرسالة، استولى على حصن ارجدونة، وقد حمل هذه الرسالة الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفقيه (١).

ويبدو أن السلطان خشقدم استجاب لطلب السلطان الغرناطى وبادر بتقديم العون المادى له، ولكن ذلك العون لم يجد نفعا فقد استنزفت الحروب الأهلية والفتن المشتعلة في غرناطة بين السلطان سعد المستعين بالله، وابنه ابى الحسن على، والتى لم تكن سوى صفحة من صفحات الصراع المتواصل في هذه الأسرة الحاكمة، قدرات المسلمين وقواهم، ودفعتهم دفعا سريعا نحو النهاية المحتومة (٢).

<sup>=</sup> ١٤٤٥م. (١٤٤١م) أو ١٤٤٦م. (١٤٤٢م) وكان يتميز ببطشه وعنفه بحيث كانت معظم الأسر الكبيرة في الأندلس وعلى رأسها أسرة بني سراج تسعى لإسقاطه، رغم خوضه العديد من المعارك ضد النصارى، وبعد سلسلة من المعارك الطاحنة والحروب الأهلية، انهزم الأحنف أمام منافسيه (٩٥٨هـ) (١٤٥٤م) في قول وفي سنة ١٦٣هـ (١٤٥٨م) في قول آخر. (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد عبد الله عنان. نهاية الأندلس، ص ١٦٣ – ١٦٤).

<sup>(</sup>۱) ارجع إلى نص الرسالة المنشورة في ملحق رقم ۱۲ من كتاب أحمد دراج، المماليك والفرنج، ص

<sup>(</sup>٢) أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، ص ١٩ - ٢٠.

أما سعد المستعين بالله فهو سعد بن محمد بن يوسف، الذى ماكاد يجلس على العرش حتى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض من بنى سراج. وقد تمكن ولده أبو الحسن من طرده من غرناطة والاستيلاء عليها، فسار سعد المستعين بالله إلى مالقه سنة ٨٦٧هـ واستقر بها مدة عام وفي العام التالى ٨٦٨هـ اصطلح مع ولده أبو الحسن لاشتداد ضغط النصارى على غرناطة، ولكن سعد المستعين اختار هذه المرة الإقامة في المرية حتى وفاته في آخر هذا العام. وبدأ عهد ولده أبو الحسن بخلافات مع أخيه أبى الحجاج يوسف كما سبق أن ذكرنا من قبل في المتن.

وفي ذي القعدة من عام ١٤٨٧هـ/ ١٤٨٧م استقبل السطان الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباى المحمودي سفيرا من الأندلس يحمل رسالة من أبي عبد الله الزغل، يستنصره فيها ويطلب منه أن يبعث إليه بقوة من مصر تعينهم على التصدى لعدوهم وتوقف من عدوانه، وكانت الضربات الاسبانية المتلاحقة قد اشتدت في تلك الفترة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من مملكة غرناطة الخاضعة لنفوذه، في حين كانت غرناطة وأعمالها تدين بالطاعة للملكين الكاثوليكيين طبقا للمعاهدة التي عقدت بين أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن الأسير عندهم. لقد كانت هذه السفارة الغرناطية إلى مصر احدى محاولات أبي عبد الله الزغل، للاستنجاد بملوك المغرب والمشرق الإسلامي، ولكن دول المغرب كانت في ذلك الوقت تعانى من التفكك والضعف والخلافات المحتدمة بينهم، ولذلك لم يلب نداء مولاى الزغل سوى اعداد قليلة من المطوعة المجاهدين(١١). أما مصر التي كانت لها «هيبة كبيرة» بين الدول المسيحية والاوروبية نظرا لجهادهم الطويل ضد قوى الصليبيين وقوى المغول، فقد كانت معقد امال حكام غرناطة في تلك الفترة الحاسمة من تاريخهم، اذ أن الزغل ومن سبقه من ملوك هذه المملكة الصغبرة أمثال الأيسر، والاحنف، وسعد المستعين بالله، تصوروا أن مصر المملوكية التي تتحكم في الأراضي المقدسة في فلسطين، بمن فيها من الرعايا المسيحيين قادرة على اغاثة الأندلس وحمايتها من الضياع.

ويشير ابن اياس إلى هذه السفارة الغرناطية إلى مصر في احداث شهر ذى القعدة من عام ٩٢هد، ورد فعل مصر ازاءها ونتائج ذلك بقوله «وفى ذى القعدة قدم قاصد من عند ملك الغرب صاحب الأندلس، وعلى يده مكاتبة من مرسله، تتضمن بأن السلطان يرسل إليه مجريدة تعينه على قتال الفرنج، فانهم قد أشرفوا على أخذ غرناطة، وهو في المحاصرة معهم، فلما سمع السلطان ذلك اقتضى رأيه بأن يبعث إلى القسوس الذين بالقيامة التي بالقدس أن يرسلوا كتابا على يد قسيس من

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢١٨

اعيانهم إلى ملك الفرنج صاحب نابل بأن يكاتب صاحب قشتيلية بأن يحل عن أهل الأندلس ويرحل عنهم، والا يشوش السلطان على أهل القيامة ويقبض على اعيانهم، ويمنع جميع طوائف الفرنج من دخول القيامة ويهدمها، فارسلوا قاصدهم، وعلى يده كتاب إلى صاحب نابل كما اشار السلطان، ولم يفد من ذلك شيء، وامتلك الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد(١).

وبينما تتضمن الرواية السابقة إلى اجراء قام به السلطان قايتباى محاولة منه لفك الخناق الاسبانى عن غرناطة، نجد أن المصادر الغربية تشير إلى خطة وضعتها مصر بالاتفاق مع السلطان العثمانى بايزيد الثانى لانقاذ مسلمى غرناطة. وتقضى هذه الخطة بأن يتهادن بايزيد الثانى والاشرف قايتباى سلطان مصر، هدنة مؤقتة رغم مابينهما من عداء ومعارك طاحنة، للنظر فيما هو أهم من تلك الخلافات وهو انقاذ الإسلام فى الأندلس، لذلك اتفقا على أن يقوم بايزيد الثانى، بارسال اسطول قوى لغزو جزيرة صقلية التي كانت تابعة آنذاك لاسبانيا المسيحية، في حين ترسل مصر سرايا من قواتها إلى الأندلس لمساعدة المسلمين هناك. ويستبعد المؤرخون هذا الاتفاق الذي عقد على حد الرواية الغربية بين مصر والاتراك العثمانيين لما كان بينهما من علاقات جفاء وقطيعة، ويرجحون غرك مصر دبلوماسيا فحسب طبقا لما ورد في كتابات ابن اياس (۲).

ومن الواضح أن السفارة الغرناطية ارسلت إلى مصر في وقت كانت القوات المسيحية تخاصر فيه مالقة في جمادى الثانية ١٩٨هـ/ يونيو ١٤٨٧م عسى أن تسرع مصر بانجاد مسلمى الأندلس، فتحول بين مالقة وبين السقوط في ايدى القشتاليين، ولكن يبدو أن هذه الدعوة الأندلسية لم تصل إلى مصر الا في أواخر ١٨٩٨هـ بعد سقوط مالقة بالفعل. ومن سوء الطالع أن مصر كانت تعانى من

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص ٢٤٤.

اضطرابات داخلية، كما كانت تتخوف من الخطر العثماني، فلم يتمكن الاشرف قايتباى الا من الضغط سياسيا على قشتالة لتكف عن محاربة مسلمى الأندلس. ويتمثل هذا الضغط السياسى، الدبلوماسى، المصرى في سفارة ارسلها الاشرف قايتباى إلى البابا، وإلى ملوك المسيحية مثله فيها راهبان احدهما القس القشتالى الأصل انطونيو ميلان رئيس دير القديس فرنسيس في بيت المقدس، يعاونه في ذلك أحد الرهبان الايطاليين. وقد قاما بهذه المهمة الدبلوماسية لدى كل من فرناندو الأول ملك نابلي والبابا انوسنت الثامن، والملكين الكاثوليكيين فرناندوو ايزابيلا(١).

غادر الراهبان القدس في أواخر عام ٨٩٢ هـ متوجهان إلى نابلي، حيث قابلا فرناندو الأول، ثم غادرا نابلي إلى رومة حيث التقيا بالبابا انوسنت الثامن ومن رومة تابعا رحلتهما إلى أسبانيا. وقد كتب الباب إلى الملكين الكاثوليكيين يطلب إليهما أن يجيبا مطالب السلطان الاشرف قايتباى بحسن معاملة مسلمي الأندلس والكف عن مقاتلتهم. كما قام ملك نابلي (فرناندو الأول) بمكاتبة الملكين الكاثوليكيين يستفهم منهما عن سير الحرب ضد مسلمي الأندلس، كا يلومهما على سوء معاملة المسلمين، ويرى المؤرخون أن تدخل ملك نابلي على تلك الصورة، يرجع في حقيقة الأمر إلى خلاف، قام بينه وبين ملك اراجون على حتوق عرش نابلي، وإلى تخوفه من نوايا فرناندو العدوانية بجاهه اذا ماانتهى من حروبه في الأندلس (٢) وكان قد مضى على سقوط مالقة نحو عامين، وكانت القوات المسيحية في ذلك وكان قد مضى على سقوط مالقة نحو عامين، وكانت القوات المسيحية في ذلك الوقت يحكم الحصار حول بسطة — وأمام أسوار بسطة طلب الراهبان مقابلة الملك الكاثوليكي فرناندو الرابع، وتمت مقابلتهما له وتسلم الملك فرناندو رسالة الاشرف قايتباي، التي هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة والرعايا قايتباي، التي هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة والرعايا قايتباي، التي هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة والرعايا قايتباي، التي هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة والرعايا قايتباي، التي هدد فيها ملك قشتالة بالانتقام من رجال كنيسة القيامة والرعايا

<sup>(</sup>۱) ابن اياس، البدائع، ج٣، ص ٢٤٤ - محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٢١، أحمد الطوخى، المماليك والأندلس، ص ٣١ ومايليها.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٢٢.

النصارى فى بلاده، اذا لم يتوقف عن محاربة المسلمين واضطهادهم كما رحب بالراهبين وأحسن وفادتهما، ثم زار الراهبان كذلك مدينة جيان حيث رحبت بهما الملكة ايزابيلا، وبعد أن أتم الراهبان مهمتهما، تلقيا رد الملكين الكاثوليكيين إلى السلطان قايتباى، وفيه يوضحان للسلطان المملوكي انهما لا يفرقان في المعاملة بين الرعايا المسلمين والمسيحيين.

واكتفت مصر بذلك الدور الدبلوماسي، ولم تنفذ حتى وعيدها بالضغط على رعاياها المسيحيين، واقتصرت على الاهتمام بشؤونها الخاصة، تاركة مسلمي الأندلس لمصيرهم التعمر، بل للأسف الشديد لم يكن لتصميم الملكين الكاثوليكيين على متابعة الحرب ضد غرناطة حتى نهايتها، أدنى أثر على العلاقات الودية والتجارية التي كانت قائمة بين دولة المماليك وأسبانيا المسيحية. ففي ٢ يناير سنة ١٤٨٨م / ١٩٨هم طلب الملك فرناندو من البابا أن يسمح له ببيع كميات من القمح إلى السلطات الماليك وأشد الحاجة إليه لإطعام أهل الشام الذين كانوا مهددين بالمجاعة. وتدل هذه الحادثة على ذكاء شديد من الملك الكاثوليكي، الذي استطاع بثمن هذا القمح أن يواصل آخر معارك الاسترداد ضد الكاثوليكي، الذي استطاع بثمن هذا القمح أن يواصل آخر معارك الاسترداد ضد للمماليك كان يقوى مصر المملوكية ضد الأتراك – العثمانيين الذين باتوا للمماليك كان يقوى مصر المملوكية ضد الأتراك – العثمانيين الذين باتوا يشكلون خطرا جسيما على المسيحيين في أوربا(١).

## ب- الرحلات المتبادلة بين أهل الأندلس ومصر قبيل سقوط مملكة غرناطة:

وردت في المصادر العربية اسماء عدد من الأندلسيين الذين زاروا مصر في النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى، في الفترة التي اشتدت فيها الضربات المسيحية على مسلمي غرناطة وأعمالها. وتمت رحلة بعض هؤلاء إلى مصر قبيل سقوط مدنهم مباشرة في ايدى النصارى، أما للاستقرار أو مرورا لاداء فريضة الحج، كما زارها البعض الآخر بعد سقوط مدنهم، في الفترة السابقة مباشرة لسقوط (١) أحمد الطوخي، المماليك والأندلس، ص ٣٣.

غرناطة، آنفة من ذلك الخضوع للحكم الاسباني المسيحي والتعرض للاضطهاد الديني الذي قد يحول دون الاحتفاظ باسلامهم ورغبة في الاستقرار في أرض يظللها الإسلام ويعيش فيها أخوة لهم يحيطونهم برعايتهم ويعتبرونهم مواطنين لهم، ومن بين هؤلاء الأندلسيين الذين زاروا مصر قبيل سقوط مدنهم التابعة مباشرة لمملكة غرناطة، أبو القاسم ابن على بن محمد بن فرج بن محمد بن فرج السبتي الأصل، الوادى آشى، الأندلسي، المالكي. ولد أبو القاسم بمدينة وادى آش من مدن مملكة غرناطة في سنة ٨٦٥هـ، ونشأ بها، وقرأ الكثير من الروايات على على بن داود، الذي كان يقيم زمن السخاوي بتملسان، وعليه قرأ في الفقه واللغة العربية، ورحل أبوالقاسم إلى تونس في ٨٨٧هـ، ثم انتقل إلى القاهرة، وادى فريضة الحج سنة ٨٨٨هـ، وجاور بمكة نحو سنة، وكذلك بالمدينة ومنها سافر إلى دمشق، كما زار بيت المقدس(١). ومنهم محمد بن عيسى الشمس أبو عبد الله التبسى الأندلسي المغربي المالكي النحوي، الذي رحل إلى المشرق واقام في حماة فترة وتولى قضاءها، واقام فترة من الوقت في القاهرة، وسمع عليه عدد من طلاب العلم، وممن قرأ عليه بالقاهرة البدر بن القطان(٢). ومنهم أيضا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن محمد أبو المكارم بن أبي الحسن الحضرمي الأندلسي المغربي المالكي المعروف بالحربي، وبابن الصباغ الذي رحل إلى مصر وأقام بها والتقي في القاهرة

<sup>(</sup>۱) السخاوى، الضوء اللامع، المجلد السسادس، ج۱۱، ص ۱۳۲، ومن المعروف أن وادى أش سقطت سنة ۱۸۹هماى قبل سقوط مملكة غرناطة بنحو بخسنوات، ومعنى ذلك أن أبا القاسم صاحب الترجمة رحل من الأندلس قبل سقوط وادى آش فى أيدى الاسبان ومن أبناء مالقة (من أعمال غرناطة) الذين زاروا مصر فى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى، قاسم بن على بن محمد ابن على الشرف أبو القاسم التينمللي الفاسى المغربى، المالقي الأندلسي المالكي، ولد سنة ۷٤٣هما بمالقة من الأندلس وسمع على عدد من العلماء اشهرهم، أبو جعفر أحمد بن محمد الهاشمي الطنجالي، وأبو القاسم بن سلمون القاضى، وأبو الحسن التلمساني الحافظ، وقد أجارًا له لسان الدين ابن الخطيب، وقدم إلى مصر حاجا، وتوفى سنة ۸۱۱ هـ بالبيسمارستان من القاهرة، (السخاوى، الضوء اللامع، مجلد ۳، ج۲، ص ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، المجلد الرابع، ج٨، ص ٢٧٧.

بشمس الدين السخاوى، وتناظرا علميا، وقد سأل ابراهيم بن سعد فى بعض المسائل وقدرها له. وكان هذا العالم قد رحل من الأندلس، إلى الإسكندرية بعد وفاة والده التاجر. وقد توفى ابراهيم سنة ٨٩٣ هـ بعد أن شارك فى شرح الالفية الحديثة (١).

ومن الأندلسيين الذين زاروا مصر كذلك، عبد الله بن محمد بن سليمان بن عطاء بن جميل الشقورى الاسكندرى، المالكى المعروف بابن خير، ولد سنة ٧٣٩هـ، وأخذ عن والده فى سنة ٧٤٣هـ، وحدث ببلده ثم وفد إلى القاهرة فى سنة ٨١٥ هـ فحدث فى جامع الأزهر، وتوفى بعد بضع عشرين وثمانمائة (٢٠) وكذلك عمر ابن أبى بكر بن على بن على بن عبد الحميد السراج الأندلسى الأصل القاهرى الشافعى، المعروف بابن المغربل، ولد فى حدود عام ٧٦٧هـ، وتوفى بالقاهرة فى ذى القعدة سنة ٥٥٠ هـ فى زاويته بقنطرة الموسكى عن ٨٥ سنة (٣).

وهناك عدد من علماء غرناطة اهتموا بالرحلة خارج الأندلس قبيل سقوط غرناطة ربما لتهيئة الرأى العام الإسلامي خارج الأندلس لمساعدتها أو لاثبات أن علماء الأندلس مازالوا روادا في أمور دينهم، ولم يفرطوا فيه، ولم يتسببوا في ضياع الأندلس عن هؤلاء العلماء أبو عبد الله المجارى، الذي يعد بشهادة معاصريه من أبرز الشخصيات العلمية. وقد انجه المجارى، الذي يعد بشهادة معاصريه من أبرز الشخصيات العلمية. من غرناطة إلى تلمسان ومنها قصد تونس عن طريق بجاية، ثم تابع الطريق إلى مصر، وهناك تتلمذ على العديد من الشخصيات التي أصبح لها شائن فسيسمسا بعسد. وألف كستسابا عنوانه «برنامج المجسارى»

٠ (١) نفس المصدر، ج ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) نفسه، المجلد الثالث، ج٥، ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) نفسه: المجلد الثالث، ج٦، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٧٠.

بعد هده الرحلة المشرقية، ذكر فيه أهم الشيوخ حسب بلادهم واماكنهم التي تلقى عنهم فيها مبتدئا بشيوخ غرناطة، تليها تلمسان ثم بجاية ثم تونس، فمصر، وتوفى سنة ٨٦٢هـ(١).

ومنهم أبو الحسن على القلصادى الذى يرجع بأصله إلى مدينة بسطة، وقد تلقى دراسته الأولى على يد أبرز شيوخ غرناطة، وعندما انتقل إلى تلمسان أخذ عن علمائها، وأقام بها ثمان سنوات قبل أن ينتقل إلى تونس، ومنها إلى القاهرة فالأراضى المقدسة. لقد استغرقت رحلة القلصادى خمسة عشر عاما، عاد بعدها إلى غرناطة حيث اشتغل بالتأليف والتدريس خاصة في علم الفرائض والحساب، ولما احس بالاخطار المحدقة بوطنه، غادره إلى تلمسان حيث أقام عند صديقه ابن مرزوق الكفيف. وقد وصف القلصادى في رحلته المناطق التي زارها وذكر شيوخ العلم بها. وتوفي القلصادي بباجة افريقية سنة ١٩٨ هـ(٢).

وعنه يقول المؤرخ المصرى السخاوى «على بن محمد بن محمد بن على، أبو الحسن القرشى الأندلسى، البسطى، نسبة إلى بسطة، مدينة من جزيرة الأندلس، المالكى، ويعرف بالقلصادى، ولد قبل سنة ١٨٥هـ فى مدينة بسطة وقرأ بها القرآن لورش، وقد دخل مدينة المنكب، وقرأ على خطيبها أبى عبد الله البجلى فى النحو ثم انتقل إلى تلمسان سنة ١٨٥هـ، ودرس هناك علم التفسير والحديث والقرائض والنحو، ثم انتقل إلى تونس، ورحل منها سنة ١٨٥هـ، ودخل القاهرة، وفى التى بعدها حج فيها، وعاد وأقام بها فقرأ عليه الناس وكتبوا من مصنفاته (٣). ومن المعروف أن حصار مدينة بسطة بدأ فى سنة ١٩٥هـ (٤).

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن المجارى وزيارته لمصر ولقائه بابن خلدون ارجع إلى (أبو عبد الله المجارى الأندلسي، برنامج المجارى، مخقيق محمد أبو الاجمال، بيروت، ۱۹۸۲، ص ٣٥ ومايليها) وكذلك محمد رزوق، المرجع السابق ص ٧٠ - ٧٠

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ٧١

<sup>(</sup>٣) السخاوي، الضوء اللامع، المجلد الثالث، ج٦، ص ١٤

<sup>(</sup>٤) المقرى، نفح الطيب، ج٦، ص ٢٧١ - نبدة العصر، ص ٩٥ ومايليها

ومن الأندلسيين الذين ولدوا وعاشوا في مصر في القرن التاسع الهجرى، محمد بن عبد الرحمن بن عوض بن منصور بن أبي الحسن الأندلسي الأصل الطنتدائي ثم القاهرى الحنفي نزيل البيبرسية، ولد سنة ٧٧٠ هـ بطنتدا (طنطا). وقرأ بها القرآن، ثم تحول إلى القاهرة في سنة ٥٨٥هـ. وكان للشيخ ناصر الدين ابن أنس الحنفي إمام البيبرسية به عناية فائقة فشغله حنفيا بعد أن اشتغل في مذهب الشافعي، وقد توفي محمد بن عبد الرحمن سنة ٥٨١هـ بخانقاة بيبرس ودفن خارج باب النصر عن ٨٢ سنة ١١٠٠

ومنهم عمر بن على بن أحمد بن محمد السراج أبو حفص الانصارى الوادياشي الاندلسي، التكروري، المصرى الشافعي المعروف بابن الملقن. وقد ولد بالقاهرة سنة ٨٢٣هـ من أصل أندلسي، وكان والده قد نخول إلى التكرور حيث أقرأ أهلها القرآن وتميز في اللغة العربية، وحصل مالا كثيرا وقدم بعدها إلى القاهرة. وتوفى وولده صاحب الترجمة لديه من العمر سنة فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي الذي كان يلقن القرآن بجامع ابن طولون، فتزوج من والدته وعرف لذلك صاحب الترجمة به، اذ قيل له ابن الملقن. ورحل عمر إلى الشام ١٠٨هـ، وأخذ عن علمائها وقرأ في بيت المقدس على العلائي، وتوفى بمصر سنة ١٤ هـ ودفن على أبيه بحوش سعيد السعداء (٢).

ومن أبرز علماء غرناطة الذين زاروا مصبر عشية سقوط غرناطة العالم أبو عبد الله محمد بن على بن محمد، الشهير بابن الأزرق الغرناطى، الاصبحى، المالكى، المالقى، وقد ترجم له المؤرخ المصرى السخاوى ترجمة طويلة، ذكر فيها انه ولد بمالقة حيث نشأ وحفظ القرآن. وسمع من قاضى مالقة أبى اسحق إبراهيم بن أحمد البدوى، وكذلك من عدد من علماء الأندلس أمثال إبراهيم ابن أحمد بن فتوح مفتى غرناطة وأبو عبد الله محمد بن محمد السرقسطى، والخطيب ابى

<sup>(</sup>١) السخاوى، الضوء اللامع، المجلد الرابع، ج٧، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، المجلد الثالث، ج٦، ص ١٠٠: ١٠٥.

الفرج عبد الله البقنى. ويذكر السخاوى المناصب القضائية التى تقلب عليها ابن الأزرق(١) ورحل ابن الأزرق إلى تلمسان ومن هناك انتقل إلى مصر. وعن زيارة ابن الأزرق لمصر يذكر السخاوى انه خرج مع الأمير النصرى أبى عبد الله بن سعد الزغل إلى وادى آش «وهما منفصلان فوجهه قاصدا إلى السلطان أبى عمرو عثمان ابن محمد أبى فارس لمساعدة الأندلسيين على عدوهم الكافر، فلم يلبث أن مات أبو عمرو فاريخل صاحب الترجمة (ابن الأزرق) إلى الديار المصرية ليحج، فحج فى البحر وأقام بضعة شهور فى الحجاز ثم عاد بعد حجه إلى مصر فى البحر أيضا» (٢).

أما المقرى فقد ترجم لابن الازرق في عدة مواضع من كتبه واكد في الجزء الأول من ازهار الرياض أنه خرج من الأندلس قبل أخذ غرناطة مباشرة، فلما رأى استطالة العدو عليها وأنه أخذها لامحالة، قوض رحاله عنها ونزل بتلمسان وكانت غرناطة قد سقطت بعد ارتقاله بفترة قصيرة (٣). ويناقض نفسه في موضع آخر من الجزء الثالث من نفس الكتاب فيذكر أن ابن الأزرق ارتخل رحمه الله إلى تلمسان عند غلبة العدو الكافر على (هضم مابقى بيد المسلمين من) بلاد الأندلس ثم ارتخل منها إلى المشرق، ولم اقف على وقت وفاته، الا أنه كان ارتخاله لتلمسان بعد التسعين وثمان مائة بلا شك وغالب ظنى أن ذلك في أواخر العشرة التي كملت بها تسع مائة سنة للهجرة، والله أعلم، ولم انخقق الآن هل دخلها، أعنى تلمسان، بعد أخذ غرناطة أو قبله (٤).

وهناك بعض علماء أندلسيين ينتسبون إلى مدن من أعمال غرناطة أو من

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى المصدر السابق، المجلد الخامس. ج٩، ص ٢٠ ومايليها.

<sup>(</sup>٢) نفسه، وارجع كذلك إلى محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) المقرى، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج١، ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ج٣، ص ٣١٨، ولمزيد من التفاصيل عن مؤلفاته وحياته، ارجع للمصدر السابق، ج٣، ص ٣٠، ومايليها – السخاوى، الضوء اللامع، المجلد الخامس ج٩، ص ٢٠ ومايليها – ومحمد رزوق، الأندلسيون، ص ٣٠ ومايليها، أحمد الطوخى، المماليك والأندلس، ص ٣٤

ضواحيها، زاروا مصر وأقاموا بها عقب سقوط مدنهم في أيدى الأسبان، نذكر منهم على سبيل المثال محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفهرى الشاطبى المربى أو المروى نسبة للمرية من بلاد الأندلس<sup>(۱)</sup> على حد قول السخاوى، فقد ولد بالمرية سنة ٨٦٨هـ ونشأ بها وتلقى فيها دروسه في مرحلة صباه ثم رحل إلى مصر في أول سنة ٩٥هـ بعد سقوط مدينة المرية ونزل بتربة السلطان. ومنهم أحمد ابن أبى يحيى بن محمد بن خلف الغسانى الأندلسى الوادياشي المالكي المعروف بالأزيرق الذي وفد إلى القاهرة في سنة ٩٦هـ عند سقوط وادى آش، بغرض اداء فريضة الحج واجتمع بالسخاوى وسمع على علماء مصر، وبعد فترة رحل إلى مكة عبر ميناء الطور، ثم عاد لمصر بعد قضاء نسكه (٢).

وليس غريبا أن نرى بعض هؤلاء الأندلسيين يقررون الجيء لمصر عقب سقوط مدنهم، اذ أن مصر اعتادت استقبال الأندلسيين الذين تعرضوا لمثل هذه الظروف، وتتضمن المصادر أمثلة لذلك في فترات سابقة، من ذلك على سبيل المثال ابراهيم ابن عبد الملك بن ابراهيم الجذامي البرنتيشي نسبة إلى حصن برنتيش من غرب الأندلس من أعمال أشبونة التي سقطت سنة ٢٤٥هـ. هذا الأندلسي استقر بالقاهرة، ووصفه السخاوي بانه «تاجر السلطان» وتوفي بالإسكندرية في أواخر رجب وأول شعبان سنة ٨٨هه. وكان من أصحاب الاشرف قايتباي. ومن الغريب أنه أوصى قبيل وفاته بمعظم تركته لأهله الذين كانوا لايزالون يعيشون في برنتيش بالاشبونة بعد سقوطها في ايدي البرتغاليين، ويقول السخاوي انه «لم يترك عنده الامايكون شيئا تغتصبه الدولة» (٣) وبعد وفاته بنحو ثلاثة أعوام وفد إلى القاهرة في جمادي الآخرة سنة ٨٨٣هه مواطن آخر يدعي محمد بن أبي القاسم ويكني بأبي الفضل بن أبي عبد الله محمد البرنتيشي وهو ابن عم والد إبراهيم البرنتيشي

<sup>(</sup>١) السخاوى، الضوء اللامع، المجلد الخامس، ج٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج١، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ج١، ص ٥٢.

صاحب الترجمة السابقة، ربما سعيا إلى الظفر بميراث ابن عم والده المذكور. واستغل اقامته في القاهرة، فأخذ عن العلاء الحصني في الاصلين والمنطق والحكمة وعن حمزة البجائي نزيل الشيخونية في المنطق والمعاني والبيان. غير أنه حدث له أجحاف في أرثه، فقرر له السلطان راتبا في الجوالي، وصار يكرمه ثم لم يزل يتلطف به حتى استقر به في متجره بالإسكندرية كابن عم والده، وعاش بها حتى توفي سنة ١٩٨ههـ(١).

ويذكر السخاوى أن أحد أفراد أسرة ابن الأحمر ويدعى أحمد بن عبد الله ابن إسماعيل ابن الأحمر، زار مصر فى أوائل القرن التاسع الهجرى. وقد روى عن الميدومى، والتقى بأبى بكر القلقشندى وحدث بالقاهرة سنة ٨٠٤هـ(٢).

أما عن المضريين الذين زاروا مملكة غرناطة قبل سقوطها، فليس لدينا سوى اسم أحد الرحالة المصريين الذى زار غرناطة عشية سقوطها سنة ٨٧٠هـ وأعنى عبد الباسط بن خليل ابن شاهين الملطى المصرى، وقد وصف أحد مواضع غرناطة بانه يستخرج منه تراب أحمر اللون، يشبه فى لونه الطين الارمينى، يعرف فى الأندلس بتراب الانجبار المعدنى، كانت تصنع منه الكيزان التى يشرب بها الماء هناك، وكانت تبرد الماء إلى حد كبير (٣).

## جــ أخبار مملكة غرناطة في كتابات المؤرخين المصريين عشية سقوطها:

ورغم أن مواقف المملوكية السياسية، مجاه مسلمى غرناطة، لم تكن ايجابية، كما كان يتوقع من دولة كبيرة مثل مصر طالما ساندت الإسلام والعروبة وتصدت لأعداء الإسلام من صليبيين ومغول وقبارصة وبيزنطيين عبر العصور، الا أنها فى

<sup>(</sup>١) نفسه، الجلد الرابع، ج٨، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ج۱، ص ۳۵٦.

<sup>(3)</sup> G.Levi Dell Vida: "Il Regno di Granata nel 1456. 66 Nel Ricrodidi un Viaggiatore Egiziana in (Al Andalus, Vol. Fasc. 2 ano 1933, p. 315).

راجع: نبذة العصر ، ص ١٦١ .

هذه المرحلة لم تضطلع بالدور المنتظر منها، وربما كان لسلاطين المماليك في مصر بعض العذر، اذ أن دولة المماليك في هذه الفترة السابقة لسقوط غرناطة كانت في دور الاحتضار، اذا جاز لنا استخدام هذا التعبير. ولكن السياسة الرسمية الحذرة والمتحفظة لسلاطين المماليك نحو مملكة غرناطة، لم تمنع المصريين من التعاطف مع المحوانهم الاندلسيين، ونلمح تلك المساندة النفسية والروحية في كتابات مؤرخي مصر في هذه الفترة التي تسبق سقوط غرناطة مباشرة، فقد تلهفوا على التقاط أخبار انحوانهم في الأندلس، وكتبوا ماكان يصلهم عنهم من أخبار مختصرة. ومن تلك الأمثلة، الخبر الذي أورده المقريزي في كتابه «السلوك» في أحداث عام عبد الله بن نصر المعروف بابن الأحمر صاحب غرناطة (۱). كما ذكر المقريزي في عبد الله بن نصر المعروف بابن الأحمر صاحب غرناطة (۱). كما ذكر المقريزي في احداث شهر المحرم من سنة ۱۸۵هها انه «وقع الصلح بين الفنسن ملك اشبيلية وقرطبة وغيرهما من ممالك الفرنج، وبين محمد بن الأحمر ملك المسلمين بغرناطة وغرهما من ممالك الفرية بين الفريقين عدة سنين ولله الحمد» (۲).

وذكر المقريزى فى احداث شهر ذى القعدة من عام ١٨٤٨ هـ انه بلغبه أن «صاحب قشتيلة من بلاد الفرنج عمر أربعين بيونى وعشرة أغربة يريد رودس ليأخذ بثأرهم من المسلمين» (٣) كما أورد فى حوادث نفس العام خبر سفارة السلطان الأيسر إلى الظاهر جقمق شأنه فى ذلك شأن السخاوى والجوهرى كما سبق أن ذكرنا(٤).

<sup>(</sup>۱) المقریزی، السلوك، الجزء الرابع، القسم الثانی، أخبار سنة ۸٤۰هـ. كما أورد المقریزی فی أحداث سنة ۸٤۱ هـ أخبار المغرب وصراعه مع دولة البرتغال (المقریزی): السلوك، ج٤، القسم الثالث، أخبار سنة ۸٤۱ هـ، ص ۱۰۰۹. هذا وقد ذكر ابن ایاس أخبار الصراع بین صاحب فاس والافریخ فی احداث ربیع الآخر سنة ۸٤۱هـ، مما یدل علی اهتمام مؤرخی مصر بأمور المغرب الإسلامی.

<sup>(</sup>٢) المقريزى، السلوك، ج٤، القسم الثالث، ص ١١٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السايق، ص ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٢١٩ - وارجع كذلك إلى السخاوى، الضوء اللامع، ج٢٥، المجلد الثالث، ص ٦٧ - عبد العزيز الاهواني، سفارة سياسية، ص ١١٣.

وفى سنة ٨٨٧ هـ ذكر ابن اياس انه «فى أواخر هذه السنة جاءت الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبد الله محمد بن حسن بن على بن أبى نصر بن سعد بن الأحمر، قد ثار على ابنه الغالب بالله صاحب غرناطة، وملك منه الأندلس بسبب أمه، فحقد عليه ذلك، واخرجه من غرناطة وملكها من ابنه، وجرت بينهما أمور يطول شرحها، وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأندلس عن المسلمين وملكها الفرنج والامر لله فى ذلك» (١).

واستمرت أخبار مملكة غرناطة على هذا النحو تصل تباعا إلى مصر وتسجل في كتابات ابن اياس، ففي احداث عام ٨٨٨هـ أورد ابن اياس خبرا يذكر فيه وفاة قاضى الجماعة الأندلسي الغرناطي، المالكي الذي وصفه بانه كان من أهل العلم والفضل وقد توفي في غرناطة (٢)

وفى شهر رجب من عام ٨٩٠ هـ ذكر ابن اياس انه الجاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة، وهو الغالب بالله أبو الحسن على بن سعد بن محمد بن الأحمر، وكان من خيار ملوك الغرب، مشتهرا بالعدل، عارفا بتدبير المملكة، حسن السيرة، لابأس به (7) ويسوق فى حوادث نفس العام اخبارا أخرى عن الأندلس انه «فى شهر شعبان عام ٨٩٠ هـ جاءت الأخبار بأن الفتن قائمة ببلاد المغرب بتونس وفاس وغير ذلك من البلاد، وأن الفرغ استولوا على مدينة مالقة» (3) ويكرر ابن اياس خبر سقوط مالقة فى احداث عام ٨٩٣ هـ (3).

وفى احداث شهر جمادى الآخرة من عام ١٩٩١ هـ يذكر ابن اياس انه بلغه «وقوع فتنة كبيرة ببلاد فاس من أعمال الغرب، وقد حصل بين صاحب فاس والفرنج مالاخير فيه من الحروب وقتل العسكر، وأن صاحب غرناطة توجه إلى عمه

<sup>(</sup>١) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص ١٩٩ - محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن اياس، المدائع، ج٣، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ۲۱۸ ومايليها

<sup>(</sup>۵) نفسه: من ۲۵۲.

يسأله في أن يرسل إليه نجده تعينه على قتال صاحب قنتالة، وأن الفتن هناك قائمة والأمر لله». (١) ويشير ابن اياس في حوادث ذى القعدة من عام ٨٩٢هـ إلى السفارة الغرناطية إلى مصر كما سبق أن ذكرنا ويذكر رد فعل السلطان المملوكي قايتباى ازاءها. (٢) وفي احداث جمادى الآخرة من عام ٨٩٣هـ يذكر ابن اياس انه بلغه نبأ استيلاء «الفنش صاحب قشتيلية على مدينة مالقة من بلاد الأندلس وكانت كارثة عظيمة وقعت هناك» (٣).

وفى صفر من عام ٨٩٤هـ، أورد ابن اياس خبرا مفاده أن صاحب فاس من بلاد الغرب، غزا الفرنج واستخلص منهم عدة بلاد كانت أخذت من يد المسلمين فأعادها لهم وقتل ولده فى المعركة(٤).

وفى ذى الحجة من عام ٥٩٥هـ (١٤٨٩م) يقول ابن اياس «وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن الفرنج أستولوا على مدينة غرناطة، وهى دار ملك الأندلس، ووقع بسبب ذلك أمور شتى يطول شرحها وقتل من عساكر الغرب والفرنج مقتلة عظيمة. ثم بعد ذلك وقع الصلح بين أهل غرناطة والفرنج وقرروا للفرنج في كل سنة شيئا من المال يردونه لهم (٥).

٤- علاقة الموريسكيين في غرناطة بمصر عقب السقوط.

أ- السفارات المتبادلة بين مصر وأسبانيا.

بعد أن استولى الأسبان على المناطق المحيطة بغرناطة، بدأوا في حصار المدينة واستمر هذا الحصار نحو سبعة أشهر، خسر خلالها أهل المدينة الكثير من فرسانهم ورجالهم الذين دافعوا عنها دفاعا بطوليا سجله التاريخ بسطور من نور، ولكنهم

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۲۳۰ : ۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ج ١٣، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ، ص ۲٥٢ ،

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٥) نفسه ۽ س ٢٧٦.

اضطروا في نهاية الأمر، بعد أن فقدوا الرجال ولم يعد لديهم مايقوون به على الصمود وبعد أن تخلى الأصدقاء والاخوان عنهم، إلى قبول المفاوضات سعيا إلى حقن الدماء. وأسفرت هذه المفاوضات عن عقد معاهدة بين السلطان أبي عبد الله، وبين الملكين الكاثوليكيين في ٢١ محرم سنة ١٤١٧هــ/ ٢٥ نوفمبر ١٤١٩م، تضمنت سبعة وستين بندا طبقا للمصادر العربية أو ستة وخمسين شرطا طبقا للمصادر القشتالية (١).

وتعهد الملكان الكاثوليكيان بمقتضى هذه المعاهدة، بأمور كثيرة، ضمانا لأمن وسلامة سكان غرناطة وحفاظا لحقوقهم. فقد كفلت للمسلمين حقهم فى ممارسة لغتهم وشعائر مسم ونظمهم الشرعية وعاداهم الاجتماعية. ورغم أن الملكين أقسما بدينهم ومرضهما على صيانة هذه المعاهدة إلى الأبد، الا أن التعصب الأعمى والكراهية العميقة للعرب والمسلمين، لم تسمح بتنفيذ هذه البنود، فلم يحافظ الأسبان على عهودهم ولم يفوا بقسمهم فأخذوا يصطنعون سياسة تقوم اساس على قسمع واضطهاد مسلمي غرناطة، الذين اطلقوا عليهم اسم «الموريسكيين» والتنكيل بهم وارغامهم على التنصير، ويقسم المؤرخون تاريخ الموريسكيين فى الأندلس إلى ثلاث مراحل أساسية:

أ- المرحلة الأولى وهى مسرحلة الملكين الكاثوليكيين، وهى التى حساول الأندلسيون خلالها مواجهة الاضطهاد الذى تعرضوا له رغم معاهدة التسليم التى تخفظ لهم حقوقهم وهى المرحلة التى يتناولها البحث بالدراسة بالذات.

٢- مرحلة الملكين شارل الخامس وفيليب الثاني، وتتميز باستمرار اصدار

<sup>(</sup>۱) المقرى، نفح الطيب، ج٦، ص ٢٦٨ ومايليها - نبذة العصر، ص ١٢٠ ومايليها، عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، هيئة كتابة التاريخ، بغداد، ١٩٨٨، ص ٨ ومايليها، محمد عبد، حتاملة، التنصير القسرى لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكالوليكيين، عمان ١٩٨٠، ص ١٤ ومايليها. وعن الخلاف في تخديد تاريخ سقوط غرناطة في يد العدو، ارجع إلى المقرى، أزهار الرياض، ج١، ص ٦٥ ومايليها.

القرارات الرامية إلى ادماج الموريسكيين في المجتمع الاسباني، ومن أهم وقائعها الجهاد البحرى الذي ساهم فيه الموريسكيون لانقاذ اخوانهم الذين قدر لهم البقاء في أسبانيا.

٣- مرحلة الملك فيليب الشالث، وأهم ما اتسمت به قناعة الملك بفشل محاولات الادماج واقراره لسياسة الطرد النهائي لباقي الموريسكيين من الأندلس(١). وفي المرحلة الأولى من مراحل تاريخ الموريسكيين وهي التي يعالجها موضوع هذه الدراسة، خرج السلطان المخلوع أبو عبد الله من بلاده إلى المغرب فهاجر معه عدد كبير من أهل غرناطة (٢) ، وبذل الملكان الكاثوليكيان جهودا كبيرة لاغراء المسلمين بالرحيل مع ملكهم، غير أن عددا كبيراً منهم آثروا البقاء في الأندلس بعد أن اشتروا أملاك من رحل بأرخص الأسعار وساد الهدوء النسبي غرناطة، بعد سقوطها في أيدى الأسبان نحو سبع سنوات، وربما يرجع ذلك إلى اثنين من المسؤولين الاسبان ارتأيا أنه من الحكمة أن يتركوا الأمور تسير في بادىء الأمر بهدوء وفقا لشروط معاهدة التسليم حتى تستتب لهم الأمور. هذا المسؤولان هما كونت دى تنديا من أسرة مندوزا De Tendilla الذى عين قائدا وحاكما عام على غرناطة، وهرناندو دى تالافيرا Hernando De Talavera الذى عين اسقفا لغرناطة. وقد حاول أهالي غرناطة التأقلم مع الوضع الجديد، على الرغم من المضايقات التي تعرضوا لها منذ دخول الأسبان إلى المدينة. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد وصول رئيس الكنيسة الاسبانية الكاردينال خيمينث دى سيسنيروس Franciesco Jimenez De Cisneros إلى غرناطة.

فقد كان هذا المطران خير من عبر عن تعصب رجال الكنيسة الاسبانية ضد البقية الباقية من المسلمين في أسبانيا، لقد كان رجال الدين المسيحيين يرون في

<sup>(</sup>١) محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٥٠.

<sup>(</sup>۲) المقرى، أزهار الرياض، ج۱، ص ٦٧ – ٦٨ ، نفح الطيب، ج٦، ص ٢٨٠ ومايليها، نبذة العصر، ص ١٢٨ – عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية، ص ١٣.

تكتل المسلمين في منطقة غرناطة وبلنسية وسرقسطة وبعض مناطق من اراغون وقشتالة، خطرا على الكيان الاسباني المسيحي(١).

لذلك بدأ الكاردينال خيمينث في سياسة العنف والقمع ضد المسلمين الذين تمسكوا بدينهم، ناكثا بذلك نصوص معاهدة التسليم، واقتضى منه ذلك تفسيرها على هواه لصالح المملكة الاسبانية، فزالت حرمة أهل غرناطة وادرك الموريسكيين العذاب والهوان، وبدأ في ممارسة سلسلة من الاضطهادات بالضغوط لإرغامهم على النصر، وقيل أن خمسين ألفا من المسلمين تنصروا لأول مرة في سنة ٤٠٠هـ / ٩٠٥هـ/ ١٤٩٩م عندما اساء القساوسة اليهم، مما أدى إلى حدوث فتنة كبيرة بغرناطة. ورغم تنصرهم فقد كانوا موضع الريبة والشك دائما. (٢) وقد ربط الكاردينال خيمينث بين تمسك الموريسكيين بدينهم وإقدامهم على الثورة وبين وجود بعض الفُقهاء الذين كانوا يدفعونهم إلى الثورة، فأمر بالقبض على كبار فقهاء المسلمين وسجنهم بسبب امتناعهم عن اصدار فتوى تبيح للمسلمين التخلي عن اسلامهم. ولما وجد خيمينث أن سياسته التبشيرية العنيفة لم تقابل بالنجاح، عمل على قطع ارتباط الموريسكيين بتاريخهم، فأمر عام ٩٠٥هـ / ١٤٩٩م موريسكي غرناطة أن يسلموا مالديهم من مخطوطات عربية ومصاحف. وقد حملت إلى ساحة المدينة العامة في ميدان باب الرملة لحرقها. وكانت هذه الآلآف من الكتب تشمل مختلف العلوم والآداب والأحاديث أي خلاصة التراث العربي الأندلسي. ويقدر البعض عدد تلك المؤلفات التي احرقت بشمانين ألف مخطوط عربي في حين يبالغ البعض الآخر في عددها فيقدرونها بمليون وخمسة الآف كتاب (٣). وقد أدى هذا الموقف إلى ازدياد التوتر بين مسلمي غرناطة خاصة بعد

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصيات الاسبانية، واحداث غرناطة في عهودهم، ارجع إلى محمد عبده حتاملة، التنصير القسرى، ص ۲۲ ومايليها، على مظهر، محاكم التفتيش، ص ۷۰ ومايليها س جمال عبد الكريم، والموريسكيون: تاريحهم وأدبهم، مجلة المؤرخ المصرى، جامعة القاهرة، العددان الخامس والسادس يناير ويوليو ١٩٩٠ ص ١٤ ومايليها سعادل سعيد البشتاوى، الأندلسيون المواركة، ص ١٠٨ ومايليها ، محمد رزوق، الأندلسيون وهجراتهم، ص ۷۷ ومايليها ،

<sup>(</sup>٢) على مظهر، مجاكم التفتيش، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة، ص ١٧ – ١٨

أن أعقب هذا الحادث محاولات خيمينث حمل الموريسكيين على التنصر بالاكراه، وأكثر من عانى من تلك الأوضاع سكان حى البيازين، الذين نخول مسجدهم الجامع إلى كنيسة باسم «سان سلفادور» واكرهت بناتهم على الاقتران باسبان مسيحيين، كما أجبر رجالهم على الزواج بمسيحيات بهدف القضاء النهائي على روح العروبة (۱) والإسلام وقد كانت هذه الاجراءات سببا وراء انتفاضة أهالي حى البيازين سنة ٥٠٥هـ / ٩٩٤١م ومن بعدهم ثورة سكان منطقة البشرات Alpujarras الأولى سنة ١٠٥١م/٥٠٩هـ، وقد انتهت كلتا الشورتين بالفشل امام سياسة الارهاب التي اتبعها الاسبان، فعانى الموريسكيون بعد ذلك من الاضطهاد المتواصل مما دفعهم إلى طلب النجدة من اخوانهم في بقية الأقطار الإسلامية كالمغرب ومصر والدولة العثمانية.

أما فيما يتعلق بمصر. فقد حاول موريسكيو غرناطة الاستنجاد بها، فأرسلوا كتبهم إلى سلطان مصر المملوكي (الغوري) يصفون له اكراه الأسبان لهم على التنصر، ويطلبون منه أن يتحرك دبلوماسيا بأن ينذر الملكين الكاثوليكيين بأنه سوف ينكل وينتقم من النصاري المقيمين عنده في مملكته. وقد استجاب سلطان مصر لطلبهم وارسل إلى فرناندو ينذره ويتوعده (٢)، بأنه سيعامل رعاياه المسيحيين بمثل معاملته للموريسكيين في غرناطة وانه سوف يجبرهم على اعتناق الإسلام غصبا وكرها(٣).

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع، ص ۱۷ ومايليها - محمد عبده حتاملة، التنصير القسرى، ص ۷۳، وارجع كذلك إلى عادل سعيد بشتاوى، الأندلسيون المواركة، ص ۱۱۰ - ۱۱۱، محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٣١٦ ومايليها.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٧٢ - ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك يقول المؤرخ الأسباني Luis Carciay Garcia:

Dicese que este amenaza de todos los cristianos para que renegando de la ley de Cristo, se abracen a Mahoma, el pretextoes que los pueblos granadions han abandonado a Mahoma porque les han

فى تلك الاثناء أوحى جماعة من يهود غرناطة للملكين الكاثوليكيين، بايفاد سفارة إلى مصر للقاء سلطانها المملوكي. بهدف اقناعه بأن مسلمى الأندلس يلقون رعاية ورفقا كبيرين فى ظل الحكم الأسباني (١) لدحض أية محاولة مملوكية لمساندة الموريسكيين. وقد بادر الملكان بايفاد هذه السفارة فى يونيو ١٥٠١م برئاسة حبر ايطالى الاصل هو بيترو مارتير دى انجلريا Pedro Martir De Angleria وبنظرة سيحة على ترجمة حياة هذا الحبر، ندرك تماما أى نتيجة ناجحة ستحرزها هذه السفارة الاسبانية.

وكان يبدرو مارتير من أصل ايطالى ولد سنة ١٤٥٥م، وكان أول اتصال له باسبانيا عندما وصل إليها في ٢٩ أغسطس سنة ١٤٨٧م، برفقة سفير الملكين الكاثوليكيين برومة. وشهد بيدور سقوط مملكة غرناطة، وسعد لسقوطها مما قربه كثيرا من نفس الملكين الكاثوليكيين. وكان رجلا متعدد المواهب، فهو رجل حرب وسلام، وكذلك رجل فكر وأدب وسياسة، كما كان يمتاز بدهاء شديد وهي صفات لمحها فرناندو الكاثوليكي فأسند إليه في سنة ١٤٩٥م، مهمة القيام بسفارة الى ملك بوهيميا وهنغاريا، كما أرسله في سنة ١٥١٨م في سفارة إلى القسطنطينية زمن السلطان سليم الأول، بعد أن كان قد رأس سفارة مصر ١٥٠١م.

وقد رحب بيدرو مارتير بهذه المهمة لأنها وفرت له فرصة التعرف على مزيد من البلاد الشرقية وقد بدأت الرحلة بداية سيئة فقد اجتاح المنطقة القطلانية التى خرجت منها السفارة، وباء سقطت له ضحايا كثيرة منها ثلاثة أفراد من أصدقاء بيدرو ماريتر.

obligado a ello por la violencia" Una Embajada de los reyes Catolicos a Egipto, Traduccion y notas de Luis Garcia y Garcia, Valladolid, 1947, p. 8.

<sup>(1)</sup> Una Embajada de los reyes Catolicos a Egipto, p.8.

ووصل أفراد السفارة إلى القاهرة (بولاق) في ٣١ يناير ١٥٠٢م (١)، وقضوا الليلة في مراكبهم، وتم ابلاغ السلطان المملوكي بوصولهم، وبينما يذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان أن السلطان المملوكي في ذلك الحين، كان الاشرف جانبلاط (٢)، يؤكد الأستاذ الدكتور محمد عبده حتاملة أن السلطان المملوكي كان قانصوه الغوري (٣٠). ونحن نتفق مع الدكتور حتاملة في أن قانصوه الغوري كان السلطان المملوكي الذي استقبل سفارة بيدرو ماريتر. فقد كان الأشرف جانبلاط قد خلع في جمادي الآخرة سنة ٢٠٩هـ مابين ٣٣ ديسمبر ١٥٠٠م إلى ١٢ يناير سنة ١٥٠١م ونفي في رجب ٢٠٩هـ / يناير/ فبراير سنة ١٥٠١م. وتولي سلطنة مصر بعده العادل طومان باي الذي حكم مئة ثلاثة أشهر وعشرة أيام (٤٠)، مطنان سنة ٢٠٩هـ الموافق الأحد ٢١ مارس سنة ١٥٠١م، ومن الثابت أن بيدور ممارتير تلقي الاذن بالخروج إلى مصر في يونيو ١٥٠١م وخرج في أغسطس من نفس العام، ووصل إلى مصر في يناير من العام التالي ١٥٠١م، مما لايدع مجالا للشك في أن سلطان مصر كان قانصوه الغوري.

ومما يدل على تعاطف مصر المملوكية مع موريسيكى الأندلس، الرواية التى ذكرها بيدرو مارتير نفسه، وهى التى ذكر فيها أنه التقى بالشاب البلنسى «لويس دى برات» المسيحى الذى قبض عليه فى احدى السفن هو رفاقه، وسجن ثلاث سنوات فى مصر، وحكم عليه بالأشغال الشاقة خلال فترة سجنه، وارغم عن طريق الجوع على نبذ المسيحية، املا فى أن يعود إلى اعتناقها عند عودته لاسبانيا. وقد محمل هذا الشاب حسبما يذكر بيدرو مارتير، تغيير اسمه، وحاول التقرب من

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) محمد عبده حتاملة، التنصير القسرى، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن اياس، بدائع الزهور، ج٣، ص ٤٧٧.

"السلطات المصرية ونجح إلى حد مابحيث انه عين مترجما لدى السلطان المملوكي عند مقابلته لبيدرو مارتير وأصحابه(١).

وفى أول فبراير عام ١٥٠٢م، سمح لبيدرو مارتير بالدخول إلى القاهرة. وفى يوم ٢ فبراير اذن له بالصعود إلى القلعة المقابلة للسلطان، وكان السلطان ملما بما كان للملكين الكاثوليكيين من قرارات ومكانة عالية. ويؤكد بيدرو مارتير، أنه كانت بالقاهرة جماعة من أهل غرناطة المطرودين وكذلك جماعات من اليهود (٢). وقد كانت تلك المقابلة قصيرة، اذ نقل إلى اسماع السلطان قانصوه الغورى، امتعاض الاندلسيين المنفيين إلى مصر وبعض السفراء المغاربة الذين كانوا في زيارة لمصر، وانكارهم لمسلكه في تكريم سفارة من قضى على الإسلام في الأندلس، ونكل بالمسلمين وسامهم العذاب. لذلك أمر السلطان المملوكي السفير بيدرو مارتير بالانصراف خوفا من سوء العواقب. ويذكر بيدرو مارتير في سرده لرحلته. أن تلك المقابلة الأولى أعقبتها مقابلتان أخريان، بعد أن نجح في اقناع السلطان المملوكي التي فند فيها مايقال من انهما استوليا ظلما على غرناطة، واضطهد المسلمين واجبراهم على التنصر قهرا. ومن الواضح لمن يقرأ تفاصيل هذه السفارة انها حققت نجاحا كبيرا خاصة وان بيدور مارتير تمكن من انتزاع اعفاء من السلطان المملوكي، لمسيحي بيت المقدس من المغارم والفروض (٣).

ومن ذلك يتضع أن موقف المماليك من مسلمى الأندلس، كان سلبيا إلى حد كبير، وربما يرجع ذلك كما سبق أن ذكرنا إلى بعد الأندلس واعتماد المماليك على القوة البرية دون البحرية وتطلع السلطان المملوكى فى سياسته الخارجية نحو الشرق الأدنى، حيث انبثق خطر قيام الدولة العثمانية الفتية بالعدوان على مصر والشام. ومع ذلك فاننا لانستطيع أن نعفى المماليك من المسؤولية،

<sup>(1)</sup> Una Embajada, p. 94.

<sup>(2)</sup> Ibidem., p. 1()().

<sup>(3)</sup> Ibidem., pp. 1(X)-11().

<sup>-</sup> ومحمد عد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٧٣

ولانملك أن نعفى غيرهم من القوى الإسلامية التي تواجدت على المسرح السياسى في ذلك الوقت، فلو أن المسلمين من أتراك – عثمانيين ومماليك، قد وحدوا قواهم ونظموها ونسقوا فيما بينها واهتموا جديا بنصرة أهل غرناطة لكانوا قد حالوا بين حدوث هذه الكارثة التي لاتزال سيرتها تمثل جرحا عميقا داميا في نفوس كل المسلمين (١)، يؤلم ضمائرنا ويهز وجداننا ويوقظ من غفل منا على الاخطار المحيطة بنا.

#### ب- غرناطة في كتابات ابن اياس غداة سقوطها:

عقب سقوط آخر صرح لدولة الإسلام في الأندلس، استمر اهتمام مؤرخي مصر الذين كانوا يعبرون بلا شك عن نبض الشعب المصرى العربي المسلم. فقد استمرت كتابات ابن اياس تشمل الاهتمام أبناء المغرب الإسلامي. ففي حوادث عام ٩٠٣هـ/ ١٤٩٨ م يتحدث ابن إياس عن انتصارات مسلمي المغرب على الفرغ (٢)، وفي حوادث ذو الحجة من عام ١٠٤هـ يذكر أنباء حدوث فتنة مهولة ببلاد المغرب بين ملوك الفرغ وملوك المغرب، ويحمد ابن اياس ربه، أن الفتنة انتهت بانتصار المسلمين (٣). وفي حوادث صفر من عام ٢٠٩هـ يورد ابن اياس خبرا يذكر فيه أنباء عامة ربما عن أحداث ثورتي البيازين والبشرات الأولى. وفي خبرا يذكر فيه أنباء عامة ربما عن أحداث ثورتي البيازين والبشرات الأولى. وفي غرناطة، التي هي دار ملك الأندلس، ووضعوا في المسلمين السيف، وقالوا: من غرناطة، التي هي دار ملك الأندلس، ووضعوا في المسلمين السيف، وقالوا: من دخل في ديننا تركناه ومن لم يدخل في ديننا قتلناه فدخل في دينهم جماعة دخل في دينهم بعض شيء، واستمر الحرب بينهما ثائرا والامر لله (٤).

<sup>(</sup>١) انطونيو دومينقير هورتز، تاريخ مسلمي الأندلس، الموريسكيون، حياة ومأساة أقالة، ص ٨٢٧.

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، بدائع الزهور، ج۳، ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ص ٤٤٨

#### جــ الدلسيون في مصر بعد سقوط غرناطة:

يؤكد بيدرو مارتير عند زيارته لمصر، وجود عدد كبير من الغرناطيين فيها، وان كانت المصادر العربية لم تذكر اسماء بعض هؤلاء الوافدين الا فيما ندر. وربما ازداد عدد القادمين من الأندلس إلى مصر بعد اعلان قرار النفى الأخير ١٦٠٩م، فقد أكد المقرى إبحار الأندلسيين المنفيين إلى مصر والشام والقسطنطينية (١) وفيما يلى أسماء بعض الأندلسيين اللين أما عاشوا في مصر أو زاروها بعد سقوط غرناطة.

فالمؤرخ بخم الدين الغزى يذكر في كتاب «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» أن محمد بن يوسف بن عبد الله الأندلسي، قاضى القضاة المالكية، قدم إلى دمشق، وولى قضاءها، واعتضد أموره بمفتى المالكية هناك، ولكنه نفى بعد ذلك إلى قوص بمصر، وأقام بها فترة ثم تركها ورحل إلى بلاد التكرور حيث مات ذلك إلى قوص بمصر،

هذا وقد كثرت زيارات الموريسكيين الذين أقاموا في بلاد المغرب الإسلامي إلى مصر أثناء قيامهم باداء فريضة الحج، ومن هؤلاء رحالة وأديب موريسكي هو «حاج بييوى منسون» الذي رحل إلى الحج من بلنسية إلى تونس فمصر فالحجاز، وذلك في القرن العاشر الهجرى ١٦ ميلادي وقد وصف رحلته والديار المقدسة ووجد نصها الاسباني مكتوبا بحروف عربية صعبة القراءة وغير واضحة، وقد نشر هذه الرحلة الموريسكية المستشرق مريانا دى بانو بحروف لاتينية (٣).

ومن العلماء الموريسكيين الغرناطيين الذين زاروا مصر في القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي العالم، أحمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قاسم بن

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس ، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نجم الدين الغزى، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، مخقيق جبرائيل سليمان جبور، ج١، بيروت، ١٩٤٥، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) خالد بن عيسى البلوى، تاج المفرق في تخلية علماء المشرق، مقدمة وتحقيق العلامة الحسن السائح، ج١، طبعة صندوق أحياء التراث الإسلامية ، ص ٩٥.

الشيخ الحجرى المعروف بالشهاب الحجرى وكذلك بافوقاى (١) وافوقاى موريسكى من أحواز غرناطة، فر من الأندلس في سنة ١٠٠٧هـ / ١٥٩٨م وقد روى لنا قصة فراره من أسبانيا في خاتمة كتابه «العز والمنافع» ويشير الشهاب الحجرى في كتاب المذكور إلى المقرى مؤرخ الأندلس وإلى كتابه «نفح الطيب» فقد التقيا في مصر أثناء مرور الحجرى بها في طريقه للحج، أو عند عودته من اداء الفريضة فيما يقرب من سنة ١٠٤٠هـ / ١٦٣١م أى قبيل وفاة المقرى بقليل.

ولأفوقاى كتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» وقام بتحقيقه الدكتور محمد رزوق وقد يخدث فيه الشهاب الحجرى (افوقاى) عن الشخصيات البارزة التي قابلها في مصر ومنها الشيخ على بن محمذ المدعو زين بن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الاجهورى المالكي ويعبر عن ذلك بقوله «وذكرت بعد ذلك حين وليت إلى مراكش شيعًا من الحكايات والمناظرات والاجوبة، منى اليهم لبعض الأخوان،وطلب منى غير واحد من علماء المسلمين أن أعمل تأليفا بذلك، ولم يتفق العمل، إلى أن أمر بي شيخنا وبركتنا بمصر المحروسة بالله، وهو العلامة الشهير علمه وثناؤه في الاقطار والبلدان: الشيخ على بن محمد المدعو زين أبو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الاجهوري المالكي بأكثر مما طلبوا ، وجعلت التأليف رحلة سميتها برحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب، وذكرت فيها أولا بلاد الأندلس في أي موضع هي من معمور الدنيا والأقطار المجاورة لها.. (٢) ويتضح مما سبق ذكره أن أفوقاي دخل في مناظرات علمية مع الاجهوري كما دخل في مناظرة مع أحد الرهبان (٣). ويدو أن آفوقاي زار الأزهر حيث قابل بعض الهنود في رواق الهنود (٤).

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٥٠٢، ٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن قاسم الحجرى، (أفوقاى) ناصر الدين على القوم الكافرين، تحقيق محمد رزوق، ١٩٨٧ ، الدار البيضاء، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ١٢٣ - ١١٥.

<sup>(</sup>٤) نفسه ، ص ٩٧.

ومن الجدير بالذكر أن افوقاى يشيد بمكانة مصر في نفسه وفي ذلك يقول «وتقول النصارى أن أعظم مدن الدنيا القسطنطينية ثم مدينة بريش، ثم مدينة لشبونة ببلاد الأندلس، وكان من حقهم أن يذكروا مصر، الا أنهم يقولون لها القاهرة الكبيرة، وإذا جمعا مع مصر، مصر العتيق، و،بولاق وقاية باى، لم ندر من هي أعظم بريش أو مصر بما ذكرنا(١).

وهذا الوصف يؤكد مدى العلاقة القوية التى ربطت بين أبناء مصر وأبناء الغرب الإسلامى، فمكانة مصر كانت لديهم كبيرة إلى حد أنهم كانوا يرونها تفوق باريس حسنا وجمالا ويؤكد ذلك ماذكره فى موضع آخر فى كتابه «فأما مصر المحروسة بالله، فهى من أعظم مدن الدنيا، هى مشل بريش (باريس» بفرنصة، إذا اضيف إليها مصر العتيق، وبولاق، وهى مختوى على الني عشر الفقرية ...(٢).

أما الجبرتى شيخ مؤرخى مصر فى العصر الحديث فيزودنا بترجمة لعالم اندلسى يرجع بأصله إلى المرية، زار مصر فى القرن الثانى عشر الهجرى، وهى فترة متأخرة كثيرا عن سقوط غرناطة، ولكنها تؤكد استمرار الصلة العميقة التى طالما ربطت بين مصر من جهة وأبناء المغرب والأندلس من جهة أخرى، ذلك العالم هو الإمام الفقيه المحدث المتجر الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الطالب بن سودة المرى الفاسى الذى ولد بفاس سنة ١١٢٨ هم، وتتلمذ على يد علمائها هناك مثل أبى عبد الله محمد بن عبد السلام الناصرى، شارح الاكتفاء والشفاء والشهاب أحمد بن عبد العزيز الهلالى السجلماسى، وكذلك الشهاب أحمد بن مبارك السجلماسى اللمطى الذى قرأ عليه المنطق والكلام والبيان والأصول والتفسير والحديث.

وفد الأمام أبو عبد الله محمد المرى إلى مصر فى سنة ١١٨١هـ، وغادِرها فى سنة ١١٨٢م، وقـد الف درسـا حـافـلا بالجـامع الأزهر برواق المغـاربة، وقـرأ الموطأ

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۶۹.

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۹٦

بتمامه وحضره معظم الموجودين من العلماء ، وقد اجاد في تقريره ، وافاد وسمع عليه الكثير، وذهب إلى مكة ، وعاد إلى مصر حيث اجتمع بكبار علمائها امثال الجوهرى والصعيدى وحسن الجبرتي والطحلاوى والسيد العيدروس والشيخ محمود الكردى، وعيسى البراوى والبيومي وعطية الاجهورى وللإمام أبى عبد الله محمد المرى تأليف كثيرة منها حاشية على البخارى في أربع مجلدات (١).

<sup>(</sup>١) الجبرتي، عجائب الأثار، ج٢، ص ٢٤٢.

### قطر وموارد ثروتها الاقتصادية في العصور الوسطي

### قطر وموارد ثروتها الاقتصادية في العصور الوسطي

تمهيد:

الأبعاد الجغرافية والتاريخية لقطر في العصور الوسطى:

يعتقد الكثيرون أن اسم قطر ليس سوى مسمى حديثا لامارة برزت واستقلت سياسيا في العصر الحديث. ولكن بالعودة إلى المصادر العربية التي ترجع إلى العصور الإسلامية الوسيطة بجد أن قطر شكلت كيانا طبيعيا وجغرافيا معروفا ومتميزا في تلك العصور. فقطر بفتح القاف والطاء واسكان الراء، هي شبه جزيرة كبيرة تخيط بها مجموعة من الجزر الصغيرة وتقع جميعها على الساحل الغربي للخليج العربي (1).

ويعتبر المسعودى أول من أشار إلى ذلك فى كتابة مروج الذهب، فقد وصف قطر بأنها مجموعة من الجزائر التى تقع فى بحر فارس (٢). وتبعه الادريسى فى ذلك فقد أكد فى كتابه نزهة المشتاق أن بحر قطر به عدة جزائر خالية من السكان (٣).

ويختلف الجغرافيون والمؤرخون العرب فيما بينهم حول تحديد الوضع الجغرافي والأبعاد الطبيعية والتاريخية التي كانت عليها قطر في العصور الوسطى، فمنهم من يرى أن قطر كانت قصبة عمان وأنها كانت تابعة لكورتها ويأتي على رأس هذا الفريق ابن خلكان الذي وصف قطر في كتابه وفيات الاعيان في سياق حديثه عن قطرى بن الفجاءة بقوله «وقيل أن قطرى ليس باسم ولكنه نسبة إلى موضع بين البحرين وعمان وهو اسم بلد كان منه أبو نعامه المذكور «قطرى بن الفجاءة» فنسب إليه وقيل أنه هو قصبة عمان والقصبة هي كرسى الكورة (١٤)».

وهناك من الجغرافيين العرب من أطلق اسم البحرين على المنطقة الواقعة على الساحل الغربي للخليج العربي، والممتدة من البصرة حتى عمان وهي المنطقة التي تشمل أراضي امارة الكويت حاليا ومنطقة الاحساء في المملكة العربية السعودية

تشمل أراضى امارة الكويت حاليا ومنطقة الاحساء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان وجزر البحرين، ومن الجدير بالذكر أن البحرين كانت تسمى قديما بأوال، كما كان اسم هجر بفتح الهاء والجيم يطلق على الاحساء وماحولها من بلاد، كذلك كان اسم الخط يطلق على ساحلها. (٥)

ويعتبر هذا الفريق أن كلا من القطيف والعقير وقطر كانت بمثابة قرى للبحرين (٢). ومن هؤلاء ياقوت الحموى الذى وصف قطر فى معجم البلدان بقوله فى أعراض البحرين على سيف الخط بين عمان والعقير قرية يقال لها قطر ....». (٧) وكذلك يحدد البكرى موقع قطر بين البحرين وعمان ويعتبرها من بلاد البحرين (٨). ويصفها البغدادى الذى نسب قطرى بن الفجاءة إلى قطر بأنها موضع بين البحر وعمان من بلاد البحرين (٩). أما ابن خرداذبة وقدامة بن جعفو فقد اكتفيا بتحديد موضع قطر بين المراحل الممتدة على طول الطريق بين البصرة وعمان دون أن يحددا وضع قطر الادراى والطبيعى (١٠).

ويرى بعض المؤرخين أن بلاد قطر الحالية هي أصل بلاد البحرين القديمة بناء على ماورد من روايات في كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، وذلك خلافا لما يراه كل من ياقوت الحموى والبكرى(١١).

فهذه الروايات والنصوص تذكر أن البحرين سميت بهذا الأسم لأن هناك دخلة من الأرض في البحر الكبير (المقصود به الخليج العربي) كالجزيرة، وبذلك فان هذه الدخلة البرية التي يمكن أن نطلق عليها «اسم شبه الجزيرة» طبقا للمصطلحات الجغرافية الحديثة، تكاد تقسم الخليج العربي إلى قسمين أو بحرين وهذا مايتفق الآن وشبه جزيرة قطر الحالية(١٢).

وبعد استعراض هذه الآراء المختلفة والمتناقضة نتبين أن اسم «قطر» كانت له خلال العصور الوسطى دلالته الجغرافية والطبيعية الخاصة به شأنه فى ذلك شأن اسم «البحرين» واسم «عمان» وأن قطر لم تكن مجرد قرية من قرى البحرين المغمورة كما ورد فى البعض الآراء أو قصبة عمان كما ورد فى البعض الآخر بل

كانت كيانا خاصا له قدر كبير من الاستقلالية والتميز إلى حد أن ابن منظور يصف قطر في لسان العرب بأنها مدينة وليست قرية تقع بين القطيف وعمان(١٣). ويؤكد ذلك أننا نجد اشارات عديدة في المصادر العربية إلى درر قطرية واشخاص ينتسبون إلى قطر، فقطرى بن الفجاءة على حد قول ابن خلكان انتسب إلى قطر مسقط رأسه كذلك وصف الاصطخرى عبادان أنها كانت رباطا فيه محارس للقطرية اتباع قطرى بن الفجاءة (١٤). كما يشير كل من ابن رسته في الاعلاق النفيسة والمسعودي في مروج الذهب إلى مدى شهرة قطر بمغاص اللؤلؤ الذي نسبه ابن رسته إليها بقوله «اللؤلؤ القطرى» (١٥)، بل ان المسعودي عندما مخدث عن اللؤلؤ الخاص بالبحر الحبشي ذكر أنه يستخرج من بلاد خارك وقطر وعمان وسرنديب فساوى بدلك بين هذه المسميات واعتبرها بلادا قائمة بذاتها وهو مايشير إلى وضع قطر في العصر الإسلامي، وينشب الادريسي مياه الخليج العربي المحيطة بقطر إليها ويسميها بحر قطر كما يطلق اسم قطر على احدى الجزر بالخليج العربي(١٦)، فلو كانت قطر مجرد قرية مغموره من قرى البحرين فلماذا نسبت اليها شخصيات وسلع ومنتجات ومواضع معينة، ولماذا لم نقرأ في المصادر العربية من ينتسب إلى القرى الأخرى، كالقطيفي أو العقيرى أو نقرأ عن بحر القطيف وبحر العقير مثلما قرأنا عن بحر قطر، وهذا يثبت بما لايدع مجالا للشك في أن قطر كانت لها شخصية طبيعية وجغرافية على قدر كبير من الخصوصية والتميز عن سائر قرى البحرين والمواضع الخليجية الأخرى. وأستند فيما ذهبت إليه إلى الأدلة التالية:

أولاً: بجاهل ابن حوقل ذكر قطر بين قرى البحرين مما يؤكد وجود قدر من التميز والخصوصية الطبيعية والتاريخية لقطر فهو يقول «وأما البحرين ومدنها وهي هجر والاحساء والقطيف والعقير وبيشة والخرج وأوال وهي جزيرة…»(١٧).

ثانیا: رغم ما أورده یاقوت الحموى عند وصفه لقطر بأنها قریة فی أعراض البحرین كما سبق أن ذكرنا فأنه یعود فی نهایة تعلیقه عن قطر ووصفه لموضعها فیقول (ومما یصحح انها (أی قطر) بین عمان والبحرین قول عبدة بن الطیب:

#### فخافوا عمان وخافوا قطر

وهذه العبارة صريحة تماما وتؤكد عدول الحموى عما سبق أن ذكره عن تبعية قطر للبحرين وتأكيده أن قطر كيان قائم بذاته يقع بين كل من عمان والبحرين كذلك نراه ينص أثناء تعريفه لمنطقة يبرين، وهى التي كانت بأعلى بلاد بنى سعد تعيش فيها طيور النعام على أنها من أصقاع البحرين (١٨٨) بينما بجده في موضع آخر من كتابه يؤكد على اصطياد الصيادين لبيضها من يبرين وقيامهم بنقله إلى قطر (١٩٩) فلو أن قطر كانت جزءا من البحرين وقرية من قراها لما نص الحموى على قيام الصيادين بنقل بيض النعام من يبرين في البحرين إلى قطر باعتبار أن جميعها تتبع بلدا واحدا الا اذا كانت قطر بالفعل بلدا مختلفا عن البحرين.

كذلك ذكر ياقوت في سياق تحديده لشقار أنها تقع بين أوال وقطر (٢٠)، ولما كانت أوال هي أحد الأسماء التي اطلقت على البحرين (٢١)، فان تفرقة ياقوت بين أوال وقطر تؤكد تأكيدا قاطعا على أن قطر لم تكن تابعة للبحرين (أوال) أو احدى قراها.

ثالثا: تأكيد الادريسي في احدى النصوص التي اوردها في نزهة المشتاق بما يشير إلى عدم تبعية قطر للبحرين والى اختلاف قطر كبلد وقطر عنها تماما. فقد أورد نصا استعرض فيه أهم المدن والمناطق التابعة لقطر بقوله « ومن جلفار (٢٢) وأنت نازل إلى البحرين تصير إلى مرسى السبخة وهو مرسى فيه عين نابعة عذبة ومنه إلى شقاب، وبوار، وبحر عويص صعب السلوك وتسمى هذه الأمكنة ببحر قطر، وفي هذا البحر عدة جزائر خالية لاعامر بها يأوى اليها أجناس من الطير البحرى والبرى... وليس على بحر قطر ساكن ولايأوى إليه أحد وهو مكان مخوف برأ وبحرا ومنه يسار إلى مرسى المفقود وهو مرسى جليل مكن من رياح شتى وبه عين ماء عزيز عذب ومنه إلى ساحل هجر وهو أول بلاد البحرين ....»(٢٢).

وبما سبق عرضه، يتضح أن قطر تقع في المنطقة الواقعة مابيل جلفار في عمان

وهجر التي وصفها الادريسي وحدد موقعها بأنها أول بلاد البحرين، وبهذا تكون قطر وكل أسماء المواضع التي وردت في النص في بحر قطر مدنا ومناطق تابعة لقطر ومطلة على بحرها، خارج نطاق البحرين.

واعتبر هذا النص غاية في الأهمية لأنه يجزم بعدم تبعية قطر لا لعمان ولا للبحرين.

ولعل هذا يذكرنا بلفظة قطراى Cataraci التي أوردها بيلينيوس والتي فسرها الكثيرون بأنها تعنى سكان اقليم قطر منذ اقدم العصور، كما أن الجغرافي الشهير بطليموس المتوفى سنة ١٦٧م قد وضع خريطة لبلاد العرب جاء بها اسم قطراى التي رجح بعض المؤرخين أنها ربما تكون تعبيرا عن أسم قطر (٢٤).

واذا أعدنا استقراء بيت الشعر الذي أورده الشاعر عبدة بن الطيب\*، فسوف يتأكد رأينا من أهمية قطر وتميزها طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا، شأنها في ذلك شأن كل من البحرين وعمان فهو في قوله:

تذكر ساداتنا أهلهم فخافوا عمان وخافوا قطر وخافوا الرواطي اذا أعرضت ملامس أولادهن البقر (٢٥)

قد ساوى فى حقيقة الأمر بين عمان وقطر، وهذا يشير إلى مكانة قطر ووضعها الذى كانت عليه فى العصور الوسطى، فلو كانت تابعة لعمان مثلما أشار ابن خلكان فيما بعد، أو مجرد قرية مغمورة من قرى البحرين مثلما أكد البكرى وياقوت، لما كان هذا الشاعر المخضرم قد ساوى بين عمان كبلد معروف فى التاريخ وبين قطر.

ولايعنى استخدام كبار المؤرخين أمثال الطبرى وابن الأثير مصطلح البحرين للدلالة على المنطقة الممتدة مابين كل من البصرة وعمان، انكار وجود كيان مستقل لقطر، فهذا الاستخدام أشبه باستخدامنا لبعض المصطلحات السياسية والجغرافية في العصر الحديث، فعندما نقول «الخليج العربي» فقط دون تحديد، فاننا

<sup>\*</sup> أو ابن الطبيب كما ورد في عدة مصادر.

نعنى بهذا المصطلح فى واقع الأمر ستة دول خليحية هامة لكل منها كيان سياسى مستقل، وكذلك مصطلح «الشام» الذى يشمل ضمنا أربع كيانات سياسية قائمة بذاتها وأيضا مصطلح «المغرب العربي» ومصطلح «الشرق الأقصى» و «الشرق الأوسط» و «القرن الافريقى» فكل مصطلح من هذه المصطلحات يتضمن عدة دول مستقلة وقائمة بذاتها.

أما كلمة «الرواطى» فقد فسر ياقوت معناها بقوله «الرواطى ناس من عبد القيس لصوص» (٢٦) وهذا يؤكد أن قطر كانت مستقرا لقبائل عبد القيس شأنها فى ذلك شأن عمان، منذ فجر التاريخ العربى كما كانت مستقرا لتميم بن مازن الذى ينتمى اليهم قطرى بن الفجاءة. وكان المنذر بن ساوى ملكا على البحرين، وكان قد أعلن اسلامه بعد أن أرسل إليه النبى ، العلاء بن الحضرمى رسولا. وقد قضى المنذر بن ساوى نحبه بعد وفاة الرسول على بقليل (٢٧).

ونرجح أن قطر كانت خاضعة آنذاك للجارود بن عمرو بن حنش بن معلى فهو كما يذكر ابن الأثير ينتمى إلى عبد القيس (٢٨) وهي نفس القبيلة التي سبق أن أشرنا إلى أنها استوطنت منطقة قطر بناء على مباورد في شعر عبدة بن الطيب (٢٩) كما استوطنت مناطق من البحرين وعمان. وكان الجارود قد قدم على النبي عليه وتفقه على يديه ثم عاد إلى قومه عبد القيس فترأس فيهم (٣٠). ولما مات الرسول عليه ومات المنذر بن ساوى ارتد أهل البحرين، ولم محدد المصادر موقف قطر صراحة من الردة آنذاك. وفي تصورى أن قطر حافظت على اسلامها فقد اجمعت المصادر على ثبات عبد القيس وملكهم الجارود على مبادىء الاسلام وفي ذلك يقول الطبرى فقالت عبد القيس، لو كان محمد نبيا لما مات وارتدوا وبلغه ذلك فبعث فيهم فجمعهم ثم قام فخطبهم فقال يامعشر عبد القيس اني سائلكم عن أمر فأخبروني به ان علمتموني ولانجيبوني ان لم تعلموا. قال سل عما بدا لك، قال تعلمون انه كان لله أنبياء فيما مضى قالوا نعم، قال تعلمونه أو ترونه قالوا: لابل نعلمه، قال: فما فعلوا، قالوا ماتوا، قال فان محمد صقا مات كما ماتوا وأنا نعلمه، قال: فما فعلوا، قالوا ماتوا، قال فان محمد صقا ماتوا وأنا

أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالوا: ونحن نشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانك سيدنا وأفضلنا، وثبتوا على اسلامهم...(٣١). وأن محمدا عبده ورسوله وانك سيدنا وأفضلنا، وثبتوا على اسلامهم...(٣١). وكذلك أكد ابن الاثير على ثبات اسلام عبد القيس (٣٢) ونرجح أن تكون عبد القيس قد حافظت على اسلامها سواء من استوطن منهم في قطر أو البحرين لأن المصادر لم تفرق بين عبد القيس في كل منهما، في حين ثارت قبائل عربية أخرى كان تنزل في البحرين بخلاف عبد القيس مثل ربيعة وبكر بن واثل الذين توجهوا بعد تولى أبي بكر الخلافة إلى عاصمة فارس والتقوا بكسرى الفرس، وتم الاتفاق بين الطرفين على تنصيب المنذر بن النعمان بن المنذر أحد بقايا بيت المنذر ملكا على البحرين (٣٣).

وقد ابلت قطر بلاء حسنا عند هجوم الجيوش الاسلامية على فارس، وكان العلاء الحضرمي قد قام بمحاولة شخصية لفتح منطقة اصطخر فخرج دون اذن من الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل الجارود بن المعلى على أحدى الفرق، وسوار بن الهمام على فرقة ثانية، وخليد بن المنذر بن ساوى على فرقة ثالثة، ثم عبروا البحر مع باقى المقاتلين الذين كان جلهم من عبد القيس كبرى قبائل البحرين وقطر إلى بلاد فارس ونزلوا اصطخر. واشتبك المسلمون مع الفرس، موقعة «الطاووس» التي أحرز فيها المسلمون نصرا كبيرا رغم استشهاد سوار والجارود وان كان القائدان الفارسيان شهرك والهربذا قد نجحا في تطويق الجيوش الاسلامية مما دفع كل من عتبة بن غزوان والاحنف بن قيس التميمي إلى التوجه للقاء خليد بن المنذر لانجاده على عجل (٣٤). وشهدت قطر زمن الأمويين نفس الاحداث التي شهدتها المنطقة فقد ولى معاوية بن ابي سفيان زياد بن ابيه على البصرة وحراسان وسجستان وجمع له إلى جانب ذلك كل من الهند والبحرين وعمان(٢٥). ونرجح أن قطر تعرضت لما تعرضت له البحرين أثناء خروج أبى فديك الخارجي على الدولة الأموية سنة ٧٢هـ. وقد غلب أبو فديك على البحرين وما حولها وقتل مجدة بن عامر الحنفي، في حين استولى قطرى بن الفجاءة على الأهواز، ثم احرز أبو فديك عدة انتصارات على الجيوش الأموية في بداية الأمر، ولكنه قتل سنة ٧٣هــ بعد موقعة المشقر التي خاضها سنة ٧٣ هـ مع القائد الاموى عمر بن عبيد الله بن معمر الذي أرسله الخليفة عبد الملك بن مروان لمواجهته (٣٦٠).

وفى العصر العباسى خضعت قطر والبحرين والاحساء لدولة القرامطة وخلفهم آل مسلم (٣٧) على حكم قطر بعد زوال دولتهم. وفى منتصف القرن السادس الهجرى قامت فى عمان دولة النبهانيين، التى نجحت فى الاستيلاء على قطر فى القرن الثامن الهجرى وبقيت شبه الجزيرة القطرية خاضعة لحكم النبهانيين حتى سنة ٩٢٢هـ (٣٨). ونلاحظ أن المصادر العربية استخدمت المصطلح العام «بلاد البحرين» أثناء سردها للأحداث التاريخية التى مرت بها المنطقة عبر مختلف العصور الاسلامية، من نفس المنطلق الذى أوضحناه فى الصفحات السابقة. ويصعب علينا فى هذه الدراسة التمهيدية القصيرة ألم تتعرض بتفصيل واف لتاريخ منطقة شرق الجزيرة العربية السياسى، فهذا يحتاج منا إلى اعداد دراسات تاريخية قائمة بذاتها كما أن موضوع هذا البحث لا يتعلق بالتاريخ السياسى بقدر ما يتعلق بموارد الثروة الاقتصادية لقطر فى العصر الاسلامى الوسيط.

### موارد الثروة الاقتصادية في قطر في العصر الاسلامي:

وصفت المصادر العربية منطقة «البحرين» وماحولها بأنها منطقة خصبة وغنية بشتى أنواع الشمار، من ذلك ماذكره ابن حوقل «وطريق مكة بعمد اقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها ومزارعها من الحنطة والشعير والنخل لأتباعهم المعروفين كانوا بالمؤمنين» (٣٩٠).

وقد أكد ناصر خسرو علوى على ثراء هذه المنطقة بالنخيل (٤٠٠)، كما أشار إلى أن الأهالى فى البحرين والاحساء كانوا يسمنون به مواشيهم لكثرته. وكذلك الحميرى الذى وصف بلاد خارك من البحرين بأنه يتوفر بها الكثير من الزروع والأرز والكروم والنخيل وأنها كانت كثيرة الاعشاب والعيون المائية. واذا كان كل من ناصر خسرو علوى وابن حوقل والحميرى قد تحدثوا عن أهم المزروعات

والمحاصيل الزراعية في بلاد البحرين ومنها الاحساء وخارك، ولم يذكروا قطر صراحة فاننا رغم ذلك نعمم ماذكروه على قطر أيضا حيث أنه من المسلم به أن المحاصيل الزراعية لاتنمو في مناطق محددة محصورة وانما تنمو وتنبت في اقاليم واسعة وممتدة، لأن الزراعة تتبع اقاليما مناخية معينة، لذا فان ماينبت في كل من الاحساء والقطيف مثلا وهي مدن قريبة من حيث الموقع الجغرافي من قطر، لابد بداهة أن ينبت وينمو في قطر لاشتراكها جميعا في المناخ ونوع التربة، خاصة فيما يتعلق بزراعة النخيل الذي يشكل عادة مايشبه الغابات الممتدة في أي منطقة ينبت بها.

ويؤكد رأينا هذا ماذكره البكرى في كتابه معجم ما استعجم عن شهرة قطر بصناعة الخمر فالخمر تصنع اما من التمور أو من الكروم والاعناب مما يرجح اشتهار قطر أيضا بزراعة الأعناب. وبهذا تكون قطر قد تميزت عن غيرها من أقطار المنطقة بهذه الصناعة التي ترتبت على زراعة التمر والكروم. كذلك يتبادر إلى الأذهان ضرورة قيام أهالي قطر بطحن الحبوب استنادا إلى أن ناصر خسرو علوى يشير إلى انتشار هذه الحرفة والصناعة في منطقة الاحساء القريبة من قطر (٤٣) كما يؤكد الحميرى على اهتمام أهالي خارك بطحن الغلال (٤٤).

واشتهرت قطر وتميزت بين اقطار الخليج العربى بصناعة المنسوجات والثياب القطرية التى أشار إليها ياقوت الحموى فى معجم البلدان فى سياق تفسيره لاسم قطر ومعناه فهو يقول: «أما قطر بالتحريك وآخره راء وروى عن ابن سيرين أنه كان يكره القطر وهو أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع أو الحب ويأخذ مابقى من المتاع على حساب ذلك ولايزن. وقال ابو معاذ القطر البيع نفسه.

قال أبو عبيد، القطر نوع من البرود وانشد:

کساك الحنظلی کساء صوف وقطریا فسأنت به تفسیسد وقال البكرواى: البرود القطرية، حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة وقال خالد بن جنبة هي حال تعمل في مكان لا أدرى أين هو .......(٤٥).

ونستنتج من نص ياقوت الحموى حقائق غاية في الأهمية منها:

أولا: اشتهار قطر بصناعة البرود أو الثياب الصوفية الخشنة حمراء اللون، مما يؤكد ضرورة اهتمام سكانها بتربية الأغنام والابل وتوفر المراعى الطبيعية اللازمة لتربية هذه القطعان. وبالعودة إلى نص الحميرى الذى أكد فيه انتشار العيون العذبة والأعشاب في خارك من بلاد البحرين، فان هذا يدفعنا إلى ترجيح انتشار نفس الظاهرة في قطر لقربها من خارك، ويؤكد رأينا هذا، النص الذى أورده ياقوت الحموى عندما تحدث عن الأعدان احدى ضواحى قطر وهي المنطقة التي نشأ فيها قطرى بن الفجاءة وترعرع، فالحموى أورد مايشير إلى ذلك عندما استعرض ماذكر به قطرى أخاه الماحوز. وكان من أصحاب ذلك عندما استعرض ماذكر به قطرى أخاه الماحوز. وكان من أصحاب المهلب – من تدافعهما على ثدى أمهما بالأعدان. وقد عرف الحموى هذا الموضع بقوله «والاعدان: ماء لبنى مازن بن تميم» (٢٤١) مما يجزم بتوفر مياه العيون اللازمة لسقاية العشب والكلاً اللازم لتربية الأغنام والابل في قطر.

ويؤكد استنتاجنا هذا ما أورده الادريسي صراحة في نزهة المشتاق من انتشار العيون العذبة ببلاد بحر قطر وجزائره (٤٧).

ثانيا: يؤكد نص ياقوت الحموى السابق، مدى الارتباط الوثيق بين قطر ككيان سياسى له خصوصيته وتميزه، وبين حرفة التجارة. فاذا كان الحموى قد فسر معنى اسم قطر بأنه البيع نفسه، سواء كان بيع التمر أو الحبوب أو المتاع، فان هذا يعنى شهرة أهالى قطر في مجال التجارة منذ أقدم العصور إلى حد أن عملية البيع نفسها أطلقت على المنطقة للدلالة على المهنة التي كان يمتهنها سكان هذه المنطقة.

ثالثا: كذلك يأتي نص الحموي ليؤكد ترجيحنا السابق بتوفر محاصيل التمور

والحبوب في قطر فكون الحموى يخص قطر عند تفسيره لاسمها بأنه يعنى البيع نفسه سواء كان بيع التمر أو الحب فان هذا يجزم بزراعة البلاد لهذا النوع من المحاصيل.

واذا كانت قطر قد ارتبطت بالتجارة منذ أقدم العصور، واهتم ابناؤها بتصدير التمور والحبوب والمنسوجات القطرية، وقامت بها الأسواق على حد وصف ياقوت الحموى، فان حدود مجاراتهم لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها إلى الابخار في موارد ثرواتهم الحيوانية وماترتب عليها، فقد كانت الطيور من أهم الموارد الاقتصادية التي شكلت الذبول والفضلات المتبقية منها احدى الدعامات التجارية لقطر في العصور الوسطى الاسلامية. وقد ذكر الادريسي في سياق النص الذي سبق أن أوردناه والذي حدد فيه أسماء بعض المواضع والمراسي التابعة لقطر على وجه الخصوص، أن هذه المناطق قد كثر بها أنواع من الطيور البرية والبحرية التي شكلت فضلاتها جزءا من موارد قطر الاقتصادية وهو في ذلك يقول «ومن جلفار وأنت نازل إلى البحرين تصير إلى مرسى السبخة وهو مرسى فيه عين نابعة عذبة ومنه إلى شقاب، وبوار وبحر عويص صعب السلوك وتسمى هذه الأمكنة ببحر قطر وفي هذا البحر عدة جزائر خالية لاعامر بها، يأوى إليها أجناس من الطير البحرى والبرى فيجتمع بها من ذبولها المقادير الكثيرة، فاذا طاب ماء هذا البحر للسفر قصدت اليها المراكب فتوسق تلك الزبول التي قد كومتها الطير في تلك الجزائر وتصير بها إلى البصرة وغيرها فيبيعونها هناك بالثمن الكثير وتلك الزبول تصرف في عمارات الكروم والنخل والجنات والبساتين...(٤٨) ونفهم من النص السابق أن البصرة كانت من أكثر مدن العراق اهتماما باستيراد هذا النوع من الزبول التي استخدمت كسماد لتغذية أشجار الكروم والنخيل وسائر أنواع المزروعات. كذلك اشتهرت قطر بتربية نوع خاص من الطيور البرية، وهو النعام، فقد أشار ياقوت الحموى إلى ذلك عندما قال «قال الراعي فجعل النعام قطرية:

#### الأوب أوب نعمسائم قطرية

#### والآل آل نحـائص حــقب

وأوضح الحموى في نصه الوسائل التي اتبعها أهالي قطر لتربية هذا النوع من الطيور فقد كان النعام يكثر في منطقة يبرين التابعة للبحرين، وكان الصيادون القطريون يقومون بصيد بيضه ونقلها لقطر نفسها وفي ذلك يقول «نسب النعام إلى قطر لاتصالها ببلد ورمال يبرين والنعام تبيض فيها فتصاد وتحمل إلى قطر (٤٩)».

كذلك اشتهرت قطر بمورد آخر هام من موارد الثروة الحيوانية وهو الجياد التي أشار إليها ياقوت الحموى في المعجم من خلال وصف جرير:

لدى قطريات اذا ماتغرلت

بها البيد غاولن الحزوم الفيافيا<sup>(٥٠)</sup>

وقد نسبت هذه الجياد إلى قطر فسمت القطريات.

هذا وقد أورد ابن فضل الله العمرى نصا فى مسالك الأبصار فى سياق حديثه عن الخيول التى أوضح أنها نوعان، عراب وبرادين، وذكر فيه أن كان «يجلب إلى الهند من جميع ماجاورها من بلاد الترك، وتقاد إليها العراب من البحرين وبلاد اليمن والعراق.....(١٥) ونرجح أن تكون هذه الخيول القادمة من البحرين قطرية. على أن اللؤلؤ يعد من أهم موارد قطر الاقتصادية، وقد أشارت المصادر العربية إلى ذيوع شهرة اللؤلؤ القطرى، من ذلك ما أورده ابن وسته فى الأعلاق النفيسه(٥٢)، وكذلك كل من المسعودى والحميرى اللذين حددا أماكن الغوص على اللؤلؤ بقولهما أن مغاص اللؤلؤ تكثر فى بلاد خارك وقطر وعمان وسرنديب، واضاف الحميرى انه لايوجد اللؤلؤ فى غير ذلك أله ...

وترتب على ذلك بلا شك ظهور حرفة هامة في قطر وهي حرفة الغوص على اللؤلؤ التي تخصص فيها أشخاص عرفوا باسم «الغاصة» (٥٤) وقد عرف العرب هذه

الحرفة منذ أقدم العصور فكان سكان الخليج العربي يغوصون في مياهه لاستخراج اللؤلؤ، وقد أشار كل من ميمون ابن قيس (الاعشى الكبير) والمسيب بن عباس والمخبل السعدي من شعراء الجاهلية المعروفين في اشعارهم (٥٥) إلى هذه الحرفة.

وقد حدثتنا المصادر العربية عن هذه الحرفة، من ذلك مأورده المسعودى في كتابه «مروج الذهب» والادريسي في كتابه «نزهة المشتاق» والحميرى في «الروض المعطار» وكذلك ابن بطوطه في رحلته والبيروني في كتابه «الجماهر في معرفة الجواهر».

ويحدد المسعودى الشهور التي كان يتم فيها الغوص على اللؤلؤ ويذكر أنها تبدأ من «أول نيسان) «ابريل» إلى آخر ايلول (سبتمبر) وماعدا ذلك من شهور السنة فلا غوص فيها (٢٥٠) في حين يحدد كل من الادريسي ومن بعده الحميري أشهر الغوص بشهرى اغشت (أغسطس) وشتنبر (سبتمبر) (٥٧٠)، أما ابن بطوطة فذكر أن بداية الغوص على اللؤلؤ يكون في شهرى ابريل (٨٥٠) ومايو. وقد اختلف في تكوين اللؤلؤ، ويرجح أغلب المؤرخين أنه يتكون من قطرات المطرحين تدخل في الأصداف (٩٥٠)، وأن اللحم الذي في الصدف هو حيوان يفزع على مافيه من اللؤلؤ والدر خوفا من الغاصة كخوف المرأة على ولدها. وكان الغاصة لايتناولون شيئا من اللحوم سوى الأسماك كما كانوا يتناولون التمور، ويذكر كل من المسعودى والحميرى أنهم كانوا يشقون أصول آذانهم لخروج النفس من هناك بدلا من الأنف (٢٠٠).

ويذكر الادريسى أن عجار اللؤلؤ كانوا يأتون في سفنهم إلى جريرة أوال (البحرين) حيث كان يتجمع الغاصة، وكانت أجورهم معلومة تتفاضل على قدر الغوص والأمانة وزمن الغوص وكان التجار يخرجون في أكثر من مائتي سفينة وانه كان هناك سفنا مخصصة لهذه الحرفة سمى الادريسي الواحدة منها «بالدوغ» (٦١) ووصفها بأنها كانت أكبر من الزروق. وكان التاجر يقسم الدونج إلى خمسة أقسام أو ستة وكل قسم به غواص له صاحب يعاونه في عمله نظير اجر معلوم يقل عن

أجر الغطاس، ويسمى «بالمعاون المصفى». كذلك استأجر التجار إلى جانب الغاصة ومعاونيهم، الأدلاء المهرة الذين كانت لهم خبرة بمواضع اللؤلؤ وأصدافه لأن اللؤلؤ كان له مراعى خاصة يكثر بها.

ويؤكد الادريسى أن الغاصة كانوا يتجردون من ثيابهم ويقومون بالغطس فى الماء اذا ما اخبرهم الأدلاء بموضع الاصداف، فان وجدوا مايرضيهم خرجوا وأمروا بحط قلاع الدونج والرسو. وكان الغواص يتجرد من كل ملابسه الاسترة عورته، ويقوم بوضع «الخلنجل فى أنفه، وفسر الادريسى معنى الخلنجل بقوله «وهو شمع مذاب بدهن الشيرج يسد به أنفه» ويأخذ الغواص معه سكينا ومشنة ليجمع فيها مايجده هناك من الصدف.

ويشير ابن بطوطة إلى الزمن الذى يستغرقه الغاصة لجمع الاصداف ويحدده مابين الساعة والساعتين (٦٢). ونجّمع المصادر على أن الغواص كان يحيط جسده بحبل، فاذا ماشعر بصعوبة فى التنفس حرك الحبل. وقد انحصرت مهمة معاونه فى الامساك بهذا الحبل فاذا أحس بحركة الغواص قام بجذبه ورفعه إلى الدونج ثم يبادر بتلقف المخلاة منه ... أما الصدف فكان يفتح ويقطع جوفه اللحمى بحديدة، فاذا ما باشر الهواء بجمد وتحول إلى جواهر (٦٣). وبخلاف حرفة الغوص على اللؤلؤ والجواهر فاننا نرجح أن حرفة صيد الاسماك كانت من أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان قطر، وهذا الترجيح امر بديهي بالنسبة للجماعات التي تعيش فى جزر تحيط بها المياه.

كذلك عرف أهل قطر بمهارتهم الملاحية والبحرية مما يؤكد احترافهم الملاحة. ولعل الانسارات المتناثرة التى وردت فى المصادر فى هذا الصدد تؤكد ذلك فالاصطخرى أورد كما سبق أن أشرنا مايفيد بأن القطرية من اتباع قطرى بن الفجاءة كانت لهم محارسهم فى عبادان، وقد وصف ابن حوقل (٦٤) هؤلاء القطرية بأنهم من متلصصة البحر. ونرجح أن هؤلاء القطرية كانوا يهاجمون السفن التابعة للخلافة باعتبارهم اتباعا لقطرى بن الفجاءة وكانوا يؤمنون بضرورة الكفاح لفرض

مذهبهم ونشره وهم بذلك يختلفون عن المتلصصة، ولذلك فاننا لانوافق ابن حوقل على وصفه للقطرية بالمتلصصة. كذلك اشار الادريسي إلى جزيرة سماها «القطربة» ونرجح انها «القطرية» بالياء وليست القطرية بالباء وكانت تقع بين البحرين والبصرة، وكان أهلها يدينون بالمسيحية ويتكلمون اللغة العربية ويقطعون بالمراكب الطرق البحرية (٦٥). ونعلل انجاه اهالي قطر إلى ممارسة حرفة الملاحة بحكم وعورة التضاريس في المنطقة البرية التي امتدت مابين عمان والبحرين ولتنازع القبائل العربية في هذه المنطقة وتقاتلهم فيما بينهم واغاراتهم على بعضهم البعض (٦٦).

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الحواشيي:

- ١- سيف مرزوق الشملان، الغرب على اللؤلؤ في قطر، أحد البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية، الدوحة، ١٩٧٦، جـ٢، ص ٥٥٥ يوسف بن عبد الرحمن الخليفي، قطر، ماضيه وحاضره، من بحوث ندوة قطر، الدوحة، ١٩٧٦، جـ٢، ص ٥٣٩ أحمد الشامي، العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الاقصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضارية في العصور الوسطى، ندوة قطر، الدوحة، ١٩٧٦، جـ٢، ص ٣٣٠ ومايليها.
- ٧- المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر، محقيق محمد معيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٥٨، حمد حمد معيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٥٨،
  - ٣- الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، طبعة القاهرة، بدون تاريخ، جــ١، ص ١٦٢.
- ٤- ابن خلكان، وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان، مخقيق د/ احسان عباس، بيروت، ١٩٧١ ، مجلد ٤ ،
   ص ٩٣ .
- الادريسى، نزهة المشتاق، جدا، ص ٣٨٦ أما ياقوت الحموى فقد سمى أكبر جزر البحرين باسم أوال، ياقبوت الحسوى، مصجم البلدان، بيروت، ١٩٥٧، جدا، ص ٢٧٤، سيف مرزوق الشملان، المرجم السابق، ص ٥٥٤.
- 7- ويأخذ بهذا الرأى كل من الدكتور عصام سخنينى والدكتور حسين عطوان (عصام سخنينى، الانتشار العربى في الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية، البدايات وخصائص التطور، من أبحاث ندوة مكانة الخليج العربى، العين ، ١٩٨٨، ص ٨٤ حسين عطوان في بحثه، دراسة مقارنة بين وصف الاعشى ووصف الفرزدق لاستخراج اللؤلؤ، ندوة مكانة الخليج العربى، ١٩٨٨، المين، ص ٢٣٩.
- ٧- ياقوت الحصوى، معجم البلدان، جـ ٤ ، ص ٣٧٣. وهى بخلاف قطر بفتح القاف وسكون الطاء التى وصفها ياقوت بأنها موضع من جوانب البطائح بين البصرة وواسط (ياقوت، المصدر السابق، جـ ٤ ، ص ٣٧٣).
  - ۸- البكرى، معجم ما استعجم، الجزء الثانى، ص ٧٤١.

- 9- عبد القادر البغدادى، شرح شواهد المغنى، محقيق عبد العزيز رياح وأحمد يوسف الدقاق، دمشق، ١٩٧٤ ، جـ٣، ص ٣١٢. ولمزيد من التضاصيل عن نسب قطرى بن الفجاءة -ارجع إلى وليد قصاب، قطرى بن الفجاءة، دراسة في السيرة والشعر والعين، ١٩٨٨ ، ص ٢٩٧.
- ١ -- ابن خرداذبة، المسالك والممالك، طبعة مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ، ص ٦ وارجع كذلك ، الله قدامه بن جعفر، نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة، طبعة مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بمصر، بدون تاريخ ، ص ١٩٣٠.
- ١١- ويأخذ بهذا الرأى الدكتور سعد زغلول عبد الحميد في مقاله (البحرين وقطر، الأصول القديمة للمسميات الحديثة في المكتبة الجغرافية العربية، أحد بجوث ندوة قطر، الدوحة ١٩٧٦، جـ١ مر٥٠.
  - ١٢ لمزيد من التفاصيل راجع، سعد زغلول ، المرجع السابق، ص ٥١ ومايليها.
  - ١٣ عن ابن منظور ارجع إلى سيف مرزوق الشملان، المرجع السابق، ص ٥٥٥.
- ١٠- الاصطخرى، المسالك والممالك، مخقيق محمد جابر عبد العال الحينى، القاهرة ١٩٦١، ص ٣١.
   ارجع كذلك للادريسى، نزهة المشتاق جـ١ ص ٦٥.
- ١٥ ابن رسته، الاعلاق النفيسة، طبعة مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ ص ٨٧، المسعودى، مروج
   الذهب، جـ١، ص ١٤٨.
- ١٦ الادريسي، نزهة المشتاق، جدا، ص ١٦٧، ص ٦٥. وقد ورد اسم هذه الجزيرة في نزهة المشتاق
   على أنها والقطربة، بالباء ولكننا نرجح أنها والقطربة، بالباء نسبة إلى قطر.
  - ١٧ ابن حوقل، صورة الأرض، طبعة بيروت، بدون تاريخ، ص ٣٣.
    - ١٨ ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٥، ص ٤٢٧.
      - ١٩- المصدر السابق، جـ٤، ص ٢٧٢.
        - ۲۰- نفسه، جـ۳، ص ۳۵۳.
  - ٢١- الادريسي، نزهة المشتاق، جـ ١ ، ص ٣٨٦ ، ٣٨٧، فهو يقول الوسميت البحرين بجزيرة أوال، ٠

nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ۲۲ احدى مدن عمان.
- ٣٣ الادريسي، نزهة المشتاق، جبا ، ص ١٦٣ .
- ٢٤- سعد زغلول عبد الحميد، المرجع السابق، ص ٥٥ سيف مزروق الشملان، المرجع السابق ص
  - ٢٥- ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٤، ص ٣٧٣.
    - ٢٦ المصدر السابق، ص ٣٧٢ ، ٣٧٣.
- ۲۷ الطبرى، تاریخ الأمم والملوك، طبعة دار القاموس الحدیث، بیروت، بدون تاریخ، جـ۳، ص ۲۰۰. و الطبری، تاریخ الأمم والملوك، طبعة دار القاموس الحدیث، بیروت، ۱۹۳۰، جـ۲ ص ۳٦۸. و كان المنذر ابن ساوی ینتهی إلی قبیلة تمیم. وینتمی إلی تمیم كل من خباب بن الأرت التمیمی، وهند بن أبی هالة ربیب رسول الله وابن السیدة خدیجة رضی الله عنها، ومنهم أسلع بن شریك ورافع بن عمیر وعیاش بن أبی ربیعة (لمزید من التفاصیل ارجع إلی یحیی الجبوری، تمیم و تحركها وسیامتها فی العراق والخلیج العربی فی صدر الاسلام، العین، ۱۹۸۸، ص ۲۶ ومایلیها).
  - ٢٨ ابن الأثير، المصدر السابق، ص ٣٦٨.
- ٢٩ ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٤، ٣٧٢ لمزيد من التفاصيل عن استقرار قبائل عبد القيس في اقطار الخليج العربي في المنطقة الواقعة من البصرة إلى عمان والتي عرفت بخط عبد قيس، وصراع عبد قيس مع قبائل اياد والأزد ارجع إلى (محمد أرشد العقيلي، دور الخليج العربي في الفتوحات الاسلامية، بحث من بحوث ندوة مكانة الخليج في التاريخ الاسلامي، المين، ١٩٨٨، ص. ١٩٨٩ ومايليها).
  - ٣٠ الطبرى، تاريخ الأمم والملوك، جـ٣، ص ٢٥٤، ابن الاثير، الكامل، جـ٢، ص ٣٦٨.
    - ٣١- الطبرى، المصدر السابق، جـ٣، ص ٢٥٥.
      - ٣٢- ابن الأثير، الكامل، جـ٢، ص ٣٦٨.
- ٣٣- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الطبرى، جـ٣، ص ٢٥٥ ابن الأثير، الكامل، جـ٢ ص ٣٦٨-

السيد عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية، الاسكندرية، بدون تاريخ ص ١٦٩ – عصام سخنينى، الانتشار العربى، ص ٩٣ و كان يقاسم المنذر بن ساوى فى حكم المنطقة الممتدة من البصرة إلى عمان عشية وفاة الرسول على زعيمان من عبد قيس هما الجارود بن المعلى والحطيم بين ضبعة العبدى، وعندما استفحلت الردة فى هذه المنطقة كانت رئاسة المسلمين بعد وفاة المنذر قد آلت إلى الجارود فى حين تزعم الحطم حركة الردة وانضمت اليه بكر بن وائل وعناصر غير عربية كالفرس والزط والسيايجة، وتمكن المرتدون من احتلال هجر والقطيف ودارين وحوصر المسلمون فى بلدة جوانا ولكن قوات الجارود ومن انضم اليه من المدد الاسلامي بقيادة العلاء بن الحضرمى فى بلدة جوانا ولكن قوات الجارود ومن انضم اليه من المدد الاسلامي بقيادة العلاء بن الحضرمى المكنت بعد معارك ضارية من الانتصار على الحطم والتغلب على قواته (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد ارشد العقيلي، المرجع السابق، ص ١٥٣).

3٣- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى ابن الأثير، الكامل، جـ٣، ص ٥٣٨ ومايليها، وعن دور تميم في الفتوحات الاسلامية ارجع إلى (يحيى الجيورى، تميم مخركها وسياستها في العراق والخليج العربي في صدر الاسلام ومايليها، ص ٢٣٠ ومايليها) وكانت قبائل خليجية من الأزد وتميم وبكر بن وائل وعبد القيس قد شاركت في معارك فتح العراق الأولى ومعارك الجسر والبويب والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وبرز من بين هذه القبائل اسماء قيادات عظيمة مثل القعقاع بن عمرو التميمي (الطبرى، جـ٣، ص ٨٦ ومايليها، ص ١٨١ - المسعودى، مروج الذهب، جـ٣ مل ١٨١ ومايليها - ابن الاثير الكامل جـ٢، ص ٣٨٥ - ارشد المقيلي، دور الخليج العربي، ص ١٥٤).

-۳۰ الطبرى، تاريخ الأم والملوك جـ ٦، ص ١٢٤. ولمزيد من التفاصيل عن ولاة عمان والبحرين في المصر الأموى والمناقشات التي درات حول هذا الموضوع، ارجع إلى (حسين المسرى، البحرين وعمان في العصر الاموى، العين، ١٩٨٨، ص ١١٢ ومايليها).

٣٦- الطبرى، جد٧، ص ١٧٥.

٣٧- يوسف بن عبد الرحمن الخليفي، قطر ماضيه وحاضره، الدوحة، ١٩ ص ٥٤٧.

٣٨- المرجع السابق ص ٥٤٧.

- ٣٩- ابن حوقل، صورة الأرض، ص ٣٣.
- ٠٤٠ ناصر خسرو علوي، سفرنامة، مخقيق وتعليق يحيى الخشاب، القاهرة ١٩٤٥، ص ٩٤.
- ٤١ -- الحميري، الروض المعطار في خبر الاقطار، محقيق احسان عباس، بيروت، ١٩٨٣، ص ٢١٢.
  - ٤٢- البكرى، معجم ما استعجم جد٢ ص ٧٤١.
    - ٤٣ ناصر خسر وعلوى، سفرنامة، ص ٩٤.
    - ٤٤ الحميري، الروض المعطار، ص ٢١٢.
  - 20 ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٤، ص ٣٧٢.
    - ٤٦- المصدر السابق، جدا، ص ٢٢٠.
    - ٧٤ الادريسي ، نزهة المشتاق ، جدا ، ص ١٦٢ .
- ٨٤ -- المصدر السابق، جـ١، ص ١٦٣. وبوار في هذا النص هي بخلاف بوار التي ذكر ياقوت الحموى
   أنها بلد باليمن (ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ١، ص ٢٠٥).
  - ٤٩- ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٤، ص ٣٧٢.
    - ٥٠ المصدر السابق، ص ٣٧٢.
- ١٥ ابن فضل الله المعرى، مسالك الأبصار في مسالك الامصار، الباب الأول في مملكة الهند والسند،
   تقيق محمد سالم بن شديد العوفي، الرياض، ١٩٩٠، ص ١٢٢.
  - ٥٢ ابن رسته، الأعلاق النفسية، ص ٨٧.
  - ٥٣- المسعودي، مروج الذهب، جـ١، ص ١٤٨ الحميري، الروض المعطار ص ٢١٢.
  - ٥٤- المسعودي، مروج الذهب، جـ١ ، ص ١٤٨ الحميري، الروض المعطار ، ص ٢١٣.
- 00- لمزيد من التفاصيل ارجع إلى (عبد القادر البغدادى، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، مخقيق وشرح عبد السلام هارون، القاهرة، مكتبة الخانجى، بدون تاريخ، جـ٣، ص ٢٣٦ ٢٣٧ حسين عطوان، دراسة مقارنة بين وصف الأعنى ووصف الفرزدق لاستخراج اللؤلؤ، من أبحاث

ندوة الخليج العربى في التاريخ الاسلامي العين، ١٩٨٨، ص ٢٣٣ – ٢٤٨ عبد الله أبو عزة، ملامح الحياة الاقتصادية لدولة قرامطة البحرين، من أبحاث ندوة العين، ١٩٨٨، ص ٢٠٧ ومايليها، سيف مرزوق الشملان، الغوص على اللؤلؤ في قطر، ص ٥٦٠ ومايليها.

٥٦- المسعودي، مروج الذهب، جدا ص ١٤٨.

٥٧- الادريسي، نزهة المشتاق، جـ١، ص ٣٨٨ - الحميري، روض المعطار، ص ٢١٣.

٥٨- ابن بطوطة، الرحلة، بيروت، ١٩٦٠، ص ٢٧٩.

90- المسعودي، مروج الذهب ، جدا ، ص ١٤٨ وعن البيروني، ارجع إلى سيف مروزق الشملان، المرجع السابق، ص ٥٦١.

٦٠- المسعودي، نفسه، ص ١٤٨ - الحميري، نفسه ، ص ٢١٢.

٦١- الادريسي، نزهة المشتاق، جـ ١، ص ٣٨٨. أ

٦٢- ابن بطوطة، الرحلة، ص ٢٧٩.

77- لمزيد من التفاصيل ارجى إلى الادريسى، نزهة المشتاق، جـ ١، ص ٣٨٨ - الحميرى، الروض المعطار ص ٢١٣ - ابن بطوطه، الرحلة، ص ٢٧٩. وراجع أوصاف الفرزدق والاعشى لعملية الغوص على اللؤلؤ ( لمزيد من التفاصيل عن ذلك ارجع إلى حسين عطوان، دراسة مقارنة بين وصف الاعشى ووصف الفرزدق لاستخراج اللؤلؤ، ص ٢٣٤ ومايليها).

٣٤٠ ابن حوقل، صورة الأرض، ص ٥٣.

٦٥- الادريسي، نزهة المشتاق، جـ١، ص ٦٥.

٣٦- نفس المصدر، ص ١٥٩.

موقف مدينة ضور من أحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجري وحتي سقوطها في أيدي الصليبيين سنة ١٥٨هـ



## موقف مدينة صور من أحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها في أيدى الصليبيين عام ٥١٨ هـ

#### مقدمة:

تعتبر مدينة صور من أهم مدن الساحل الشامى بحكم موقعها المتميز ووضعها المجغرافي كشبه جزيرة تحيط بها مياه البحر الأبيض المتوسط من كل الجهات ما عدا جهة واحدة، فضلا عن ارتباطها جغرافيا بدمشق ارتباطا وثيقا، حيث تصل جبال عامل بين الجوف الشامى من جهة، والساحل من جهة أخرى، كذلك من خلال التبادل والمنفعة الاقتصادية.

وكانت صور من بين مدن الشام التي أخلصت للفاطميين وحافظت على ولائها لهم في معظم الفترات التي استقلت فيها غيرها من مدن الشام، وإن كان هذا الجنوح إلى الإستقلال امتد اليها في بعض الأحيان، فقامت بها دويلة بني عقيل، كما حاول بعض ولاتها الفاطميين، الانتزاء بها.

ولكن يرجع السبب الحقيقى وراء اختيارى لدراسة تاريخ مدينة صور على وجه الخصوص، إلى الدور العظيم والكبير والمشرف الذى قامت به هذه المدينة ضد العدو الصليبى بعد نجاحه فى التسلل إلى بلاد الشام منتهزا فرصة التفكك السياسى والخلافات المذهبية والسياسية بين القوى الاسلامية الكبرى فى ذلك الحين، فقد اعتبرت صور احدى قواعد المقاومة الاسلامية ضد الصليبيين بحيث هددت وجودهم فاضطروا الى بناء القلاع والحصون لتساعدهم على اسقاطها، ومن هذه القلاع قلعة تبنين، وتل معشوقة وسكانداليون. وقد فشل الصليبيون فى اسقاط هذه المدينة الباسلة بعد أن حاصروها أكثر من مرة. وحتى فى حصارهم الأخير الذى انتهى بسقوطها، وقفت صور وحدها تواجه الحصار الصليبي المطبق، وصمدت لعدوانهم واعتداءاتهم المتواصلة، ولم تتلق أى عون فى الشام سوى من دمشق التي

برز أحد ابطالها وهو طغتكين أتابك، وحاول أن يترفع عن كل الصغائر، فتغاضى عن موقف الفاطميين من الأتراك السلاجقة وتصدى لحماية صور.

وفى هذه اللحظات الأخيرة، عندما أدرك أهالى صور أنه لا مفر من النهاية المحتومة حاولوا أن ينقذوا ما يمكن انقاذه، وقاتلوا قتال الشرفاء حتى النهاية بعزة واباء وكبرياء، وسجل التاريخ بشهادة المؤرخين اللاتين بطولات أبناء صور. المدينة الباسلة، الذين عاهدوا أنفسهم على الموت في سبيل رفعة الاسلام.

لقد كان لهذا الموقف المشرف في تلك اللحظات الحاسمة أكبر الأثر في اختيارى لهذا الموضوع، فإذا كان في التاريخ عظات ودروس فلنتخذ من أحداث تاريخ بلاد الشام وصور قبيل مجئ الصليبيين، من تفكك المسلمين وصراعاتهم فيما بينهم سواء في المشرق الاسلامي أو الاندلس درسا في الحاضر والمستقبل.

# موقف مدينة صور من أحداث الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى سقوطها في أيدى الصليبيين عام ١٨٥ هـ

## (۱) المسرح الجغرافي لصور: عرض لأهمية موقعها الاستراتيجي ودورها البحري والتجاري الطليعي في العصر الوسيط:

اشتهرت صور منذ أقدم حقب التاريخ بموقعها الجغرافي المتميز على صخرة محتدة في مياه البحر المتوسط  $^{(1)}$ , بحيث نشبه الكف على الساعد، فالبحر يطوقها من جميع جوانبها باستثناء جانب واحد  $^{(7)}$ , وهو الجانب الذي ثبت فيه بابها، وهذا القطاع المتصل باليابس من قلعتها لا يزيد امتداده على حد قول ناصر خسرو علوى على مائة ذراع في حين أن بقية القلعة كانت تخيط بها مياه البحر  $^{(7)}$ , مما يجعل هذه المدينة الحصينة تبدو كما لو كانت جزيرة من الجزر  $^{(2)}$  أو شبه جزيرة اذا تحرينا الدقة في استخدام هذا المصطلح الجغرافي.

وتقع صور جنوبى مدينة صيدا، وتبعد عنها بنحو أربعين كيلو مترا، وكلتا المدينتان تقع فى سهل ساحلى شديد الخصوبة، وافر المياه، وان كان ضيقا ينحصر بين السفوح الغربية لجبال لبنان الجنوبية وبين البحر حيث يصل اتساعه الى ميلين (٥)، ورغم ضيق هذا السهل إلا أنه كان يمتد من صور نفسها، وإلى مسافات بعيدة مما أتاح الفرصة لأهالى صور فى العصور المختلفة أن يتزودوا بوفرة المحاصيل الزراعية (٦)، وهو ما ميزهم عن غيرهم من أهالى المدن الأخرى بثرائهم العريض (٧). وتزخر أرض صور بعيون وينابيع وصهاريج جوفية وآبار من أشهرها عين الماء الواقعة عند مدخل بابها البرى، وكان يتم النزول اليها من خلال ادراج، هذا بخلاف الآبار والجبال المنتشرة داخل نطاقها حيث كانت لا تخلو دار منها (٨).

ويصف وليم الصورى هذه الينابيع والجداول بأنها كانت موجودة في الأجزاء السهلية المنخفضة من المدينة ولكنها لا ترتفع الى قمم الجبال، ولذلك أقيمت بصور أبنية حجرية أشبه ما تكون بجسور المياه الهدف منها رفع المياه حتى ارتفاع يصل إلى عشرة أقدام مما ساعد المزارعين على رى المناطق المرتفعة، كما أقيم خزان ضخم تتجمع أمامه المياه، ثم توزع عن طريق قنوات الى الحقول والبساتين المزروعة بأشجار الفاكهة وقصب السكر<sup>(9)</sup> تيسيرا لربها.

ويتضح لنا من وصف وليم الصورى، وجود مناطق جبلية بصور أشهرها منطقة جبل عامل أو «بلاد بشارة الجبلية» (١٠٠).

وفيما يتعلق بحدود جبل عامل فقد أتفق عليها فيما عدا الحد الجنوبى الذى أثار خلافا فى الرأى بين المؤرخين فقد أجمع المؤرخون على تحديد جبل عامل شرقا بواحة الحولة إلى نهر الغجر ووادى التيم، وشمالا بنهر الأولى المعروف قديما بنهر الفراديس الفاصل مجراه بين مقاطعتى الشوف وجزين بالقرب من صيدا، وغربا بالبحر المتوسط.

أما فيما يتعلق بحدود جبل عامل الجنوبية فقد انقسم المؤرخون بشأنها إلى فريقين، الفريق الأول ويترأسه الشيخ على السبيتي مؤرخ جبل عامل في كتابه «الجوهر المجرد» يؤكد أن بلاد بشارة (أو جبل عامل) تقع إلى الجنوب الشرقي من صور وأن أكثر أهلها من المتاولة وقاعدتها تبنين وأن بها قلعة بناها هيو صاحب طبرية سنة ٩٩٤ هـ (١١٠٥م) ليتخذ منها مركزا عسكريا أماميا لغزو صور وما يليها، لأن صور لم تكن آنذاك قد سقطت بعد في أيدى الصليبيين وذكر أن أهم القرى التابعة لبلاد بشارة هي بنت جبيل وحداثا والطيبة وقانا والزريرية، كما يؤكد أن مرج العيون كانت تتبع بلاد بشارة (١١٠). وقد اعترض هذا الفريق من المؤرخين على الفريق الثاني الذي يتزعمه فانديك الذي يخرج صور عن بلاد بشارة.

ويرى الشيخ على السبيتى أن اخراج صور عن حدود بشارة اجراء باطل بل أن هذا الفريق يأخذ بالروايات التى تعتبر أن قرية زبقين فى قضاء صور كانت مركز امارة جبل عامل(١٢٠). ويجمع عدد كبير من مؤرخى لبنان أن صور تدخل فى نطاق

جبل عامل أما صيدا فمشكوك في دخولها منطقة هذا الجبل<sup>(١٣)</sup>.

وقد نتج عن اندماج صور بجبل عامل أو على الأقل قطاعات منها في منطقته، نتائج هامة منها ازدياد أهمية موقعها الاستراتيجي بالنسبة لكل من الفريقين الاسلامي والصليبي، لأن جبل عامل اصبح بمثابة همزة الوصل بين بلاد الشام الوسطى والشمالية، وبين المناطق الجنوبية منها $^{(31)}$ . وعلى هذا النحو يمكن تفسير اسباب اهتمام الصليبيين بفتح صور عقب استيلائهم على بيت المقدس، ومحاولاتهم المتكررة للاستيلاء عليها في عامى 1.00 هـ (1110)، 0.00 هـ (1111) أن نجحت محاولتهم الثالثة في عام 100 هـ (3111) ما (100)، كما يفسر في نفس الوقت مدى حرص القوى الاسلامية آنذاك سواء الفاطمية في مصر أو السلجوقية في دمشق، الحفاظ على صور من الوقوع في أيدى الصليبيين لأن صور باتصالها بجبل عامل تصبح منفذا على كل الشام، وهذا يفسر أيضا استماتة صلاح الدين في استرجاع صور عقب انتصاره في حطين واسترداده لبيت المقدس سنة الدين في استرجاع صور عقب انتصاره في حطين واسترداده لبيت المقدس سنة الدين في استرجاع صور عقب انتصاره في حطين واسترداده لبيت المقدس سنة

كذلك أدى الارتباط بين صور وجبل عامل الى قيام صلة قوية ربطت بين دمشق من جهة ومدينة صور من جهة أخرى (١٦)، فقد اعتبرت صور بمثابة المنفذ البحرى الرئيسي لدمشق (١٧) مما جعل المسلمين يبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على صور أطول فترة ممكنة ولهذا السبب تأخر سقوطها عن بقية مدن السواحل الشامية فيما عدا عسقلان التي سقطت سنة ٤٨٥ هـ (١٥٣)م) ومن المعروف أن طغتكين أتابك دمشق شارك في الدفاع عن صور في أيامها الأخيرة رغم تبعيتها للفاطميين لاحساسه بمدى الخطر الذي يتهدد دمشق إذا ما سقطت صور في ايدى الصليبيين من جهة ولحرصة على الجهاد المقدس من جهه ثانية، وهو ما ستوضحه في الصفحات التالية.

وبقودنا الحديث عن الصلة القوية التي ربطت بين دمشق وميناء صور عبر

الجبال عامل الى الحديث عن الكورة التى كانت تتبعها صور، فقد كان الوضع الادارى لصور الاسلامية موضع خلاف فى المصادر العربية. فابن الفقيه ينقل رأيان فى كتابه «مختصر كتاب البلدان» فهو يذكر نقلا عن المدائنى أن سواحل دمشق كان بها ستة مدن هى صيدا وبيروت وطرابلس وعرقة وصور (10). ولكنه يؤكد فى موضع آخر من كتابه أن صور من كورة الأردن (10). كذلك يؤكد ابن خرداذية فى المسالك والممالك هذا الرأى الأخير القائل بتبعية صورة لكورة الأردن (10). ويذكر ابن حوقل مدينة صور فى سياق حديثه عن الأردن ومدنها (11). ومن المصادر العربية التى مخدد بوضوح انتصاء صور إلى كورة الأردن السعقوبى (11) وابسن شداد (11) وياقوت الحموى (11).

ويرى الدكتور نقولا زيادة أن صور كانت في العصر البيزنطى في تقسيم جستنيان عاصمة القسم الادارى الثالث من بلاد الشام وهو قسم «فينيقيا الساحلية» وكانت أهم مدن هذا القسم الادارى طرابلس وبيروت وصيدا وبطوليماوس «عكا». ولكنها بعد الفتح العربي ضمت مع عكا إلى الأردن حتى تضمن له منفذا بحريا (٢٥).

وإلى جانب اشتعال أهالى صور بالزراعة كما سبق أن أوضحنا، فإن نشاطهم الرئيسى كان يتركز فى التجارة، وهو ما اشتهروا به طوال العصور التاريخية ثما ساعد على تكوين طبقة من الأعيان ذوى الثراء العريض فى هذه المدينة، وكان جلهم من التجار الذين حققوا أرباحا ومكاسبا لا حصر لها من خلال رحلاتهم التجارية الى معظم الأقاليم المطلة على حوض البحر المتوسط، وكان هؤلاء التجار يشتغلون فى العصر الاسلامى، وخاصة فى الفترة التى سبقت سقوطها فى أيدى الصليبيين مباشرة، بتجارة السكر الذى كانوا يستخلصونه من القصب الصورى أهم محاصيل صور الزراعية، وكذلك كان يصنع بصور نوع راق من الزجاج والفخار اشتهر وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم (٢٦). وذاعت شهرة صور بنوع من الثيات الكتانية

القمص الخاص بها والذي تاجر فيها أهلها وحملوه الى الآفاق، فكانت المراكب بها لا تكف عن الحط والاقلاع حاملة (٢٧) هذه السلع النفيسة.

ومن الجدير بالذكر أن أهل صور ازداد ثراؤهم واكتظت المدينة بمن انتجعها من التجار الأغنياء عقب وصول الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام وما أعقبه من سقوط انطاكية وبيت المقدس سنة ٤٩٢ هـ ومعظم موانى الشام الجنوبية في أيدى الصليبيين، فكان بجار هذه المدن يلتمسون الأمان في صور ولهذا كثر عدد سكانها في الفترة من عام ٤٩٢ هـ (١٠٩٨م) وحتى سقوطها عام ١٨٥ هـ (٢١٤٥م) ونفسر اقبالهم عليها بهذه الصورة باعتقادهم أنها من الحصانة بحيث يمكنها الصمود أمام أي عدوان صليبي، وهذا يفسر السبب في ازدهارها الاقتصادي خلال تلك الفترة (٢٩٠).

وفيما يتعلق بتحصينات مدينة صور فقد وصفتها لنا كل من المصادر العربية اللاتينية. ويتفق كل من الاصطخرى (٣٠) والمقدسي (٣١) وابن حوقل (٣٢) والادريسي (٣٦) وياقوت الحموى (٣٤) والحميرى (٣٥) على أن صور كانت من أمنع مدن الشام وأكثر ثغورها حصانة.

فقد أشار المقدسي وأسهب في وصف مخصينات مدينة صور، فيذكر أنها كانت مزودة ببابين أحدهما في البر والآخر في البحر الذي يحيط بها من ثلاث جهات والقادم إلى صور من جهة البحر يدخل بين برجين، إلى ميناء المدينة الذي لم يكن له على حد وصف الحميري مثيل في المدن البحرية. ويواصل الحميري وصفه لصور فيذكر أن سور المدينة كان يحيط بها من ثلاثة جوانب في حين يحدق بها من الجانب الرابع جدار معقود بالجص. وتحدث عن السلسلة المنصوبة على مينائها ما بين البرجين ويذكر أن الهدف من تثبيتها منع الداخل والخارج، فلا مجال لمرور السفن وقست شدها. وبالإضافة إلى السلسلة فقد كان يحرس أبواب

المدينة حراس أمناء يقفون دائما على الأبواب لمنع الداخل والخارج إلا بإذنهم. وتنفرد عكا من بين مدن الشام في تشابهها بمدينة صور في المنعة والحصانة وإن كانت مدينة صور تفوقها (٣٧) مساحة واتساعا.

أما وليم الصورى فيفصل في وصف هذه التحصينات، فيذكر أنها كانت محاطة عند الساحل بسور مزدوج وأبراج عظيمة الارتفاع منفصلة عن بعضها البعض بمسافات متساوية، وكانت مزودة من جهة الشرق بسور ثلاثي مزود بأبراج ضخمة شديدة الارتفاع ومتقاربة فيما بينها إلى حد أنها كانت تكاد تتلامس في بعض الأحيان. كما كان يدور بها خندق واسع كان الأهالي يستطيعون الخروج منه الي البحر بسهولة من كلا الجانبين. أما مدخلها الشمالي فكان يدعمه برجان ويؤدى هذا المدخل إلى الميناء الداخلي الواقع داخل أسوار المدينة، وقد اكتسب هذا الموقع الجغرافي المتميز بين الجزيرة والبر ثوعا من الحماية من الرياح والحصانة من أي عدوان بحرى (٢٨٠). وتشبه آنا كومنينا تحصينات صور التي تخيط بها بالسوار حول المعصم مما جعلها تصمد طويلا أمام الحصار الصليبي (٢٩٠). وبالاضافة الي تلك التحصينات، كان لصور دار صناعة بحرية ذكر اليعقوبي أنه كان يخرج منها مراكب السلطان لغزو الروم (٤٠٠). وقد أورد ذكسرها كل من ابن خرداذبة (٤١) وابن شداد (٢٤٠) والحميري (٢٤٠).

ويتضح لنا بعد عرض الأوضاع الجغرافية والاستراتيجية لمدينة صور مدى أهميتها كثغر من ثغور الاسلام فقد برزت أهميتها في العصر الفاطمي كقاعدة بحرية هامة بالاضافة الى عكا، وستصبح من أعظم القواعد البحرية الفاطمية، وسنشهد في الصفحات القادمة كيف كانت صور القاعدة البحرية التي تبحر منها السفن الفاطمية للدفاع عن مدن الشام (٤٤٠) الساحلية التي تخاصرها أساطيل الفرنج، فكانت لذلك مصدر ازعاج للصليبيين بحيث أنهم أكثروا من انشاء الحصون فكانت لذلك مصدر ازعاج للصليبيين بحيث أنهم أكثروا من انشاء الحصون الداخلية لمواجهة نشاط صور البحرى مثل حصن تبنين Toron الذي شيد سنة

٤٩٩ هـ (١١٠٥م). كذلك أسس الصليبيون سنة ٥٠١هـ (١١٠٧م) حصنا على تل المعشوقة (٥٤٠)، وقلعة سكانداليون Scandalion أو أسد الحقل، التي كانت تقع على بعد خمسة أميال من صور في الطريق الى عكا وفي الموضع الذي يأخذ فيه الطريق الساحلي الجانب الصخرى شديد الانحدار إلى الدرب المعروف بسلالم صور (٤٦). وقد شيد بلدوين الأول هذا الحصن في سنة ٥١١ هـ (١١١٧م) وكان قد شيد قبل ذلك بنحو عامين حصن منتريال عبر الأردن للتحكم في طرق القوافل(٤٧٠). ولهذا أصبح لزاما علينا عند تعرضنا للوضع الاستراتيچي لمدينة صور في الفترة ما بين انطلاق الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق الأدنى الإسلامي واستيلائهم على انطاكية سنة ٤٩٢ هـ (١٠٩٨) وبيت المقدس في نفس العام، وبين سقوط صور سنة ١٨٥هـ (١١٢٤م)، الاشارة الى أن تلك القلاع أصبحت تشكل مراكز ارتكاز صليبية تنطلق منها الاعتداءات على هذه المدينة التي استمرت في أيدي الفاطميين بعد سقوط بيت المقدس نحو ربع قرن من الزمان. ولولا حصانة صور ومناعتها الطبيعية لتمكنت الضربات الصليبية المتواصلة التي كانت توجه من تلك القلاع المؤسسة خصيصا لتطويق صور والحد من مقاومتها، لولا هذه الحصانة الطبيعية لكانت صور قد سقطت قبل عام ٥١٨ هـ بما يزيد على ١٥ عاما، فقد اصبحت هذه القلاع الصليبية بمثابة شوكة في ظهر صور الإسلامية ونقطة الضعف الرئيسية في استراتيچية هذه المدينة الحصينة.

وعلى هذا النحو يمكن القول بأن هذه القلاع الصليبية انما أقيمت واتخذت منطلقا لشن الهجمات على المدن الساحلية التي لم تخضع بعد للسيطرة الصليبية وظلت تواصل مقاومتها وتصديها للاعتداءات المتكررة على نحو ما حدث في صور وعسقلان، كما كانت هذه القلاع الصليبية خطوطا دفاعية أمامية أمام هجمات المسلمين، ولم يكن ذلك الدافع الوحيد وراء تشييد الصليبين لهذه القلاع، فقد أرادوا كذلك السيطرة على المضايق والمعابر الاستراتيجية التي تربط السواحل الشامية التي كانت في حوزتهم بداخل البلاد، فأقاموا لذلك الغرض الحصون والقلاع على

المرتفعات وسفوح جبال الغربية المشرفة على السواحل (٤٨). وأشهر هذه القلاع وأكثرها خطرا قلعة تبنين التى استهدف الصليبيون من انشائها تطويق صور والضغط عليها وشل مقاومة أهلها تماما، وبوجه عام فإن تاريخ بناء معظم قلاع جبل عامل يرجع الى القرن الثانى عشر الميلادى بينما يرجع تاريخ بعضها الى القرن الثالث عشر الميلادى (٦-٧هـ).

وقلعة تبنين Toron من انشاء النبيل الفرنسى هيو دى سان أومر Toron حاكم طبرية، أسسها في عام ٤٩٩ هـ (١١٠٥) على الطريق الذى يربط بين صور وبانياس (٤٩١) ودمشق، وعلى بعد ١٣ ميلا شرقى صور، الذى يربط بين صور وبانياس (٤٩١) ودمشق، وعلى بعد ١٣ ميلا شرقى صور، لتكون معقلا يرتكز عليه في شن الهجمات على; صور التي لم تكن قد سقطت بعد في أيدى الصليبيين وكذلك على نواحيها. واختار هيو دى سان أومر لبنائها موقعا مرتفعا وبارزا في جبل عامل أو الجليل، ليشرف على ما حوله من سهول وبطاح وآكام، وتتوسط الموقع بقعة زراعية تكثر فيها مزارع الكروم والغابات وقد ذاعت شهرة هذا الحصن وأصبح من أعظم المراكز الادارية العسكرية الصليبية إلى حد أن أطلق اسمه على الأسرة التي حكمته ومنها «هنفرى دى تورون» الذى أصبح في سنة ٤٩٥ هـ (١١٥٤م) رئيسا لديوان الملك بلدوين الثالث. وكانت امارة أصبح في سنة ٤٩٥ هـ (١١٥٤م) رئيسا لديوان الملك بلدوين الثالث. وكانت امارة بنين تضم إلى جانب اقطاعها الخاص اقطاع هونين ومارون وقلعة صيب وبانياس (٥٠٠).

أما قلعة تل معشوقة فتقع قريبا من صور بظاهرها وقد وصفها الرحالة ادوارد روبنصن أثناء مروره في هذه المنطقة، وكانت مجرد أطلال وخرائب في القرن العاشر الهجرى  $(^{(1)})$ . واختار بلدوين ملك بيت المقدس موقعها ليبني عليه القلعة وتم انشاؤه لها في سنة  $(^{(1)})$ . ويذكر أحد الباحثين الحديثيين أن قلعة تل المعشوقة هي نفسها قلعة سكانداليون كما يذكر أن المصادر العربية أخطأت في تحديد تاريخ انشائها بسنة  $(^{(1)})$ . وقد معاند المعادد عربية بنائها بسنة  $(^{(0)})$ .

وفي تصوري أن قلعة تل المعشوقة هي قلعة أخرى غير قلعة سكانداليون التي

بنيت في فترة متأخرة عن تل المعشوقة وفي المنطقة الواقعة ما بين صور وعكا.

(٢) الأوضاع السياسية للخلافتين الفاطمية والعباسية وبلاد الشام في مطلع القرن الخامس الهجرى حتى مجئ الحملة الصليبية الأولى:

شهد الشرق الأدنى الأسلامى منذ قيام الدولة الفاطمية بمصر خلافتين، المخلافة العباسية السنية فى بغداد، والخلافة الفاطمية الاسماعيلية فى القاهرة (٤٥). واقترن قيام الخلافة الفاطمية فى المغربين الأدنى والأوسط سنة ٢٩٨ هـ بالصراع التقليدى بينها وبين الأندلس السنية ولكن هذا الصراع لم يلبث بعد أن انتقلت الخلافة الفاطمية إلى القاهرة أن نخول الى صراع بين العباسيين والفاطميين واتسم بأنه كان صراعا مذهبيا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا. فعلى الصعيدين العسكرى والسياسى (٥٥). نجد أن الخلافة الفاطمية قد نجحت فى ضم جنوب بلاد الشام الى مصر منذ عام ٢٥٩ هـ (٩٧٠م) وحتى بداية خلافة الحاكم بأمر الله، ولكن الفاطميين فشلوا فى بسط نفوذهم على شمالى الشام بسبب موالاة الحمدانيين فى بداية العصر الفاطمي للبيزنطيين، ومناوأة البيزنطيين للدولة الفاطمية (٢٥).

وكان تطلع الفاطميين بأنظارهم إلى جنوبى الشام أمرا طبيعيا ومنطقيا تماما لا سيما بعد أن وطد الفاطميون سلطانهم في مصر، وذلك لعدة اعتبارات منها أن الشام امتداد جغرافي طبيعي لمصر، ولذلك رأى الفاطميون أن ضمهم للشام تأمين لمصر في آن واحد من الخطرين البيزنطي والعباسي ثم أن سيطرة الفاطميين على سواحل الشام وموانيه، يحقق لهم السيادة البحرية على البحر المتوسط عسكريا واقتصاديا، كما أن الشام كانت تمثل بالنسبة للفاطميين القاعدة الأمامية للوثوب على العباسيين.

ورغم بخاح الفاطميين في بسط نفوذهم على جنوبي الشام، إلا أن الشام ظل منذ الفتح الفاطمي له وحتى انفصاله عن تبعيته للفاطميين مصدر تخلاقل واضطرابات وفتن (٥٧) وثورات فأصبح يشكل مركز معارضة للفاطميين لأن معظم سكانه كانوا من السنة المعارضين لمذهب الدولة الفاطمية وكان ذلك من العوامل

التى أدت إلى ضعف سلطان الفاطميين عليه خاصة فى مدينة دمشق. كما ساعدت المؤامرات التى كانت مخكيها الدولة البيزنطية للفاطميين على اضطراب وضعهم السياسى فى الشام فى أواخر القرن الرابع الهجرى ومطلع القرن الخامس، ومن أمثلة ذلك تورط الامبراطور البيزنطى بسيل الثانى  $^{(A)}$   $^{(A)$ 

لقد كانت ثورة العلاقة في صور من أخطر الثورات التي واجهت الفاطميين وكانت دليلا دامغا على تواطؤ الدولة البيزنطية مع الثوار على الدولة الفاطمية بما يمثل عدوانا واضح المعالم عليها وتآمرا خطيرا يهذف إلى ازالتها. اشتعلت ثورة العلاقة في عصر الحاكم بأمر الله في سنة ٣٨٧هـ (٩٩٧م) عندما شق أهل صور عصا الطاعة على الحكم الفاطمي ونصبوا عليهم، ملاحا يدعى العلاقة. ثم وثبوا على ممثلي الدولة الفاطمية من المغاربة في صور وقتلوا عددا كبيرا منهم، واتفق في نفس الوقت أن نزلت الجيوش البيزنطية في اعداد كبيرة على حصن أفامية (٥٩)، فاضطر جيش ابن الصمصامة ،والى الشام من قبل الدولة الفاطمية إلى ارسال جيش كبير بقيادة ابي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة، وياقوت الخادم، وانضم الي هذا الجيش عدد كبير من عبيد الشرا لمنازلة صور واخماد حركة العلاقة. وفي نفس الوقت كتب ابن الصمصامة إلى على ابن حيدرة والى طرابلس يأمره بالتوجه في أسطوله إلى صور، وإلى ابن شيخ والى صيدا يأمره بالسير إلى صور. وعلى هذا النحو طوق الجيش الفاطمي صور من البر في حين أحاط الاسطول بصور من البحر، مما دفع العلاقة الى الاستنجاد بالامبراطور بسيل الثاني، ولم يتردد هذا الأخير في انجاده إذ كان يعتقد أن نصرته له ستؤدى حتما الى كسر شوكة الفاطميين في بلاد الشام، فأنفذ إلى العلاقة عدة مراكب في البحر مشحونة بالمقاتلة واشتبكت هذه المراكب مع سفن الاسطول الفاطمي في معركة بحرية عنيفة أسفرت عن هزيمة البيزنطيين، وانتهى الأمر بسقوط صور في أيدي الفاطميين، وامتنع العلاقة واتباعه في بعض الأبراج، ولكنهم لم يلبثوا أن استسلموا بالأمان فقبض عليهم وسيقوا جميعا إلى القاهرة حيث شهر بهم ثم قتلوا ومثل بالعلاقة ابشع تمثيل (٦٠). وعقب هذه الأحداث قلد الحاكم بأمر الله أبا عبد الله الحسين بن حمدان(٦١) على صور. وتبع هذا الانتصار الفاطمي على الاسطول البيزنطي في مياه صور، انتصار آخر أحرزه الفاطميون عند أفامية، ومنى الجيش البيزنطي بقيادة دميانوس دالاسينوس Damianos Dalassenos الذي يسميه ابن القلانسي الدوقس، بهزيمة نكراء وضعت حدا لأطماع بيزنطية في شمال الشام، وبادر بسيل الثاني الى السعى لعقد صلح مع الفاطميين يتيح له التقاط الأنفاس ويمكنه من مواجهة الخطر البلغاري الجاثم على حدود دولته (٦٢). واتفق كل من الفاطميين والبيزنطيين على أن تكون مدة الهدنة عشرة سنوات. واستغل الفاطميون هذه الهدنة للقضاء على حركة بني جراح الطائيين في فلسطين، وعلى نفوذ الحمدانيين في حلب، ولكن هذه السيطرة لم تستمر طويلا، فسرعان ما بدأ النفوذ الفاطمي في التراجع منذ طليعة القرن الخامس الهجري، وبالذات في خلافة العزيز بالله الفاطمي (٤١١ – ٤٢٧ – هـ / ١٠٢٠ م - ١٠٢٥م) فقد اتفق العرب على تقسيم الشام فيما بينهم فأصبحت الرملة من نصيب حسان بن مفرج بن الجراح، وطبرية من نصيب أخيه محمد، ودمشق من نصيب سنان بن عليان أمير الكلبيين، بينما تمكن بنو مرداس الكلابيين بزعامة أميرهم أسد الدولة ابي على بن صالح بن مرداس الكلابي (٤١٤) - ٤٢٠هـ/ ١٠٢٣ - ١٠٢٩م) من تأسيس امارة لهم في حلب في عام ٤١٧ هـ (٢٦) ١م) (٦٣) مما تسبب في انتشار الفوضى في شمال الشام واضعاف النفوذ الفاطمي هناك الأمر الذي دفع الوزير الفاطمي البحر جرائي، إلى ارسال القائد منتخب الدولة أنوشتكين الدزبري أعظم القادة الفاطميين بالشام (٦٤)، بعد جعفر ابن فلاح الكتامي، لاستعادة النفوذ الفاطمي هناك، وبخح الدزبري في انزال هزيمة ساحقة بالتحالف العربي السابق ذكره في موقعة الأقحوانة التي دارت على مقربة من طبرية سنة ٤٢٠ هـ (١٠٢٩م) واسترد الفاطميون على أثرها دمشق من أميرها

سنان بن عليان الكلبي (٦٥)، كما أوقعوا هزيمة أخرى بشبل الدولة أبى كامل نصر ابن صالح المرداسي (٢٠ ٤ - ٢٩ ٤هـ) على نهر العاصمة قرب شيزر في عام ٤٢٥ هـ (٢٠٣٧م) انتزعوا على أثرها حلب من يد هذا الأمير، وبذلك تمكن الفاطميون من اعادة سيادتهم على الشام كلها بما فيها حلب ودمشق (٦٦٠).

ومنذ هذا التاريخ سنة ٢٩٤ هـ وحتى سنة ٢٦٤ هـ (١٠٦٩) تناوب كل من الفاطميين والمرداسيين السيادة على حلب، إلى أن تم استقلال حلب تماما عن الدولة الفاطمية في ١٨ شوال سنة ٢٦٤ هـ، وذلك عندما أعلن عز الدولة تاج الملوك محمود بن نصر بن صالح المرداسي (٢٥٧ – ٢٦٤ هـ / ١٠٦٤ - ١٠٧٤) الدعوة للخليفة القائم بالله العباسي وقطع الخطبة للفاطميين في عاصمته حلب (٢٧).

وسنتوقف قليلا عند هذه السنة ٢١٠٤ هـ لنتابع ما كان يجرى من احداث على المسرح السياسي في مصر آنذاك.

نعمت مصر في النصف الأول من عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله باستقرار سياسي ورخاء اقتصادي لم تشهده من قبل، وكان نفوذ الدولة الفاطمية في هذه الفترة، يظلل وسط الشام وجنوبه والحجاز وصقلية والمغربين الأدنى والأوسط (٦٨)، كما اعترف الصليحي الشيعي في اليمن بسلطان الخليفة المستنصر بالله سنة ٥٥٥ هـ (٦٩) (٦٩)، وبلغ من سطوة الخلافة الفاطمية وامتداد سلطانها أن أقام البساسيري القائد العباسي (٧٠)، الخطبة للمستنصر على منابر بغداد، غير أن هذا الرخاء لم يدم طويلا إذا سرعان ما انقطع ماء النيل وأهملت الزراعة وانتشرت الجاعات والأوبئة، وعم القحط أنحاء البلاد، وتعرض المصريون لشدة فاقت كل تصور وهي ما عرفت في التاريخ باسم الشدة (١١)المستنصرية. وساعد على هذه الشدة اندلاع المعارك والحروب الداخلية بين العناصر المختلفة التي كان يتكون منها الجيش الفاطمي (٧٢)، مما زاد من تأزم الحالة في مصر، وتعاقبت الوزارات بعد مصرع الوزير أبي محمد اليازوري (٧٢) الذي حاول عبثا اصلاح الأوضاع الاقتصادية في

مصر ( 204 هـ / 1071 م) حتى كثر عدد الوزراء الذين تولوا الوزارة في أمد قصير. ولم يستطع الخليفة أو الوزراء كبع جماح الجند الأتراك والمغاربة والسودان والعرب الذين قاموا بكثير من أعمال السلب والنهب والعنف والشدة. وانقطعت الأقوات من أسواق القاهرة وانعزلت عن سائر البلاد، وازداد ضغط الجند على الخليفة المستنصر الذي أفلت الزمام من يده فتركهم ينهبون قصوره ويبددون ما يحتويه من ذخائر وكتب، وانفصل الصعيد عن القاهرة بعد أن سيطر عليه الجند السودانيون وقلت الأقوات وارتفع ثمن الكلاب وزاد الجوع بالناس حتى اضطروا إلى اختطاف بعضهم من الطرقات مما دفع كثيرا من أصحاب النفوذ والأعيان إلى الرحيل عن مصر إلى الشام والعراق (٤٤٠)، وفرت أم المستنصر نفسها إلى بغداد هربا الرحيل عن مصر إلى الشام والعراق (٤٤٠)، وفرت أم المستنصر نفسها إلى بغداد هربا الرحيل عن مصر إلى الشام والعراق التي يقوم به الجند والعامة (٢٥٠)، وأمام هذه الظروف بدأت الامبراطورية الكبيرة التي اسسها المعز لدين الله الفاطمي ووطد العزيز بالله أركانها تنهار، فسقطت صقلية في يد روجار النورمندي وأعلن المعز بن باديس في المغرب انفصاله سياسيا ومذهبيا عن الفاطميين كما خلعت الحجاز طاعته سنة في المغرب انفصاله سياسيا ومذهبيا عن الفاطميين كما خلعت الحجاز طاعته سنة في المغرب انفصاله سياسيا ومذهبيا عن الفاطميين كما خلعت الحجاز طاعته سنة في المغرب انفصاله سياسيا ومذهبيا عن الفاطميين كما خلعت الحجاز طاعته سنة

أما الخلافة العباسية السنية فكانت تعانى هى الأخرى من الضعف فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى، مما مكن القائد أبا الحارث ارسلان البساسيرى من خلع الخليفة العباسى القائم بأمر الله والدعوة على منابر العراق باسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمى كما سبقت الاشارة عام ٥٠٥هـ (١٠٥٨م) واضطر الخليفة العباسى أمام ذلك الى الاستنجاد بالسلاجقة السنيين (٢٦) لانقاذ الخلافة العباسية. وتمكن زعيمهم طغرلبك من القضاء على حركة البساسيرى. وكان ذلك من أهم الأسباب التى دفعت السلاجقة إلى السعى لانتزاع الشام من أيدى الفاطميين، وشجعتهم على ذلك الظروف السيئة التى كانت تعانى منها التخلافة الفاطمية، والضعف السياسي والاقتصادي الذي أصاب الكيان الفاطمي فى الداخل الفاطمية، والحارج، وبادر السلاجقة بالعمل على استراجع هيبة الخلافة العباسية فى العالم

الاسلامي، ونستطيع أن نقرر أنه بدخول طغرلبك بغداد أصبحت أملاك الفاطميين في الشام مهددة بالخطر السلجوقي. ولما كان السلاجقة من أهل السنة المتعصبين لسنيتهم، فقد وضعوا نصب أعينهم استفصال المذهب الشيعي والقضاء عليه، واعتبروا ذلك نوعا من أنواع الجهاد المقدس، ولذلك فقد أعلن طغرلبك في أول مناسبة عن استعداده للسير إلى الشام ومصر للقضاء على الخليفة المستنصر العلوي (۷۷۷)، ولكن الموت المبكر لم يمهله لتحقيق ذلك فقد توفي في عام ٥٥٥ هـ (۲۲ م) وخلفه ابن اخيه الب ارسلان (٥٥٥ – ٢٦ هـ/ ١٠٦٣ – ١٠٦٧م) الذي حدا حدو عمه في سياسته المعادية للفاطميين والتي تستهدف استرجاع النفوذ العباسي القديم، فبدأ خطته باخضاع الشام للنفوذ السلجوقي. ولم تكن تلك المهمة بالعسيرة على السلاجقة، إذ أن الشام كان يموج بالفتن والاضرابات. وبدأ خطر السلاجقة على الشام (٧٨) عندما أرسل ألب أرسلان سنة والاضرابات. وبدأ خطر السلاجقة على الشام المعمود بن نصر بن صالح المرداسي المعروف والم بابن الروقلية يطلب منه اقامة الدعوة العباسية بدلا من الدعوة الفاطمية، فاستجاب بابن الروقلية يطلب منه اقامة الدعوة العباسية بدلا من الدعوة الفاطمية، فاستجاب لطلبه وقطع الخطبة للفاطميين كما سبق أن ذكرنا.

ولم يكتف ألب ارسلان بذلك فقد سار بقواته لحصار حلب  $(^{(4)})$  سنة  $^{(4)}$  سنة  $^{(4)}$  هـ  $^{(4)}$  ما ويرجح بعض المؤرخين أن سبب تلك الحملة السلجوقية أن ابن الروقلية أعاد الدعوة للفاطميين، فلما أدرك مدى خطأه خرج مع والدته معتذرا لألب ارسلان الذى أقره على ولاية الشام  $^{(-\Lambda)}$ . ثم زحف ألب أرسلان بقواته إلى آسيا الصغرى واشتبكت هذه القوات مع قوات البيزنطيين في موقعة ملازكرد الشهيرة  $^{(\Lambda)}$ ، وأحرزت انتصارا ساحقا عليها. وكان من  $^{(\Lambda)}$  أشهر قادته أتسز بن ابعد الخوارزمي أو التركماني المعروف بالأقسيس  $^{(\Lambda)}$ . ومنذ ذلك الحين بدأ نجم أتسز يتألق في منطقة فلسطين، فقد قام باجتياج جنوب الشام ومدن الساحل الفاطمي، ففي عام  $^{(4)}$  هـ  $^{(4)}$  افتتح مدينة الرملة، كما حاصر مدينة الفاطمية، كما عليها وطرد منها الحامية الفاطمية، كما

استولى على مدينة طبرية في نفس العام (٤٦٣ هـ) (٨٤).

وعلى الرغم من صحت المصادر العربية عن ذكر ما يشير إلى اجتياج أتسز للسواحل الشامية إلا أننا لا نستبعد محاولته الاستيلاء على بعضها وفي مقدمتها يافا التي فشل في الاستيلاء عليها بسبب شدة مقاومة حاميتها الفاطمية (٨٥٠) وصمودها القوى. ولم يتبق أمام أتسز سوى دمشق التي أحكم عليها الحصار سنة ٣٦٤ هـ (١٠٧١م) وشن عليها سلسلة من الهجمات استمرت على مدى خمسة أعوام خرب خلالها الضياع وأحرق المحاصيل وأنسف المزارع مما أدى إلى ضعف أهلها ونشوب الصراع بين القوى الموجودة داخلها، فاضطر واليها الفاطمي المعلى بن حيدرة الى الفرار منها، فنصب الأهالي عليهم رجلا يدعى انتصار بن يحيى المصمودي، زعيم المصامدة، وكان يعرف برزين الدولة، ولكن الصراع لم يلبث أن احتدم بين المصامدة وأحداث المدينة مما زاد من ضعف المدينة وساعد على ذلك نفاذ الأقوات وانتشار المجاعة، فاضطر أهل دمشق إلى الاستسلام، وتم تسليم دمشق لأتسز في سنة ٢٦٤ هـ (٢٠٧١م) بعد حصار دام خمس سنوات (٢٨١). وباستيلاء أتسز على دمشق فقدت الدولة الفاطمية في مصر أهم معاقلها في الشام، وتم اسقاط الدعوة الفاطمية من منابرها ودعي للخليفة العباسي المقتدى بأمر الله (٢٦٧ هـ سمت الدعوة الفاطمية من منابرها ودعي للخليفة العباسي المقتدى بأمر الله (٢٦٧ هـ ٣٨٧ هـ/ ٢٠٧١م)

وكان سقوط دمشق في أيدى السلاجقة بمثابة ضربة قاصمة للنفوذ الفاطمي على جنوب الشام نظرا لأهمية موقعها بين الموصل وبيت المقدس من الوجهة الاستراتيجية العسكرية ولموقعها المتميز على الطريق التجارى المتجه من الفرات الى مصر، ونتيجة لذلك أصبح السلاجقة يتحكمون في سياسة الشام، وعلى الأخص في القسم الجنوبي منها.

ولم يكن سقوط دمشق والمدن الداخلية في أيدى السلاجقة الكارثة الوحيدة التي تعرضت لها الدولة الفاطمية، فقد أخذ نفوذهم في التقلص والانحسار عن مدن الشام الساحلية أيضا، فقد بدأ ظهور أنماط من الكيانات السياسية التي يسميها

د. سهيل زكار بالجمهوريات (۸۷) المستقلة في كل من طرابلس (۸۸)، وصور (۸۹)، ودانت هذه الدويلات أو الجمهوريات المستقلة بالطاعة للسلاجقة في الوقت الذي سعى فيه أتسز الى انتزاع بقية مدن الساحل الشامي ومن بينها عكا التي كانت تابعة لبدر الجمالي، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل. وظلت عكا خاضعة للفاطميين حتى سفوطها في ايدى الصليبيين سنة ٤٩٧ هـ (١١٠٤م) (٩٠).

وعلى هذا النحو لم تكن صور بمعزل عن الأحداث الجارية بالشام في القرن الخامس الهجرى، وإذا كانت مدن الشام خرجت عن طاعة الفاطميين، فإن مدينة صور لم تكن استثناء فقد نبذت بدورها تبعيتها للدولة الفاطمية، وسندخل في تفاصيل أحداث صور السياسية في هذه الفترة الزمنية الهامة في النقطة التالية، عندما خضعت صور لبني عقيل لفترة طويلة، ولم تتمكن مصر الفاطمية من استعادة نفوذها عليها إلا في عام ٤٨٢ هـ.

وخلال الفترة التى شغلت فيها صور بحوادثها الداخلية كانت الأحداث السياسية فى بقية مدن الشام تتطور سريعا، فبالنسبة لدمشق نجداًن أمير الجيوش بدر النجمالى لم يتركها، غنيمة باردة لأنسز فلم يلبث أن توجه لحصارها، وعندئذ أرسل أتسز إلى تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب أرسلان، يستنجد به فأنجده وسار إليه بنفسه، فقد كان أخوه السلطان ملكشاه قد أقطعه الشام وما يفتحه فى تلك النواحى سنة ٤٧٠هـ (١٠٧٧ / ١٠٧٨م)، ولما سمع الفاطميون بقدوم تتش لانجاد أتسز التركمانى فى دمشق أنسحبوا بقواتهم، وخرج أتسز للقاء تتش ويبدو أنه أبطأ فى خروجه للقائه بعض الوقت واعتبر تتش تأخيره فى لقائه اهانة له، فعاتبه على ذلك، وعلى الرغم من اعتذار اتسز له بمبررات، فإن تتش لم يقبل منه اعتذاره وأمر بالقبض عليه فى الحال وقتله، وهكذا آلت دمشق سنة ٤٧١ / ٤٧١هـ إلى تتش عليه فى الحال وقتله، وهكذا آلت دمشق سنة اكان مبب مقتل أتسز عما أه نه بعض المصادر العربية كان حجة واهية وان قتله كان متفقا عليه مسبقا بين كل من ملكشاه وتاج الدولة تتش خاصة بعد محاولة أتسز الفاشلة لفتح مصر

سنة ٤٦٩ هـ (١٠٧٣م) وما ترتب على ذلك من اندلاع نار الثورة داخل مناطق نفوذ السلاجقة، وخروجها عن طاعتهم وما يتبع ذلك من قسوة أتسز في اخماد تلك الثورات إلى حد تورطه في ارتكاب مذابح دموية بشعة خاصة في بيت المقدس (٩٢).

وعقب اغتيال أتسز خرج تتش بقواته الى بيت المقدس وحاصرها وتمكن من انتزاعها من ايدى نواب أتسز فى عام ٤٧٤ هـ (١٠٨١م) وأقطعها للأمير أرتق بن أكسب التركمانى، الذى أسس بها إمارة الأراتقة الشامية منذ سنة ٤٧٩ هـ (٩٣٠م) (٩٣٠).

أما مدن الساحل الشامى فقد بادرت بدفع اتاوة لتتش عند اقترابه منها (٩٤)، ولكن صور كالت لا تزال يحت سيادة بنى عقيل الخارجين على الدولة الفاطمية، ثم يحرك تتش بعد أن، وطد سلطانه فى دمشق وأعمال فلسطين إلى بانياس (٩٥) فاستردها فى عام ٧٥٥ هـ (١٠٨٢م) ولم يستطع أمير الجيوش بدر الجمالى أن يفعل شيئا أمام نشاط تتش العسكرى، إذا كان مشغولا بالقضاء على ثورة ابنه الأكبر الأوحد فى الاسكندرية سنة ٧٧٧ هـ (١٠٨٤م) بالاضافة الى الاضطرابات التى أثارها عرب قيس وسليم وفزاره على حدود برقة مما صرفه عن النظر فى شؤون الشام لاقرار الأوضاع السياسية فى مصر.

وقد شجعت تلك الظروف تاج الدولة تتش على أن يتوجه إلى الشام في محاولة لاستعادة حلب ونجح في ذلك في عام ٤٧٨ هـ في قول (٩٦) وفي سنة ٤٧٩ هـ ألل في قول آخر، ولكن السلطان ملكشاه الذي بدأ يخشى من نفوذ أخيه تتش، قرر اقطاعها الى قسيم الدولة (٩٨) أق سنقر بعد أن هزم أخاه تتش في معركة دارت بينهما.

ومن الواضح أن انتصارات تتش في الشام أثارت مخاوف أخيه السلطان ملكشاه، وبدأ السلاجقة ينقسمون على أنفسهم، وتفتت قوتهم، مما جعل بدر الجمالي الذى كان يراقب بحرص وحذر حوادث بلاد الشام، يفكر فى انتهاز فرصة اشتعال تلك الخلافات السلجوقية لاستعادة النفوذ الفاطمى عليها، وبدأت المحاولات الفاطمية بارسال حملة برية بقيادة ناصر الدولة الجيوشى، يساندها اسطول فاطمى ضخم لاستنزال بنى عقيل فى صور كما سنوضح بالتفصيل فيما بعد، ونجح بدر الجمالى فى استرجاع النفوذ الفاطمى عليها. كذلك تمكنت حملة ناصر الدولة الجيوشى من استرجاع صيدا وعكا وجبيل وبيروت واستولت على ذخائر المجيوشى من استرجاع صيدا وعكا وجبيل وبيروت واستولت على ذخائر تش بتلك (٩٩) المدن الساحلية كما استعادت الحملة الفاطمية مدينة حمص سنة وكان لافتقار السلاجقة لأسطول بحرى أكبر الأثر فى نجاح الفاطميين فى استعادة السيطرة على مدن الساحل الشامى بفضل قوتهم البحرية، وازاء تلك الانتصارات السلجوقية، والسلاجقة توحيد جهودهم لمواجهة خصومهم، فتجمعت القوات السلجوقية، وتمكنت من استعادة مدينة عرقة، وكذلك استولت على أفامية سنة السلجوقية، وتمكنت من استعادة مدينة عرقة، وكذلك استولت على أفامية سنة اقدامهم على حصار طرابلس وفشل السلاجقة فى انتزاعها من يد صاحبها ابن اقدامهم على حصار طرابلس وفشل السلاجقة فى انتزاعها من يد صاحبها ابن

وفى عام ٤٨٦ هـ (١٠٩٣م) بجددت الثورة فى مدينة صور بتحريض من تتش بن ألب أرسلان ولكن بدر الجمالى بادر بإرسال جيوشه لاخمادها، وتمكن بالفعل من قمعها كما سنوضح بمزيد من التفصيل فى الصفحات التالية (١٠٢).

وتوفى بدر الجمالى فى عام ٤٨٧ هـ (١٠٩٤) وقد اقتصر النفوذ المصرى فى بلاد الشام على الشريط الساحلى الممتد من عسقلان جنوبا حتى طرابلس شمالا، فى الوقت الذى دب فيه الخلاف من جديد بين أمراء السلاجقة، فقد نشب نزاع بين تتش وابن أخيه بركيا روق بن ملكشاه (٤٨٥ - ٤٩٨هـ/ ١٠٩٢ هـ، وقد أدى هذا الخلاف إلى صراع مسلح

بینهما، واسفرت هذه الحرب التی اندلعت سنة ٤٨٨ هـ بین الأخوین، عن انكسار تتش ومصرعه فی المعركة، تاركاولدین هما فخر الملوك رضوان الذی استقل بمملكة حلب، وشمس الملوك أبو نصر دقاق الذی استقل بمملكة دمشق (۱۰۳). أما رضوان فقد توفی سنة ۷۰۵ هـ بینما توفی دقاق فی سنة ۹۷ هـ (۱۰۵)، وخلف دقاق علی دمشق ظهیر الدین أبو منصور طغتكین، وكان أتابكه (۱۰۰۵).

ولم تلبث الثورات أن تجددت ضد الفاطميين في المدن الساحلية وعقب وفاة بدر الجمالي، فقد ثارت صور للمرة الثالثة بزعامة الكتيلة سنة ٤٩٠ هـ (١٠٩٦) الذي كان يتولاها من قبل الفاطميين، وكذلك اندلعت الثورة في صيدا ولم يتردد الأفضل في مواجهة تلك الثورات وتمكن من اعادة السيطرة الفاطمية عليهما. وفي خضم هذه الأحداث بدأت طلائع الحملة الصليبية الأولى تظهر في الأفق وبدأت جحافلهم تصل الى مشارف بلاد الشام، وقد انتهز هذا العدو القادم من كل أقطار أوروبا، طمعا في ثروات المشرق الاسلامي، اضطراب الأحوال والأوضاع السيئة التي كان يعيشها العالم الاسلامي الذي كانت يحكمه خلافتان والأوضاع السيئة التي كان يعيشها العالم الاسلامي الندي كانت يحكمه خلافتان الحروب والمعارك، واختلطت عليهما الأمور. ففقدتا البصيرة في التضامن أمام الخطر المشترك والذب عن الاسلام واقتصر اهتمامهما على المصلحة الفردية في سيطرة كل منهما (١٠٧) على أراضي الآخر.

ونختتم هذه المرحلة بتعليق للمؤرخ هولت على الأحوال السياسية المتدهورة للعالم الاسلامي وقت وصول الحملة الصليبية الأولى بقوله «عندما تقدمت الحملة الصليبية الأولى نحو سوريا في خريف سنة ١٠٩٧، كان المشاركون فيها يتقدمون نحو منطقة تمزقت أراضيها إلى أجزاء صغيرة، وكان حكام هذه البلاد ضيقى الأفق، تعوزهم الخبرة السياسية، وكان يحرك هؤلاء الملوك المتفرقين (اسماهم ملوك

الطوائف Petty Princes) قوتان رثيسيتان، الأتراك السلاجقة، والدولة الفاطمية، وكلاهما كان(١٠٨) في مرحلة انهيار...».

(٣) الأحداث السياسية في مدينة صور منذ منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى وصول الحملة الصليبية الأولى:

بعد هذا العرض السريع للوضع السياسى السيئ الذى كانت عليه بلاد الشام منذ طليعة القرن الخامس الهجرى وحتى وصول الصليبيين، من تنافس حقير بين العباسية فى بغداد والفاطمية فى مصر، وحركات استقلالية وانتزاءات فى بعض المدن الساحلية الشامية مثل مدينة صور وطرابلس وعسقلان، ويجدربنا أن نصور بالتفصيل وضع مدينة صور السياسى، موضوع البحث منذ منتصف القرن الخامس الهجرى حتى دخول الصليبيين مسرح الأحداث.

وقبل أن نشرع في هذه الدراسة التفصيلية علينا أن نشير إلى بعض الملامح السياسية لصور منذ أواخر القرن الرابع الهجرى ومطلع القرن الخامس.

تميزت صور في هذه الفترة بأن معظم أهلها من الشيعة (١٠٩)، وكانت منذ بواكير الفتح الفاطمي للشام، وأثناء الصراع بينهم وبين القرامطة، مركزا بحريا فاطميا وقاعدة تخرج منها الحملات الفاطمية الموجهة لبسط النفوذ الفاطمي على القواعد التي خرجت عن طاعة الدولة. ومن أمثلة ذلك الحملة البحرية الفاطمية التي تمكنت في أواخر سنة ٣٦١ هـ من استرداد يافا، ومنذ هذا التاريخ لم تتوقف السفن الحربية الفاطمية عن الإقلاع من تنيس ودمياط والاسكندرية الى صور وطرابلس لحفظ حصون الشام والدفاع عنها (١١٠). وظلت صور موالية للفاطميين إبان هذا الصراع، وكانت تمثل الملاذ الآمن للقوات الفاطمية في حالة انهزامها وتراجعها، وخط رجعة ونقطة ارتكاز عسكرية، فعندما هاجم افتكين التركي مدينة صيدا سنة ٣٦٥ هـ، وأنزل الهزيمة بقوات ابن الشيخ وفيهم ظالم بن موهوب

العقيلي (۱۱۱۱)، وأخذتهم سيوف الأتراك، فر ظالم بن موهوب إلى مدينة صور (۱۱۲).

وفى سنة ٣٨١ هـ ولى الفاطميون بزعامة القائد منجوتكين، الأمير هارون الأرسلانى، على صور التى ظلت موالية للفاطميين (١١٣). وفى عام ٣٨٨ هـ (٩٩٨م) تولى صور من قبل الفاطميين أبو الحارث فحل بن اسماعيل بن تميم ابن فحل الكتامي (١١٤).

وفى عام ٥٠٥ هـ (١٠١٤م) منح الحاكم بأمر الله مدينتى صور وصيدا اقطاعا للفتح القلعى، مولى مرتضى الدولة أبى نصر منصور بن لؤلؤ صاحب حلب، عوضا عن حلب، وفى العام التالى ٢٠١ هـ (١٠١٥م) أسند الفتح القلعى الملقب بمبارك الدولة وسعدها، ولاية صيدا وصور وبيروت لمرتضى الدولة بعد أن أخرجه من حلب وسلمها لسديد الدولة أبى الحسن على وفى رجب سنة ١٠٥ هـ (١١٥م) أبحرت المراكب الحربية الفاطمية إلى صور وطرابلس واتخذت منها قاعدتين بحريتين بهدف التدخل السريع للحفاظ على النفوذ الفاطمي على بلاد الشام (١١٥٠).

ومن الملاحظ أن صور كانت من بين مدن الشام القليلة التى حافظت على ولا ثها للفاطميين بل أنها أصبحت ملاذا يلجأ إليه المنهزمون من قادة الفاطميين أو معتقلا لخصوم الدولة الفاطمية. ومن أمثلة ذلك اقدام والى دمشق الجديد، بهاء الدولة مظفر الخادم الصقلبى على اعتقال أميرها ناصر الدولة بن حمدان وحمله إلى صور (١١٦) حيث أقام فترة ثم نقل إلى الرملة كذلك قبض مظفر الخادم بدمشق على راشد بن سنان بن عليان أمير بنى كلاب واعتقله بصور (١١٧) كما اعتقل

معهما في صور أمير الغرب التنوخي «شجاع الدولة عمر بن عيسى» وصودر كما نفى المستنصر بالله الفاطمي وزيره الجرجرائي إلى صور في سنة ٤٤١ هـ (١١٨)، ثم أفرج عنه سنة ٤٥٦ هـ، واستدعاه المستنصر بالله من صور الى مصر فقدم اليها وولى الوزارة في رجب من نفس العام (١١٩).

كما أرسل إلى صور محمد الماسكى أحد وزراء المستنصر بالله سنة ٤٥٤ هـ (٢٠٦١م) معزولا من الوزارة وأقام بصور عدة سنين، ثم رجع الى مصر حيث عمل مشارفا على اعمال متولى الديون بالاسكندرية (١٢٠٠. وفي سنة ٤٥٨ هـ ١٠٦٥م) تولى بدر الجمالي صور والشام بأسره (١٢٠١). وكما لاذ ظالم بن موهوب العقيلي بصور سنة ٣٦٥ هـ بعد هزيمته مع والي صيدا من قبل الفاطميين على يد افتكين التركى، لاذ بها أيضا المعلى بن حيدرة والي دمشق من قبل الخليفة المستنصر بالله سنة ٣٦٨ هـ (١٠٧٥) (١٢٢١)، وبعد استيلاء أتسز عليها كما سبق أن ذكرنا، ولكن صور كانت في هذه الفترة دويلة مستقلة عن الدولة الفاطمية يتولاها بنو عقيل، وسوف يحمل معلى بن حيدرة من صور إلى مصر حيث يسجن حتى نهاية عمره.

وأيا ما كان الأمر فإننا نرجح أن السبب في بقاء صور على ولائها للفاطميين منذ ظهور الفاطميين الأول مرة في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى، واستمرارها في أداء دورها كقاعدة بحرية فاطمية وملاذا آمنا للقادة الفاطميين ومعتقلا سياسيا لخصوم الدولة الفاطمية، أنما يرجع الى اشتراك أهل صور مع الفاطميين في المذهب الشيعي، وإذا كانت صور قد حافظت على ولائها للفاطميين في الفترة الواقعة ما بين النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى وحتى منتصف القرن الرابع الهجرى وحتى منتصف القرن الخامس الهجرى، فإننا نلاحظ أنها بدأت بعد هذا التاريخ تتأثر بالتيارات السياسية المحيطة بها، فقد جنح أهلها الى الاستقلال اقتداء بغيرهم من أهالي المدن التي تمردت على السلطات الفاطمية في النصف الثاني من القرن القرن القرن المدن التي تمردت على السلطات الفاطمية في النصف الثاني من القرن

الخامس الهجرى، خاصة بعد تدهور الأوضاع الداخلية في مصر الفاطمية كما سبق أن ذكرنا. ويذكر الدكتور السيد عبد الغزيز سالم أن سنة ٤٦٢ هـ (١٠٦٩) كانت سنة مشئومة على الفاطميين فقد حلت بهم في هذه السنة العديد من النكبات اذ اعلنت دمشق وصور وأكثر مدن فلسطين استقلالها في هذا التاريخ (١٢٣). فقد ثار بصور قاضيها عين الدولة أبو الحسن ابن ابي عقيل سنة التاريخ عد، واستمرت هذه الثورة عشرين عاما إلى أن تمكن بدر الجمالي من القضاء على هذه الأسرة واسترجاع صور من سنة ٤٨٢ هـ (١٠٨٩م).

وتتفق معظم المصادر العربية على أن ابن عقيل قد بدأ ثورته في سنة ٢٦٢ هـ (١٢٤). في حين الدولة ابن عقيل هـ (١٢٤). في حين الفرد ابن شداد بذكر خبر مفاده أن ثورة عين الدولة ابن عقيل قاضى صور، على الخليفة المستنصر الفاطمي كانت في سنة ٤٥٥ هـ (١٢٥).

ولاتفصح المصادر التاريخية عن الأصول القبلية التي انحدر منها بنو ابي عقيل كما أننا لا نعرف شيئاً عن «أبي عقيل» الجد الأعلى لهذه الأسرة، وإن كان كل ما وصلنا من خلال المصادر العربية يؤكد أن هذه الأسرة العربيقة التي برز أفرادها في مجال القضاء تعتبر من أشهر البيوتات الشامية.

وآخر من عرفنا أسماءهم من ولاة صور قبل أسرة بنى ابى عقيل هو «ابو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان» الذى برز اسمه من بين اسماء القادة الذين اخمدوا ثورة العلاقة سنة ٣٨٧هـ هناك كما سبق أن أشرنا اذ يذكر ابن شداد أن الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ندبه إلى أهالى صور هو وياقوت الخادم وجماعة من عبيد الشرا لمنازلة العلاقة، وقد تولى الحسين بن ناصر الدولة أمر المدينةبعد مقتل هذا الثائر (١٢٦)، ويبدو أن ولده ابو محمد الحسن بن الحسين الحمدانى قد تولى على صور بعد وفاته طبقاً لما ورد فى المقفى الكبير ثم انتقل الى دمشق سنة ٣٣٦ هـ (١٠٤٢م) (١٢٧٠).

وأهم ما وصلنا من أخبار عن عين الدولة على بن عياض بن أبى عقيل قاضى صور، الخبر الذى أورده ناصرخسرو علوى عند زيارته للمدينة سنة ٢٣٨هـ (١٠٤٧م) (١٢٨٠). كذلك الخبر الذى أشار اليه المقريزى فى حوادث سنة ٤٤٦هـ (١٠٥١م) ويذكر فيه أن قاضى صور هو «على بن عياض» وأنه هو الذى سعى فى الصلح بين الخليفة المستنصر بالله الفاطمى وثمال بن صالح صاحب حلب ونظراً لاخلاصه فى خدمة الدولة الفاطمية فقد منح لقب (١٢٩١) «عين الدولة» وكرر المقريزى الاشارة اليه فى أخبار سنة ٢٥٤ هـ (١٠٦٠م) عندما اختير على بن عياض للوساطة بين الوزير الفاطمى اليازورى وثبم لل بن صالح فى حلب ونجح القاضى على ابن عياض فى مهمته، فقد سلم ثمال بن صالح عقب هذه الوساطة حلب لكين الدولة الحسن بن على الوالى الفاطمى (١٣٠٠).

كما أورد داعى الدعاة هبة الله الشيرازي في حوادث سنة ٤٤٨ هـ (١٠٧٥) مايؤكد فيه أن صاحب صور هو القاضي على بن عياض (١٣١).

هذا إلى جانب نص أورده «ابن العديم الحلبى» يجمع فيه بين «على بن عياض» وابنه «عبد الله» وهذا النص يوضح منصب كل منهما إذ يصف علياً بأنه صاحب صور وقاضيها، وعبد الله بأنه قاضى صور (١٣٢١). وهذا النص يتماشى مع ما ذكره المقريزى عندما وصف على بن عياض بقوله «وندب لذلك رجلاً من أهل صور له بها رئاسة ووجاهة يقال له عين الدولة على بن عياض، قاضى صورفساس الأمر (١٣٣١) وأحكم التدبير..» ونستنج من هذه النصوص أن كل من على وابنه عبد الله كان يحمل لقب القضاء وهى رتبة دينية مرموقة فى الدولة الفاطمية وأن عليا كان يجمع بين الرئاسة والقضاء فهو رئيس صور أو صاحبها وقاضيها معاً، أما ابنه عبد الله فكان يعاونه فى حكم صور (١٣٤).

وفى سنة ٤٤٨ هـ (١٠٧٥م) شارك عين الدولة بن عقيل مشاركة فعالة فى احداث بلاد الشام وذلك عندما تعرضت طرابلس لحملة الأسطول البيزنطى، فطلب

قاضيها أمين الدولة بن عمار المساعدة من عين الدولة فأنجده بقوات كثيرة من البر والبحر مما يدل على حسن العلاقة بن بنى عمار وبنى ابى عقيل كما يدل على قدرة صور فى ذلك الوقت على أن ترسل قوات كبيرة فى البر والبحر لمساعدة طرابلس مع أن صيدا وبيروت أقرب إلى طرابلس منها(١٣٥).

أما «أبو محمد عبد الله بن على بن عياض» فيتضح من سيرة ابيه أنه كان مساعداً له في حكم صور وهو قاضيها (١٣٦)، وكان يتلقب بعين الدولة شأنه في ذلك شأن والده، وكان قد توجه مع والده على بن عياض إلى صيدا للصلاة على قاضيها ابى مسعود صالح بن أحمد الميانجي الذي توفى في ١٩ من شهر ربيع الأول سنة ٤٢٩ هـ (١٣٧)، وقد وصفه ابن تغرى بردى بأنه كان رجلاً نبيلاً جليلا، كما يذكر أنه تولى القضاء بصور، وسمع الكثير وقد خرج له أبو بكر الخطيب فوائد في أربعة أجزاء وقرأها عليه بصور. وتوفى أبو محمد فجأة في الزيب في شوال من عام ٥٥٠ هـ، أي أنه توفى في حياة أبيه على ابن عياض (١٣٨).

وقد خلفه ابنه المكنى بأبى الحسن وهو الذى ثار على الفاطميين بصور. وفى حين تتفق المصادر العربية على كنيته فهى تختلف فيما بينها على اسمه فابن حجر العسقلانى يسميه «القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن ابن عقيل» (۱۳۹)، أما المقريزى فيسميه بأبى الحسن على الملقب بالناصح ذى الرئاستين فى أحد مواضع كتابه اتعاظ الحنفا (۱٤٠٠) وبأبى الحسن محمد الملقب بصمصام الدولة القاضى الأعز، الأجل، سند الحكام جلال الدولة وعمادها ذا المعالى صفى أمير المؤمنين القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة فى موضع آخر من نفس الكتاب (۱٤١). ويبدو من خلال تعدد هذه الألقاب أبن أبى عقيل. قد نال حظوة ومكانة كبيرة، لدى الخليفة المستنصر الفاطمي وذلك قبل أن يستقل بصور.

وبشير بعض المؤرخين إلى امتداد نفوذ أبي الحسن بن عقيل الى مدينة صيدا

فقد عين عليها قاضياً من أهل طرابلس هو محمد بن على بن محمد ابى الحسن المجمعى الأطرابلس كان ينوب عنه فى حكمها والقضاء بهاو كان سنى المذهب مثله، واستمر على ذلك الحال حتى وفاته سنة ٢٠٤ هـ ويمكن سرعان ما استعاد القائد الفاطمى مدينة صيدا(١٤٢).

ولما اعلن القاضى عين الدولة أبو الحسن بن عقيل الثورة بصور على الحكم الفاطمى، بادر بدر الجمالى بالقضاء عليها، وكان المستنصر بالله قد فوض اليه فى سنة ٤٥٨ هـ (١٠٦٥م) ولاية الشام كلها مثل (عكا وصيدا وصور). وهذا يفسر مبادرة بدر الجمالى بمحاصرة صور فور سماعه بخبر هذه الثورة. وقد أحكم بدر الجمالى حصاره حول المدينة وارغم صاحبها ابن عقيل على الاستنجاد بالأمير قر لو مقدم الأتراك الواردين من العراق والمقيمين فى بعض نواحى الشام، فأجابه قرلو الى طلبه واسعفه وسار بعسكره منجداً له، ووصل إلى صيدا ونزل عليها فى ستة الاف فارس فى رأى آخر (١٤٤٠).

وحاصرها حصاراً شديداً ليرغم بدر الجمالى على فك حصاره عن صور خشية ان تقع صيدا التى كانت حتى ذلك الحين من بين المدن القليلة التى لا تزال خت قبضة الفاطميين، في يد الأتراك الموالين للعباسيين. ومن الجدير بالذكر أن قرلو بجح في خطته، فقد بادر بدر الجمالى برفع الحصارعن صور فور علمه وصول الأتراك الى صيدا، وشروعهم في حصارها، وعلى هذا النحو ارغم بدر الجمالى على رفع الحصار عن صور مؤقتاً وهو ينوى أن يعود اليها بعد أن يرحل قرلو عن صيدا صيدا ميدا ميدا ميدا الحصار عن صيدا ميدا وهو ينوى أن يعود اليها بعد أن يرحل قرلو عن صيدا صيدا الميدا الحصار عن صيدا عن صيدا الميدا الميد

ويذكر بعض المؤرخين ان بدر الجمالي تمكن أثناء حصاره لصور من استمالة بعض أهلها الى جانبه (١٤٦).

وقبل أن نستطرد في سرد بقية احداث ثورة القاضي ابن عقيل ، يجدر بنا أن نعمق النظر إلى الأوضاع الداخلية في صور، فهذه الثورة التي قام بها عين الدولة لم

تنبثق عن ميول استقلالية بقدر ما عبرت عن ميل هذا القاضى السنى إلى الأتراك السلاجقة وولائه للخلافة العباسية، مستنداً في ثورته على محبة أهل صور له ولاسرته وتعلقه بهم لحسن سيرتهم وعلو مكانتهم. وقد سهل ذلك من التفافهم حوله وتأييده في نبذ الطاعة للفاطميين، والانضواء يخت لواء السلاجقة والعباسيين. ولكن على الرغم من هذا التأييد وهذه المساندة التي تلقاها القاضى ابن عقيل من أهل صور فقد انحازت جماهير من اهالي صور الشيعة إلى جانب الفاطميين وعليهم اعتمد بدر الجمالي اثناء حصاره الفاشل لصور. ومع ذلك فلم يشأ بدر الجمالي أن يخوض معركة يعلم انها خاسرة فقرر رفع الحصار عنها لفترة موقوته ثم عادلحصارها في نفس، وضيق عليها الحصار هذه المرة براً وبحراً، واستمر يحاصرها حوالي عام كامل حصاراً شديداً أدى إلى انقطاع الوارد والصادر فعلت الأسعار لنفاذ حوالي عام كامل حصاراً شديداً أدى إلى انقطاع الوارد والصادر فعلت الأسعار وطول الأقوات، ووصل ثمن رطل الخبز نصف دينار ولكن المدينة رغم قسوة الحصار وطول امده واصلت الصمود مما أدى إلى احساس الجمالي بالياس، فقرر رفع الحصار والرحيل عنها دون أن يحقق أمله في الاستيلاء عليها.

واستمر ت دولة بنى عقيل فى صور مدة عشرين عاما، تولاها خلالها ابناء القاضى ابى الحسن بن عبد الله بن على بن عياض بعد وفاته سنة ٢٥ هـ وعلى رأسهم ولده نفيس وأخواه الحسن وأبو البركات عبد الرحمن المعروف بالقاضى (١٤٧).

وفي عهد نفيس تعرضت صور لحمله قام بها «أتسز بن أوق الخوارزمي التركماني» الذي كان قد ملك الرملة والقدس وحاصر يافا فهرب صاحبها رزين الدولة ومن كان فيها من أهلها إلى مدينة صور، فهدم أسوارها، ثم جاصر دمشق سنة ٣٦٤ هـ ودخلها في أواخر سنة ٤٦٨ (١٠٧٦م) وقطع الخطبة للمستنصر. وبعد أن استقر له الأمر بدمشق خرج منها في جمع عظيم قاصداً الساحل، فنازل طرابلس في أوائل سنة ٤٦٩ هـ (٧٧ ٩٨م) ولكن صاحبها جلال الملك ابن

عمار بخع فى الدفاع عن المدينة فتحول أتسز إلى صور ونازلها ولما لم يتمكن من دخولها عقد مع صاحبها نفيس هدنة مشروطة بأن لا يسمح للغز بدخول صور فيبيعون وبشترون ولا يقيمون فيها(١٤٨).

ويبدو أن أبناء القاضى أبى الحسن بن عقيل لم يكن يتوفر لديهم من الصبر على المكاره والجلد الذى عرف به والدهم، ما يمكنهم من الصمود أمام الحصار الفاطمى، فعندما أحسوا بشدة الحصار ووطاته عليهم أعلنوا استسلامهم وتمكن بدر الجمالى من استرداد مدينة صور بعد نحو عشرين عاما من استقلال بنى عقيل بها.

ولم تضع عودة صور إلى دائرة النفوذ الفاطمي حدا لمشاكلها، إذ سرعان ما مجددت الثورة في صور بعد استرجاع بدر الجمالي لها نحو أربع سنوات، ففي عام ٤٨٦هـ (٩٣٠م) استقل بمدينة صور واليها منير الدولة الجيوشي، وهو الذي كان المستنصر بالله الفاطمي قد ولاه عليها (١٤٩)، فيما يقال فور استرجاعه لها سنة ٤٨٢هـ (١٥٠٠).

وعاودت الدولة الفاطمية مرة أخرى توجيه قواتها للقضاء على ثورة منير الدولة. وفي هذه المرة بادر أهلها بتسليم المدينة فور سماعهم بوصول القوات الفاطمية وتخلوا عن مسائدة منير الدولة. وتختلف تفسيرات مؤرخى العرب حول موقف أهل صور السلبى من ثورة منير الدولة فكل من ابن ميسر والمقريزى يعلل ذلك الموقف بأن أهالى صور كانوا يخشون إذا ما قاتلوا مع منير الدولة الجيوشى أن ينتقم منهم الفاطميون فيبطشون بهم وأن تسليم مدينتهم (١٥١) انما كان نابعا من مخاوفهم من تنكيل الفاطميين بهم وليس عن حب وميل للدولة الفاطمية.

أما ابن القلانسي فينص صراحة على أن أهالي صور منذ البداية كانوا كارهين مخالفة منير الدولة لسلطانه أمير الجيوش، وبادروا بعصيانه واعلان شعار المستنصر بالله وفيما يلى نص رواية ابن القلانسي (وكان أهل صور أنكروا عصيانه وكرهوا خلفه

لسلطانه أمير الجيوش بدر، عرف ذلك من نياتهم فحين اشتد القتال عليها نادوا بشعار المستنصر أمير الجيوش (١٥٢).

وقد نقل عنه ابن الأثير ما يشير الى رفض أهل صور منذ البداية ثورة منير الدولة على الفاطميين وأنكروا عليه خروجه عن الطاعة ميلا منهم إلى الفاطميين، ويعبر عن ذلك بقوله «فعصى على المستنصر وأمير الجيوش، وامتنع بصور، فسيرت العساكر من مصر اليه، وكان أهل صور قد أنكروا على منير الدولة عصيانه على سلطانه، فلما وصل العسكر المصرى إلى صور وحصروها وقاتلوها، ثار أهلها ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش وسلموا البلد(١٥٣).

ونميل إلى الأخد برواية كل من ابن القلانسى وابن الأثير استنادا إلى أن معظم أهل صور كانوا من الشيعة، وكان ذلك هو السبب في موالاة صور الفاطمين وأنه إذا كانت قد وقعت بعض المحاولات الفردية للاستقلال عن الخلافة الفاطمية، فإن ذلك يرجع إلى ما كان يتمتع به بنو عقيل من علو المكانة في مدينة صور علميا وسياسيا الأمر الذي جعل أهل صور الشيعة يتغاضون عن الاختلاف المذهبي ويدينون للسلاجقة السنة بالطاعة.

واقتحمت القوات الفاطمية المدينة فانتهبتها وقبضوا على منير الدولة وجماعة من اتباعه، وأرسلوا إلى أمير الجيوش بدر الجمالى، فقتلهم جميعا، كذلك أمر بدر الجمالى بفرض غرامة مالية ثقيلة قدرها ستون ألف دينار على أهل صور (١٥٤).

وفى سنة ٩٠٠هـ (١٠٩٦م) أعلن الكتيلة والى صور من قبل الفاطميين، نائب الأفضل شاهنشاه فيها، عصيانه للخليفة الفاطمى المستعلى بالله والخروج عن طاعته، فسير إليه الخليفة الفاطمي قوة من عساكر الفاطميين، حاصرت مدينة صور، وضيقت على أهلها ونجحت في النهاية في فتح المدينة عنوة بالسيف وقتلت

بها أعدادا كبيرة من الناس، ونهبت أموالهم وسيق الوالى أسيرا بغير أمان إلى مصر حيث قتل (١٥٥).

ويذكر بعض مؤرخى العصور الوسطى أمثال رينيه جروسيه والدكتور سعيد عاشور أن الأفضل شاهنشاه استرجع صور في عام ١٤٩٠ هـ (١٠٩٧م) من ايدى الأراتقة (١٠٩٦). ويرجع الدكتور سعيد عاشور ذلك الخبر إلى ابن ميسر في كتابه أخبار مصر، ويدرجه في أحداث سنة ٩٠٤ هـ. وبالرجوع إلى ابن ميسر لم بخد أى ذكر لسقوط صور في أيدى الأراتقة فابن ميسر يذكر في أخبار ذلك العام «وفي شهر ربيع الأول ندب أمير الجيوش الأفضل عسكرا له عدة وافرة إلى ثغر صور، فمضى اليها وحاصرها حصارا عنيفا حتى أخذها بالسيف ودخلها العسكر فقتل منها خلقا كثيرا وقبض على نائبها وحمل إلى الأفضل فقتله وسبب ذلك أنه كان نائبا عن الأفضل فعصى عليه» (١٥٥٠).

ومن المعروف أن الأراتقة لم يحكموا من مدن جنوبي الشام سوى بيت المقدس التي تولاها أرتق بن اكسك من قبل السلاجقة، وعندما وفاته خلفه ولداه ايلغارى وسكمان، وظلا ببيت المقدس حتى سنة ٤٩١ هـ، عند استردها الأفضل قبيل سقوطها في أيدى الصليبيين مباشرة، فرحلا إلى الشام ومنها إلى ديار بكر حيث أسسا دولة الأراتقة، كما سبق أن ذكرنا وبخلاف ذلك لم يستول الأراتقة على أى من مدن الشام الساحلية وبخاصة صور (١٥٨١).

وفى تلك الأثناء كانت طلائع الصليبيين فى حملتهم الأولى على وشك الوصول إلى بلاد الشام لتغير تماما من مجرى الأمور وهذا ما سوف نتعرض له فى الصفحات التالية.

(٤) موقف صور من الصليبيين منذ وصول الحملة الصليبية الأولى وحتى عام ٥١٨ هـ (١١٢٤م):

استغل الصليبيون أثناء اجتيازهم آسيا الصغرى في طريقهم إلى الشام، الخلافات

القائمة بين سلاجقة الروم، فأنزلوا بهم الهزائم المتتالية التي أسفرت في النهاية عن انتزاعهم لأنطاكية من يد أميرها ياغي سيان (١٠٩٨) سنة ٤٩١ هـ. (١٠٩٨) وفي هذه الأثناء انتهز الأفضل شاهنشاه وزير الخليفة الفاطمي المستعلى بالله (٤٨٧ – ٤٩٥هـ) تلك الفرصة ليعيد من جديد النفوذ الفاطمي على جنوبي الشام ووسطه خاصة وأن سلاجقة الروم لم يظهروا كثيرا من التعاون مع أبناء عمومتهم من سلاجقة الشام، فخرج الأفضل شاهنشاه بنفسه إلى إقليم فلسطين وجنوبي الشام الذي كان لا يزال في أيدى سكمان وايلغازي ولدى ارتق، اللذين كانا يعترفابسيادة دقاق بن تتش أمير دمشق عليهما (١٦٠).

وفى شعبان سنة ٤٩١ هـ (يوليو ١٠٩٨) خرج الأفضل لحصار بيت المقدس، واستمر يحاصرها مدة أربعين يوما، ضرب خلالها أسوار المدينة بالمنجنيقات مما أجبر حاكميها الأرتقيين وأهلها على تسليمها (١٦١١) في أواخر رمضان أو شوال سنة ٤٩١ هـ (١٦٣٩) في قول سنة ٤٩١ هـ (١٦٣٩) في قول آخر. وقد أكرم الأفضل وفادة الأخوين، ابنى أرتق وخلع عليهما وأخلى سبيلهما، وتركهما يرحلان فانسحبا برجالهما إلى دمشق ومنها توجها إلى ابناء عمومتتهما في ديار بكر حيث كونا دويلة الأراتقة.

ولم يتوقف الأفضل منذ تلك الحين عن بسط النفوذ الفاطمي على مدن الساحل الشامي، ويؤكد ذلك العملات الفاطمية التي عثر عليها في معظم مدن الساحل وتخمل اسم الخليفة (١٦٤) المستعلى بالله وفي تلك الأثناء التي كانت فيها بلاد الشام جمرة تختدم بالصراعات بين مختلف القوى الاسلامية (١٦٥)، كانت جيوش الحملة الصليبية الأولى التي دعا إليها البابا أو ربان الثاني (١٠٨٨ – ٩٩ هـ) في خطبته الشهيرة بكلير مونت تخترق آسيا الصغرى وتنزل الهزائم المتلاحقة بجيوش السلاجقة الروم في نيقية (١٦٦) ودور بليوم (١٦٧)، وهي الانتصارات التي فتحت الطريق أمامهم إلى انطاكية بوابة سوريا بليوم (١٦٧)،

الشمالية، وضربوا الحصار حولها تمهيدا لاسقاطها.

وعلى الرغم من وصول الصليبيين إلى دار الإسلام، ورغم ما في هذا الحدث الجلل من خطورة على المسلمين وعلى الدين الاسلامي نفسه، إلا أن حكام المسلمين لم يتفهموا في بداية الأمر الأهداف الحقيقية من الحملة الصليبية، وتصوروا أنها شبيهة بالحملات البيزنطية على ديار الاسلام، واعتقدوا أن الصليبيين انما قدموا بناء على استصراخ الكسيس كومنين بهم لضرب السلاجقة (١٦٨٠) فحسب، وساعدهم على تلك التصور محاولات زعماء الصليبيين لطمأنة حكام المسلمين وايهامهم عن طريق الشائعات بأن هدفهم الوحيد هو استعادة الأراضي البيزنطية المفقودة في آسيا الصغرى، وكان أكثر حكام المسلمين استهانة بهذا الخطر الصليبي، الأفضل شاهنشاه الذي بادر بإرسال سفارة فاطمية إلى الصليبيون أثناء حصارهم لانطاكية المنطرة عن من ورائها اقناع الصليبيين بأن يقتسموا معه بلاد الشام فيقنع الصليبيون بشمال الشام بما في ذلك انطاكية في حين تكون بيت المقدس وجنوب الشام من نصيب مصر.

ورد الصليبيون على هذه السفارة الفاطمية بسفارة صليبية يرأسها يوحنا الخادم الذي كان أحد رجال الدين الجنوبين باعتبار أن الجنوبين كانت تربطهم بمصر علاقات اقتصادية وثيقة (١٧٠). ومن الجدير بالذكر أن السفارة الفاطمية تلقت أثناء لقائها بالصليبيين هدية من الفريخة عبارة عن ثلاثمائة رأس من رءوس القتلى الشهداء من الأتراك هدية للخليفة الفاطمي فأبدى أفراد السفارة الفاطمية سرورهم البالغ مما يعبر عن التعصب الأعمى الذي أبداه ممثلوا الأفضل تجاه السلاجقة وعن البالغ مما يعبر عن التعصب الأعمى المسلمين آنذاك وعن طبيعة العلاقات المتردية اسفاف وجهل وحمق اتسم به حكام المسلمين آنذاك وعن طبيعة العلاقات المتردية بين (١٧١) هؤلاء الحكام.

لم ير الفاطميون اذن في الانتصارات الصليبية على سلاجقة الروم أية خطورة، ولم يستشعروا مدى الكارثة التي حلت بلاد الشام التي ستحل بهم فيما بعد، ولم

يدركوا أن دورهم قد حان، بل أن الأفضل كان يتصور أن مجئ الصليبيين إلى الشام كان بمثابة حركة انقاذ للدولة الفاطمية لتخليص الشرق الأدنى كله من سيطرة الأتراك الذين سادوا قرابة نصف قرن من الزمان، وتصوروا أن ساعة الانتقام من الأتراك قد حانت (١٧٢).

ويعلق أحد المؤرخون الحديثين على تلك بأن السفارة الفاطمية إلى الصليبيين في انطاكية كانت خطاع كبيرا إذ أنها اكسبت أولئك المعتدين وضعا سياسيا معترفا به. وكان هذا الموقف الفاطمي من الحملة الصليبية الأولى، دافعا وراء اتهام المصادر الاسلامية السنية للفاطميين بالخيانة، وبأنهم هم الذين كاتبوا الفرنج ودعوهم إلى الشام لتخليصهم من السلاجقة (١٧٣).

وفى ٢٥ ذى الحجة سنة ٤٩١ هـ (٥ نوفمبر ١٠٩٨م) وعقب سقوط انطاكية لتحديد خط سير الحملة وتقرير مصير المدينة، عقد قائد الفرنج اجتماعا فى كاتداراتية القديس بطرس بأنطاكية لتحديد خطر سير الحملة وتقرير مصير المدينة، وفيه عزم الصليبيون على مواصلة السير نحو بيت المقدس للاستيلاء عليها، ولكن سحب الخلاف فى الرأى والانقسام بين صفوف الصليبيين بدأت تتجمع، حول الطريق الذى كان عليهم أن يسلكوه إلى القدس، وكان الفريق الأعظم يؤيد فكرة السير بحذاء الساحل حتى يتمكنوا من الحصون على كل ما يحتاجونه من مؤن وأقوات وما يطلبونه من امدادات من جزيرة قبرص ومن أراضى الدولة البيزنطية بفضل الأساطيا الأوروبية التي اتخذت من السويدية واللاذقية قواعد لها.

ولكن اتخاذ هذا الطريق الساحلي كان يستلزم الاستيلاء على مدن الشام الساحلية التي كانت لا تزال في أيدى الفاطميين مثل صيدا وصور وعكا بالاضافة إلى جبلة وطرابلس وبيروت ولاشك أن تخقيق هذا الاجراء سيكون باهظ

الثمن وسيكلفهم تضحيات وأموال كثيرة مما يعوق وصولهم سريعا إلى بيت المقدس، ويرى أصحاب الرأى الآخر سلوك، الطريق الداخلى مباشرة للوصول الى بيت المقدس بجنبا للمشاكل السابقة فإذا ما محققت لهم السيطرة على بيت المقدس تيسر لهم الطريق إلى الساحل لمحاصرة مدنه والاستيلاء عليها (١٧٤). أما الرأى المتفق عليه فيقضى بالمبادرة بالزحف والأستيلاء على كل ما يقابلهم من مدن ومراكز عمرانية ولذلك قرروا عدم الابطاء أثناء مرورهم أمام المدن الساحلية (١٧٥)، والعبور عليها سريعا والاستيلاء على كل ما يتمكنون الاستيلاء عليه منها ضمانا لتوفير امدادتهم لأطول فترة ممكنة.

وهكذا مخرك الصليبيون في رجب سنة ٤٩٢ هـ (مايو ١٠٩٩م) بحذاء ساحل البحر المتوسط واقتربوا من بيروت وعسكروا أمامها، فدب الذعر في نفوس أهلها، وخرج اليهم واليها والتقى الصليبيون وقدم لهم بعض الهدايا والأموال والمساعدات في مقابل وعدهم له بعدم اضرارهم بالمدينة وبساتينها المحيطة بها، كما تطوع بارشاد الجيش الصليبي إلى الطريق الموصل إلى صيدا (١٧٦١). ولكن أهالي صيدا ورجال حاميتها رفضوا التعاون مع الصليبيين مما دفع الصليبيين إلى احراق الحدائق والمزارع المحيطة بصيدا قبل رحيلهم عنها إلى بيت المقدس (١٧٧١).

ويذكر ستيڤن رانسمان أن الصليبيين عندما تعرضوا لهجوم حامية صيدا كانوا يعسكرون على شاطئ نهر الأولى، فقاموا برد هذا الهجوم، وتحركوا بكل ما لديهم من عدد وآلات إلى المناطق القريبة من مدينة صور على صور حيث أقاموا يومين، ليلحق بهم بلدوين وجماعة من الفرسان من انطاكية والرها التي كان قد تم سقوطها. وفي تلك الأثناء التزمت حامية صور الصمت، وتحصنت وراء أسوار المدينة ولم تناجز الصليبيين العداء ثم رحل الصليبيون في ٢٣ مايو، فاجتاز الجيش دون مشقة الممر المعروف بمرتقى صور، ومرتفعات الناعورة حتى بلغ ظاهر عكا في ٢٤ مايو من نفس العام، فحذا واليها حذو والى بيروت وهادى الفرنج بنفيس الهدايا وفي مقابل ذلك تلقى وعدا بعدم تعرضهم للضياع الخصيبة الواقعة حول المدينة (١٧٨٠)،

ثم تابع الصليبيون مسيرتهم نحو بيت المقدس مرورا بحيفا وقيسرية ثم انجهوا إلى الرملة ومن هناك توجهوا نحو بيت المقدس فاستولوا عليها في رمضان سنة ٤٩٢ هـ (يوليو ١٠٩٩م).

ويذكر بعض المؤرخين الغربيين أن صور وعكا بادرت بمد العون إلى القوات الصليبية استمالة لهم واتقاء لشرهم بعكس مدينة صيدا التى قاومت الصليبيين عند مرورهم بأرضها لأول مرة (١٧٩). واعتقد أن ما ذكروه بشأن صور يستلزم منا مناقشته إذ أن ما ورد, فى المصادر العربية يؤكد تماما أن مدينة صور كانت تمثل أهم مراكز المقاومة ضد الصليبيين، فكانت السفن تبحر من قاعدتها لتساهم فى مساندة المدن الساحلية الشامية التى يحاصرها الصليبيون، ومنها كانت تشن الحملات وتوجه الغارات ضد الصليبيين إلى حد أن نفس المصادر الغربية تؤكد هذا الدور القتالى والدفاعى بدليل أن الصليبيين أقاموا حصونا أمامية لتكون نقاط ارتكاز هجومية ضد صور التى أقضت بغارات حاميتها، مضاجع الصليبيين وأزعجتهم بصمودها البطولى طويل الأمد، وكان انشاء هذه القلاع والحصون ضرورة عسكرية لاضعاف مقاومة صور، ومع ذلك فقد استمات أهل صور فى الدفاع عن مدينتهم وتفانوا فى مدافعة القرنج، ووفقوا أكثر من مرة فى رد عدوانهم المتواصل، وأرغموهم على رفع الحصار عنها إلى أن سقطت فى النهاية سنة ١٥٥ هـ بعد مقاومة رائعة، أبدى أهلها خلالها الكثير من البطولات التى سجلها لهم التاريخ.

## صور أهم مراكز المقاومة والتصدى للعدوان الصليبي:

بعد سقوط بيت المقدس في أيدى الصليبيين وبعد المذبحة المروعة التي راح ضمحيتها آلاف المسلمين داخل المدينة، تكشفت للأفضل حقيقة نوايا الصليبيين وأدرك أنه كان مخطاعا عندما فكر في التحالف معهم، وأحس بمدى تخلفه السياسي وسوء تدبيره، فبدأ يغير من سياسته بخاه الفرنج، وفي هذه الفترة تمكن تنكريد من الاستيلاء على اقليم الجليل، أو اقليم السهول الوسطى بفلسطين (الذي كان موضع صراع وتنافس بين دقاق أمير دمشق والفاطميين قبل وصول الصليبيين).

وكان هذا الأقليم أعز لا بمعنى أنه كان يخلو من القلاع أو الأبراج العسكرية التى توفر له الحماية مما جعله فريسة سهلة المنال فقد تمكن تنكريد النورمندى من اجتياحه بجيشه الصغير، ثم احتل طبرية عاصمة الاقليم بكل يسر بعد فرار أهلها إلى دمشق. وبذلك تمكن تنكريد من اضافة امارة جديدة لمملكة بيت المقدس هى امارة الجليل أو أمارة ما وراء نهر الأردن وأصبحت هذه الامارة الصليبية الجديدة بمثابة دولة حاجزة بين مدن الساحل التابعة للفاطميين، والمناطق الداخلية لاقليم ما وراء نهر الأردن مما جعلها تحول دون قيام التعاون الكامل بين سلاجقة دمشق، وفواطم القاهرة (١٨٠٠). وتبين للأفضل حقيقة الأوضاع المتردية في جنوبي الشام، ولم يتردد في المبادرة ببذل العون للمدن التي لم تأكن قد سقطت بعد في أيدى الصليبيين، والاستجابة الى نداءات أهلها فكان يبعث أساطيل مصر مزودة بالمؤن والعدد والأقوات تقوية لهم ودعما لمقاومتهم ومساندة لصمودهم البطولي (١٨١).

وقد لعبت مدينة صور دورا هاما لحماية مدن سواحل الشام من السقوط في يد الصليبيين من ذلك ما حدث في سنة ٩٥ هـ (شتاء ٢٠١٢م) عندما وصلت ٤٠ سفينة تحمل حجاجا من الفرنج إلى السواحل الشامية، قلفت بهم العواصف في مواضع مختلفة بعضها بالقرب من عسقلان والبعض الآخر ما بين صور وصيدا، فوقعوا أسبرى في أيدى سكان هذه المدن، وقتلوا أو بيعوا في اسواق النخاسة (١٨٢٠). وما حدث في جمادى الآخرة سنة ٩٥ هـ (ربيع سنة ٢٠١١م) عندما عزم بلدوين على فتح عكا ومدن الساحل مستغلا وجود اسطول انجليزى عدته ستة عشر قطعة بحرية، فزحف على عكا وضرب حولها حصارا شديدا، ونصب المنجنيفات. وكادت عكا تسقط في يد – العمليبيين لولا المساعدات التي كانت تصلها من صيدا وصور، فقد أرسلت هاتان المدينتان اثني عشر غرابا، وحمالة ضخمة تحمل خمسمائة من خيرة مقاتلة المسلمين، وآلات قذف النار اليونانية ونجح المسلمون في ارغام بلدوين على فك الحصار والرحيل عن عكا بعد أن اخرقوا منجنيقاته وأبراجه وسفنه (۱۸۳).

ويذكر كل من ابن القلانسى والمقريزى أنه في سنة ٥٠٠ هـ (١١٠٧/ ١١٠٧) خرج الأمير عز الملك متولى صور، فأوقع بالفرنج على تبنين وهو الحصن الذي كان الصليبيون قد ابتنوه سنة ٤٩٩ هـ (١١٠٥م) تمهيدا للاستيلاء على صور التي كانت لا تكف عن شن غاراتها على الصليبيين، ولعل هذه الغارة الناجحة التي قام بها عز الملك، خير دليل على نشاط صور وكفاحها ضد الصليبيين. فقد تمكن متولى صور من قتل عدد كبير من قوات الفرنج وأسر جماعة منهم ثم عاد مظفرا إلى صور (١٨٤).

وفى صفر من نفس هذا العام (أكتوبر ١٠١٦م) فاجأت حامية صور مع الجيش الاسلامى الكبير الذى كان يتألف من حاميات عسقلان وبيروت وصور، بالاغارة على معسكر الحجاج الفرنج فيما بين يافا وأرسوف، مستغلين فرصة انشغال بلدوين الأول ببعض المشاكل فى الجليل، وتمكن المسلمون من تدمير المعسكر وابادة حاميته. وكان هذا الجيش المشترك يتكون من سبعة آلاف فارس من الحاميات الفاطمية، وعلى أثر هذه الغارة واصل المسلمون طريقهم حتى الرملة حيث قتلوا قوة استطلاعية مكونة من بعض الفرسان الصليبيين ثم امتد نشاطهم حتى وصلوا الى المنطقة الواقعة ما بين يافا وبيت المقدس وقتلوا أربعين من الصليبيين خارج أبواب بافا، كما هاجموا قلعة أقامها الصليبيون على مقربة من بيت المقدس، كان الملك بلدوين لم يفرغ من بنائها بعد هى قلعة Chastel Arnaud وكان بلدوين يهدف من تشييدها حماية الطريق المؤدى إلى بيت المقدس. ثم تراجعت القوات الاسلامية المشتركة إلى قواعدها عندما بلغتها الأخبار بخروج بلدوين على رأس قوة عسكرية لمقاتلتهم (١٨٥٠).

وعندما توفى هيو دى سانت أومر Hugh de Saint Omr صاحب طبرية فى سنة ٥٠١ هـ (١١٠٧م) متأثرا بجراحه عقب عودته من أحدى الغارات التى تعرض فيها رجاله لهجوم مضاد قام به عسكر من دمشق، وساد الاضطراب سائر

أنحاء المملكة اللاتينية، انتهز أهالى عسقلان التى كانت لا تزال تحت الحكم الفاطمى هذه الفرصة، وأرسلوا وفودا من قبلهم، إلى المدن الساحلية الاسلامية ومن بينها صيدا وصور وبيروت لاستنفار أهلها بهدف تكوين قوة اسلامية مشتركة تستطيع أن تهاجم الفرنج بالأراضى المقدسة، وقد لقت هذه الدعوة التى وجهها أهل عسقلان استجابة كبيرة من مسلمى هذه المدن الساحلية، فشاركوا جميعا فى حملة تكونت من سبعة آلاف محارب مسلم اشتبكت فى ربيع الأول سنة ١٠٥هم (أكتوبر ١١٠٧م) مع الصليبيين فى معركة كبيرة دارت بالقرب من دمشق، أحرز فيها المسلمون انتصارا ساحقا، وتكبد الصليبيون خسائر جسيمة وقتل عدد كبير من خيرة فرسانهم، فى خين لم يفقد المسلمون سوى خمسمائة مقاتل كبير من خيرة فرسانهم، فى خين لم يفقد المسلمون سوى خمسمائة مقاتل

وكان لمساهمة صور بحاميتها واسطولها في تلك الغارات والهجمات أسوا الأثر في نفوس الصليبيين في بلاد الشام الذين أدركوا مدى ما تمثله لهم من خطورة باعتبارها من أهم القواعد البحرية الفاطمية، فقد كانت السفن المصرية تخرج اليها من تنيس أو الاسكندرية لتكون على أهبة الاستعداد لمهاجمة الصليبيين أو لمدافعتهم. وأصبحت صور بذلك مرتكز مقاومة اسلامية، ونقطة انطلاق الجيوش البرية والأساطيل البحرية الاسلامية (١٨٧٠) على السواء. ويزودنا فوشيه دى شارتر بنصوص تتضمن ما يشير إلى استشعار الصليبيين بالخطر القادم من مدينة صور التي كانت منطلقا للغارات المتواصلة الموجهة ضد الصليبيين والتي يسميها فوشيه دى شارتر بأعمال القرصنة ضد الحجاج المسيحيين الوافدين لبيت المقدس والساحل (١٨٨٠).

وكانت صور قد اكتظت بمن لجأ إليها من مدن الساحل التى سقطت فى أيدى الفرنج. وكان هؤلاء اللاجئين إليها إما من الفرسان المقاتلين والشباب المجاهد، أو من كبار التجار والأعيان، أما المقاتلون فقد جعلوا من صور مقرهم الجديد، منطلقا للجهاد ضد الصليبين، وقد أزعجت غاراتهم الصليبين وأقضت مضاجعهم، وأما الأعيان وكبار التجار والموسرين فقد ازدادوا فى مقامهم الجديد بصور ثراء على

ثرائهم ونمت مكاسبهم وازدهرت بجاراتهم، وكان طبيعيا أن تتحول صور بفضل هؤلاء المجاهدين وكبار التجار إلى مدينة عظمى لها أهميتها الاقتصادية والعسكرية، واستثارت لذلك مطامع الصليبيين فى الاستيلاء عليها وحركت شهية بلدوين فى ضمها إلى مملكته ليحقق باستيلائه عليها أكثر من هدف، فاستحواذه عليها سيؤدى حتما إلى حرمان الفاطميين من ثرواتها الطائلة كما أنها بحكم قربها من إمارة طغتكين فى دمشق ستمكنه جغرافيا واستراتيجيا من غلق منفذ هذه الامارة البحرى. وعلى الصعيد العسكرى فإن سيطرته عليها ستخلصه من أعظم قاعدة بحرية فاطمية تناوئه وتهدد الكيانات الصليبية فى بلاد الشام، كما أنه بذلك سيتمكن من تحجيم القوى الفاطمية وإصابتها بالشلل.

ولهذه الأسباب، بادر بلدوين بمهاجمة مدينة صور في سنة ٥٠١ هـ (١١٠٧م) وأحكم عليها الحصار، واستمر يحاصرها مدة شهر، أنشأ خلاله حصنا على تل المعشوقة، ليكون بمثابة نقطة ارتكاز عسكرية (١٨٩٠) صليبية لتوجه مزيدا من الضربات إلى مدينة صور.

ولكن سعد الدولة كمشتكين الأفضلي، والى صور، استمات في الدفاع عنها، وتصدى للحصار الصليبي بكل طاقة يملكها، كذلك استبسل أهالي المدينة في الدفاع عن مدينتهم مما أرغم بلدوين أمام هذه المقاومة، وأمام افتقاره الدعم البحرى إلى رفع الحصار بعد أن قبل عرض والى صور بدفع اتاوة قدرها سبعة آلاف دينار (۱۹۰). وعند ثذ رحلت قوات بلدوين عنها وانجهت إلى صيدا في نفس العام دينار (۱۹۰) حيث نزلت عليها، وحاصرها بلدوين برا وبحرا مستغلا وصول ملاحين مغامرين قدموا من مدن ايطالية مختلفة من بيزة وجنوه والبندقية وأمالقي، وأمام هذا الخطر الجائم استنجد والى صيدا بطغتكين أتابك دمشق، في نفس الوقت الذي بادرت الأساطيل المصرية بالابحار إلى صيدا والدفاع عنها فقد وصل

إلى مياهها اسطول يتجاوز عدد سفنه خمسين سفينة، واشتبكت هذه السفن مع سفن الجنوية والصليبيين في موقعة دارت في مياه صيدا أسفرت عن هزيمة نكراء منى بها الفرنج، وفي الوقت نفسه بلغ بلدوين أن ظهير الدين طغتكين أتابك، صاحب دمشق قد سير عسكره التركمان إلى صيدا للدفاع عنها فرأى السلامة في الانسحاب واضطر إلى رفع الحصار عنها (١٩١).

ونلاحظ هنا أن المصادر العربية باستثناء المقريزى، لم مخدد الجهة التى قدمت من قاعدة منها الأساطيل المصرية، ونعتقد أن تكون بعض تلك السفن قد قدمت من قاعدة عسقلان البحرية استنادا إلى رواية (١٩٢) المقريزى وأن بعضها الآخر أقبل إما من طرابلس (١٩٣٠) أو من صور أو من القاعدتين فى آن والحد. ونميل إلى ترجيح قدومها من صور، فالمصادر العربية واللاتينية نصت على أن الأساطيل المصرية رست فى صور عند حصار (١٩٤٠) الصليبيين الأخير لصيدا وهو الحصار الذى أسفر عن سقوطها سنة ٤٠٥ هـ، وحدث نفس الشئ عند حصارهم لطرابلس فقد أبحرت السفن الفاطمية من مصر إلى صور لتقيم بها بعد سقوط المدينة (١٩٥٠) سنة ٢٠٥ هـ، وكذلك رابط الأسطول الفاطمي في صور بعد حصار الصليبيين لبيروت (١٩٦١) سنة ٥٠٢

وفيما يتعلق بحصار الفرنج الأخير لمدينة طرابلس وهو الحصار الذى انتهى بسقوطها في أيديهم، والذى شغل الفترة ما بين أول شعبان سنة ٥٠٢ هـ، و ١١ ذى الحجة من نفس السنة (١٠٩م) فإننا نلاحظ أن صور لم تؤد خلالها دورها المعهود فلم تبادر سفنها بالابحار إلى طرابلس ومساعدة أهلها، وفي تصورى أن أسطول صور ظل راسيا بمينائها ينتظر وصول السفن المصرية القادمة من مصر محملة بالامدادات والمؤن والغلال لامداد صور ببعضها قبل أن تتجه إلى طرابلس التي شدد عليها الفرنج الحصار، وكان أهلها قد بعثوا إلى الوزير الأفضل شاهنشاه يسألون أن يمدهم بالأقوات والمؤن والسلاح والرجال.

وظلوا ينتظرون هم وأهالي بقية المدن الساحلية مثل صور وبيروت وصيدا،

وصول الأسطول المصرى، ولكن الشهور مضت دون أن تصل أية امدادات إلى طرابلس، ضعفت خلالها مقاومة الأهالي، والحامية بسبب انعدام الأقوات، فلما يئس والى طرابلس من وصول النجدة المصرية، عزم على التسليم، وتم استيلاء الفرنج على المدينة في ١١ من ذى الحجة سنة ٢٠٥ هـ (١٢ يوليو ١١٠٩م)، وللأسف وصلت السفن الفاطمية بعد سقوط طرابلس بشمانية أيام، وكانت مشحونة بالرجال والأموال والمؤن والغلال التي كانت تكفى لامداد أهالي طرابلس مدة سنة كاملة، فرست في صور بعد أن تبين لقادتها عدم جدوى توجههم إلى طرابلس.

وفى صور تم توزيع الغلال والذخائر على أهالى المدينة، وكذلك على أهالى صيدا وبيروت وصيدا بهذا الأسطول وبيروت وصيدا بهذا الأسطول وألحوا فى استبقائه معهم حماية لهم، وشكوا إلى القادة الفاطميين ضعفهم وسوء أحوالهم ولكن القادة الفاطميين لم يبالوا بذلك وأقلعوا عائدين إلى مصر عند استقامة الريح (١٩٧).

ويعلق الدكتور السيد عبد العزيز سالم على هذا التصرف الشائن من قبل قادة البحر الفاطمين بأنه كان في امكان هذا الأسطول انقاذ بيروت وصيدا من الحصار الصليبي الوشيك وبعودته دون أداء هذه المهمة تكون السلطات الفاطمية في مصر قد ساهمت في ضياع مدن الساحل السورى كله (١٩٨١) فبعد سقوط طرابلس انتهز بلدون فرصة قضاء بعض السفن الجنوية البيزية فصل الشتاء بالشام في رجب سنة سدون فرصة قضاء بعض السفن الجنوية البيزية والاستيلاء عليها، وساعده في ذلك جوسلين كورتناى صاحب تل باشر، وتقدم الفرنج واحكموا الحصار عليها برا وبحرا، وساعدتهم في ذلك السفن البيزية والجنوية وكان عددها أربعون سفينة، إلا أن حامية المدينة وأهلها، استبسلوا في الدفاع عنها وبجحوا في تدمير البرج الذي أقامه الصليبيون على أسوار المدينة (١٩٩٩).

بادر الأفضل هذه المرة بإرسال تسعة عشر مركبا حربية قادمة من صيدا وصور

زودوها بالميرة والسلاح والرجال لانجاد بيروت حتى لا يتكرر ما حدث في طرابلس بسبب تقاعسه وابطائه في إنجادها.

وتمكنت هذه السفن الفاطمية من اقتحام الحصار الفرنجى البحرى، والسفن البروفنسية والجنوبة والبيزية، وألحقت هزيمة منكرة بالسفن الصليبية واستولت على بعضها ورغم استبسال السفن الفاطمية في الدفاع عن بيروت إلا أن تقدم السفن الجنوبة واستخدامهم الأبراج الخشبية المتحركة التي صنعوها من أخشاب الغابات الصنوبرية المجاورة للمدينة قد حال بين السفن الاسلامية وبين الوصول إلى بيروت المحاصرة كما أسفر ذلك عن اشتباك جديد استشهد فيه مقدم الأسطول الفاطمي، ورغم ضراوة القتال وصمود السفن الفاطمية التي شأركت معها السفن القادمة من صور، فقد اضطر والى بيروت إلى الاستسلام للصليبيين بعد أن حصل منهم على الأمان (٢٠١).

وفى عام ٥٠٣ هـ (١١١٠م) تكررت محاولة بلدوين انتزاع مدينة صيدا، فتوجه عليها وضرب الحصار حولها، ولكن افتقار بلدوين للعون البحرى، بالاضافة إلى ما بلغه من اخبار باقلاع أسطول مصرى نحو صور، القاعدة الرئيسية للفاطميين، من أجل الدفاع عن صيدا، واستبسال حامية المدينة فى المقاومة، اضطره إلى فك الحصار عن صيدا خاصة بعد أن تلقى بلدوين نحو ستة آلاف دينار، مقابل انسحابه، فرحل عن صيدا إلى بيت المقدس، وفشلت محاولته هذه للاستيلاء على المدينة (٢٠٢).

ولم يمض عام على ذلك حتى أعاد الفرنج الكرة، وكرروا محاولتهم لاسقاط مدينة صيدا والاستيلاء عليها، فقد انتهز الصليبيون فرصة وصول أسطول صليبي من الحجاج النرويجيين الى ميناء عكا بقيادة الملك النرويجي Sigurd Jeroslatror من الحجاج النرويجيين الى ميناء عكا بقيادة الملك النرويج، مخميه حوالى ستين of Nor Ways الذي كان يشترك مع أخويه في حكم النرويج، مخميه حوالى ستين سفينة حربية مشحونة بالرجال والذخائر (٢٠٣)، في صيف عام ٥٠٣ هـ (١١١٠م) وشاركوهم في مهاجمة مدينة صيدا برا وبحرا في ربيع الآخر في عام

200 هـ (اكتوبر ١١١١م) وقد اشترك معهما في هذا الهجوم برتران كونت طرابلس. ولم يتردد الأسطول الفاطمي الراسي في صور في الدفاع عن صيدا، واشتبكت وحداته مع السفن النرويجية في قتال عنيف وكادت السفن النرويجية أن تلقى هزيمة ساحقة على أيدى المسلمين، واتفق في هذه الفترة وصول أسطول بندقي كبير يقوده دوق البندقية نفسه Ordelafo Valerii Doge of Venice، فانضم إلى أسطول الفرنج لاحكام الحصار عليها بحرا وتسبب في إشاعة الذعر في نفوس المقاتلين المسلمين (٢٠٤٠)، وعندثذ رأى مقدم الأسطول الفاطمي أنه لا سبيل أمامه إلا الانسحاب بأسطوله الصغير إلى صور والبقاء فيها نجنبا للهزيمة أمام الفرنج وحقنا للدماء المسلمين خاصة بعد أن تبين استحالة اختراق الحصار الصليبي المحكم حول صيدا لتوصيل بعض المؤن والامدادات التي قد تعين أهل صيدا على الصمود.

وأدى انسحاب الأسطول المصرى إلى صور مرة أخرى، إلى تسرب روح اليأس في نفوس أهل صيدا (٢٠٥)، فبادروا بارسال قاضيهم وكبار شيوخهم إلى بلدوين طالبين الأمان، واستسلمت صيدا بعد حصار استمر ما يقرب من سبعة وأربعين يوما في ١٩ جمادى الأولى عام ٤٠٥ هـ ورأى قادة الصليبيين بعد استيلائهم على صيدا ان استمرار بقاء صور تابعة للفاطميين يمثل خطرا جسيما على كيانهم واستقرارهم السياسي، ولذلك كانت الخطوة التالية الأكثر أهمية بالنسبة لهم هي الاستيلاء على صور أهم قاعدة بحرية فاطمية وقاعدة النضال الاسلامي ضد قوى الصليبيين.

وهكذا تقرر فتحها وأعد بلدوين العدة للاستيلاء عليها، فجهز الجيوش وهكذا تقرر فتحها وأعد بلدوين العدة للاستيلاء عليها، فجهز الجيوش والأساطيل، وتوجه لحصارها برا وبحرا في جمادى الآخرة من عام ٥٠٥ هـ (فبرايرا ١١١م) وقد شارك يوستاش جارنييه بارون صيدا Eustach Garnier في حصاره لصور. وتؤكد آناكومنينا في الالكسياد أن أسطولا بيزنطيا مكونا من اثنى عشر سفينة بيزنطنية بقيادة القائد البيزنطى بوتو ميتس Boto metes شارك في الحصار البحرى الصليبي لصور، طمعا في الحصول على مساعدة عسكرية صليبية لاستعادة

أملاك بيزنطة في شمال الشام والتي كان أمراء انطاكية النورمانديون قد استولوا عليها. ولكن بلدوين تردد في الالتزام بذلك مما جعل البيزنطيين يكتفون بامداد الصليبيين بالمؤن والعتاد فقط دون المشاركة في الحصار البحري (٢٠٧).

ويرجح أحد المؤرخين الحديثين أن الأسطول الذى قام بحصار صور بحرا، كان أسطولا جنويا وبندقيا وبيزنطيا مشتركا(٢٠٨).

وكان الصليبيون يدركون تماماً مدى حصانة صور اذ سبق لهم محاصرتها سنة ٥٠١ هـ، وأيقنوا آنذاك بمناعتها وحصانتها، وكان عليهم أن يقتحموا حصونها الخارجية التي كانت تخيط بها للوصول إلى أسوار المدينة، ولكنهم فشلوا في يخقيق هذا الهدف، ولم يكن أمامهم عندئذ سوى صنع المزيد من الأبراج وسلالم التسلق واستخدام الآلات المخصصة لتلك الأسوار (٢٠٩).

وكان عز الدين انوشتكين الأفضلي والى صور قد أبدى الكثير من ضروب الشجاعة والاستبسال في الدفاع عن مدينتة كما استمالت حاميتها في مواجهة الهجوم الصليبي، ولما استشعر انوشتكين واهالي صور بالحركة والجلبة في المعسكر الصليبي، أدرك ببعد نظره أن الفرنج يعدون العدة لجولة جديدة، ويعملون على تشييد مزيد من الأبراج لاقتحام تخصينات المدينة. فبادر بمخاطبة الأفضل شاهنشاه يستمده ويستنضر به، ولكن مصر كانت تعاني آنذاك من وباء، راح ضحيته ستين ألف شخص (٢١٠)، شغل الأفضل عن انجاد صور، بالاضافة إلى تباطئه الذي عرف به في انجاد السواحل الشامية واستهانته بتقدير حجم الخطر الصليبي حق قدره، فلما الانتظار أهالي صور وواليها وحاميتها للنجدة المصرية وادركوا عدم جدوى الانتظار، فلم يجدوا أمامهم سوى أن يستصرخوا بطغتكين (٢١١) أتابك دمشق، الذي عرف بشهامته ونجدته، واستبساله في قتال الصليبيين وكانت له أياد بيضاء في مجال الجهاد المقدس ضد الفرنج، فاستجاب لندائهم وبادر بانفاذ قوة كبيرة من الأتراك زودهم بالعدد الكاملة، وكان يتجاوز عددهم مائتي فارس (٢١٢).

ومن الجدير بالذكر أن القوة التي أرسلها طغتكين لمساندة حامية صور وانجادها كانت تتألف من جماعة من مقاتلة جبل عاملة أو الجليل وأحواز صور مع رجال من دمشق (٢١٣)، ولم تكن هذه الفرقة التي أرسلها هي الفرقة الوحيدة إذ اتبع ذلك بفرقة أخرى (٢١٤).

ولما بلغ بلدوين اتفاق أنوشتكين وظهير الدين طغتكين أتابك دمشق، وبادر بقطع الأشجار المحيطة بصور والنخيل، وبنى بيوتا للاقامة عليها (٢١٥). وحاول طغتكين ارغام بلدوين على فك حصاره لصور وذلك بشن سلسلة من الغارات على قلاعه وحصونه القريبة من صور، وتذكر المصادر العربية أنه خيم ببانياس وثبت سراياه لاورجاله الحرامية، في أعمال الافرنج، وأطلق لهم النهب والقتل والسلب والتخريب والحرق ازعاجا لهم ورغبة في ارغامهم على الانسحاب عنها، وحاول ادخال العدة الثانية في هذه الأثناء الى صور، ولكنه لم يتمكن من ادخالها (٢١٦١)، فاستمر في سياسته الرامية الى ترويع الفرنج وارغامهم على الرحيل عن صور فاقتحم حصن الحبيس (٢١٧)، أحد الحصون العامة القريبة من دمشق (٢١٨)، واستولى عليه عنوة الحبيس (٢١٧)، أحد الحصون العامة القريبة من دمشق (٢١٨)، واستولى عليه عنوة وقتل كل من فيه، غير أن الفرنج الذين أدركوا هدف الأتابك طغتكين لم يحفلوا بما يفعل، وواصلوا تنفيذ مخططاتهم لبناء أبراج اضافية لتسهل عليهم اقتحام أسوار المدينة .

وكان الصليبيون في تلك الأثناء قد تمكنوا من بناء برجين على حد قول بعض المؤرخين (٢١٩) العرب واللاتين (٢٢٠)، في حين يذكر عدد آخر من المؤرخين أن تلك الأبراج التي بناها الفرنج كانت ثلاثة (٢٢١). وحاول طغتكين الاشتباك في قتال مع الفرنج لينشغلوا به، فيخرج عسكر صور في هذه الأثناء لاحراق الأبراج، ولكن الفرنج تنبهوا إلى الهدف الذي يرمي إليه، فخندقوا على الأبراج من جميع الجهات، ورتبوا عليها المقاتلة لحمايتها، ولم يهتموا بغارات طغتكين ولا بحلول فصل الشتاء، إذ أنهم كانوا ينزلون في أرض رملية صلبة بعكس الأتراك، وعندئذ عمد طغتكين وأصحابه إلى قطع الجسر الذي كان يصل بين صيدا وصور ليمنع

عليهم الأمدادات (٢٢٢)، وعندما علم بوصولها الامدادات إليهم من صيدا (٢٢٣)، لم يتردد في مهاجمة مدينة صيدا والاغارة على أحوازها واغراق مراكب الفرنج الراسية على سواحلها كما قام بارسال الكتب إلى أهل صور يحثهم فيها على الصمود الاستبسال في المصابرة على الفرنج (٢٢٤).

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الفرنج شرعوا في محريك الأبراج والكباش المثبتة فيها وأسند بلدوين مهمة تسلق الأسوار إلى يوستاس جارنييه (٢٢٥)، وزحفوا بها في العاشر من شعبان وقربوها من أسوار المدينة، واشتد القتال عليها حتى أول مضان.

وتختلف المصادر في ذكر ماتلا ذلك من أحداث فانا كومنينا تنفرد بذكر خبر مفاده أن الصليبيين تمكنوا خلال هذا الهجوم بالأبراج والكباش على أسوار المدينة من الاستيلاء على قطاعين من هذه الأسوار، ولم يتبق أمامهم سوى قطاع ثالث، لاسقاط صور، فلما تبين لأهل صور أنها على وشك السقوط لجأوا إلى الحيلة كسبا للوقت، فقام والى المدينة بارسال سفارة إلى بلدوين طالبا منه الاستسلام بشروط معينة، وكان يهدف من ذلك كسب مزيد من الوقت يتمكن خلاله من احراق الأبراج الصليبية وتمكين الدفاع عن مدينته (٢٢٦٦).

ويرى بعض المؤرخين أن رواية آنا كومنينا يحيطها الشك فهى لا تستند على نص عربى أو لاتينى يؤيدها خاصة وان آنا كومنينا لم تكن شاهدة عيان، رغم معاصرتها للأحداث وانما استقت رواياتها من البحارة البيزنطيين الذين ساهموا فى مساعدة الفرنج أمام صور (٢٢٧).

أما وليم الصورى فقد امتدح جهود المسلمين في صور للدفاع عن مدينتهم (٢٢٨)، وقد أسهبت بعض المصادر الاسلامية في وصف دفاع أهل صور المستميت، فيشير كل من ابن القلانسي وأبو المحاسن بن تغرى بردى إلى أن أهالي صور خرجوا في أول شهر رمضان بالنفط والحطب والقطران وآلات الحرق لتدمير

الأبراج الفرنجية، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى شئ فألقوا النار قريبا من البرج الصغير بحيث لم يتمكن الفرنج من دفعها، فهبت ريح وألقت النار على هذا البرج فاحترق بعد محاولات جادة لانقاذه، واستولى المسلمون منه على زرديات كثيرة وطوارق وغير ذلك، واتسع نطاق النيران فامتدت ألسنتها إلى البرج الكبير مما أثار مخاوف الفرنج فأندفعت أعداد كبيرة منهم نحو الأبراج لاطفاء النيران، تاركين حرسة المدينة، وبذل الفرنج جهودا كبيرة لاطفاء الحرائق ونجحوا في ذلك، ثم عادوا لمواصلة الزحف فقربوا الأبراج من جديد إلى سور المدينة، ولكن أهالي صور أطلقوا نيرانهم إلى التعليقات التي بأبراج الفرنج، فاحترق التعليق وسقط وجه الحائط في أوجه البرج، فمنع من تقديمه إلى السور، فجره الفرنج إلى برج آخر وأتوا بغيره وقربوه من سور المدينة الذي هدموه بالكباش، فتزعزع سور المدينة وتساقطت بعض حجارته وأشرف أهالي المدينة على الهلاك (٢٢٩).

أما المقريزى فيؤكد على أن المسلمين استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم ويسوق وصفا تفصيليا لهذه الأبراج، فيذكر أنها كانت موضوعة على ما يسمى اسقلوس وهو فخذان ملقيان على الأرض، وفي كل برج من أسفله عشرون افرنجيا، كما يصف ستائر كل برج ومناجيقه بأنها كانت تبدو كأنها بلد يزحف، وقد خرج إليها من أهل صور ألف رجل لاحراقها (٢٣٠).

وعلى الرغم من مقاومة أهل صور المستمينة فإن نجاح الصليبيين في اطفاء نيران الأبراج وتقدمهم من جديد إلى الأسوار، جعل اليأس يتسرب إلى نفوسهم، وبجمع معظم المصادر العربية على أن شيخا كبيرا من أهل طرابلس قد جاوز الثمانين من عمره (٢٣١)، كان من مقدمي البحرية (٢٣٢) العارفين بالصنعة تعهد باحراق تلك الأبراج، فجمع اليه طائفة من أهل صور بلغ عددهم ألف رجل، بأسلحتهم، ومع كل رجل قطعة خشب كبيرة، وقيل حزمة حطب، وخرجوا، وقاتلوا الفرنج حتى وصلوا إلى البرج الملتصق بالمدينة وأمرهم الشيخ أن يلقوا الخشب قريبا من البرج من سائر جهاته، وطرح النار فيها طرحا، فاحترقت الأخشاب، وعلقت النار

بالبرج ويذكر ابن الفرات أن هذا الشيخ الطرابلسى خاف أن يبادر الفرنج الذين بداخل البرج باطفاء النار، فيتخلصوا منها، فعمد إلى قذفهم بجرار كان قد اعدها مملوءة بالعذرة (٢٣٣)على حد قول المقريزى (٢٣٤) وبالزيت والقير والسراقة والقلفونية وقشر القصب على حد قول كل من ابن القلانسى (٢٣٥) وابن الأثير ليشغل ألفرنج برائحة هذه المواد الكريهة عن اطفاء النار المشتعلة بالأبراج.

فلما سقطت تلك المواد الملوثة ذات الرائحة الكريهة على الصليبيين، شغلتهم عن اطفاء النيران التي تمكنت من البرج واتت عليه، فهلك كل من كان فيه، إلا عدد قليل تمكن من الفرار، فتناول المسلمون من رأس البرج بالكلاليب من قدروا عليه من سلاحهم ودروعهم فغنموا ثلاثمائة درع (٢٣٦٠) وكان يوجد في هذا البرج كبش من الحديد يبلغ طوله ماذة وخمسون ذراعا، وكان وزن رأسه وحدها مائة وخمسين رطلا فظفر به المسلمون أيضاً، ثم أخذ الشيخ الطرابلسي سلال العنب، وجعل ساقة الكتان مع الزيت والكبريت وألقاها جميعا على رأس البرج، وكان يتولاه رجلان فقتل أحدهما وانهزم الآخر، ونزل منه، فعلقت النار برأس البرج (٢٣٧٠). وتمكنت من الطبقة الثانية من رأسه ثم تمادت إلى الوسطى، واشتعلت في المواد الخشبية، وقهرت من كان حوله في الطبقات وعجزا عن اطفائها، وهرب كل من فيه ومن حوله من الأفرنج ويذكر ابن الفرات أن الشيخ الطرابلسي لم يكتف بحرق هذا البرج فاشعل النار في باقي الأبراج وعندئذ خرج أهل صور ونهبوا ما فيه وغنموا أعدادا هائلة من السلاح والعدد والآلات (٢٣٨).

ويذكر ابن الأثير أن أهالى صور حفروا سراديباً بخت الأرض ليسقط فيها الفرنج إذا ما زحفوا إليه ويتهاوى فيها أى برج، يقومون بتشييده (٢٣٩)، ويذكر ابن الفرات أن الفرنج علموا بأمر هذه السراديب فاحترزوا منها وساروا بعد ذلك وهم يحسبون ما بين أيديهم وأقدامهم بالمجاس، فإذا كانت أرضا صلبة اجتازوها وإن كانت رخوة صلبوها، كما عملوا على طمى الخندق الذى كان أمام المدينة للزحف عليها من جديد (٢٤٠).

وفي أثناء ذلك أرسل طغتكين نجدات جديدة إلى صور، وبخاصة (٢٤١) من رماة السهام وقد نجحت اجدى هذه النجدات الدمشقية في دخول المدينة مما أوقع الذعر في قلوب الفرنج الذين اعتقدوا أن هذه النجدات ليست سوى مقدمة لجيوش كثيفة العدد في طريقها (٢٤٢) إلى صور، وعاود أنوشتكين الأفضلي والى المدينة، طلب المساعدة من طغتكين بعد أن أستأذن من القصر الخلافي بالقاهرة مبررا الأسباب التي تدفعه إلى الاستنجاد بطغتكين.

وحدث أن سقطت الحمامة التي كانت تخمل رسالته الى طغتكين في يد أحد البدو من المتواطئين مع الفرنج، فأنفذ بلدوين على أثر ذلك، رجالا متخفين تمكنوا من اسر رسل دمشق، وصدر الأمر باعدامهم، ومع ذلك فقد بلغت الأخبار طغتكين، فاستجاب لطلب والى صور ورحل إليها. وفي أثناء ذلك باغت الجماعة من الفرنج كانوا يسعون للحصول على العلف وحاصر الفرنج (٢٤٣) في معسكرهم، وهكذا أدرك الصليبيون في نهاية الأمر أنه لا جدوى من حصار صور بعد احتراق أبراجهم وآلات حصارهم، ففكوا الحصار عنها ورحلوا. وهكذا أثبت أهل صور بتصديهم للصليبيين وصمودهم المشرف أنهم أبطالا يشهد لهم بذلك اللاتين والبيزنطيون (٢٤٤٠).

وتذكر المصادر الاسلامية أن أهل صور قد أوفوا بعهدهم لطغتكين في مقابل مساعدته الكبيرة لهم (٢٤٥)، وعبروا عن شكرهم له لنصرته لهم وأبدى طغتكين من جانبه استعداده للدفاع عنهم دون مقابل وعدهم ببذل العون والمساندة متى أرادوها ثم عاد إلى بلده (٢٤٦) دمشق. لقد كانت صور على شفا الضياع بل أنها أوشكت على الاستسلام للفرنج ولكنها قاومت بكل ما لدى أهلها من قوة وعزم وساعد على إخفاق الصليبيين في الاستيلاء عليها انجاد الأتابك التركى طغتكين لها وتزويده اياها بالعدد والرجال والأقوات، وقد تناسى الأفضل وطغتكين الخلاف المذهبي القائم بين الفاطميين والسلاجقة ولم يتردد الأفضل في السماح لوالى صور طلب النجدة من طغتكين الذي بادر على الفور ببذل كل إمكاناته لنصرة الإسلام طلب النجدة من طغتكين الذي بادر على الفور ببذل كل إمكاناته لنصرة الإسلام

فى صور، ويجدر بنا أن نقدر بسالة أهل المدينة وصبرهم على حصار طويل الأمد، وإذا كان التاريخ عظة وعبرة فان صمود صور أمام العدوان الصليبي، وتعاون السنة والشيعة نموذج للتعاون والتضامن بين عناصر اسلامية مختلفة من حيث المذهب، ومشل حى لما مخققه الوحدة بين هذه العناصر المتنافرة من قوة وبأس أرهبت الصليبيين. ولم يكن هدف طغتكين أتابك دمشق بدفاعه المشرف عن صور، مخقيق كسب مادى أو أدبى أو زعامة ورئاسة، وإنما كان يبتغى نصرة الإسلام والجهاد فى سبيل الله، ويجدر بنا ألا نغفل الدور البطولى الذى قام به عز الملك أنوشتكين الأفضلى، وإلى صور، فى الدفاع عن مدينته، وكذلك أهالى المدينة أنفسهم ومن أنضم إليهم من سكان المدن التى كانت قد سقطت فى أيدى الفرنج، شأن الشيخ الطرابلسي الطاعن فى السن الذى تصدى للفرنج غير مبال بنيرانهم، ولم يدخر كل مجاربه لاحراق أبراج الصليبيين. كذلك كان من عوامل فشل الفرنج أمام صور افتقارهم إلى أسطول صليبي قوى يتمكنوا بفضله من تطويق المدينة، من البحر على نحو ما حدث فى بيروت وصيدا، فالسفن البيزنطية والايطالية القليلة التى كانت نحو ما حدث فى بيروت وصيدا، فالسفن البيزنطية والايطالية القليلة التى كانت نحو ما حدث فى بيروت وصيدا، فالسفن البيزنطية والايطالية القليلة التى كانت نحو ما حدث فى مياه صور لم تكن تقوى على أداء دورها لاحكام هذا الحصار بحرا.

لقد كان دفاع أهالي صور عن مدينتهم رائعا، واستماته أتابك طغتكين في حمايتها من السقوط ملحمة اسطورية ومثل أعلى للصمود.

وعندما مخقق الصليبيون من فشلهم في حصار صور في هذا (٢٤٧) العام سنة ٥٠٥ هـ، شرعوا في الرحيل عنها وأقدموا على حرق الدور الذي كانوا قد عمروها لسكناهم، كما أحرقوا الكثير من سفنهم الراسية في مياه صور لأنهم كانوا قد انتزعوا منها صواريها وارجلها وآلاتها للأبراج، وكان عددها يقرب من مائتي مركب كبار وصغار منها ثلاثون مركبا حربية شحنوا بعضها بما خف حمله من أثقالهه وأبحروا قاصدين عكا.

وبلغ عدد من استشهد من أهالي صور أربعمائة رجل في حين خسر الصليبيون ألفي نفس (٢٤٨). ورغم هذه الهزيمة النكراء التي مني بها الفرنج أمام أسوار صور، إلا أنهم عاودوا التفكير في الاستيلاء عليها بعد رحليهم عنها بنحو عام. ففي عام ٥٠٦ هـ(١١١٣م) عزم بلدوين على منازلة صور مرة أخرى (٢٤٩٠). فلما وصلت تلك الأنباء إلى مسامع أهالي صور بجددت مخاوفهم من وصول الفرنج إليهم، فأجمعوا بالاتفاق مع واليهم عز الملك الأفضلي أنوشتكين على مراسلة ظهير الدين طغتكين أتابك دمشق ودعوته لتسلم المدينة وتولى الدفاع عنها، فلم يكونوا قد نسوا بعد ما بذلوه من جهود في العام السابق لاستنفاذ صور من السقوط في أيدى الصليبين، ثم أن صور كانت شديدة الارتباط بدمشق باعتبارها المنفذ البحرى لأتابكية دمشق ولهذا ارتبطت مصالحهما الاقتصادية والأمنية معا ارتباطاوثيقا.

ولم يتردد ظهير الدين طغتكين أتابك دمشق في قبول طلب والي صور وأهلها، فأمر سيف الدين مسعود بن سلار، واليه على بانياس وابنه (أى ابن طغتكين) تاج الملوك بورى نائبه في دمشق بأن يتسلما (٢٥٠) صور نيابة عنه، لأنه كان قد رحل إلى حماة لاقرار الأوضاع فيما بينه وبين فخر الملوك رضوان صاحب حلب، وذلك كسبا للوقت، واشفاقا على أهالي مدينة صور من التعرض لخطر سقوط مدينتهم قبل أن يعود طغتكين من حماة لو بادر الفرنج بمهاجمة المدينة مرة (٢٥١) أخرى في فترة انتظار وصول النجدات في صحبة طغتكين. كما اصدر طغتكين أو امره بارسال فرقة من الأتراك لتدعيم الدفاع عن صور، ووصلت الفرقة بالفعل إلى المدينة واستقرت بها، كما بعث طغتكين إلى أهلها من يحمل إليهم الأقوات والمؤن من دمشق مما طيب نفوس أهل المدينة (٢٥٢).

وإذا كان بعض المؤرخين الغربيين يعتقدون أن طغتكين بتصرفه المذكور (٢٥٣) قد انتزع مدينة صور من أيدى الفاطميين، فاننا نرد على هذا الزعم بأن طغتكين كان متعففا عن بسط نفوذه عليها، فرغم مذهبه السنى استمر مبقيا على الخطبة

على منابر صور باسم الخليفة الفاطمى، كما ظلت السكة تحمل اسم الخليفة الفاطمى فهو لم يغير شيئاً من رسوم الفاطميين (٢٥٤)، وهذا ينهض دليلا على أن طغتكين كان زاهدا فى السيطرة وأنه لم يخطر بذهنه فى تلك الظروف الحرجة من تاريخ الإسلام أن يحرز مكاسب ذاتية بل كان يهدف إلى انقاذ ما يمكن انقاذه من أراضى المسلمين، بدليل أنه بادر بارسال مبعوث من قبله الى مصر الفاطمية، حاملا رسالة، يفسر فيها طغتكين للأفضل شاهنشاه سبب تصرفه، موضحا له أن هدفه الوحيد هو الأبقاء على صور، اسلامية عن طريق تقويتها بالرجال ويبلغه فيها أن بلدوين قد جمع وحشد للنزول على صور وأنه أى طغتكين على أتم استعداد للجلاء قواته عنها واخراج نوابه منها، حتى وصؤول من يتولى أمرها من مصر، والدفاع عنها وحمايتها، ثم أوصى فى نهاية رسالته بألا يهمل أمرها، وأن يرسل الأسطول بالغلة إليها والتقوية لها (٢٥٥).

وقد أقام مبعوث طغتكين إلى الأفضل شاهنشاه بمصر حتى ذى الحجة من سنة ٥٠٦ هـ، وخلال فترة اقامته بالقاهرة، استطاع أن يصور للأفضل حقيقة الأوضاع في صور موضحا له ما يتهددها من أخطار من قبل الفرنج، ودور طغتكين في الدفاع عنها، فحمد الأفضل لطغتكين ما قدمه لصور من معونات ورد عليه بكتاب عبر فيه عن شكره العميق له على ما فعله واستصوب رأيه فيما اعتمده (٢٥٦).

ويذكر ابن القلانسى أن بلدوين حين علم بدخول الأمير مسعود والأتراك الى صور من قبل الأتابك طغتكين، رحل من بيت المقدس إلى عكا ليعترض طريقهم ولكنه لم يحقق بغيته إذ سبقه الأتراك في دخول صور، فأقام بعكا، وأخذ يغير على القوافل بقية هذا العام (٢٥٧). أما الأفضل شاهنشاه فقد شرع في جهيز الأسطول المصرى وحمله بالغلة والميرة ومال النفقة في الأجناد والعسكرية وما يباع على الرعية من الغلات (٢٥٨).

وأقلع الأسطول الفاطمي من مصر في أوائل سنة ٥٠٧ هـ (١١١٣م) بالغلات والرجال متجها إلى صور، وأسند الأفضل قيادة هذا الأسطول إلى الأمير

شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقى، والى طرابلس السابق زمن سقوطها فى أيدى الصليبين.

وقد وصل الأسطول إلى صور في صفر سنة ٧٠٥ هـ، وبوصوله صور وانزاله الشحنات رخصت الأسعار في المدينة، فتحسن حالها وانتعشت ظروف أهلها.

وهكذا أفسد، تعاون طغتكين مع الأفضل شاهنشاه خطط الفرنج وأبعد خطرهم وكان الأفضل قد عهد إلى شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقى مقدم الأسطول المصرى بتقديم هدية إلى ظهير الدولة طغتكين، وكانت عبارة عن بعض الخلع الفاطمية الفاخرة برسمه ورسم ولده تاج الملوك بورى وخواصهما، وكذلك برسم سيف الدولة مسعود نائب ظهير الدين في صور، فقدمت إليهم بين مظاهر البهجة التي عنمت نفوس المسلمين بسبب هذا التقارب بين الأفضل وطغتكين، وبقى الأسطول المصرى في صور فترة لحمايتها من جهة وحتى تعتدل الرياح من جهة أخرى، ثم رحل منها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول من سنة ٧٠٥ هـ. وفي نفس الوقت، لجأ بلدوين إلى عقد هدنة مع الأمير مسعود والى صور فأجابه الأمير مسعود والى المدنة بينهما واستقامت أحوال صور وأمنت الوافدين عليها من التجار والمسافرين من جميع الأقطار (٢٥٩).

ویذکر ولیم الصوری أن صور کانت مند دخول الأمیر مسعود نائب طغتکین الیها خاضعة لحاکمین، فقد احتفظ خلیفة مصر لنفسه بقسمین فیها، کحاکم أعلی لها، ومنح الجزء الثالث إلی صاحب دمشق، لأنه کان قریبا منها، وکان قد وثق ثقة تامة بطغتکین أتابك دمشق. ونوایاه الصادقة فی حمایة صور والدفاع عنها دون أن یطمع فی السیطرة علیها بل کان متأکدا من مساندته (۲۲۰) لسکان صور إذا ما تعرضوا لأی عدوان.

وقد كان لرواية وليم الصورى أثر كبير لدى بعض المؤرخين الحديثين، دفعهم إلى ترجيح قيام نوع من الادارة الثانية أو حكم فاطمى/ دمشقى مشترك بمدينة صور

وهو ما يعرف باسم Condominium (۲۹۱).

ورغم الهدنة المعقودة بين الفرنج والأمير مسعود في صور إلا أن العظيمي يؤكد على أن بلدوين خرج في قواته لمنازلة صور في عام ٥٠٨ هـ (١١١٤م) وأنه حاصرها برا وبحرا ونجح في أسقاطها. ولكن المصريين على حد قوله تمكنوا من استعادتها بعد الحصار الشديد لها من البر والبحر، ويذكر أيضا أنه في عام ١١٥ هـ (١١١٧م) عاود بلدوين حصار صور، من البر، بعد أغارته على منطقة قريبة من البحر الأحمر (٢٦٢٠).

ويورد المقريزى فى اتعساط الحنفا، خبرا مشابها لما اورده العظيمى مفاده أنه فى عام ١١٥ هـ ملك الفرخ حوران وملكوا من أعمال حلب بزاغة وخربترت وملكوا مدينة صور (٢٦٣) هذا وكان قد ورد فى كتاب الالكسياد ما يشير إلى أن صور سقطت فى أيدى الصليبين عام ١٠٩٧م (٤٩١ هـ) ثم استردها المسلمين بعد ذلك (٢٦٤).

وعلى أى حال فإن هذه الروايات التى تشير إلى سقوط صور سواء فى سنة ٩٩١ هـ كما ورد فى كتاب الألكسياد أو سنة ٥٠٨ هـ كما ذكر العظيمى أو سنة ١١٥ هـ كما ذكر المقريزى، لا تتفق تاريخيا مع واقع الأحداث، إذ أن نفس المقريزى قد عاد ليذكر لنا فى احداث سنة ٢١٥ هـ (١١٢٢م) وهى السنة التى تلت وفاة الأفضل شاهنشاه (٢٦٥)، أنه فى هذه السنة من عهد الآمر بأحكام الله، كانت العملة تضرب باسمه فى ست مواضع هى القاهرة (٢٦٦٦) ومصر وقوص وعسقلان وصور والاسكندرية (٢٦٧٠) مما يتعارض مع النص السابق الذى أورده والذى يشير إلى سقوط صور فى أيدى الفرنج فى سنة ١١٥هـ.

كذلك تؤكد الأحداث التالية عدم صحة ما ورد من روايات بشأن سقوط صور في السنوات سالفة الذكر.

ولما قتل الأفضل، خلف على الوزارة المأمون البطائحي الذي لم يكن رغم

شجاعته على مستوى الأفضل من حيث الحنكة السياسية والقدرة على التصرف، فما كاد يتولى الوزارة، ويستبد بأمور البلاد حتى عزم على ازالة نفوذ طغتكين من صور، كما قرر عزل الأمير مسعود الذى كان يتولى المدينة من قبل طغتكين.

وفى بداية سنة ٥١٦ هـ (١١٢٢م) أرسل المأمون الأسطول المصرى إلى ثغر صور بقيادة وحشى ابن طلائع مشحونا بالرحالة البحرية والجنود، ومحملا بكميات كبيرة من الغلال تقدر بخمسة عشر ألف أردب واقوات كثيرة. ولما وصل الأسطول المصرى إلى صور، خرج الأمير مسعود لاستقبال وحشى بن طلائع مقدم الأسطول، فطلب منه قائد الأسطول ان ينزل بسفينته فاستجاب مسعود لرغبته، ولكن ما كاد مسعود ينزل الى سفينة مقدم الأسطول حتى اعتقله وأقلع الأسطول عائدا إلى مصر بعد أن أنزل الجند على البر وأمرهم باحتلال صور. ولما وصل الأسطول الى مصر بالغت السلطات الفاطمية في أكرام مسعود وأنزل ضيفا على مصر في احدى الدور وزود بكل ما يحتاج إليه (٢٦٨٨).

ويعلل كل من ابن القلانسي وابن الأثير هذا التصرف بأن الأمير مسعود قد أساء إلى أهالي صور واضر بهم فكثرت شكاياتهم منه وتتابعت الى الآمر بأحكام الله ووزيره المأمون فأصدر المأمون قراراً باعتقاله.

ولما علم الصليبيون بأمر هذا الانقلاب الذى تم فى صور على يد المأمون البطائحى، تحركت أطماعهم من جديد فانتهزوا فرصة الخلافات التى أشعلها المأمون البطائحى مع نواب طغتكين فى صور، وبدأوا يعدون العدة لحصارها حصارا محكما من البر والبحر ومنع نفاذ أى عدد وأقوات تصل إليها تمهيدا لفتحها وأسقاطها هذه المرة.

## ٥- سقوط صور في أيدى الصليبين سنة ١٨٥ هـ (١١٢٤م)

عندما تنبه والى صور الجديد من قبل المأمون البطائحي بالتحركات الصليبية المريبة أخذ يعيد حساباته ويدرس وضع صور السياسي فأدرك مدى عجزه عن رفع

الخطر الصليبي الداهم، لقلة ما لديه من عدد وأقوات، فبادر بإرسال تقرير مفصل عن الأوضاع الاقتصادية والحسكرية في صور إلى الخليفة الفاطحي الآمر بأحكام الله ليطلع على حقيقة الأمور بها.

وعندما بحث الخليفة ذلك مع كبار رجال الدولة قرر رد ولايتها الى ظهير الدين طغتكين أتابك دمشق، ليتولى حمايتها والذب عنها وعلى هذا النحو أصدر الخليفة الفاطمي منشور الولاية باسم طغتكين أتابك دمشق، مع حق مصر في الأشراف على المدينة وفرض سلطانها عليها وتم ذلك في جمادي الآخرة من سنة ١٧٥ هـ (يوليو / اغسطس (١٢٣)).

وید کر المقریزی آن الحلیفة الآمر بالغ فی تعظیم قدر طفتکین فی المرسوم المخلافی الذی أصدره وأرسله إلیه، وقد لقبه فیه «سیف أمیر المؤمنین» و کانت الحلعة المتی أرسلها الیه صحبة المرسوم تتألف من بدلة علمیم مندیلها علوله مائة ذراع شرب فیها ثمانیة وعشرون ذراعا مرقومة بلهب عراقی، وثوب طمیم جمیعه برقم ذهب عراقی، وثوب دبیقی وثوب سقلاطون داری، وثوب عتابی وشاسیه دیبقی ولفافة وغیر ذلك من الكساوی برسم نسائه وأصحابه (۲۷۰).

ولم يتردد طغتكين في قبول هذه للستولية الجسيمة ما دام ذلك يحقق له سعيه الجهادي، ولكنه ندب لتوليها، جماعة لم يكن لهم في مجال الحرب كفاية أو مهارة ففسد أمرها، مما زاد في طمع الصليبيين فيها (٢٧١).

ويذكر فوشيه دى شارتر أن العمليبيين اجتمعوا في عام ٥١٨ هـ (١١٢٤م) في بيت لحم وبيت المقدس للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، وفقا للتقاليد المرعية في تلك المناسبات الدينية، وحضر هذا الاحتفال دوج البندقية ورجاله، واحتفلوا مع الفرنج في خشوع ثم حلف الأعيان على حصار إما مدينة صور أو مدينة عسقلان بعد عيد الغطاس (٢٧٢). وكان الفرنج يفتقرون إلى الأموال، فقاموا بجمع مبالغ كبيرة من الناس، فردا فردا لميدفعوا للفرسان والمشاد والمأجورين، كما

اضطروا إلى رهن أنفس زخارف كنيسة القدس لدفع المال للرجال. ويؤكد فوشيه دى شارتر أن الفرنج والبنادقة وصلوا الى عكا، وهناك أعدوا خطتهم فى التوجه إلى صور ومحاصرتها، وكان ذلك يوم الخامس عشر من شهر مارس من ذلك العام (٢٧٣) ثم توجه الأسطول (٢٧٤) البندقى إلى داخل الميناء ورسا فى مكان آمن فى حين بدأت الجيوش الصليبية فى السيطرة على البساتين الواقعة بالقرب من صور، حيث أقاموا معسكرهم على شكل دائرة تطوق المدينة بحيث أغلقوا المنافذ أمام أهل المدينة للدخول إليها أو الخروج منها (٢٧٥).

وتكامل وصول القوات الصليبية إلى ظاهر مدينة صور فى شهر ربيع الأول (٢٧٦) من سنة ٥١٨ هـ، وفور وصولهم شرعوا فى سحب أسطولهم إلى اليابسة بالقرب من الميناء غير أنهم أبقوا سفينة واحدة فى عرض البحر لمنع أى سفينة للدخول للميناء، ثم حفروا خندقا حول المدينة، وبدأوا فى أعداد المواد اللازمة لانشاء الآلات الحربية (٢٧٧٠) والأبراج وقسموا أنفسهم إلى فريقين، وقد تولى قيادة الفريق الأول البطريرك ونبلاء المملكة وقد تمكن هذا الفريق من نصب برج كبير على سور المدينة، واشتبك عسكر هذا الفريق فى قتال عنيف مع المسلمين المدافعين على شرفات الأسوار، فى نفس الوقت الذى كانت منجنيقاتهم تدك الأسوار والأبراج مما أشاع الذعر والهلع فى نفوس أهالى صور.

وتولى قيادة الفريق الثانى، دوق البندقية وسريته، وبدأ ببناء آلات حربية مماثلة لآلات الفريق الأول، ونصبوها فى مواضع استراتيجية غاية فى الأهمية ثم توالت هجماتهم وغاراتهم. أما أهالى صور المدافعون عن مدينتهم فأدركوا عجزهم عن مواجهة هذا الهجوم العاتى ولم يعودوا قادرين على محمل ما سببه من أضرار سواء من قبل الفريق الأول أو الثانى، وما أدى إليه من تخريب وتدمير، ومع ذلك فقد واصلوا صمودهم ولم يستسلموا أو يبأسوا بل قاوموا باستماتة وشرف وتمكنوا من بناء آلات حربية داخل صور، وبدأوا يقذون صخورا ضخمة من مناجيقهم المنصوبة وراء أسوار المدينة، فتساقطت حجارتها على الأبراج الصليبية، مما أشاع الفوضى

والارتباك في هذا القطاع.

ويذكر وليم الصورى أن هذا الجانب خضع لسيادة المسلمين بعد أن جبن الصليبيون عن البقاء في هذه المنطقة، وفر الجنود الذين كان عليهم حراسة الآلات الحربية بعد أن تعرضوا لوابل من السهام، قذفهم بها عسكر المسلمين، فضلا عن سيل من الصخور الضخمة التي كانوا يقذفوها من داخل المدينة، وحالت بينهم وبين الأقتراب من الأبراج (٢٧٨)،

غير أن الصليبيين سرعان ما استعادوا توازنهم وبدأوا يردون الضربة بضربة أشد ضراوة منها، كما شرعوا في قذف كتل ضخمة من الحجر، بما أدى إلى تخطيم جانب كبير من أبراج المدينة وأسوارها، وأدى ذلك إلى اثارة كميات من الغبار الناتج من تفتيت الحجارة ومخلل الملاط الذي يربط بينها مما شكل ستار بين المقاتلين، حال بين المسلمين وبين رؤية اعدائهم كما ارتطمت جميع القذائف المتطايرة والتي بخاوزت الأسوار والأبراج في سور المدينة بالمنازل والأبنية فحالتها الى شظايا صغيرة.

وفى نفس الوقت اشتبكت جماعات من أهالى صور المسلمين خارج الأسوار مع مشاة وفرسان الفرنج في معارك دامية، استبسلوا فيها واستماتوا خلالها للدفاع عن مدينتهم (٢٧٩).

ويعترف وليم الصورى بأن المعارك بين الجانبين كانت متعادلة، ولم ترجح كفة طرف على الآخر إلا بعد وصول بونز كونت طرابلس الذى كان من أمراء المملكة، فعندئذ فقط، تضاعفت قوة الصليبين (٢٨٠)، وازدادت ضراوة هجومهم.

وجمع المصادر الصليبية على أنه كان بداخل صور نحو سبعمائة من عسكر الدمشقيين لعبوا دورا كبيرا في الدفاع عن صور وحمايتها. كما مجمع على أن أهالي عسقلان قد خرجوا لمهاجمة بيت المقدس مع حاميتهم الفاطمية كنوع من مارسة الضغط على الفرنج لارغامهم على فك الحصار عن صور والتوجه لحماية

مملكتهم في القدس(٢٨١).

غير أن بعض الصليبيين الذى كانوا فى بيت المقدس، انتظروا حتى بدأ أهالى عسقلان فى الرجوع إلى مدينتهم، فتتبعوهم بحذر مسافة قصيرة ومجحوا فى قتل اثنين وأربعين رجلا مسلما كما أسروا أربعة فرسان واستولوا على سبعة عشر جوادا ثم عادوا إلى القدس (٢٨٢).

وفى تلك الأثناء، كان الأعياء قد ظهر بوضوح على أهالى صور، وبدأوا يعانون من نقص فى المؤن والأقوات فتداول الصوريون الأمر وقرروا ان يرسلوا الى كل من الخليفة الفاطمى الآمر باحكام الله وطغتكين أتابك دمشق، لكى يسرعا إلى بجدتهم ووصفوا لهم مدى الضعف الذى آلوا إليه وتفوق عدوهم عليهم، ويذكر وليم الصورى أن تلك المكاتبات التى أرسلوها قد شدت من أزرهم وشجعتهم على مواصلة الصمود (٢٨٣).

وجمع المصادر الاسلامية والصليبية على أن هذه النداءات استنهضت حمية طغتكين وحماسه الجهادى فبادر بمغادرة دمشق فى قوة كبيرة من الأتراك، وعدد كبير من الفرسان للدفاع عن صور. وبينما تتفق المصادر العربية على أنه انجه إلى بانياس (٢٨٤)، يذكر وليم الصورى أن طغتكين استقر فى منطقة مجاورة لصور تقع على ضفاف نهر يبعد عنها بنحو أربعة اميال» (٢٨٥)، كما يذكر أن أسطولا كبيرا ومجهزا بالعدد والأقوات والرجال كان قادما من مصر قدر وصوله إلى صور فى غضون ثلاثة أيام، وأن خبر هذا الاسطول شاع فى صور وأثار مخاوف قادة الفرنج فاجتمعوا للتشاور فى اتخاذ الخطوات التالية ورأوا ضرورة تقسيم الجيش الصليبي إلى فاجتمعوا للتشاور فى اتخاذ الخطوات التالية ورأوا ضرورة تقسيم الجيش الصليبي إلى المملكة الذى عينه الملك واقتصرت مهمته على مواجهة جيش طغتكين أتابك دمشق. والقسم الثاني بقيادة دوج البندقية، وقد عهدوا إليه مهمة الابحار مع قواته في الشواني لقتال المصريين عند وصولهم.

أما القسم الثالث فكان يتألف من طوائف مختلفة تجمعت من كافة الامارات الصليبية ومعظمهم من البنادقة، للمشاركة في عمليات الحصار، وحراسة الآلات الحربية والأبراج المتحركة كما أسندت إليهم مهمة متابعة المهاجمين بالمجانيق والآلات والعدد (٢٨٦).

ويجدر بنا أن نأخذ رواية وليم الصورى بشأن وصول اسطول مصرى إلى صور بشئ من الحذر إذ أن المصادر الاسلامية لا تذكر أى خبر عن وصول أى بجدة من مصر إلى طغتكين فابن القلانسي يذكر أن ظهير الدين طغتكين توجه «في العسكر إلى بانياس للذب عن صور ونفذت المكاتبات الي مصر باستدعاء المعونة لها، وتمادت الأيام بذلك إلى أن ضعفت النفوس وأشرف أهلها على الهلاك، وعرف أتابك جلية الأمر وتعذر تلافيها ووقع الياس من المعونة لها فراسل الأفرنج بالملاطفة والمداهنة .... (٢٨٧٧). وكذلك ابن ميسز الذي يذكر أنه «تقاصر المأمون عن بجدتهم فأغاثهم ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق ووصل إلى بانياس ... (٢٨٨٨)». كما يذكر ابن الاثير أن طغتكين أرسل «إلى مصر يستنجدهم، فلم ينجدوه وتمادت الأيام وأشرف أهلها على الهلاك ... (٢٨٩٠). ويذكر ابن شداد أن طغتكين «كتب إلى مصر يسأل من أميرها معونة بمراكب في البحر فلم يجبه إلى ذلك ... (٢٩٠٠).

أما المقريزى فقد أخذ بمقولة ابن ميسر فيقول «وتقاصر المأمون عن نجدتهم وأعانهم طغتكين صاحب دمشق ووصل إلى بانياس...(٢٩١١). في حين يذكر ابن تغرى بردى أنه «ما أبقى أهل صور رحمهم الله تعالى ممكنا في قتالهم مع الفرنج وثباتهم في هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر...» وفي موضع آخر يقول «ولم تأت نجدة المصريين، ودام الأمر بين أهل صور والفرنج تارة بالقتال وتارة المهادنة الى أن طال على أهل صور الأمر ويئسوا من نصرة مصر...» (٢٩٢١). وبات استسلام صور وشيكا ومع ذلك فإن أهل صور آثروا القتال حتى الموت ولم تعدم هذه المدينة من بطولات فردية سجلت بسطور من نور في تلك اللحظات الأخيرة، وقد استقينا معلوماتنا عن هذه البطولات من نفس وليم الصوري الذي وصف لنا

كيف تعاهد شباب مدينة صور على الاستشهاد وأقسموا الايمان مع بعضهم البعض وصمموا على التسلل إلى داخل المعسكر الصليبي بهدف احراق الآلات الحربية والأبراج المتنقلة. ويعبر وليم الصورى عن هذا العمل الانتحارى الذى قام به هؤلاء الشباب بقوله «وأملوا أن يحصلوا بهذه الطريقة على تقدير أبناء مدينتهم وأن يحققوا شهرة أبدية في عيون الأجيال القادمة...» (٢٩٣٠).

وقد تسللوا بالفعل إلى المعسكر وأضرموا النيران في أحدى الآلات الحربية وأحرقوها ولكنهم قتلوا على أيدى الصليبيين، واستشهدوا تحت مرأى من أصدقائهم.

واستمرت المقاومة الاسلامية، داخل المدينة، فقد نصب الأهالي في صور منجنيقا وبدأوا يصوبون قذائفهم على المعسكر الصليبي، ولكن الصليبيين اسكنوا هذا المنجنيق بفضل مقاتل أرمني من انطاكية صوب قذائفه الحجرية الضخمة على المنجنيق فدمره.

ومع ذلك فلم يفقد أهل صور الأمل في استنقاذ مدينتهم، فقد أقدم سجماعة من السباحين المهرة من أهل صور على السباحة إلى الميناء الخارجي ونجحوا في الوصول الى السفينة التي كان الصليبيون قد تركوها لحماية الساحل من أى هجوم

قد تقوم به السفن الاسلامية الفاطمية، وقتلوا أحد حراسها بعد أن سحبوها إلى الميناء الداخلي (٢٩٥).

كذلك تكرر هجوم أهالي عسقلان وحاميتهم الفاطمية على المناطق التابعة للصليبيين محاولين بذلك أن يصرفوا نظر الفرنج عن صور، وهذه المرة هاجم أهالي عسقلان ريف منطقة بيت المقدس وأحرقوا قرية يسميها فوشيه دى شارتر (٢٩٦٠) البيره في حين يسميها وليم الصورى بيلين (٢٩٧٠).

ولم تؤد هذه الغارة العسقلانية إلى تخفيف الضغط عن صور التى أنهكها الحصار واستفحلت فيها المجاعة. وحاول طغتكين أن يهادن الصليبيين، ولكن جهوده ضاعت عبثا ولم يتزحزح الفرنج عن مواقعهم إلى أن يستسلم لهم، وهذا ما حدث بالفعل فلم يعد امام أهلها سوى التسليم بعد أن طحنتهم المجاعة، وفتك الفرنج بقواتهم وأغلقت أمامهم أبواب النجاة (٢٩٨٠).

ونجح طغتكين بعد مفاوضات أجراها مع قادة الفرنج في انتزاع الأمان لكل أهالي صور واشترط لتسليمها أن يخرج منها كل من أراد الخروج من العسكر والرعية آمنا بما يستطيع حمله في حين يبقى من يريد الاقامة بمدينته (٢٩٩٠). وقبل القادة الفرنج والبنادقة شروط طغتكين، على الرغم من اشتداد ثائرة الجند والبحريين الذين كانوا يأملون في نهب صور وهددوا بالتمرد والثورة، ولكن الشروط التي التزم بها قادتهم نفذت، ومنح أهالي المدينة الأمان (٣٠٠٠). فخرجت منها حشود هائلة من أهلها أنفت المقام في ظل الحكم الصليبي، ولم يبق بصور إلا كل ضعيف عجز عن الرحيل.

وتم سقوط صور في أيدى الصليبيين في ٢٣ جمادى الأولى من سنة ١٨٥هـ الموافق ٧ يوليو ١١٢٤م (٣٠١).

## المصادر والحواشي:

- (۱) الاصطخرى، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى، القاهرة، ١٩٦١، ص ٤٥ ناصر خسرو علوى، سفرنامة، نقله إلى العربية د. يحيى الخشاب، القاهرة، ١٩٤٥، ص ١٥ غالب الترك، جنوب لبنان، بحث في ندوة لبنان في محافظاته، بيروت، ١٩٦١، ص ٨٩.
- (۲) الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، القاهرة، بدون تاريخ، جـ١، ص

  ٣٦٥ ياقوت الحموى، معجم البلدان، بيروت ١٩٥٧، المجلد الثالث، ص

  ٤٣٣ الحميرى، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق. احسان عباس،
  بيروت، ١٩٨٤، ص ٣٦٩ وارجع كذلك إلى ابن شداد، الأعلاق
  الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق ونشر سامي الدهان، دمشق،
  - (۳) ناصر خسرو علوی، سفرنامة، ص ۱۵.
- (٤) وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، نقله إلى العربية د. سهيل زكار، طبعة مؤسسة دار الفكر، ١٩٩٠، جـ٢، ص ٦١٣. ويعلق وليم الصورى على وضع صور الجغرافي بقوله أن صور التي كانت محاطة بالماء من جميع المجهات باستثناء شريط برى طويل وضيق، كانت فيما مضى جزيرة منفصلة تماما عن البر الرئيسي مما جعل الملك الآشورى نبوخذ نصر يحاول توصيلها بالبر ليحكم حصارها إلا أنه لم يكمل هذا العمل ويذكر الاستاذ غالب الترك أن صور كانت مكونة في العصر القديم من عدة جزر تفصل فيما بينها أقنية بحرية مثل مدينة البندقية، جمع فيما بينها الملك حيرام (ارجع الى غالب الترك، جنوب لبنان، ص ٩٠)، أما الاسكندر فقد ربطها بالبر ثم استولى عليها بقوة السلاح (ارجع إلى وليم الصورى، المصدر السابق، ص ٢١٥) وارجع كذلك إلى

(Terence Wise, The wars of the Crusades, Ospery, 1978, P. 206.

(٥) الحميرى، الروض المعطار، ص ٣٦٩، منيرالخورى، صيدا عقب حقب التاريخ، بيروت، ١٩٦٦، ص ١٨ -

Frederick Carl Eislen, a study in Oriental history, New york, 1907, Pl-Dictionnaire de la Bible, Pub, Vigouroux T.V, Paris, 1928, P. 1704.

ومدينة صيدا مدينة ساحلية تقع شمالي صور، وتشغل بقعة من الأرض على شكل مثلث قاعدته إلى الداخل، ورأسه شبه جزيرة أو نتوء بارز في البحر، يتقدمها عدد من الجزر الصخرية عمى الخليج الصغير في الشمال الشرقي من العواصف البحرية. وقد ازدهرت صيدا كميناء بجارى هام في حقب التاريخ المختلفة. ويختلف المؤرخون في تفسير اسم صيدا، فبعضهم ينسبها إلى «صيدون» الابن البكر لكنعان بن حام بن نوح، وبعضهم يرى أن اسمها مشتق من الجذر السامي «صيد» بمعنى صيد الأسماك، وهناك من يرى أن صيدون سميت باسم إله يحمل هذا الاسم، وقد ارتبطت صيدا بصور في كثير من حقب التاريخ المختلفة، فقد ورثت صور عظمة صيدا وزعامتها منذ بداية القرن العاشر قبل الميلاد، وظلت صور تختفظ لنفسها بالزعامة على سائر المدن الفينيقية حتى تعرضت سواحل فينيقيا لغزوات الآشوريين منذ أواخر القرن الشامن ق. م. فكان ذلك إيذانا بزوال بخم صور وأفوله وعودة صيدا لاسترجاع مكانتها (لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى محمد غلاب، الساحل الفينيقي وظهيره في الجغرافيا والتاريخ، بيروت، ١٩٦٩، ص ٣٥٩ - وعن اسم صيدا والآراء المختلفة ارجع الى للكتاب المقدس، العهد العتيق، بيروت، ١٩٦٠: سفر التكوين ١٠: ١٥، سفر اخبار الأيام الأول ١: ١٣، السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلامي، بيروت

- ۱۹۷۰، ص ۱۵ وما يليها أسامة زيد زكى، صيدا ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي، الاسكندرية، ۱۹۸۱، ص ۱۳ ۱۰).
- (٦) الحميرى، الروض المعطار، ص ٣٦٩ وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢، ص ٦١٣.
- (۷) ناصر خسرو علوی، سفر نامة، ص ۱۵ وليم الصوری، المصدر السابق، ص ٦١٧.
- (۸) الحميرى، الروض المعطار، ص ٣٦٩ وليم الصورى، المصدر السابق، ص ٢١٢. وفيما يتعلق بعين المياه الذى كان يقع على مدخل باب المدينة البرى والذى ذكره الحميرى، فنرجح أنه هو نفسه الينبوع الذى وصفه وليم الصورى بأنه الينبوع الذى تحدث عنه النبى سليمان فى أغنيته فى نشيد الانشا «ينبوع جنات بشر مياه حية وسيول من لبنان». ويبدو أن هذه الآبار لم تكن صالحة للشرب أو جاهزة للإستخدام الآدامى وقت الحصار الصليبى الأخير سنة ١٨٥ هـ (١١٢٤م) للمدينة، إذ أن ستيفن رانسمان يؤكد على أن مياه الشرب كانت تأتى إلى صور فى هذه الآونة عن طريق سقاية ممتدة من البر، ولم يكن بشبه جزيرة صور، بشر تستمد منه الماء، فلما جاء الفرنج وضربوا الحصار الأخير حول المدينة سدوا هذه السقاية، غير أن مياه الأمطار ملأت الجباب والصهاريج، فلم يحس الأهالى بوطأة العطش إلا بعد فترة طويلة (ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، بيروت، ١٩٦٨، جـ٢، ص ٢٧٠).
- (۹) وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جــ ۲، ص ٢١٤، في حين يذكر ناصر خسرو ناصر خسرو علوى أن المياه كانت تأتى إلى صور من الجبال (ناصر خسرو علوى، سفرنامة، ص ١٥).
- (١٠) يرجع اسم جبل عامل إلى عاملة القضاعية وهي أم الحارث بن عدى الذى تنسب قبيلته إليها، وقد نزلوا بلاد الشام مع قبيلة جذام ولخم والأزد والغساسنة

في ,أي، وقيل أن عاملة هو ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وهي قبيلة هاجرت من اليمن على أطراف الشام قبل الميلاد بـ • ٣٠ سنة بعد حادثة سيل العرم وانهيار سد مأرب في رأى آخر، وقد مخرف الاسم وأصبح يسمى بجبل عامل بدلا من عاملة (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد جابر آل ضفا، تاريخ جبل عامل، بيروت، ص ١٩٦٣، ص ٢٥ - رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، بيروت، ص ١٩٨٧، ص ١٥، ١٦). ويعرف جبل عامل في العصر الحديث بجبل بشارة، وكان يعرف في المصادر العربية بجبل الخليل وجبل الجليل. أما شخصية بشارة الذي نسبت إليه هذه البلاد أو هذا الجبل، فقد كانت مثار مناقشات عديدة، فمن المؤرخين من يرى أنه حسام الدين بن بشارة بن أسد الدين بن مهلهل بن سليمان من سلامة العاملي من رهط عاملة بن سبأ، الذي شارك صلاح الدين يوسف بن أيوب في فتح هونين فأقطعه بانياس، ومنهم من يرى أن المنطقة سميت كذلك نسبة إلى بشارة بن مقبل القحطاني (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، ص ١٦). هذا وقد ذكر ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق الكبير، جبل الخليل في باب «فضل مواضع بظاهر دمشق وأضاحيها وفضل جبال تضاف اليها ونواحيها» باعتبار أن جبال بشارة أو الخليل كانت بمثابة همزة الوصل بين دمشق والمناطق الداخلية من جهة، والسواحل الشامية من جهة أخرى (ارجع الى ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، بيروت، ١٩٧٩، جـ١، ص ٢٣٨). ويتفق معه في ذلك ابن شداد الذي أعتبر أن جبل الجليل وأهله قوم من عاملة» من كور دمشق (ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ٣٧).

(١١) رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، ص ١٨، ١٩،٠٠.

<sup>(</sup>١٢) لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى المرجع السابق، ص ١٧، ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>١٣) ارجع الى محسن الأمين، خطط جبل عامل، بيروت، ١٩٨٣، ص ٤٩ –

- ٥١ رضا السيد حسن، المرجع السابق، ص ٢١.
  - (١٤) رضا السيد حسن، نفسه، ص ٢٩.
- (١٥) سنقوم بشرح تفاصيل هذه الأحداث على الصفحات التالية.
  - (١٦) رضا السيد حسن، نفسه، ص ٢٩، ٣٠.
- (۱۷) فوشیه الشارتری، تاریخ الحملة إلی القدس، ترجمة د. زیاد العسلی، عمان، ۱۲) فوشیه الشارتری، تاریخ الیی تعلیق د. زیاد العسلی) وارجع کذلك إلی.

Jean Richard, The Latin Kingdom of Jerusalem, Pub by North Holland company, Amesterdam, New York, Oxford, 1979, V.I, P. 30.

- (۱۸) ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ليدن، ۱۳۰۲، ص ١٠٥.
  - (١٩) المصدر السابق، ص ١١٦.
  - (٢٠) ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص ٣٥٥.
- (٢١) ابن حوقل، صورة الأرض، طبعة بيروت، بدون تاريخ، ص ١٦٠.
  - (۲۲) اليعقوبي، كتاب البلدان، ١٨٩٢، ص ٣٢٧.
    - (٢٣) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٢٣.
  - (٢٤) ياقوت الحموى معجم البلدان، ص ٤٣٢ (مجلد ٣).
- (۲۰) نقولا زيادة، التطور الادارى لبلاد الشام بين بيزنطية والعرب، أحد أبحاث الندوة الأولى من أعمال المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام، عمان، ١٩٨٦، ص ١١٨، ١٢٥، ويذكر أن الشام كان ينقسم في العهد البيزنطي في أواسط القرن السادس للميلاد إلى ثمانية أقسام هي:
- ١- سورية الأولى وهي تشمل شمال سورية من الساحل إلى الولاية الفراتية شرقاً

- ومن أهم مدنها انطاكية واللاذقية وبيورية (حلب) وخلقيس (قنسرين).
- ۲- سورية الثانية وكانت تمتد من الساحل (جنوبي سورية الأولى عبر أواسط بلاد الشام إلى الصحراء تقريبا) وكانت أفامية مركزها الادارى وتضم لاريسا (شيزر) وأبيفامية (حماة) وارتوزا (الرستن).
  - ٣- فينيقية الساحلية وعاصمتها صور وكانت تضم طرابلس وبيروت وصيدا وعكا.
- ٤- فينيقية اللبنانية أو الداخلية وكانت أكبر مدنها أميزا (حمص) ودمشق وهي العاصمة وبعلبك وتدمر.
- السطين الأولى وكانت تشمل السهل الساحلى من جنوبى جبل الكرمل حتى جنوبى رافيا (رفح) وأهم مدنها يافا وعسقلان وغزا وأريحا وايليا (القدس) ونابلس، وكانت عاصمتها قيسارية.
- ٦- فلسطين الثانية وكانت تتكون من مرتفعات الجليل ومنابع الأردن والجولان وعاصمتها بيسان وتضم بعض حلف المدن العشر مثل طبرية وصفورية واللجون.
- ٧- فلسطين الثالثة، وعاصمتها بصرى وكانت تشمل البلاد التى كانت تقع تحت
   حكم البتراء أى كانت جزءا من دولة الأنباط. وكانت أيلة (العقبة) مقر
   حاكمها ومن مدنها البتراء، وبثر السبع.
- العربية وتشمل المنطقة الواقعة إلى الشرق من فلسطين الأولى والثانية. (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى نقولا زيادة، المرجع السابق، ص ١٢٠).
- (۲٦) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٦٣ وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢ ص ٦١٤، ٦١٧ (ارجع إلى كذلك إلى فوشيه الشارترى، تاريخ الحملة إلى القدس، ترجمة د. زياد العسلى ص ٢٠٨).
- (٢٧) الادريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، طبعة القاهرة، مكتبة الثقافة

الدينية، بدون تاريخ، جـ ١ ، ص ٣٦٥ - الحميرى، الروض المعطار، ص ٣٦٩ وارجع كذلك إلى نعيم فرح، ثلاثة مصادر تلقى بعض الأضواء على جوانب من الحياة الاقتصادية، من أبحاث الندوة الأولى من اعمال المؤتمر الداولي الرابع لبلاد الشام، عمان، ١٩٨٦، ص ٢٠٢، ٢٠٢.

وقد شغلت صور مركزا بجاريا هاما في العصور القديمة، وإن كانت صيدا قد تفوقت عليها حتى مجئ قبائل البلست P.L.S.T من كريت منذ سنة ١٢٠٠ ق.م واحتلالهم لأراضيها عنوة، هنا بدأت صيدا تفقد عظمتها وزعامتها التجارية، وبدأت صور تحل محلها وذلك منذ بداية القرن العاشر قبل الميلاد (أمين خليفة، تاريخ سوريا قبل الفتح الاسلامي، بيروت، ١٩٣٠، ص ١٠٧ -, محمد غلاب، الساحل الفينيقي، ص ٣٠٠). وكانت صور تتجر في أخشاب الأرز وتبيعها لليهود لبناء الهيكل الذي شيده والي يهودا في زمن كورش ملك فارس (السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ٣٠) كذلك عرفت صور في العصور القديمة الصباغة القرمزية والحمراء والبنفسجية التي عرفت بالأراجوانية، وكان أهالي صور القدامي، يستخرجون هذه الصبغة من محارات الموريكس والباكسينيوم المشهورة التي كانت تكثر على السواحل في مدينتهم صور، وكذلك صيدا. وقد وصل مجار صور إلى بلاد غالة وايطاليا ودلماسيا، وعثر على كتابات يونانية ولاتينية، تؤكد وجود بجار صوربين وصيدونيين وبيروتيين في تلك المناطق في العصر الروماني (فوشيه الشارترى، تاريخ الحملة إلى القدس، ص ٢٠٨ - يوسف مزهر، تاريخ لبنان العام، طبعة بيروت، جــ١، ص ١٤٦).

(۲۸) وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، جـ۲، ص ٦١٧.

(۲۹) ناصر خسرو علوی، سفرنامة، ص ۱۰ - صلاح الدین نوار، العدوان الصلیبی علی العالم الاسلامی (۲۹۰ - ۵۱۰ هـ/ ۱۰۹۷ - ۱۱۲۱م، الاسکندریة، ۱۹۹۳، ص ۲۹۷.

- (٣٠) الاصطخري، المسالك والممالك، ص ٤٥.
- (٣١) المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، ١٩٠٦، ص ١٦٤.
  - (٣٢) ابن حوقل، صورة الأرض، ص ١٦٠.
    - (٣٣)الأدريسي، نزهة المشتاق، ص ٣٦٥.
  - (٣٤) ياقوت الحمرى، معجم البلدان، ص ٤٣٣ (مجلد ٣).
    - (٣٥) الحميري، الروض المعطار، ص ٣٦٩.
    - (٣٦) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ١٦٤.
- (۳۷) الحميرى، الروض المعطار، ص ،۳٦٩. وعن وصف تخصينات عكا في العصر الاسلامي ارجع إلى المقديسي، أحسن التقاسيم، ص ١٦٢، ١٦٢ ناصر خسرو، سفر نامة، ص ٥٠ أحمد مختار العبادي، السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام، وبيروت، ١٩٧٢، القسم الأول الخاص بالدكتور السيد عبد العزيز سالم، ص ٥٠.
  - (٣٨) وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ص ٦١٧.
- The Alexiad of Anna Comenena, London, 1979, P. 442. (٣٩)
  - (٤٠) اليعقوبي، كتاب البلدان، ص ٣٢٧.
  - (٤١) ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص ٣٥٥.
- (٤٢) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٧٣. وهو يذكر أن دار الصناعة التي أنشأها معاوية في الشام كانت في عكا ولكن الخليفة هشام بن عبد الملك نقلها إلى صور.
- (٤٣) الحميرى، الروض المعطار، ص ٣٦٩ وارجع كذلك إلى السيد عبد العزيز

سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ٥١.

(٤٤) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، بيروت، ١٩٠٨، ص ١٩٦١، ١٧١، ٢٠٧ - ابن الأثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، ١٩٦٦، ١٩٦٩، جـ١٠ ص ٢٠٧ - ابن الأثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، ١٩٦٦، جـ١٠ ، ص ١٩٤٥ الكامل فى التاريخ، بيروت، ١٩٦١، جـ١٠ ، الأثمة الفاطميين الخلفاء طبعة القاهرة، مخقيق د. محمد حلمى محمد أحمد، الفاطميين الخلفاء طبعة القاهرة، مختا على العبر، جـ٩، القسم جـ٣، ص ٣٧، ٤٢، ٣٤، ٥٠ - ابن خلدون، العبر، جـ٩، القسم الخامس، ص ٢٠٤، ٩٠٤ - فوشيه الشارترى، تاريخ الحملة إلى القدس ص الخامس، ص ١٥٨، ١٥٠ - سعيد عبد الفتاح عاشور، تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى، القاهرة، بدون تاريخ، جـ١، ص ٢٠٠١، ص ٣٠٠، ٣٠٠ -

Jean Richard, The Latin Kingdom, of Jerusalem, V.I, p22-25.

ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، نقله إلى العربية الدكتور السيد الباز العريني، بيروت، ١٩٦٨، جـ ٢، ص ١٦١، ١٥٥.

- (٤٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص١٥٩- رضا السيد حسن- الصليبيون وآثارهم في جيل عامل، ص٤٩.
- (٤٦) ياقوت الحموى، معمجم البلدان، حـ٢، ص١٤ وليم الصورى، حـ٢، ص٢٠٠
- Jean Richard, the Latin Kingdon,p24,15 ، ستيڤن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبيية، ترجمة د. السيد الباز العريني، بيروت، ١٩٦٨ حـ٢، ص ١٥٥٨.
- (٤٧) عمر كمال توفيق، مملكة بيت المقدس الصليبية، الاسكندرية، ١٩٨٥، ص ٥١٠ هـ ٥١٠ في حين يذكر جان رشارد أن قلعة سكانداليون قد تم بناؤها عام ١٠٠ هـ (٥٩. Cit., P. 26) ويتفق معه في هذا الرأى كل من روبن فيدين وجون طومسون (ارجع Fedden and John Thomson,

. Crusader Robin Castles, London, 1957, P. 24)

وان كانا يذكران أن بناء قلعة تبنين كان قد تم في عام ٤٩٧هـ (١١٠٣م) . (Op. Cit., P. 24)

(٤٨) رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، ص ٩٧، ٩٨.

(٤٩) ياقوت الحموى، معجم البلدان، جـ٢، ص ١٤ وان كان ابن شداد قد ذكر في كتابه الاعلاق الخطيرة أن حصني هونين وتبنين قد بناهما الفرنج بعد الخمسمائة ويقعا بين جبل عوف وبين بانياس وصور (ص ١٥٢). ولكن سير الأحداث التاريخية يثبت أن حصن تبنين بني قبل عام ٥٠٠ هـ إذ أن أهالي صور سيقومون بمهاجمته سنة ٥٠٠ هـ لأنه كان مركز انطلاق الغارات الصليبية على مدينتهم كما سنوضح بالتفصيل في حينه.

وارجع كذلك إلى ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢، ص ١٥٥ . وهو يذكر أن هيو سانت أومر قد شيد قلعة أخرى على التلال الواقعة إلى الجنوب الغربي من بحيرة طبرية أطلق عليها العرب اسم علعال. ويؤكد ستيفن رانسمان أن بناء الحصنين تبنين وعلعال قد اكتمل في خريف سنة احه ١١٠٥ م (٤٩٩ هـ) ويوافقه في الرأى جان رشارد. Jean Richard, The على ما أورده ويوافقه في الرأى جان رشارد. للدكتور رضا السيد حسن بناء على مسا أورده وليم العسوري أن حسن تبنين بني في سنة ١٠٥ هـ على مسا أورده وليم العسوري أن حسن، الصليبيون في جبل عامل، ص ١٠١). طغتكين اتابك دمشق تمكنت من الايقاع بهيو أثناء عودته إلى علعال بغنيمة طغتكين للاستيلاء طغتكين التبك دمشق تمكنت من الايقاع بهيو أثناء عودته إلى علعال بغنيمة ثقيلة بعد غارة موفقة، وقتل متأثرا بجراحه مما سهل المهمة طغتكين للاستيلاء على علعال (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى اسامة زيد زكى، صيدا ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي نقلا عن المؤرخ اللاتيني البرت دكس d'Aix

Jean, Richard, Op. Cit., P. 31.

(٥٠) لمزيد من التفاصيل. عن حصن تبنين وآثاره ومحاولات صلاح الدين يوسف بن أيوب الاستيلاء عليه ارجع إلى رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم في جبل عامل، ص ١٠٦ وما يليها،

Robin Fedden and John Thomson, Crusader Castles, P. 24.

Terene Wise, The Wars of the Crusades, 1096-1291, Ospery, 1978, P 200.

ويذكر تيرينس وايس أنَّ تخصينات مشابهة لتبنين أقيمت فيما بين عامى (٥٣١ م ٥٤٤ هـ) (١١٣٦ م ١١٤٩م) لاسقاط عسقلان ومنع الامدادات الفاطمية عنها.

- (٥١) رضا السيد حسن، المرجع السابق، ص ١٤٢، ١٤٣.
- (٥٢) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٥٩ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ٩٥.
  - (٥٣) صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٩٩.
- (40) وإلى جانب هاتين الخلافتين، وجدت خلافة ثالثة في الأندلس، بعد أن تلقب عبد الرحمن بن محمد الأموى في قرطبة بالناصر لدين الله، ولكنا لن نتعرض لها في دراستنا وسنتناول فقط خلافتي المشرق الاسلامي.
- (٥٥) على الصعيد الاقتصادى، حاولت الدولة الفاطمية ضرب طريق الخليج العربى لتجارة التوابل للسيطرة على تلك التجارة، وتدعيم اقتصادها على حساب الدولة العباسية. وشجعت ذلك عن طريق نشر المذهب الاسماعيلى في اليمن وعمان والهند ونجحت في ذلك في كل من اليمن والهند أما عمان فظلت تتمسك بمذهبها الإباضي. وقد أشارت السجلات المستنصرية إلى

وجود دعاة اسماعيلية فاطميين في تلك البلاد، وقد سمى الدعاة الفاطميون الذين ذهبوا إلى الهند على هيئة بجار باسم «البوهرا» نسبة لتجارتهم في التوابل أو البهار، ولذلك أطلق فيما بعد على طائفة الشيعة الهنود اسم طائفة البهرة. وكانت نتيجة هذه المحاولات الفاطمية نجاحهم في تعطيل نشاط الخليج العربي كطريق رئيسي لتجارة التوابل، واحيائهم وابرازهم طريق البحر الأحمر كمنافس خطير للخليج العربي وان لم يقضوا تماما عليه كما يذكر بعض المؤرخين (لمزيد من التفاصيل عن التنافس الاقتصادي بين الخلافتين العباسية والفاطمية ارجع إلى جمال الدين سرور، سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة، ١٩٦٧، ص ٢٤ وما يليها - عصام الدين عبد الرءوف، اليمن في ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، القاهرة ١٩٨٢ ، ص ١٤٥ -١٨٠ السجلات المستنصرية، مخقيق د. عبد المنعم ماجد، القاهرة، ١٩٥٤، ص ۳۸ – ۶۲، ص ۱۱۲، ۱۲۹، ص ۱۷۲ – ۱۷۹، ص ۱۹۰ – ١٩٣، ص ٢٠٣ - ص ٢٠٦ - عبد المنعم ماجد، سياسة الفاطميين في الخليج مستمدة من السجلات المستنصرية، بحث مقدم إلى ندوة قطر ١٩٧٦ عن تاريخ شرق الجزيرة العربية، جدا ، ص ٢٦٧ وما يليها ولمزيد من التفاصيل عن هذا التنافس الاقتصادى فيما بين بغداد والقاهرة وآثاره على نشاط طريق الخليج العربي ارجع إلى سحر السيد عبد العزيز سالم، عجارة عمان في الكارم وصداها على سياسة مصرحتي طليعة القرن السابع الهجري، مجلة كلية الآداب، الاسكندرية ١٩٩١ - ١٩٩٢، العدد ٢٤ - وارجع كذلك Sahar Abdel Aziz Salem, Head Light om the commercial

Relation between India and Egypt during the Islamic period, Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria Egypt, 1991-1992 - JJ. Saunders, A History of Medieval Islam, U.S.A., 1972, P. 136.

(٥٦) صلاح الدين محمد عبد القادر نوار، تاريخ الشام السياسي خلال القرن

الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى، رسالة دكتوراه، أشراف د. السيد عبد العزيز سالم، د. جوزيف نسيم يوسف، الاسكندرية، ١٩٨٩، ص ١٩٨٨. وفيما يتعلق بتعاون الحمدانيين مع البيزنطييين، فاننا نجد أن الحمدانيين فى حلب لم يجدوا حرجا فى التعاون مع البيزنطيين فاشتركوا معهم فى التصدى للفاطميين إلى حد أن سعد الدولة الحمداني وابنه سعيد الدولة أبا الفضائل لم يترددا فى قبول حماية البيزنطيين عليهم، وهذا يفسر كيف تطور الصراع فى شمالى الشام بين الحمدانيين والفاطميين إلى صراع بين الفاطميين البيزنطيين (جمال الدين سرور، النفوذ الفاطمي فى بلاد الشام والعراق خلال القرنين الرابع والخامس الهجرى – طبعة القاهرة، ١٩٧٥، ص ٤٩ – حلال القرنين نوار، تاريخ الشام والسياسى، ص ١٩١٨).

- (٥٧) بوجه عام، فإن وجود أنماط اجتماعية مختلفة وتيارات بشرية متباينة مع ما يخمله من طبيعة الماضى، لم يفسح المجال لكى تتسم بلاد الشام فى كثير من الأحيان، بالاستقرار السياسى وجعلته يموج بالاضطرابات (ارجع إلى سهيل زكار فى مقدمته لترجمة كتاب تاريخ الحروب الصليبية لوليم الصورى، جدا، ص ٢٥).
- (۵۸) عن نشاط بسيل الثانى ضد الدولة الفاطمية ارجع إلى الفارقى (أحمد بن يوسف بن على الأزرق، تاريخ الفارقى، تحقيق د. بدوى عبد اللطيف، بيروت، ١٩٧٤، ص ١٠٩٠.
- (۹۹) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۵۰، ۵۱، تاریخ یحیی بن سعید الانطاکی، بیروت، ۱۹۰۹، ص ۱۸۱.
- (٦٠) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٥٠، ٥١ ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ص ١٦٠ المقريزى، الكامل جـ ٩، ص ١٢٠ المقريزى، اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا، تحقيق د. محمد حلمى محمد

أحمد، القاهرة، ١٩٧١، جــ، ص ١٨.

وكان العلاقة قد سك في صور نقودا نقش عليها «عزا بعد فاقة وشطارة بلباقة للأمير العلاقة» – وارجع كذلك إلى (السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام، ص ٩٩ – عبد المنعم ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، التاريخ السياسي، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١٣٨ – محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام وسياستهم الخارجية مع دولتي الفواطم والروم (١٥٥٠ – ٤٧٢ هـ/ ١٠٢٦ – ١٠٨٠م) الاسكندرية، ١٩٨٩، ص ٢٦، ١٧ –

G. Wiet, Histoire de la nation Egyptienne, t. I V: L'Egypte Arabe, Paris, 1937, P. 198 - 199).

وقد عصى فى نفس الوقت المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل على الرملة وعاث فى البلاد فسادا (ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص  $\circ \circ$  – ابن الأثير، الكامل، جـ  $\circ$  ، ص  $\circ$  ،  $\circ$  ).

JJ. Saunders, A History of Medieval Islam, U.S.A, 1972, P. 136).

(٦١) ابن شداد الأعلاق الخطيرة، ص ١٦٥.

Grousset (R), L'Emire du levant, Paris, 1946, P. 125. (71)

(٦٣) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٧٢، ٧٣ – ابن الأثير، الكامل، جـ٩ ص ٢٣٠ – ولمزيد من التفاصيل عن حلف العرب وقيام الامارة المرادسية الكلابية بحلب (ارجع إلى تاريخ يحيى بن سعيد الانطلاكى، ص ٢٥٣ – محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس الكلابيون، ص ٢٤ وما يليها – وارجع كذلك إلى محمد محمد مرسى الشيخ، الامارات العربية في بلاد الشام في القرنين الحادى عشر والثاني عشر الميلاديين، الاسكندرية، ١٩٨٠،

ص ۲۰ – ۱۸۹).

(٦٤) يسميه ابن القلانسي أمير الجيوش التزبرى الجبلي (ذيل تاريخ دمشق، ص ٧١. وارجع كذلك إلى المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ ٢، ص ١٥١).

(٦٥) تعتبر موقعة الأقحوانة من المواقع الحاسمة في تاريخ الفاطميين السياسي، إذ محققت للفاطميين بعدها مكاسب خطيرة فقد مكنهم هذا الانتصار من القضاء نهائيا على نفوذ بني الجراح الطائيين في جنوب الشام. وفلسطين، ولم يرد لهم ذكر بعد ذلك في المصادر العربية باستثناء خبر أورده ابن القلانسي في الذيل ص ٩٣ ضمن احداث عام ٤٥٩ هـ في زمن الخليفة المستنصر بالله عندما سأله ناصر الدولة بن حمدان اطلاق سراح حميد بن محمود بن الجراح واحازم بن على بن الجراح فأطلق سراحهما. كذلك ترتب على هذا الانتصار الفاطمي في الأقحوانة سيطرة الفاطميين على البقاع الوسطى للشام وأصبح أنوشتكين واليا على دمشق (ولمزيد من التفاصيل عن موقعة الأقحوانة ونتائجها ارجع إلى الانطاكي، ص ٢٥٣ - عبد المنعم ماجد، الإمام المستنصر بالله الفاطمي، القاهرة، ١٩٦١، ص ٦٩ - صلاح الدين نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٢٤٨ - محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس الكلابيون، ص ٦٤ وما يليها) . هذا وقد أثارت انتصارات الفاطميين مخاوف البيزنطيين فأرسلوا حملة بقيادة دوقس انطاكية ميخائيل سبوندريل على حصن قيبار سنة ٢٠٤ هـ (١٠٢٩). كما أشار الامبراطور أرمانوس الثالث نفسه على تبل سنة ٢١٤ هـ (٣٠٠م) (ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس، ص ٦٥ وما يليها).

(٦٦) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٧٥.

(٦٧) المصدر السابق، ص ٩٨ - أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، وبيروت، ١٠٤ ، جـ٣ ص ١٠٤ - صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية في

الشام، ص ٢٦٦. وان كان د. محمد أحمد عبد المولى يعتبر أن خضوع المرادسيين في سنة ٢٦٣ هـ للسلاجقة قد أضعف من كيانها وساعد على ذلك اندلاع الحرب الأهلية بين بني كلاب مما أسفر في النهاية عن الاحتلال العقيلي لحلب في ظل السيادة السلجوقية (٢٧٦ هـ/ ١٠٨٠ م) ما أدى الى انقراض دولة بني مرداس بحلب وشمال الشام. وفي سنة ٢٧٥ هـ هـ (١٠٨٠م/ انقطع ذكر المرادسيين تماما من اعمال حلب، فقد اعتقل شرف الدولة مسلم ٣٠٠ فارسا تركمانيا بقايا من كان يخدم بني الروقلية (بني مرداس) وفرقهم في القلاع وكان ذلك آخر العهد بهم (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس، ص ١٧٣ - التفاصيل ارجع إلى محمد أحمد عبد المولى، بنو مرداس، ص ١٧٣ م. م. ١٠٧٠ - خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل في الموصل، بغداد، ٨٠٠

C.E. Bos worth, Islamic Surveys. The Islamic dynasties, Chicago, P. 55.58.

(٦٨) عبد المنعم ماجد، الامام المستنصر بالله الفاطمي، ص ٦٨.

(۱۹) عن سياسة الفاطميين في اليمن والدعوة الاسماعيلية هناك وعلاقة التبعية والولاء التي ربطت الصليحيين بالخلافة الفاطمية ارجع إلى حسن ابراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٢٣٩ – محمد عبد العال أحمد، الأيوبيين في اليمن، الاسكندرية بدون تاريخ، ص ٢٧ – ٢٧ حمال الدين سرور، سياسة الفاطميين الخارجية، القاهرة ١٩٦٧، ص ٢٤ وما يليها. ومؤسس الدولة الصليحية باليمن هو على بن محمد الصليحي ابن القاضي محمد الصليحي، وكان شافعي المذهب في بادئ الأمر، ثم نبذ هذا المذهب وأخذ بالمذهب الاسماعيلي السماعيلي باليمن سليمان ابن عبد الله الزواحي الذي خلف على الزواحي في أمور الداعي الاسماعيلية هناك. وقد اتخذ الصليحي من صنعاء عاصمة له.

وعرف هذا الملك بالعدل والتسامح والقدرة السياسية الفائة فقد تمكن من توحيد بلاد اليمن شخت قيادته، ولكن الأمور عادت إلى الاضطراب عقب وفاته سنة ٤٦٠ هـ (١٠٦٨ – ١٠٦٨). وحاول ولده وخليفته المكرم أحمد بسط نفوذه على البلاد والقضاء على العقبات ولكن سرعان ما أصيب بالفالج ثما أعجزه عن مباشرة أمور الحكم ففوض زوجته الملكة أروى في ادارة شؤون البلاد. وقد أوصى المكرم قبيل وفاته بأن يتولى بعده أبو حمير سبأ بن أحمد ابن المظفر بن على الصليحي. ويبدو أن المملكة أروى كانت تسعى لجعل الملك في ابنها على فتكتمت نبأ وفاة زوجها، وأرسلت إلى الخليفة المستنصر تطلب تقليدا لولدها فأجابها المستنصر وأصدر المرسوم لولدها الذي تلقب بعبد المستنصر ولكن ولدها سرعان ما توفى فأصدر المستنصر بالله الفاطمي أمره بأن تتزوج السيدة أروى من أبي حمير سبأ لاقرار الأوضاع في اليمن (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى عصام الدين عبد الرءوف، اليمن في ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، القاهرة، ١٩٨٢، ص ظل الاسلام منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، القاهرة، ١٩٨٢، ص

(۷۰) هو أبو الحارث ارسلان البساسيرى، مقدم الأتراك أيام الخليفة القائم بأمر الله العباسى، وبساسير بلد من بلاد فارس. وكان لنفوذه واستقلاليته ودعمه للطوائف الشيعية في بغداد أن أثار استياء الخليفة والوزير الأول رئيس الرؤساء أبى القاسم على بن مسلمة فأرسل هؤلاء إلى طغرلبك السلجوقي يطلبون منه التوجه إلى بغداد في قوة من عساكره لتحريرها من سيطرة البساسيرى. واشتبك طغرلبك بالبساسيرى وهزمه وقتله وأعاد الدعوة للقائم بعد أن انقطعت مدة عام (ارجع إلى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۸۷ – ۹۰ – محمد بن على بن يوسف المعروف بابن ميسر، أخبار مصر تصحيح هنرى مارسيه، القاهرة، ١٩٩٩، ص ١١ – المقريزي، اتعاظ الحنفا جـ٣، ص ٢٣٢ – ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبعة وزارة الثقافة ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبعة وزارة الثقافة

والارشاد القومى، القاهرة، بدون تاريخ، جـ٥، ص ٢ وأرجع كذلك إلى صدر الدين على بن ناصر الحسينى، زبدة التواريخ، اخبار الامراء والملوك السلجوقية، تحقيق د. محمد نور الدين، بيروت، ١٩٨٥، ص ٥٩ - وابن الصيرفى، الاشارة إلى من نال الوزارة، تحقيق عبد الله مخلص، طبعة القاهرة المعهد العلمى الفرنسى، ١٩٣٤، ص ٤٤، ٥٥ - محمد أحمد عبد المولى، استبداد البساسيرى مقدم الأتراك بالسلطة فى العراق وسقوط بنى بويه، الاسكندرية، ١٩٨٦ ص ٢ وما يليها - عبد المنعم ماجد، الامام المستنصر بالله الفاطمى، ص ٩٠ وما يليها.

Lane Poole, S, History of Egypt in the Middle Ages, London, 1914, P 138 - JJ Saunders, A History of Medieval Islam, P. 146.

هذا وكان الحاكم بأمر الله قد بخح في استمالة قرواش ابن المقلد أمير بني عقيل فخطب له بالموصل سنة ٤٠١ هـ وكذلك في الأنبار والكوفة والمدائن (ابن الأثير، الكامل، جـ٩، احداث سنة ٤٠١ هـ - خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل في الموصل، ص ٨٥) غير أن قرواش ما لبث أن اعاد الخطبة للعباسيين وقطع الدعوة للفاطميين في بلاده، فجازاه الخليفة العباسي على ذلك بثلاثين ألف دينار (ابن العميد، تاريخ المسلمين، ليدن، ١٦٢٥، ص خلك بثلاثين سنة كاملة (بدأت في سنة ٥٠٠ هـ وانتهت سنة ١٥٠ هـ) أنظر (خاشع المعاضيدي، دولة بني عقيل، ص ٨٩).

(۷۱) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٨٦ - ابن ميسر، أخبار مصر، ص ٧ - ابن الأثير، الكامل، جـ٩، صور ١٦٤ - ابن العماد الحنبلى، شذرات الذهب، طبعة بيروت، جـ٣ ص ٢٧٧ - ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ١٦ - عبد المنعم ماجد الأمام، المستنصر بالله، ص ١٥٦ وما

يليها - عبد المنعم ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر، القاهرة، ١٩٦٨، ص ٥٦١ وما يليها.

(۷۲) كان الجيش الفاطمى يتكون من عدة طوائف أولها المغاربة وكان أغلبهم من الكتاميين وهم عصب الدولة الفاطمية وأساس قوتها. ومن أشهر زعمائهم أبو محمد الحسن بن عمار زمن الحاكم بأمر الله، وكذلك شكل السودانيون، فريقا كبيرا في الجيش الفاطمي، وبدأ ظهورهم في جيوش مصر الاسلامية منذ أيام كافور، وقد كثر عددهم في عهد الخليفة الحاكم الذي استعان بهم ضد المصريين السنة. وفي أيام الخليفة الظاهر الذي جلب منهم عددا كبيرا ارضاء لزوجته السودانية. أما العنصر الثالث في الجيش الفاطمي فكان من الأتراك بزعامة الذكر. Saunders, A history of Medival Islam, P. 150 P. بزعامة الذكر. H. Holt, The age of the Crusaders the near east from the eleventh 1517, London and New York, 1986, P 11, 12.

(٧٣) ابن ميسر، اخبار مصر، ص ١٤.

(٧٤) المصدر السابق، ص ٢٠.

(۷۵) نفسه، ص ۲۱. ویشك الدكتور صلاح الدین نوار فی صحة قصة فرار أم المستنصر إلی بغداد، ویری أنها قصة مختلقة ومدسوسة روجها مؤرخو السنة. ویدلل علی رأیه بأن العلاقات المذهبیة والسیاسیة بین بغداد والقاهرة، كانت قد ساءت إلی درجة كبیرة لا سیما بعد حركة البساسیری، كما أن الفرار إلی الشام كان مغامرة محفوفة بالأخطار لأن معظم بلاد الشام كان قد خوج عن طاعة الفاطمیین (صلاح الدین نوار، سیاسة الخلافة الفاطمیة فی الشام فی عهد الوزیر بدر الجمالی وابنه الأفضل (۲۱۲ – ۱۰۵ هـ/ ۱۰۷۰ – عهد الوزیر بدر الجمالی وابنه الأفضل (۱۹۸۶ – ۱۰۵ هـ/ ۱۰۷۰).

(٧٦) السلاجقة فرع من القبائل الغزية التي خرجت من سهوب التركستان وانجهوا إلى الأراضي الاسلامية في الغرب، حيث سيطروا على الوادى الأدني لسيحون واعتنقوا الدين الاسلامي على المذهب السنى وأصبحوا قوة رهيبة. وقد نزح الأتراك ومعهم زعيمهم سلجوق بن تقاق (دقاق) من سهول قرغيز إلى بلاد ما وراء النهر حيث استقروا على مقربة من بخارى. ويرجع الفضل إلى سلجوق في توحيد تلك القبائل، ولكن قوتهم ازدادات في عهد زعيمهم طغرلبك أبو طالب محمد بن ميكائيل السلجوقي فبدأوا في عام ٤٢٠ هـ ( ١٠٢٩ م) في الاغارة على حدود فارس الشمالية والشرقية وتمكنوا من انتزاع فارس وخراسان من ايدي الغزنونين (لمزيد من التفاصد ارجع إلى محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني، تاريخ دولة آل سلجوق، بيروت، ١٩٨٠ -الراوندي، راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، القاهرة، ١٩٦٠ – البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، القاهرة، ١٩٠٠ – المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، ١٩٣٦، جـ ١ ، ق ١ ، ص ٣٠ - فامبرى، تاريخ بخارى، ترجمة د. الساداتي، القاهرة ١٩٦٥ - عبد النعيم حسنين، سلاجقة ايران والعراق، القاهرة، ١٩٥٩، ص ١٩ وما يليها - زبيدة عطا، الترك في العصور الوسطى، القاهرة، بدون تاريخ، ·07- TA .0

J.J Saunders, A history of Medieval Islam, P. 146.

- (۷۷) ابن الأثير الكامل، حــ ٩، ص ٦١٢، ٦١٤.
- (٧٨) صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية في الشام، ص ٢٢٠.
- (۷۹) ابن ميسر، أخبار مصر، ص ۱۹ الأصفهاني، تاريخ دولة آل سلجوق، ص ۲۹ ابن الأثير، الكامل، جـ ۱۰، ص ٦٣ صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية، ص ٢٢٠ زبيدة عطا، الترك في العصور الوسطى، ص

## (٨٠) أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، جـ٣، ص ٩٤

P.M Holt. The Ages of the Crusades, P11. Chirstopher (AV) Brooke. Europe in the Central Middle Ages 262-1154, Longman, London and New York, second edition, P. 298. JJ. Saunders, A history of Medival History, P. 148, 149.

## (۸۲) ابن میسر، أخبار مصر، ص ۲۰

(۸۳) یسمیه ابن خلکان أتسز بن أوق بن الخوارزمی الترکی (ابن خلکان، وفیات الأعیان وأنباء أهل الزمان، تحقیق د. احسان عباس، بیروت، بدون تاریخ، جــ ص ۲۹۰)

فی حین یذکر کل من ابن الأثیر وابن خلدون أن الشامیین یطلقون علیه اسم اقسیس ولکن الصحیح أنه أتسز ابن أوق وهو اسم ترکی (ابن الأثیر، الکامل، جـ۱۰ م ۲۸، ص ۱۰۳ – ابن خلدون، العبر، طبعة دار الکتاب اللبنانی ۱۹۸۳، جـ۹، م ۰، ص ۸). أما ابن میسر فیسمیه أتسز الترکمانی ویصفه بأنه أسد دمشق(ابن میسر، أخبار مصر، ص ۲۶) ولکن المقریزی فی اتعاظ الحنفا یسمیه باتسز بن أرتق المعروف بالأقسیس (راجع المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۲، ص ۱۳۵). وهذا خطأ لأن أتسز لم یکن ابنا لأرتق، فقد کان لأرتق مؤسس الأراتقة، ولدان هما سکمان وایلغازی، وکان ارتق رجلا من الترکمان تغلب علی بیت المقدس من بلاد الشام ولم یملك دمشق وقد حکم القدس من قبل تتش رجلا من الترکمان تغلب علی بیت المقدس من بلاد الشام، ولم یملك المقدس من بلاد الشام، ولم یملك دمشق وقد حکم القدس من قبل تتش السلجوقی، ولما توفی أرتق تولی بعده ولداه سکمان وایلغازی فی القدس حتی استولی علیها الأفضل شاهنشاه وانتزعها منهما سنة ۹۰

- هد كما سنوضح في المتن، فتوجها إلى بلاد الجزيرة الفراتية، وملكا ديار بكر وماردين (ابن خلكان، وفيات الأعيان، جدا، ص ١٩١ ترجمة ٨٠). وأطلق عليه أبو الفدا اسم يوسف بن ابق الخوارزمي (أبو الفدا، المختصر، جـ٣، ص ٩٥) أما ابن القلانسي فقد ذكر أنه أتسز ابن أوق (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٨) ونرجح أن يكون المقريزي قد نقل الاسم محرفا من أوق أو أبق فجعله أرتق.
- (۸٤) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٩ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ٦٨ – صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية، ص ٢٢٢ – سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، القاهرة، ١٩٦٣، جـ١، ص ١٠١، ٢٠١ وما يليها –

Setton K, A, History of the Crusades, Philadelphia, 1958, Vol. I. P. 94 - P.M Holt, The ages of the Crusades, P. 14 - J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, P. 150.

(٨٥) صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية، ص ٢٢٣.

(۱۹ این القلانسی ذیل تاریخ دمشق، ص ۹۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ – این میسر، أخبار (ابن القلانسی ذیل تاریخ دمشق، ص ۹۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ – ابن میسر، أخبار مصر، ص ۳۶ – ابن العبری، تاریخ مختصر الدول، بیروت، ۱۸۹۰، ص مصر، ص ۳۲۰ – ابن الأثیر ، الکامل، جـ۱۰ ، ص ۳۶، ۹۹ – ویذکسر المقریزی أن حصار اتسز لدمشق دام ثلاث سنوات (المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۲۰ ، ص ۳۱۰ – وارجع کذلك إلی ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص ۱۰۱ ، صلاح الدین نوار، سیاسة الخلافة الفاطمیة، ص ۲۲۶ – محمد حلمی محمد أحمد، مصر والشام والصلیبیون، القاهرة، ۱۹۷۹، ص ۲۰ حمد وما یلیها – مصطفی حسن محمد الکنانی، العلاقات بین جنوة والفاطمیین

فى الشرق الأدنى، ٤٨٨ – ٥٦٧ هـ / ١٠٩٥ – ١١٧١م، الاسكندرية، 19٨١ جـ ١، ص ٥٥ – ٥٩.

Lane Poole, Op. Cit., Vol. VI, P. 161.

(۸۷) أنظر إلى تعليق د. سهيل زكار في ترجمته لكتاب وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جـ ١ ، ص ٢٣ ، ٢٩ .

(٨٨) قامت بطرابلس امارة عربية مستقلة في ظل أسرة بني عمار، استمرت منذ عام ٤٦٢ هـ وحتى عام ٥٠١ هـ. ومؤسس هذه الامارة هو قاضي طرابلس أبو طالب الحسن بن عمار الذي انتهز فرصة الاضطرابات التي كانت تسود بلاد الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجري والضعف الذي كانت تمريه الدولة الفاطمية آنذاك، فأخذ يعمل من جهته على الافادة من هذه الظروف ليستقل بطرابلس ويحميها من الاضطرابات والفتن التي تموج بها البلاد. ولم يكن القاضي ابن عمار من الشخصيات البارزة في طرابلس فحسب بل في بلاد الشام كلها بدليل أنه قام في عام ٤٥٩ هـ (١٠٦٧ /١٠٦٧م) بالتوسط بين محمود بن نصر المرادسي بحلب المعروف بابن الروقلية وبين الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (بن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، جــ، ص ٧٩). وفي هذا التاريخ لم يكن القاضي ابن عمار قد أعلن ثورته اذان الكثير من المؤرخين يحددون عام ٤٦٢هـ لاستقلاله بطرابلس (ابن القلانسي، ذيل تاريخ) دمشق ص ٩٧ وارجع إلى رأى د. عبد الكريم غرايبة الذي يحدد بداية استقلال طرابلس بسنة ٤٥٩ هـ.، (العرب والأتراك، دمشق، ١٩٦١، ص ٠ ٢٤) في حين يذكر جاستون فييت أنه لم يحدد تاريخ استقلال الحسن بن عمار، ويعقد سوبر نهايم بأن ذلك تم في منتصف القرن الخامس الهجري وان كان الذهبي قد أكد على أن سنة ٤٦٢ هـ هي السنة التي انتزت فيها طرابلس وكذلك أعلنت كل من دمشق وصور وفلسطين استقلالها ارجع إلى Gaston Wiet, Une inscription d'un prince de Triopoli de la dynastie des Banu Ammar dans Memorial Henri Basset, Puble. Par 1 Institut des Hautes Etudes Marocaines, tXVIII, Paris, 1928, P 280).

وقد توفي أبو طالب بن عمار سنة ٤٦٤ هـ..

Claude Cahen, la Syrie du Nord Al'Epoques des Croisades et la principaute Franque D'antioche, Paris, 1940, P 180.

- (٨٩) ثار القاضى عين الدولة ابن عقيل بصور، واستقل بها عن الدولة الفاطمية، وسنقوم بشرح أحداثها بمزيد من التفاصيل على الصفحات التالية.
- (۹۰) استطاع أحد القادة الأتراك التابعين، لاتسز وهو شكلى التركمانى، من فتح عكا عنوة ولكن الخلاف سرعان ما دب بين أتسز وشكلى وانتهى بقتل اتسز لشكلى، ففر والد شكلى بأولاده وحريمه إلى مصر، وسلم لبدر الجمالى مدينة عكا، وظلت عكا في يد الفاطميين حتى سقوطها في أيدى الصليبيين سنة ٤٩٧ هـ (٤٩١م) ( ارجع إلى مؤرخ مجهول، تاريخ سلاطين

المماليك نشر زترشتين، ليدن، ١٩١٩، ص ٣٣١ وارجع كدلك إلى ابر ميسر، أخبار مصر، ص ٢٣).

(۹۱) ارجع إلى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۱۲ – ابن خلكان، وفيات الاعيان، جا، ص ۲۹۰ – ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ۱۳۱ – ابن الأثير، الكامل جا، ص ۱۱۱ – أبو الفدا، المختصر، جا، ص ۱۰۳ – ابن خلدون، العبر، جا، م ۱۱۰ م وانظر كذلك إلى صدر الدين بن على ناصر الحسيني، زبدة التواريخ، أخبار الأمراء والملوك السلجوقيد، محمد نور الدين، بيروت، ۱۹۸۵، ص ۱۶۸ – محمد حلمي محمد أحمد، مصر والشام والصليبيون، ص ۲۰ وما يليها – سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، جا، ص ۲۰۱ وما يليها – عبد المنعم ماجد، ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها، س ۳۹۳، صلاح الدين نوار، سياسة الدولة الفاطمية، ص ۳۳ – السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلامي، بيروت، ۱۹۷۰، ص ۱۹۷، ص ۱۸.

J.J.Saunders, A History- of Mediev d Islam, P. 150.

(٩٢) راجع تخليل الد نتور صلاح الدين نوار ي المرجع السابق، ص ٢٣٦.

(۹۳) هو أرتق بن اكسب أو أكسك، وكان يلقب بظهير الدين، وينتمى إلى قبيلة الدقر Dogar التركمانية وهى احدى البيوت الكبيرة التى تنتمى إلى الغز، وكانت زعامتها قد انتهت إلى أرتق ( ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. ، ص ١٩١) وبينما يرى ابن خلكان أن أبا أرتق هو اكسب، وأنه كان يدعى احيانا اكسك، يؤكد ابن خلدون أن اكسك هو الأرجح (ابن خلدون، العبر، العبر، عرف من القائل التركمانية التى انتظمت ج.٥، ص ٤٦١، ١٥٥٠). وقبيلة الدقر من القائل التركمانية التى انتظمت مى صموف القوات السلجوقية التى عمل الأنراك السلاجقة على استمالة

زعمائها بمنحهم الاقطاعات والاستقلال الذاتي داخل نطاقها. وتعتبر قبيلة الدقر من القبائل التركمانية العديدة التي ساعدت على بناء الكيان السلجوقي. أما أرتق فكان من مماليك ملكشاه بن ألب أرسلان، وقد بدأ حياته السياسية بتقديم خدمات عسكرية جليلة للسلاجقة، فحارب في آسيا الصغرى ضد البيزنطيين سنة ٢٥٤هـ (١٠٧٢م) كما توجه سنة ٤٧٠هـ على رأس حملة عسكرية لقتال قرامطة البحرين (ابن ثغرى بردى، النجوم، ج٥، ص

واستولى على منطقتى حلوان والجبل التى تقع جنوبى كردستان على الحدود الواقعة بين العراق وفارس وضمها إلى السلاجقة سنة ٤٧٢ هـ (١٠٧٩م) (ابن خلكان، وفيات الأعيان بحدا، ص ١٩١) فولاه السلاجقة عليها مكافأة له هي وما اليها من اعمال العراق. كما ساهم أرتق في حملة عسكرية أسفرت عن سقوط الموصل في أيدى السلاجقة (ابن الأثير، الكامل، جا، ص ١٣٦٠ – أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي) الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية، نشر وتحقيق محمد حلمي، محمد أحمد، القاهرة، ١٩٥٦، جدا، ق ١، ص ٥٥ – وقد توترت العلاقات بين أرتق وملكشاه، ولهذا عمد ارتق إلى تحسين علاقاته مع الفاطميين وأرسل بدر الجمالي وفدا مصريا اجتمع به في قرقيسيا على نهر الخابور قرب الرحبة، مما دفع ملكشاه إلى محاولة استرضاء أرتق عندما علم باتصالاته السرية مع الفاطميين، وكان همزة الصلة بين الفاطميين وأرتق، مسلم العقيلي شرف الدولة، وقد انقطعت هذه الاتصالات بوماة مسلم العقيلي (مزيد من التفاصيل ارجع إلى عماد الدين خليل، الامارات الأرتقية في الجزيرة والشام (٢٥٥ ح ١٠٨ هـ/ ١٠٧٢ – ١٠٥٩) أضواء جديدة في الجزيرة والشام (٢٥٥ ع ٢١٨ هـ/ ١٠٧٢ – ١٠٥٩)

على المقاومة الاسلامية للصليبيين والتتر، بيروت، ص ١٥٧ وما يليها). وقد قام تتش بتوليه أرتق على القدس سنة ٤٧٩ هـ (١٠٦٨م) واستمر أرتق يتولى القدس وحتى وفاته سنة ٤٨٤ هـ (١٩١١م) (ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٥، ص ١١٥). ويعتبر أرتق صاحب الفضل في تأسيس الكيان السياسي للأراتقة. ولم تبق القدس بأيدى ابنائه فترة طويلة بعد وفاته فقد استردها الأفضل شاهنشاه سنة ٤٩١ هـ، فأنتقلوا إلى ديار بكر وأسسوا امارتهم هناك (ارجع إلى عماد الدين خليل الامارات الأرتقية، ص ٢٩٠)

C.E. Bos Worth, Islamic surveys, the Islamic Dynasties, P. 119.

- الحركة الصليبية، جــ ، ص ١٠٥ وما يليها

Holt, The ages of the Crusades, P28

- (٩٤) صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية، ص ٢٣٧.
  - (٩٥) مؤرخ مجهول، تاريخ سلاطين المماليك، ص ٢٤٤.
    - (٩٦) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ١، ص ٢٩٥.
      - (۹۷) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۱۹.
- (٩٨) المصدر السابق، ص ١١٩ أما أق رسنقر قسيم الدولة فيهو: جد ملوك الموصل ووالد عماد الدين زنكي وهو الذي أقطعه ملكشاه حلب (ابن الأثير الكامل، جـ١٠ ، ص ١٣٦) واسمه أبو سعيد آق سنقر بن عبد الله الملقب بقسيم الدولة المعروف بالحاجب وهو بخلاف أق سنقر البرسقي قسيم الدرلة (ارجع ترجمة كل منهما في ابن خلكان، وفيات الأعيان، ص ٢٤١، ٢٤٢). وكان آق سنقر هو مملوك السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان، ولما ملك تاج الدولة تتش امارة حلب سنة ٤٧٨ هـ استناب فيها آق سنقر ولكنه

شق عليه عصا الطاعة، فقصده تاج الدولة، وكان صاحب دمشق يومئذ فخرج لقتاله وجرت بينهما معارك ضارية انتهت بمصرع آق سنقر سنة ٤٨٧ هـ ودفن بالمدرسة المعروفة بالزجاجية داخل حلب (لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى ابن خلكان، وفيات الأعيان، ص ٢٤١، جـ١).

- (۹۹) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۲۰ ابن ميسر، أخبار مصر، ص ۲۸ ابن الأثير، الكامل، جـ ۱۰، ص ۱۷٦ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ۵، ص ۱۲۸ وان كان ابن شداد يحدد تاريخ استرجاع بدر الجمالى لصيدا فى سنة ٤٧٢ هـ ( ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ۹۹).
- (۱۰۰) ابن القـلانسى، ذيّل تاريخ دمـشق، ص ۱۲۰ ابن الأثيـر، الكامل، جـ ۱۰، ص ۲۰۲ وإن كان ابن الأثير يذكر أن استيلاء تتش على حمص حدث في عام ٤٨٥ هـ.
- (۱۰۱) وقد أورد ابن الأثير هذا الخبر في أحداث سنة ٤٨٥ هـ جـ ١٠، ص ٢٠٣، وارجع كذلك إلى صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطمية، ص ٢٤٧، ٢٤٥.
- (۱۰۲) هي ثورة واليها منير الدولة الجيوشي (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۲۶ - ابن ميسر، أخبار مصر، ص ۲۹ - السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ۸۵).
- (۱۰۳) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ١، ص ٢٩٥. وقد دار صراع بين الأخوين رضوان ودقاق فقد كان رضوان يطمع في انتزاع دمشق مع أخيه دقاق (لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص

۱۳۱، ۱۳۰ وقد التقيا في قنسرين حيث دارت معركة انتهت بهزيمة دقاق (ابن خلدون، العبر، جـ٩ ، مجلد ٥، ص ٣١٥) واتفق الأخوان بعدها عام ٤٨٩ هـ (٩٠٥م) على أن تقام الخطبة باسميهما على منابر دمشق، (ابن الأثير، الكامل، جـ٠١، ص ٢٤٧، ٢٤٦ - أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر، جـ٤، ص ١٢٠)

P.M. Holt, The ages of the crusades, p 14, 15- J.J Saunders, A history of Medieval Islam, p 141.

(١٠٤) ابن خلدون، العبر، جـ٩، م ٥، ص ٣١٥.

دقاق وزوج والدته. وكان أتابك دقاق بن تتش ملك دمشق، وقد خرج معه لحصار الرحبة واستوليا عليها ورجعا إلى دمشق، ولما توفى دقاق صاحب دمشق سنة ٤٩٧ هـ، استقل أتابكه طغتكين الذى يذكره ابن خلدون باسم طغركين، بالملك وخطب لنفسه سنة ثم قطع خطبته وخطب لتلتاش أخى دقاق الذى كان لا يزال صبيا، وخوفته أمه من طغتكين لزواجه أم دقاق، وأنه يميل الى ابن دقاق من أجل جدته، فاستوحش وفارق دمشق إلى بعلبك فى صفر سنة ٤٩٨ هـ، أما طغتكين فقد نصب الطفل ابن دقاق وخطب له ثم عزله، وكان طغتكين معروفا بعدالته وحسن سيرته (ابن خلدون، العبر جـ٩، م ٥، ص ٢١٥، ٣١٧ وقد ملك طغتكين بصرى أيضا سنة ٤٩٩ هـ، من أم وقل من أجل المناه عنه المناه وحون زواج طغتكين من أم م من من من أم ح، ص ٢١٥، ١٥٠ وقد ملك طغتكين بصرى أيضا سنة ٤٩٩ هـ دقاق ارجع إلى ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ١، ص ٩٦ وتوفى طغتكين دقاق ارجع إلى ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ١، ص ٩٦ وتوفى طغتكين حنا أم سنة ٢٢٥ هـ، فتولى بعده بورى الملقب بتاج الدولة وكان أكبر أولاده (ابن خلدون، العبـر، جـ٩، م ٥، ص ٣٢٨، ٣٢٨ - وارجع كـذلك إلى

الحسيني، زبدة التواريخ، ص ٣١٩). وكان طغتكين مجاهدا ضد الصليبيين، حكم مدينة صور ودافع عنها مرارا من الوقوع في أيدى الصليبيين كما سنوضح على الصفحات التالية.

- (۱۰٦) يرى ابن القلانسى فى ذيل تاريخ دمشق، ص ١٣٤، ١٣٢ وابن ميسر فى أخبار مصر، ص ٣٨ وابن الأثير، جـ١٠ ، ص ٢٦٤ أن ثورة الكتيلة سنة و ٤٩٠ هـ واسترداد الأفضل لصور كان فى سنة و ٤٩٠ أما ابن تغرى بردى فيرى فى النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ١٥٩ أن استرداد الأفضل لصور وقضائه على الكتيلة تم فى عام ٤٨٩ هـ. أما ابن خلدون فيؤخره إلى سنة ٤٩١ هـ (ابن خلدون، العبر، جـ٤ ص ٢٦) ويأخذ كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم والدكتور صلاح نوار بالتاريخ الأول سنة و ٤٩ هـ (السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ٨٥، صلاح نوار، سياسة الدولة الفاطمية، ص ٢٩٢).
- (۱۰۷) سهيل زكار في تعليقه على ترجمة كتاب وليم الصورى، ص ٣١. وقد صور الدكتور سهيل زكار الوضع السياسي المفكك الذي كان عليه العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجرى (١١م) عشية وصول الصليبين إلى بلاد الشام كما يلي:

## أ- في الجزيرة:

- (١) دولة عربية مستقلة في الموصل عرفت باسم العقيلية.
- (٢) دولة كردية مستقلة في ميافارقين عرفت باسم الدولة المروانية.
  - (٣) دويلات عربية لنمير وقشير في حران وقلعة جعبر.

## ب- في بلاد الشام

- (١) دولة مستقلة في حلب تدعى الامارة المرداسية.
- (۲) أجزاء من شمال الشام وسواحله تحت الادارة البيزنطية مركزها انطاكية.
  - (٣) دولة شبه مستقلة في طرابلس مخكمها أسرة آل عمار.
- (٤) دولة شبه مستقلة في شيزر وكفر طاب قرب حماة تدعى باسم الامارة المنقذية مع محاولات لتأسيس حكومات مستقلة في حمص وحماة وأفامية.
- (٦) عدد من الاقطاعيات والادارات شبه لمستقلة في مناطق الساحل خاصة في جبلة ومنطقتها الجبلية.
- (V) دمشق وفلسطين مخت حكم الخلافة الفاطمية المتأرجح (وقد قطعه Claude Cahen, La Syrie du Nord, التركمان وارجع كذلك إلى, p 187.
  - Holt, The Ages of the Crusades, p 15. ( \ · A)
    - (۱۰۹) ناصر خسرو علوی، سفرنامة، ص ۱۵.
- (۱۱۰) المقريزى، اتعاظ الحنفا، جـ۱، ص ۱۳۱ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ٩٦.
- (۱۱۱) كان ظالم بن موهوب العقيلي واليا على دمشق وصرف عنها بعد إنهزامه على أيدى القرامطة سنة ٢٦٢ هـ (٩٧٣ ٩٧٤م) فتوجه للاقامة في صيدا (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٥ السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ٧٣).

- (۱۱۲) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٥ ابن الأثير، الكامل، جـ ٨، ص ١٦). ص ٢٥٧ المقريزي، الخطط المقريزية، طبعة لبنان، جـ ٢، ص ٤١٣.
- (۱۱۳) الشدياق (طنوس بن يوسف) أخبار الاعيان في جبل لبنان، بيروت، ١٩٥٤ ، جـ٢، ص ٢٨٨ ابراهيم الأسود، ذخائر لبنان، بعبدا، ١٨٩٦ ، ص ١٧٣.
  - (١١٤) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جــ٢، ص ١٧.
- (١١٥) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٠٢ السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ٧٨ .
  - (١١٥ ب) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ١٥٥
- (۱۱٦) المقریزی، اتعاظ الخطط، جــُ۲، ص ۱۹۳ اتعاظ الحنفا، جــ۲، ص ۲۰۱
- المقريزى، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ٢٠١. وكان راشد بن سنان بن على الدولة الفاطمية، وقد فر من سجنه بصور، ونزل على الدولة الفاطمية، وقد فر من سجنه بصور، ونزل على دمشق واستولى على أكثر اعمالها، فلما وصل إلى حماة نهبت عساكره اعمال شيزر كما وصل إلى جبل جوشن ظاهر حلب (لمزيد من التفاصيل عنه ارجع إلى المقريزى، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ٢١٠). وارجع إلى عمر عبد السلام التدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين، طرابلس، ١٩٩٤م.
  - (١١٨) المصدر السابق، جـ٢، ص ٢١٠.
    - (۱۱۹) نفسه، جـ۲، ص ۲۷۰.
- (١٢٠) نفسه، جـ٣، ص ١٣. ويسميه ابن الصيرفي بالوزي الكامل الأوحد أبو عبد الله الحسن ابن سديد الدولة ذو الكفايتين (ارجع الى ابل منجب

الشهير بابن الصيرفى، الاشارة الى من نال الوزارة، مخقيق عبد الرحمن مخلص، طبعة المعهد العلمى الفرنسى، القاهرة، ١٩٣٤، ص ٤٩) ويسميه ابن ميسر، سديد الدولة أبو عبد الله الحسين بن أبى الحسن على إبن محمد بن الحسن بن عيسى الماشلى (ابن ميسر، أخبار مصر، ص

- (۱۲۱) ابن ميسر، أخبار مصر، ص ١٤ صلاح الدين نوار، سياسة الخلافة الفاطميين الفاطمية، ص ١٥٣ عبد المنعم ماجد، ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها، ص ٣٩٢.
- (۱۲۲) ابن الأثير، الكامل، جـ ۱۰، ص ٩٩ وعن معلى بن حيدرة بن منزو، والى دمشق، وسوء سيرته وظلمه وجوره مع الجند والرعية في هذه المدينة ارجع إلى (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٥ وما يليها). وكانت صور في تلك الأثناء تحت حكم بني عقيل، وكان معلى بن حيدرة صهرا لجلال الملك بن عمار صاحب طرابلس.
- (۱۲۳) استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار كما سبق أن ذكرنا في حين استولى ابن حمدان على الرملة والساحل، ولم يبق لمصر الفاطمية سوى عكا وصيدا (ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٧ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٠٤)
- (۱۲٤) ناصر خسرو علوی، سفرنامة ص ١٥ ابن ميسر، اخبار مصر، ص ٢٠ ابن الأثير الكامل، جــ١، ص ٦٠.
- (۱۲۰) ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة، جــ، م ١٦٥ ، وقد أخذ بهذا الرأى الدكتور عمر التدمرى، (عمر التدمرى، لبنان من السيادة الفاطميّة، ص ١١٩).
  - (١٢٦) ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، جـ٧، ص ١٦٥.

- (١٢٧) عمر التدمري، لبنان من السيادة الفاطمية، ص ١٠٩.
- (۱۲۸) أورد ناصر خسرو علوى اسمه على أنه «ابن ابى عقيل قاضى صور» ولم يحدد اسمه الأول (ناصر خسرو، سفرنامة، ص ١٥).
  - (١٢٩) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جــ ، ص ٢١٣.
    - (١٣٠) المصدر السابق، ص ٢٥٩، ٢٦٠.
  - (١٣١) عنه ارجع الى عمر التدمري، لبنان من السيادة الفاطمية، ص ١٠٨.
- (۱۳۲) ابن العديم «زبدة الحلب في تاريخ حلب، مخقيق د. سامي الدهان، طبعة المعهد الفرنسي دمشق، ١٩٤٥، ١٩٥١، جـ١، ص ٢٧٢، ٢٧٢.
  - (١٣٣) المقريزي، اتعاظ المخنفا، جــ٧، ص ٢٥٩.
- (١٣٤) واجع تخلل الدكتور عمر التدُمري، لبنان من السيادة الفاطمية ص ١٠٢.
  - (١٣٥) لمزيد من التفاصيل ارجع إلى المرجع السابق، ص ١١٣.
- (۱۳۹) ويذكر الدكتور عمر التدمرى نقلاً عن مخطوطة تاريخ دمشق أن أبا محمد عطية الله بن الحسين الصورى كان يخلفه في مهمة القضاء بصور حتى توفى سنة ٤٤٥ هـ (عمر التدمرى، المرجع السابق، ص ١١٦).
- (۱۳۷) نفسه، ص ۱۱۲، ۱۱۲، ولمزيد من التفاصيل عن حياته العلمية ارجع إلى نفس المرجع، ص ۱۱۲ وما يليها.
- (۱۳۸) الزیب قریة بین عکا وصور (ارجع الی ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص ۱۳.
- (۱۳۹) ابن حجر العسقلاني، رفع الأصر عن قضاة مصر، دار الكتب المصرية رقم ۱۳۹) ابن حجر العسقلاني، رفع الأصر عن قضاة مصر، دار الكتب المصرية رقم عبد الدين الله عبد العزيز سالم، تاريخ صيدا، ص ۸۱ والدكتور صلاح الدين نوار، سياسة

الخلافة الفاطمية، ص ١٥٨ والدكتور عمر التدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية، ص ١١٩ وما يليها.

- (١٤٠) المقريزي، اتعاظ الحنفا، ص ٣٠٣.
- (١٤١) هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها ذلك وأضافها المحقق إلى الحاشية رقم (١٤١) ص ٤٧ من الجزء الثاني من اتعاظ الحنفا.
- (١٤٢) لمزيد من التفاصيل راجع (عمر التدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية، ص
  - ' (۱٤٣) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٨.
    - (١٤٤) ابن الأثير، الكامل، جــ١٠، ص ٦٠.
- (۱٤٥) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٨ ابن ميسر، أخبار مصر، ص ٥٠ ابن الأثير الكامل، جـ١٠، ص ٦٠ المقريزى، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ٣٠٣. ويذكر ابن حجر العسقلانى خطئاً ان بدر الجمالى بخح فى اخراج ابن عقيل من صور (رفع الاصر، ورقة ٥٦ السيد عبد العزيز سالم، فى تاريخ صيدا، ص ٨١، وتاريخ البحرية الاسلامية، ص العزيز سالم، فى تاريخ صيدا، ص ١٠٨، وتاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٠٨ وما عليها اسامة زكى زيد، صيدا ودورها فى الصراع الاسلامى الصليبى عليها اسامة زكى زيد، صيدا ودورها فى الصراع الاسلامى الصليبى ص ٧٤).
- عمر عبد السلام تدمرى أن هارون بن خان التركمانى الذى كان قد عمر عبد السلام تدمرى أن هارون بن خان التركمانى الذى كان قد دخل مدينة طرابلس سنة ٤٥٦ هـ مع الأمير محمد بن نصر للرداسى صاحب حلب، كان مقيماً فى صور فى ذلك الوقت فى كنف صاحبها القاضى الناصح محمد بن أبى عقيل الذى أحسن الله ووصله واعطاه هو واصحابه الأتراك الغز بعد أن تخلى عنه الأمير محمود المرداسى ولكن

عندما جاء بدر الجمالي لحصار مدينة صور، انحاز «ابر خان» اليه وتخلي عن قاضي صور، ناكراً جميله وصنيعه نما دفع القاضي ابن ابي عقيل إلى التآمر عليه فأعزى اثنيل من الغز بالمال لقتله فقتلاه وحملا رأسه اليه وطيف به في اسواق صور في تلك السنة (٢٦٤ هـ / ١٠٧٠م) ونتيجة لهذا الموقف المضطرب المشحون بالخطر، فارق جماعة من الغز مدينة صور ولحقوا ببدر الجمالي في حين بقي بعضهم مع القاضي صاحب صور (لمزيد من التفاصيل ارجع الى عمر عبد السلام تدمري، لبنان، ص ١٢١ وما يليها).

- ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ص ١٦٥. وارجع كذلك إلى ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٢٠ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ وص ١٧٦ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ وص ١٧٦ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ صيدا، ص ٨٤ عبد المنعم ماجد، ذار من الفاطميين، ص ٣٩٧ عمر عبد السلام تدمرى، لبنان، ص ١٢٢.
- (۱٤٨) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٩٩، ١٠٨ ابن الأثير، الكامل، حـ ١٠٨، ص ٢٥، ٩٩ وعن تعرض صور لحملة أتسز بن أوق ارجع إلى مخطوط مرآة الزمان في تاريخ الاعيان لسبط ابن الجوزى، مصور بدار الكتب المصرية عن عمر التدمرى، لبنان، ص ١٢٨ وما يليها. ويرجع الدكتور التدمرى عهد دخول الأتراك الغز صور إلى سنة ٤٥٠ هـ فقد التقى المؤيد هبة الله الشيرازى بكتيبة منهم عند المدينة قادمة من بغداد مقاطعة للبساسيرى وهي بقصد التوجه إلى مصر وكانت في عدة تشتمل على ١٣٠ غلاما وكان بصحبة المؤيد رجل محتشم من الأتراك أرسله البساسيرى رسولا إلى الخليفة الفاطمي، فبذل المؤيد جهده مع أفراد الكتيبة حتى أقنعهم بالعودة إلى حلب حتى لا يكونوا كلاً على الخلافة في مصر. وكان على قضاة صور وطرابلس أن يتقربوا من الأتراك في مصر. وكان على قضاة صور وطرابلس أن يتقربوا من الأتراك

السلاجقة بعد استفحال خطرهم فى بلاد الشام، فعمدوا إلى مصانعتهم بالهدايا والملاطفات ( ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١١٢) وقد أثمرت هذه السياسة إذ نجح قاضيا صور وطرابلس فى حماية استقلال بلادهما. (ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى عمر عبد السلام تدمرى، لبنان من السيادة الفاطمية، ص ١٢٩.

- (۱٤٩) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٢٤ ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ص ١٦٦ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ٨٤،
- (١٥٠) ارجع إلى الحاشية رقم (٢) في ص ٣١٥ من تعليق د. محمد حلمي محمد أحمد على اتعاظ الحنفا للمقريزي، الجزء الثاني.
- (۱۵۱) ابن میسر، اخبار مصر، ص ۲۶ المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۲، ص ۳۱۰.
  - (١٥٢) ابن القلانسي، الذيل، ص ١٢٤.
  - (١٥٣) ابن الأثير، الكامل، جــ١٠، ص ٢٢٣.
- (۱۰٤) ابن القلانسي، الذيل، ص ۱۲٤ ابن ميسر، أخبار مصر، ص ۲۶ ابن الأثير، الكامل جـ١٠، ص ٢٢٣ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ٢٢٣ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٢، ص ٣١٥ .
- ٣٨ صر، مصر، ص ١٦٥ ابن القلانسي، الذيل، ص ١٣٣ ابن ميسر، أخبار مصر، ص ١٠٥، ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ابن شداد، الاعلاق الخطيرة، ص ١٦٦ ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ ص ٢٦٤ السيد عبد ص ١٥٩ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٠٦ Conder, The latin . ١٠٦ العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٥٦ Kingdom of Jerusalem, London, 1897, P 488

- (١٥٦) سعيد عبد الفتاح عاشور،الحركة الصليبية، جـ١، ص ٢٣٧.
  - (۱۵۷) ابن میسر، أخبار مصر، ص ۳۸.
  - Holt, The Ages of the Crusades, P 28. (10A)
- (۱۰۹) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۳۰ ابن میسر، اخبار مصر، ص ۲۸۰ ابن الأثیر، الکامل، جـ۱، ص ۲۷۲، ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، جـ۱، ص ۱۲۱ ولمزید من التفاصیل عن سقوط أنطاكیة فی أیدی الصلیبیین ارجع إلی ولیم الصوری، تاریخ الحروب الصلیبیة، جـ۱، ص ۲۸۲ وما یلیها ستیفن رانسمان، تاریخ الحروب الصلیبیة، جـ۱، ص ۳۲۷ وما یلیها -

Holt, The ages of the Crusades, p 21-22-Jean Richard, The LATIN Kingdom, V. A, P 11.

- (١٦٠) ابن خلكان، وفيات الأعيان، جـ١، ص ١٩١ المؤرخ الجمهول، سلاطين المماليك، ص ٢٢٩ صلاح الدين نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٥٥١.
- (۱۲۱) رفض ولدا أرتق تسليم بيت المقدس في بداية الأمر، وكانا يأملان في أن استحكامات وتخصينات المدينة تمكنها من مقاومة الأفضل، كما كانا ينتظر ان معونة عسكرية من دقاق ووصوله لنجدتهما، ولما لم يحدث ذلك اضطرا إلى تسليم المدينة أمام ضربات الفاطميين لأسوارها بالمنجنيقات (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٥٥١ وما يليها).
- (۱۹۲) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۳۵ ابن میسر، اخبار مصر، ص ۱۹۱ مصر، سر ۳۸ ابن خلکان، الوفیات، جـ۲، ص ۱۹۱.

- (١٦٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، مجلد ٢، ص ٤٥١.
- (١٦٤) صلاح الدين نوار، تاريخ الشام السياسي، ص ٥٥٣، ويذكر أنه لم يحل خريف سنة ٤٩١ هـ (١٠٩٨م) إلا وكان الأفضل قد أمن حدود الخلافة الفاطمية في بلاد الشام حتى مجرى نهر الكلب على الساحل شمالي مدينة بيروت وحتى أرباض اللاذقية بالاضافة إلى سيطرته الاسمية على مدينة طرابلس.
- (١٦٥) زاد من حدة انقسام بلاد الشام اختلاف عناصر السكان بها، فكان الأتراك السلاجقة هناك بمثابة الطبقة الاقطاعية الراقية، أما سائر الأمراء الصغار بها فكانوا من العرب مما أتاح الفرصة لظهور العديد من الامارات الصغيرة التى استقل بها امراؤها سواء من السلاجقة أو العرب الذين انسلخوا عن الحكم السلجوقي أو الفاطمي هناك أمثال بني منقذ في شيرز عام ٤٧٤ هـ السلجوقي أو الفاطمي هناك أمثال بني منقذ في شيرز عام ٤٧٤ هـ (١٠٨٠م) وبني عمار في طرابلس، والأراتقة في بيت المقدس وفلسطين وبنو صليحة في جبلة وبنو محرز في المرقب القدموس (صلاح الدين نوار، (Claude Cahen, La Syrie du ٥٥٤ ماريخ الشيام السياسي، ص ٤٥٥ Nord, P 180
- ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ١٤٦ عمر كمال توفيق، علكة بيت المقدس الصليبية، الاسكندرية، ١٩٨٥، ص ٤٧ محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها ١٠٩٧ ١١٤٤ م ١٠٩٧ م جوزيف نسيم يوسف، العرب والروم واللاتين، في الحملة الصليبية الأولى، الاسكندرية، يوسف، العرب مرا وما يليها وارجع كذلك إلى ريمونداجيل؛ تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، نقله من الانجليزية إلى العربية د. حسين محمد عطية، الاسكندرية، ١٩٩٠، ص ٧٧ وما يليها. وارجع كذلك إلى Alexiad of Anna Comnena p 333 338, Wise, The Crusades.

London, 1978. p 18.

(۱۱۷) لمزيد من التفاصيل عن هذه الموقعة ارجع إلى عمر كمال توفيق، مملكة بيت المقدس الصليبية، ص ٤٨ - چوزيف نسيم يوسف، العرب، والروم واللاتين، ص ٢٠٣ - صلاح الدين نوار، التاريخ السياسي، ص ٥٥٥ ستيفن رانسمان، الحروب الصليبية، جـ١ ، ص ٢٦٠.

Mayer H.E. The Crusads Oxford, 1972, p 51.

Cam- - ۱۲۶ وما يليها - مصطفى الحركة الصليبية، جـ ۱ ، ص ۲۲٦ وما يليها - مصطفى الحسانى، العلاقات بين جنوة والفاطميين، جـ ۱ ، ص ۲۲۹ وما يليها - bell, G., The Crusades, London 1935, p 119-Grousset, Histoire des Croisades, Paris, 1934- 1935, Vol I, p 85.

Lane Poo;e, A History of Egypt, p. 164).

ويذكر د. صلاح نوار أن الفاطميين قد ارسلوا سفارة أخرى للصليبيين أثناء حصارهم لمدينة عرقة (ولمزيد من التفاصيل عن هذه السفارات والمفاوضات ارجع إلى صلاح الدين نوار، الذى استعرض كل الآراء التاريخية بشأنها في كتابه العدوان الصليبي على العالم الاسلامي (٩٠٠ – ٥١٥ هـ / ١٠٩٧ – ١١٢١م) أضواء جديدة على الحروب الصليبية، الاسكندرية، ١٩٩٧، ص ٥٢ – ٨٣).

(١٧٠) مصطفى الكناني، العلاقات بين جنوة والفاطميين، جـ١، ص ١٢٤.

(۱۷۱) المرجع السابق، ص ۱۲٤.

(١٧٢) يذكر الدكتور محمد محمد مرسى الشيخ أن الجهل بمقاصد الحملة الصليبية الأولى، كان السمة الهامة التي اتسم بها كل حكام المسلمين في ذلك الوقت، فكل من دقاق ورضوان لم يتحمسا لمقاومة الغزو الصليبي تحمسا كافيا نظرا لعدم تفهمهما لحقيقة الموقف في شمال الشام وطبيعة الخطر الصليبي، وإذا كانا قد أرسلا جيوشا أو أن دقاق قد خرج بنفسه لانقاذ انطاكية، فإن ذلك كان بناء على الحاح شمس الدولة ابن ياغي سيان، مبعوث والده في هذه المهمة. وليس أدل على جهل الحكام المسلمين وغفلتهم من مبادرة بعضهم بإقامة تخالف مع الصليبيين ضد بعضهم البعض، كما سارعت بعض الوحدات الصغيرة إلى طرح طاعة المسلمين ورفع راية العصيان وطلب المعونة من الصليبيين مثل مافعله أهل تل منسى القريب من معرة النعمان الذين كاتبوا الصليبيين يطمعونهم في الشام (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ٨٩). ويعبر ذلك عن مدى الضعف الذي أصاب يفوس المسلمين في الشرق الاسلامي، على أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المسلمون، يتمثل بحق في موقف الفاطميين في مصر الذين عبروا عن ترحيبهم وسعادتهم بمجئ الصليبيين، واعتبروهم حلفاء أقوياء لهم يمكن

أن يثقوا في صداقتهم ومحالفتهم ضد عدوهم التقليدي، الأتراك السلاجقة.

(Lane Poole, A History of Egypt, p 164).

(۱۷۳) سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ۱، ص ١٩٩ - وارجع كذلك إلى د. محمد محمد مرسى الشيخ المعارض لموقف الفاطميين (محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس، ص ١٩٩، ٩٠ وارجع إلى السيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي، ص ١٨٤). في حين تصدى الدكتور صلاح الدين نوار للرد هذه الاتهامات عن الأفضل بن بدر الجمالي وهو يعتبر أن هذه الآراء تتحامل كثيرا على الأفضل والفواطم، ويرى أن الأفضل عندما عرض على الفرغ الاعتراف بفتوحاتهم في شمال الشام وآسيا الصغر في كان يأمل من وراء استقرار الصليبيين في هذه المنائز سد يثلوا نوعا من التوازن السياسي مع السلاجقة أو يكونوا بمثابة قوة حاجزة أو مانعة بينه وبين السلاجقة (لمزيد من التفاصيل عن رأى د.صلاح الدين نوار و دفاعه عن سياسة الأفضل واستعراضه للآراء المختلفة، ارجع إلى كتابة العدوان الصليبي، ص ٢٨، ٨٦). وارجع إلى رأى ابن الأثير في الكامل جـ١٠، ص ٢٧٣ واتهامه للفاطميين باستدعاء الفرغ والتواطؤ معهم وارجع كذلك إلى ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ١٤٩.)

(۱۷٤) سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٢٢٨ – اسامة زكى زيد، Holt, - ٧٧، ٧٦ صيدا ودورها في الصراع الصليبي الاسلامي، ص ٧٦، ٧٦ Op. Cit, P 31-32.

(۱۷۰) يذكر ريمونداجيل أن أنصار الرأى القائل بالتوجه إلى بيت المقدس أولا، كانوا يتصورون أنه بعد استيلائهم على بيت المقدس، سيعمد سكان المدن

الأخرى التى تقع فى طريقهم مثل طرابلس وصور وعكا إلى الجلاء عنها خوفا من موجة الصليبيين القادمة من العالم المسيحى (ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس، ص ١٨٢).

Louise and Jonathan Riley - Dmith, The Crusades, Idea and Reality, 1095 - 1274, London, 1981, p 13.

(۱۷٦) أسامة زيد زكى، صيدا ودورها، ص ٧٧ - ستيفن رانسمان، تاريخ Amin Maalouf, The Crusades - ٣٨٨ ص ، ١- الحروب الصليبية جـ ١ throught Arabeyes, Cairo, 1990, p 47. ومن الجدير بالذكر أن الصليبيين استولوا على عدة مدن داخلية في طريقهم من انطاكية إلى بيت المقدس قبل وصولهم بيروت من ذلك استيلائهم على معرة النعمان التي كانت بمثابة الحد الشمالي الشرقي لأنطاكية وارتكبوا بها مذبحة مروعة راح ضحيتها عدد كبير من سكانها (ارجع ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٣٦، ١٣٧ - ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٢٧٨ -ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، حده، ص ١٦١ - صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٧٢- ريمونداجيل، تاريخ الفرنجة، ص ١٦٣ وما يليها - وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جـ١، ص ٣٧٩ -ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية جـ١، ص ٣٦٨ وما يليها -Amin Maalouf, The Crusades, p 37-55. وبعد استيلاء الفرنج على المعرة، توجهوا إلى كفر طاب التي تقع على مسافة ١٢ ميلا إلى الجنوب منها، وانتظروا بها مدة يسيرة، حتى يتاح لهم جمع المؤن اللازمة لعساكرهم، وفي هذا المكان لحق بهم سفراء من قبل أمير شيزر، عز الدين أبو العساكر سلطان ابن منقذ (٤٩١ – ٤٨٠ هـ / ١٠٩٨ – ١١٥٤ م) يعد الفرنج بعدم اعتراض طريقهم وتقديم المساعدات والامدادات والأدلاء لهم لارشادهم في عبورهم اقليم نهر العاصي (الأورنت) (اين

الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٢٧٨ أحداث سنة ٤٩١ هـ - ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ١، ص ٣٧٧). ويعلق د. محمد محمد مرسى الشيخ بأن الامارات العربية الصغيرة في شيزر وحمص (راجع موقف صاحب حمص في الكامل لابن الأثير، جـ١٠، ص ٢٧٨) وطرابلس (كان أميرها إذ ذاك جلال الملك أبو الحسن على بن محمد بن عمار) كان مسلكها عجاه الصليبيين يتسم بالمرونة والمسالمة مع الصليبيين لشك هذه البيوت العربية في جدوى التصدى للصليبيين بالاضافة إلى جهلهم بطبيعة الغزو الصليبي وأهدافه (لمزيد من التفاصيل راجع محمد محمد مرسى الشيخ، الجهاد المقدس؛ ص ٩٦، ٩٧). وكان الأمير (تنكريد) هو صاحب الرأى في استخدام الطريق الداخلي للوصول إلى بيت المقدس، وأثناء سيرهم مروا بمصياف، وهناك تلقاهم أميرها العربي، وعقد اتفاقية مع ريمون دي سان جيل، ثم تابعوا السير إلى حصن الأكراد حيث عزم الصليبيون على الاستيلاء عليه (ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ ١ ، ص ٣٧٩). وأثناء اقامة الفرنج في حصن الأكراد، قدمت اليهم رسل صاحبي حماة وطرابلس يبدون الترحيب بالفرنج، ثم حاصر الصليبيون عرقة الحصينة كما حاصروا جبلة، وكانت تابعة لبني عمار في طرابلس واستقل بها القاضي أبو محمد عبد الله بن منصور عن بني عمار (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٧٦ وما يليها). وأمام حصار الصليبيين لعرقة وصلت سفارة الأفضل الثانية إلى الفرنج. وعندما وصل الفرنج إلى طرابلس قابلوا ترحيباً من صاحبها.

(۱۷۷) وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جـ١، ص ٣٩٨ - اسامة زكى زيد، صيدا ودورها ص ٧٧ -

Amin Maalouf, The Crusades, p 47.

(١٧٨) ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ١، ص ٣٨٩.

(۱۷۹) سعيد عاشور، الجركة الصليبية، جـ۱، ص ٣٨٥ - ستيفن رانسمان، المرجع السابق، جـ١، ص ٣٨٩، جـ٢، ص ١١٩. ويؤكد كاهين أن المرجع السابق، جـ١، ص ٣٨٩، جـ٢، ص ١١٩ ويؤكد كاهين أن حكام عسقلان وصور وحماة وشيزر قدموا اتاوات ضخمة للفرنج. -hen, Op. Cit., P 260

وراجع كذلك ما أورده د. أسامة زكى زيد بشأن هذا الموضوع، في كتابه صيدا ودورها، ص ٧٩ وكذلك د. السيد عبد العزيز سالم في كتابه دراسة في تاريخ مدينة صيدا، ص ٩٢.

- (١٨٠) صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ١٦١، ١٦٢.
- (١٨١) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١٠٩.

Grousset, Histoire des Croisades, t, I, p 239.

(۱۸۳) ابن الأثير، الكامل، جـ۱۰ ، ص ٣٤٥ - مؤرخ مجهول، تاريخ سلاطين المماليك - ص ٢٣٠ - ٢٣٢ - السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ٩٤ - سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١ ، ص ٣٠٢ - صلاح الدين نور نقـلا عن البـرت دكس Albert of Aix العدوان صلاح الدين نور نقـلا عن البـرت دكس نوريد نقلا عن البرت دكس، صيدا الصليبي، ص ٢٥٠ - أسامة زكى زيد نقلا عن البرت دكس، صيدا ودورها، ص ٨١ - ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢ ، ص ١٤٢ . غير أن بلدوين نجح في شعبان سنة ٤٩٧ هـ (١١٠٥) في فتح عكا بمساعدة عدد كبير من السفن الجنوية من جنوة يتجاوز التسعين سفينة مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج.

- (۱۸٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٥١ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٣٧ السيد عبد العزيز سالم، دراسة في تاريخ مدينة صيدا الاسلامية، ص ٩٥ صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٩٨.
- (۱۸۵) سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١ ، ص ٣٠٦ اسامة زكى زيد، صيدا ودورها ص ٨٣ ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢، ص ١٤٧ -

The Latin Kingdom of Jerusalem, V.A p 23. Jean Richard

- (١٨٦) اسامة زكى زيد، نقلاً عن البرت دكس، صيدا ودورها، ص ٨٦.
- ابن القــلانسى، ذيل تاريخ دمـشق، ص ١٧١، ١٦٤ ابن الأثيــر، المحال المح
  - (١٨٨) فوشيه دى شارتر، تاريخ الحملة إلى القدس، ص ١٥٨.
- الدين ٦١٧، ٦١٤ وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، ص ٦١٧، ٦١٤ صلاح الدين Amin Maalouf, The Crusades, p ٣٩٧ منوار، العدوان الصليبي، ص 767, 86
- (۱۹۰) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۱۰۹ ابن میسر، أخبار مصر، ص ۲۶۰ ص ۴۰۰ می ۴۰۰ می و ۲۰۰ می ۴۰۰ می ابن الأثیر، الكامل، جد ۱۰، ص ۴۰۱ می المقریزی، اتعاظ الحنفا، جد ۲۰، ص ۴۰۱ المقریزی، اتعاظ الحنفا، جد ۳۰، ص ۴۰۱ المسید عبد العزیز سالم، دراسة فی تاریخ مدینة صیدا، ص ۹۰ المسید عبد العزیز سالم، دراسة فی تاریخ مدینة حیدا، ص ۹۰ اسامة زکی و ۲۰۰ میدا ودورها فی الصراع الاسلامی الصلیبی، ص ۸۷ اسامة زکی
- (١٩١) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٢ ابن الأثير، الكامل،

جـ ۱۰، ص ٤٥٦ – السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ٢٠٠ ، Grousset, Op. cit., t. – ٨٨ صيدا ودورها ص ٩٦ . ١, p 253.

(۱۹۲) المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ٤٣ - ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ۲، ص ١٤٩.

رامه كانت طرابلس قد خضعت الفاطميين سنة ٥٠١ هـ قبيل سقوطها في يد الصليبيين سنة ٥٠١ هـ، وكان صاحبها فخر الملك بن عمار قد تركها متوجها إلى بغداد لاستنفار الخليفة العباسي المستظهر وطلب امدادات عسكرية، تساعده في مواجهة الصليبيين، فانتهز ابن عمه أبو المناقب فرصة غيابه وأعلن الثورة عليه وخلفه ونادى بشعار الأفضل شاهنشاه (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦١ – ابن ميسر، أخبار مصر، ص ٤٣ – ابن الأثير، الكامل، جـ١٠٠ ص ٢٥١) وان كان ابن الفرات يشير إلى عدم مناداة أبا المناقب بشعار الأفضل، وان نادى به هو أهالي طرابلس (ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، تحقيق د. قسطنطين زريق وشجلاء عـز الدين، بيـروت، ١٩٣٩، جـ٨، ص ٧٨ – ولمزيد من التفاصيل ارجع الى السيد عبد العزيز سالم، طرابلس الشام في التاريخ الاسلام، ص ١٠٩ – ١١٣٠).

(۱۹٤) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۱ - ابن الأثير، الكامل، حد، ۱ ، ص ٤٧٩ ، فوشيه دى شارتر، تاريخ الحملة إلى القدس، ص ١٤٨.

(١٩٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٤٤.

(١٩٦) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٥.

(١٩٧) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٤ - ابن الأثير، الكامل،

جـ ١٠، ص ٤٧٦، ٤٧٧ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٤-ابن خلدون، العبر، ق ٥، ص ٤٠٨، ٤٠٩. وعن أسباب تأخر الأسطول المصرى ارجع إلى المصادر السابقة، وكذلك إلى أبو الفداء، المختصر، جـ٤، ص ١٤٣ - ابن تغـرى بردى، النجـوم، جـ٥، ص ١٧٩ -صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٧٥ - ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جــ ٢، ص ١١٣ وما يليها. ويندد ابن تغرى بردى بعدم اكتراث مصر للفرنج، ويصور استهانة الفاطميين بأداء واجبهم نحو طرابلس بأنه نايج عن ثلاثة أمور أولها تقاعسهم عن السير مدة طويلة وثانيها ضعف العسكر الذي أرسلوه مع الأسطول، وثالثها عدم خروج الأفضل بنفسه للدفاع عن طرابلس. ويورد ابن الفرات رواية تتضمن سخرية لاذعة على الفاطميين وهي أن أهل طرابلس لما طال بهم الحصار وهم ينتظرون بخدة من المصريين، رأوا سفينة مصرية قادمة، فلما وصلت كان بها رسول من الخليفة الفاطمي يخبر أهل طرابلس المحاصرة أنه سمع أن بمدينتهم جارية حسناء الصورة، فأمرهم بارسالها إليه (ابن الفرات، جـ٨، ص ١٨٩) وقد تصدى الدكتور صلاح الدين نوار للدفاع عن الفاطميين راجع كتابه، العدوان الصليبي، ص ٢٨٠ وما يليها وارجع كذلك إلى

J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, p 161.

- (۱۹۸) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ۹۷ تاريخ البحرية، ص
- (۱۹۹) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱٦٨ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٥.
- (۲۰۰) السيد عبد العزيز سالم، تاريخ صيدا، ص ٩٨ سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ١، ص ٣٠٩ صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص

. ۱٤٩ صتيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ ٢ م ص ٢٨٥ Stevenson (W.B) ,The Crusades in the East, Cambridge, 1907, p 59.

(۲۰۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۹۷ - فوشيه دى شارتر، ص ۱٤٥ - وليم الصورى، جـ۱، ص ۲۵۸ وما يليها. ويرى د. صلاح نوار أن هذه السفن الفاطمية هي جزء من الأسطول الفاطمي الذي كان عليه انجاد طرابلس ولكنه قد وصل متأخرا بعد سقوطها، فرسي في مدينة صور. أما الدكتور محمد حلمي محمد أحمد فيقول أن السفن السابقة القادمة من مصر قد وزعت على المدن الساحلية الشامية فكان نصيب بيروت هذه المراكب التسعة عشر (اتعاظ حنفا، جـ٣، ص ٤٥). وعن مقاومة المدينة (بيروت) ارجع كذلك إلى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٨ - المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥٥. ولمزيد من التفاصيل عن استسلامها ارجع إلى صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٨٦ وما يليها - السيد عبد العزيز سالم، صيدا، ص ٩٨ وارجع كذلك إلى الشدياق (طنوس بن يوسف)، أخبار الأعيان في جبل لبنان، بيروت، ١٩٥٤،

Stevenson, p 59, Grousset, t. I, p 254.

ولمزيد من التفاصيل عن تلك الظروف ارجع إلى

Lammens La Syrie, Precis historique, Beyrouth, 1921, p 215.

(۲۰۲) عن محاولة الفرنج فتح صيدا سنة ٥٠٣ هـ ارجع إلى ابن القلانسيّ، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٩٠ وعن تقدم الأسطول الفاطمي إلى صور ودور صور في اطلاق السفن للدفاع عن صيدا ارجع إلى صلاح الدين نوار

نقلا عن البرت دكس Albert of Aix، العدوان الصليبي، ص ٢٩١. ويذكر ابن القلانسي أن بلدوين اضطر لفك الحصار عن صيدا بعد أن وصلته استغاثة أمير الرها الصليبي، لأن الجيش السلجوقي المتحد بقيادة شرف الدين مودود أتابك الموصل، ونجم الدين ايلغازي بن ارتق قام بحصار الرها لاسقاطها مما دفع بلدوين على رفع الحصار عن صيدا لانقاذ الرها (ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٩، ١٧١).

الحروب الصليبية، جـ١، ص ٥٤٠ - وارجع إلى أسامة زكى زيد نقلا الحروب الصليبية، جـ١، ص ٥٤٠ - وارجع إلى أسامة زكى زيد نقلا عن البرت دكس، صيدا ودورها ص ٩٢ - ستيفن رانسمان، الحروب الصليبية، جـ٢، ض ١٥٠ - ويذكر د. عبد العزيز سالم أنه بذلك أصبح أول ملك متوج يقدم فى أشطول كبير لزيادة مملكة بيت المقدس وقد وصل هذا الأسطول النرويجي الى يافا عقب استيلاء بلدوين على بيروت مباشرة (السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة صيدا، ص ١٠٠) وارجع كذلك إلى صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٩١.

ويؤكد هايد استنادا على ما ورد

فى المدونات الصليبية أن البنادقة اسهموا فى حصار صيدا بدليل تنازل بلدوين لكنيسة سان ماركو بالبندقية، وللدوق أورد يلافو عن بعض الحقوق فى عكا -W. Heyd, Histoire du Commerce du levant, t. I, Leip

zig, 1946, p 142- 143.

(۲۰۰) لمزيد من التفاصيل عن حصار صيدا وسقوطها في أيدى الصليبيين واستخدام الصليبيين الأبراج المتطورة لاسقاط المدينة، وارجع إلى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۱ – ابن الأثير، الكامل، جـ۱۰، ص ۱۰۱ مل القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۱ – ابن الأثير، الكامل، جـ۲، ص ۱۰۱ مل و ٤٠٩ ، ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ۲، ص ۱۰۲ – Stevenson p 60 – ۱۱۲ ملامية، ص ۱۱۲ – ۱۰۳، البحرية الاسلامية، ص ۱۱۲ – اسامة زيد، صيدا ميد عاشور، الحركة الصليبية، جـ۱، ص ۱۲۱ – اسامة زيد، صيدا ودورها، ص ۹۳ ملاح نوار، العدوان الصليبي، ص ۲۹۲.

(٢٠٦) وليم الصورى، ص ٥٤٥ - اسامة زيد نقلا عن البرت دكس، ص ١٧١.

Anna Comnena, The Alexiad, p 440 - Cahen, op. cit., p 255. (Y·V)

صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٣٠٠ - ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ٢، ص١٥٢.

(۲۰۸) يذكر الدكتور صلاح نوار أن بلدوين كان قد اتفق مع الجنويين في عام ٥٠٢ مـ (١١٠٩م) على أن يساعدوه في حصار طرابلس، الاستيلاء عليها وإلى جانب مساعدته في اسقاط بيروت وصيدا وصور وعسقلان مقابل بعض الامتيازات (لمزيد من التفاصيل ارجع إلى كتابه العدوان الصليبي، ص ٢٧٣). ويذكر أنه لا يملك دليلا قويا يؤكد اشتراك الجنوية في حصار صور، إلا أن الأبراج وآلات الحصار التي استخدمت في حصارها كانت تشبه الى حد كبير الأبراج والآلات التي اشتهر الجنويون بصنعها لاسقاط من الساحل الفاطمي.

Anna Comnena, The Alexiad, p 442.

(٢٠٩) وارجع كذلك إلى وليم الصورى، جـ١، ص ٥٤٦.

(۲۱۰) إبين القنلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۸ – ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠٠ م ٤٨٩ - المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ ٣، ص ٤٨ - ابن خلدون، العبر، م ٥، ص ٤١٣ – ٤١٤ – ابن تغرى بردى، النجوم، جـ ٥، ص ١٨٠ .

(٢١١) ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٦٧. ويعتبر طغتكين أتابك، صاحب دمشق من أعظم قادة المسلمين الذين تصدوا للصليبيين ونذروا حياتهم للجهاد ضدهم في بلاد الشام. ومن أمثلة بطولاته ضد الفرنج الحرب التي جرت بينه وبين الفرنج سنة ٢٠٥ هـ وسببها أن طغتكين سار إلى طبرية، وقد وصل إليها ابن أخت بلدوين ملك القدس، فتحاربا وتقاتلا، وكان طغتكين على رأس جيشه الذي كان يتكون من ألفي فارس وحشد كبير من الرجالة، أما ابن أخت بللنوين، فكان جيشه يتكون من ألفين من المشاة وأربعمائة فارس، ولما اشتد القتال انهزم المسلمون، فترجل طغتكين ونادى بالمسلمين وشجعهم فعاودوا الحرب وكسروا الفرنج وأسروا ابن اخت الملك بلدوين، ولما حمل الى طغتكين عرض عليه الاسلام فامتنع وبذل في فداء نفسه ثلاثين ألف دينار واطلاق خمسمائة أسير، فلم يقنع طغتكين منه بغير الاسلام فلما رفض قتله طغتكين بيده، وأرسل الأسرى إلى الخليفة والسلطان السلجوقي (ابن الأثير ، الكامل، جــ١٠ ص ٤٦٧ - ابن خلدون، العبر، جـ٩، م ٥، ص ٢٠٧، ٣٢٢ كـما أورد ابن خلدون في العبر، نفس الجزء ص ٣١٨ مثالا آخر يعبر عن بطولاته، عندما استولى على حصن أحد القمامصة الفرنج الواقع على بعد مرحلتين من دمشق، ردا على غارات صاحبه المتكررة على مدينة دمشق، ثم سار بعد حيازته لهذا الحصن إلى حصن رمة من حصون الشام وكان قد ملكه الفرنج فحاصره حتى ملكه وقتل أهله من الفرنج وكذلك دفاعه عن دمشق سنة ٥٢٠ هـ عندما هاجمها الفرنج (لمزيد من التفاصيل ارجع الى ابن

خلدون، نفس المصدر، ص ٣٢٨، وكذلك أمثلة أخرى في نفس المصدر، ص ٤٩٨، وارجع كذلك إلى ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٠٠، ٢٠١ لتوضيح أمثلة من بطولات طغتكين).

- (٢١٢)ابن خلدون، العبر، جــ٩، م٥، ص ٤١٤، ٤١٤.
- (۲۱۳) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۸ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، جـ٥، ص ۱۸۰ رضا السيد حسن، الصليبيون وآثارهم، ص ۱۸۰ صلاح نوار، العدوان الصليبي ص ۳۰۱.
  - (۲۱٤) ابن القلانسي، الدليل، ص ۱۷۸.
  - (٢١٥) ابن شداد، الأغلاق الخطيرة، ص ١٦٧
- (۲۱٦) ابن القلانسي، الذيل، ص ۱۷۸ ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٥، ص ١٨١.
- (٢١٧) ابن القــلانسي، الديل، ص ١٧٨ ابن الأثير، الكامل، جــ١، ص ٢١٧) ابن العبر، جــ٩، م ٥، ص ٤٩٠ .
  - (۲۱۸) ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص ۷۸.
- (۲۱۹) ابن القـلانسي، الذيل، ص ۱۷۸ ابن شـداد، الأعـلاق الخطيرة، ص ۱۲۱ ابن تغرى بردى، النجوم، جــ٥، ص ۱۸۱.
- (۲۲۰) فوشیه الشارتری، تاریخ الحملة إلی القدس، ص ۱۵۰ ولیم الصوری، جدا، ص ۲۶۰ وقد وصف لنا کل من ابن القلانسی وابن تغری بردی هذیں البرجین، فذکر أن طول الأکبر منهما یزید علی خمسین ذراعا، وطول الأصغر یتجاوز الأربعین ذراعا (ابن القلانسی، الذیل، ص ۱۷۹ ابن تغری بردی، النجوم، جده، ص ۱۸۱.
- (٢٢١) ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٤٨٨ حيث ذكر أن طول البرج كان

يبلغ سبعين ذراعا وفي كل برج ألف رجل (ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، مخطوط دار الكتب المصرية، جـ١، م١، لوحة رقم ٥٦ في حين لم يحدد المقريزي عدد تلك الأبراج وانما وصفها بأنها «أبرجة خشبية، طول البرج سبعون ذراعا، يسع كل برج ألف رجل (المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٨، وكذلك ابن خلدون الذي ذكر في العبر، جـ٩، م ٥، ص ٤١٤، ٤١٤ أن الفرنج نصبوا الأبراج والجانيق على صور. ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٠٠ – اسامة زيد، صيدا ودورها ص ١٧١.

(۲۲۲) ابن القلانسي، الذيل، ص ۱۷۸ - ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص

(٢٢٣) اين خلدون، العبر، جــ٩، م٥، ُص ٤١٤، ٤١٤.

(۲۲٤) ابن القـــلانسي، الذيل، ص ۱۷۸ – ابن الأثيــر الكامل، جـــ۱۰، ص ۲۲٤) ابن تغرى بردى، النجوم، جــ٥، ص ۱۸۱.

(٢٢٥) اسامة زيد نقلا عن البرت دكس، ص ١٧١.

Anna Comnena, The Alexiad, p 442. (۲۲٦)

(٢٢٧) صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٠٣.

(٢٢٨) وليم الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، جـ١، ص ٢٥،٧٤٥.

(۲۲۹) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۹ - ابن تغرى بردى، النجوم، حــ ٥، ص ۱۸۱.

(۲۳۰) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـــ، ص ٤٨.

(٢٣١) ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، جــ١، م١، لوحة ٥٦.

(۲۳۲) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۷۹.

- (۲۳۳) يوجمد بياض بعد كلمة مملوءة في أصل النص وأكملناه بما ورد في المصادر الأخرى من معلومات (ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، جـ١، م١، لوحة ٥٦).
  - (۲۳٤) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٨.
- (۲۳۵) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۰ (وقد اسهب ابن القلانسي في وصف جهود هذا الشيخ الطرابلسي لاحراق الأبراج، راجع ما ورد في كتابه من تفاصيل) وان الأثير، الكامل، جــ ۱۰، ص ٤٨٨.
- ، (۲۳٦) ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك لوحة ٥٠ ب ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ١٦٨، وارجع كذلك إلى ما ورد في المقريزي بشأن الغنائم التي غنمها المسلمون، في اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٤٨.
  - (٢٣٧) ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، لوحة ٥٠ ب.
- (۲۳۸) ابن القلانسی، الذیل، ص ۱۸۱ ابن تقزی بردی، النجوم، حـ٥، ص ۱۸۱) ۱۸۱، ۱۸۲
- (۲۳۹) ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠، ص ٤٨٩ ارجع إلى أقوال المؤرخين اللاتين والبيزنطيين في أسلوب مقاومة المسلمون للأبراج الصليبية، وليم الصورى Anna Comnena, The Alexiad, p 442- 443. ٥٤٦ مـ ١٠، ص ١٩٠١،
  - (٢٤٠) ابن الفرات تاريخ الدول والملوك، م١ لوحة ٥٦ (ب)، لوحة ٥٧ (أ).
    - (٢٤١) ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، لوحة ٥٧ (أ).
- (۲٤۲) ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠، ص ٤٨٩ ابن الفرات، المصدر السابق، لوحة ٥٧ (أ) ولمزيد من التفاصيل ارجع إلى صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٣٠٤.
  - (٢٤٤) فوشيه الشارتري، ص ١٤٩ وليم الصوري، جـ١، ص ٥٤٥ وما يليها -

Anna Comnena, The Alexiad, p 442 - 442.

- (٢٤٥) ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٤٨٩، ٤٩٠ ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، لوحة ٥٧.
  - (۲٤٦) ابن القلانسي، الذيل، ص ١٨١.
- (۲٤۷) استمر حصار الصليبيون لصور أربعة أشهر ونصف (ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۰ ابن الفرات، تاريخ الدول والملوك، لوحة ۵۷ (أ) فوشيه الشارتري ص ۱۵۰ .
  - (۲٤٨) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٨١.
- (۲٤٩) المصدر السابق، ص ۱۸۲ ابن شداد، الاعلاق الخطيرة. ص ١٦٨ ابن شداد، الاعلاق الخطيرة. ص ١٦٨ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥١.
- (۲۰۰) ابن القالانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۲ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ۱۲۸ ابن الأثير، الكامل، جـ۱۰، ص ۲۲۰ الخطيري اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ٥٠، ١٥، ٩٦ ابن خلدون، العبر، جـ٩، م ٥، ص ٤٢٤، ٤٢٤ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية، ص ١١٧ صلاح نوار، العدوان الصليبى، ص ٣٠٠٠.
  - (۲۵۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۲.
  - (٢٥٢) المصدر السابق، ص ١٨٢ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥١.
- (۲۰۳) أشهر من نادى بهذا الرأى السير هاملون جب Gibb (ولمزيد من التفاصيل عن آرائه ارجع إلى كتاب العدوان الصليبي للدكتور صلاح نوار، ص ٣٠٨).
- (٢٥٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٠٢ ابن شداد، الاعلاق

- الخطيرة، ص ١٦٨ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥١ ابن خلدون، العبر، جـ٩، م٥، ص ٤٢٤، ٤٢٤.
- (۲۵۰) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۱۸۲ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۹۹ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ٥١ المغريز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية ص ١١٧ صلاح الدين نوار، العدوان الصليبي، ص ٢٠٨، ٣٠٩.
  - (۲۵٦) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٨٨.
    - (۲۵۷) المصدر السابق، ص ۱۸۳.
- (۲۵۸) نفسه، ص ۱۸۸ المقریزی اتعاظ الحنفا جـ۳، ص ٥١ السید عبد العزیز سالم، تاریخ البحریة، ص ۱۱۸ صلاح الدین نوار، العدوان السیاسی، ص ۲۰۸.
- (۲۰۹) ابن القلانسى، الذيل، ص ۱۸۸ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص ۱۲۹ المقريزى اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥٢ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية، ص ١١٨.
  - (٢٦٠) وليم الصورى، تاريخ الحروب الصليبية، جــــــ، ص ٦١٧.
- (۲۹۱) صلاح نوار، العدوان الصليبي، ص ٣٠٨. حيث يذكر أنه يرجح استمرار وجود عز الملك أنوشتكين الأفضلي على سدة الحكم في صور، بناء على صمت المصادر الاسلامية عن الحديث عنه وعدم ذكرها ما يشير إلى خروجه من طرابلس عند وصول طغتكين اليها.
- (٢٦٢) ارجع إلى صلاح نوار، الذي نقل هذا الخبر عن العظيمي في كتابه العدوان الصليبي، ص ٣٠٩.
  - (٢٦٣) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٥٦.

(٢٦٤) ارجع الى حاشية رقم (٥) في كتاب الالكسياد ص ٤٤٢.

Anna Comnena, The Alexiad, p 442.

- (٢٦٥) اغتيل الأفضل في ليلة عيد الفطر سنة ٥١٥ هـ (١١٢١م) بعد أن كان قد أمعن في الحجر على الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، كما أظهر ميلا للمذهب السنى وأبطل العمل بالأعياد الفاطمية فاتفق الخليفة الآمر مع المأمون البطائحي على اغتيال الأفضل، وبعد التخلص منه، وعد المأمون بتولى الوزارة.
- (٢٦٦) بعد بناء القاهرة اصطلح على تسمية الفسطاط والعسكر وبقايا القطائع اسم مدينة «مصر»..
- (۲٦٨) ابن القد الاسد، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٠٧ ابن الأثير، الكامل، جد ١٠٠ من ١٩٦ المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ٩٦ ستيفن رانسمان، الحروب الصليبية، جـ٢، ص ٢٧.
- (۲۲۹) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۱۱ ابن الأثیر، الكامل، جـ۲۱ من ۱۰۲، ۱۰۲، من ۱۰۲، ۱۰۲.
  - (۲۷۰) المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ١٠١، ١٠٢.
- (۲۷۱) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۱۱ ابن الأثیر الكامل، جد۱، ۱۲۱.
- (۲۷۲) يذكر ستيفن رانسمان أن بعض سادة اليهود أيدوا شن الهجوم على عسقلان في حين أصر سادة الجليل على مهاجمة صور، وأيدهم في ذلك البنادقة لأن ميناء صور يعتبر من أهم الموانئ الواقعة على البحر المتوسط كما كان الميناء الذي ترد إليه خيرات دمشق (ارجع إلى تاريخ الحروب

- الصليبية، جـ٢، ص ٢٦٧).
- (۲۷۳) فوشیه الشارتری، تاریخ الحملة إلى القدس، ص ۲۰۶ ستیفن رانسمان، جـ۲ ص ۲۲۷.
- (٢٧٤) لمزيد من التفاصيل عن الاتفاقية التي عقدت في عكا، بين البنادقة والبطريرك جورمون لتحديد المقابل لمعاونة البنادقة، الفرنج في فتح صور وعسقلان والتي تبلغ ثلث كل منهما ارجع إلى ستيفن رانسمان، الحروب الصليبية، جـ٢، ص ٢٦٨ –

Holt, the Ages of the Crusades, p 25.

- (۲۷۵) وليم الصوري، جـ۲، ص ٦١٧.
- (۲۷٦) ابن القلانسى، ذيل تاريخ دمشق، ص ۲۱۱ ابن الأثير، الكامل، جـ۱۰ ، ص ۲۲۱.
- (۲۷۷) وليم الصورى، جـ ۲، ص ٦١٨ ستيفن رانسمان جـ ٢، ص ٢٧٠ وكانوا قد سدوا السقاية التي توصل الماء من البر إلى صور.
  - (۲۷۸) وليم الصوري، جـ۲، ص ٦١٨.
  - (۲۷۹) فوشیه الشارتری، ص ۲۱۳ ولیم الصوری، جـ۲، ص ۲۱۸.
    - (۲۸۰) وليم الصوري، جـ۲، ص ۲۱۸.
- (۲۸۱) فوشیة الشارتری، ص ۲۱۶ ولیم الصوری، جـ۲، ص ۲۲۰ ستیفن رانسمان، جـ۲ ص ۲۷۱.
  - (۲۸۲) وليم الصوري، جــ ۲، ص ٦٢٠.
    - (٢٨٣) نفس المصدر، ص ٦٢١.
- (٢٨٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢١١ ابن الأثير، الكامل،

جـ ١٠٠ ، ص ٦٢١ - المقريزي، اتعاظ الحنفا، جـ٣، ص ١٠٧.

(۲۸۵) وليم الصوري، جـ۲، ص ٦٢١.

(٢٨٦) المصدر السابق، ص ٦٢١، ٦٢٢.

(۲۸۷) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ۲۱۱.

(۲۸۸) ابن ميسر، أخبار مصر، ص ٦٤.

(٢٨٩) ابن الأثير، الكامل، جـ١٠، ص ٦٢١.

(٢٩٠) ابن شداد، الأعلاق، الخطيرة، ص ١٧٠.

(۲۹۱) وأن المقريزى نفسه قد ذكر في الخطط المقريزية جـ٢، ص ٣٧٦ أن أسطولا خرج لا بخاد صور ولكنه تعرض لهجوم من بعض السفن البندقية أدت إلى هزيمته (ارجع إلى الدكتور السيد عبد العزيز سالم، دور الاسطول الفاطمي في مصر والشام في دعم المقاومة الاسلامية للحصار الصليبي على الثغور الشامية، بحث مقدم لندوة تاريخ بلاد الشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى في القرن السابع) وعن الاشتباك بين الاسطولين المصرى والبندقي ارجع إلى ابن القلانسي، الذيل، ص ٢٠٩ - ابن الأثير، الكامل جـ٨، ص ٢١٤.

(۲۹۲) ابن تغرى بردى، النجوم، جـ٥، ص ١٨٢ - وارجع كذلك إلى ستيفن رانسمان، جـ٢، ص ٢٧١.

(۲۹۳) وليم الصورى، جـ۲، ص ٦٢٣.

(۲۹٤) ابن الأثير، الكامل، جـ ١٠، ص ٦١٩ - وليم الصورى، جـ ٢، ص ٢٩٤) ابن الأثير، الكامل، جـ ٢، ص ٢٧٢.

(۲۹۵) وليم الصوري، جـ۲، ص ٦٢٥.

- (۲۹٦) فوشيه الشارتري، ص ۲۱۶،۲۰۷.
- (۲۹۷) وليم الصورى، جـ۲، ص ٦٢٥ ستيفن رانسمان، تاريخ الحروب الصليبية، جـ۲، ص ٢٧١. ويذكر ستيفن رانسمان أنها تسمى كذلك المسجد La Mahomerie وهي على مسافة بضعة أميال إلى الشمال من بيت المقدس.
  - (۲۹۸) وليم الصوري، جـ۲، ص ٦٢٥.
- (۲۹۹) ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۱۱ ابن الأثیر، الکامل، جـ۱۸۲ بن الأثیر، الکامل، جـ۱۸۲ ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص ۱۸۲ المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ۱۰۲.
  - (۳۰۰) ستيفن رانسمان، جــ ص ۲۷۲.
  - (٣٠١) عن سقوط صور في أيدى الصليبيين ارجع إلى:

ابن القلانسی، ذیل تاریخ دمشق، ص ۲۱۱ – ابن میسر، أخبار مصر، ص ۶۶ – ابن شداد، الاعلاق الخطیرة، ص ۱۷۰ – ۱۷۱ – ابن الأثیر، الكامل، جـ۱۰، ص ۹۲۰، ۲۲۱ – ابن تغری بردی، النجوم، جـ۵، ص ۱۸۲ – المقریزی، اتعاظ الحنفا، جـ۳، ص ۱۰۲ – فوشیه الشارتری، ص ۱۰۲ – کایم الصوری، جـ۲، ص ۲۱۳ – الشارتری، ح ۲۱۳ – ولیم الصوری، جـ۲، ص ۲۱۳ – ولیم الصوری، جـ۲، ص ۲۲۳ – وما یلیها.

J.J. Saunders, A history of Medieval Islam, p 161, Holt, the Ages of the Crusades, p 25- Jean Richard, the Latin Kingdom, p 22-23.



Aspectos Objetivos Y negativos en el Matrimonio mixto en el Al-Andalus (Un estudio politico, literario, social)\*

## Aspectos Objetivos Y negativos en el Matrimonio mixto en el Al-Andalus (Un estudio politico, literario, social)\*

Al Hablar de la mujer andalusi es logico empezar a hablar sobre el matrimonio mixto en la sociedad hispanomusulmana. Desde la conquista musulmana del al - Andalus, se divulgó el matrimonio mixto, quiero decir el casamiento de los elementos arabes y beréberes con sénoras espanolas de religion cristiana recien convertidas al Islam.

Abdel Aziz hijo de Musa fué el primero que realizó el matrimonio mixto, se casó con Egilona, viuda del último rey godo Don Rodrigo. (1). Le imitarón los caudillos militares árabes y beréberes, tal Como Ziyad hijo del Nabigha al-Tamimi (2), Ziyad hijo de Udhra al Balawi y, Habib hijo de Abi Abda, Menosa el bereber, y más tarde Abd al - Gabar hijo de Nazir (3) quien se casó con la hija de Teodemiro, gobernador de la curia de Teodemiro llamada en el periodo del Emirato la cora murciana e 'Isa hijo de Muzahem quien se casó con Sara شاركت المارانة بهذا البحث والقنه في المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في اطار اعمالي المؤتمر الدولي عن المراة في حوض البحر الموسط الذي عقد في مدريد ١٩٩٥ .

La Goda, nieta de Witiza. <sup>(4)</sup>. Esta clase de matrimonio mixto fué desde entonces un hábito muy divulgado en al Andalus tanto entre el súbdito como entre los dirigentes del pais. Las madres de la mayoria de los emires y califas omeyas eran espanolas. <sup>(5)</sup>. Lo que me importa más es saber la respuesta de lo siguiente:

- Es que el matrimonio mixto fué la única manera de casarse?? Como los conquistadores árabes y beréberes entrarón Espana, solos y fueron obligados más tarde a casarse localmente para establecerse ó acompanados con sús esposas y descendientes y Formaron familias de su raza??

Para contestar podemos dividir los investigadores en dos grupos: el primero dirigido por Don Julian Ribera y el prof. Hussein Monis (6), creen que los musulmanes conquistaron Espana solos como individuos, y esto les dió el derecho de casarse localmente. Su casamiento con mujeres espanolas tuvo como consecuencia la creación de una clase social descendiente de padres musulmanes y madres cristianas de origen espanol que suelen llamarse Muladies. Este grupo de investigadores se apoyan en un texto sacado del libro "Al Gamhara" de Ibn Hazm en el que menciona que entre las mujeres árabes establecidas en al-Andalus, las de la tribu Baley de son las únicas que no hablan el Romance in decir que la mayoria de mujeres árabes saben hablar el

Romance. (7) Apoyando a este texto, afirman que la mayor parte de las mujeres árabes en Espana hablaban el romance y preguntan: Comó estas mujeres pueden hablar perfectamente el romance mientras que solián quedarse en sus casas según las costumbres árabes, y salian raramente?? Esto conduce a la respuesta lógica de que eran espanolas.

El segundo grupo de investigardores dirigido por Pièrre Guichard, (8) cree que los conquistadores árabes y bereberes entraron en Espana en grupos familiales, es decir acompanados con sus mujeres y hijos. En su opinion el decir que ellos entraron como individuos aislados no es correcto. Guichard sostiene demostrando su hipotesis sobre multiples textos árabes que confirman que los vencedores entraron con sus familias y establecieron así en las regiones territoriales que en ellas favorecieron establecerse, en donde conservaban sus ordenaciones de tribus. Algunos tribus que, partenecían à la misma genealogia se agruparon y se aliarón entre si para afrontar el poder central ó el de las otras agrupaciones de tribus enemigas. Es imposible según dice Prof. Guichard, para cualquier organizacion tribual apoyarse sobre un solo sexo masculino. Para sostener, su tesis. Prof. Guichard da unos ejemplos de casas ámplias edificadas en Basra para albergar a las mujeres y hijos quienes acompanaron los combatientes durante la conquista del Iraq. Los árabes que participaban en la

conquista de Ifriquia افريقية hicieron lo mismo en Kairawan قيروان Cuando el califa Osman llamó a los arabes para participar en la expedición militar dirigida por al Harith hijo de al - Hakam para Conquistar Ifriquia en el año 27 de Hégira, se incorporarón en ella una multitud de combatientes formando así un ejercito, el califa consagró para la expedición mil camellos para llevar los pobres ضعفاء السلمين (10). Guichard cree que el sentido de Duafá منعفاء no se refiere ni a los enfermos, ni a los débiles ó los hombres viejos para combatir, en un ejercito porque no es lógico dejar a enfermos o viejos combatir, sino se refiere a las mujeres, ninos quienes acompanaron el ejercito. Guichard se refiere a un texto sacado del Kamel de Ibn Al Athīr, en el que alude que 'Oqba hijo de Náfi' عقبة بن نافع quisó fundar una ciudad en la cual los árabes se establecen con sus familias. Refiere a un otro texto al Athir informando que Abu Al sacado igualmente de Ibn Aswad al Fihri ابو الاسود الفهرى hijo de Yusof gobernador de al-Andalus combatió contra el Emir Abdel Rahman (11). Se refiere tambien a un texto de AJbar Magmoa, que afirma que al-Sumeil acmpano con él su mjuer y sus dos hijas (12). Ocurió lo mismo con Musa hijo de Nusayr caundo traspasó el estrecho de Gibraltar en su expedición militar contra los Godos. (13) Tenemos en nuestros manos un texto que alude a los habitantes de Aquitania الطالبة y Provincia tubieron el temor al ver los

musulmanes invadiendo su pais acompanados con sus mujeres y niños la trasera del ejercito (14)

He participado de mi parte, en el debate afin de resolver el problema definitivamente. Creo que este fenómeno matrimonial que ocurria en al-Andalus entre Musulmanes y españolas fué adoptado intimamente con el otro fenómeno que favorece el casamiento con mujeres musulmanas arabes o bereberes. Uno de los factores que favorecían la divulgación de estos dos especies de matrimonio fué el consentimiento por los musulmanes del principio de la poligamía según permite el Islam, aunque dentro de un marco restrictivo. En este caso creo que los vencedores musulmanes pasaron en al-Andalus a la vez como individuos y con sus familias : los unos combatieron individualmente y los otros llevaron sus mjueres y hijos con ellos para establecerse de modo que el ejercito musulman parecia como si fué compuesto de grupos de tribus ó de tribus enteras o parciales movibles. En los casos de las expediciones militares del Invierno y del verano contra los reinos cristianos, los combatientes musulmanes solian dejar sus familias en los centros urbanos en donde se habían establecidos. Como ejemplos, menciono los Fihriés establecidos en varias zonas del Al-Andalus occidental tal como Mérida, Badajoz, Evora, Medellin y también en Toledo. Estos Fihriés se casaban en la mayoria de los casos entre sí, quizás para (15) poder conservar a un cierto limite la pureza de sangre. Esto afirma que ellos entraron en al-Andalus con sus familias o sea como tribus. Hay otros ejemplos tal como Sara la Goda, quien se casó con Isá hijo de Muzahim y despues de la muerte del ultimo se casó por segunda vez con Umayr hijo de Said. (16) Sara no era la única entre las mujeres godas de España que se casó con un árabe puesto la siguieron una multitud de mujeres. En cuanto a los Bereberes, es bien sabido que ellos establecieron desde la conquista musulmana de al-Andalus en forma de grupos de tribus, ségun manifiestan los topónimos en donde establecieron los elementos bereberes y según llevando los nombres de sus tribus. Generalmente la tribu se compone de hombres, mujeres y hijos. De estos nombres citamos los topónimos siguientes: Nepza: (citada en el chronicon Albeldense) derivado del nombre Nefza.

المسطاسة Mestanza: esta dérivado del nombre Mestase مسطاسة

Azuaga : un núcleo urbano situdao muy cerca de Badajoz derivado del nombre bereber de Zuagha زواعت.

Gineta : derivado del nombre bereber Zinata زساسة

Maguila : derivado del nombre bereber de Maguila مغيلة

Un historiador iraqui, Dr. Zenoun Taha publicó hace unos anos un estudio muy valioso sobre los centros urbanos de tribus bereberes en al-Andalus<sup>(17)</sup> El eminente arqueólogo

Juan Zozaya ha publicado también una investigación que trata de la divulgación de algunos especies de cerámica popular de tipo bereber descubiertos en el oeste y el noroeste de al-Andalus, lo cual confirma que unos grupos de tribus considerables de Bereberes establecieron en estos lugares con sus familias (18) Es bién sabido que el hallazgo de piezas de ceramica ayuda mucho en conocer el elemento resídente en el sitio y lo consideran como fuente esencial para distinguir entre los elementos de la populación en las zonas en que los descubren, puesto que son considerados de los utensilios de la vida diaria de los individuos.

A base de estos datos, deducimos que el fenómino del matrimonio mixto siguia una linea paralela en el mismo tiempo con el matrimonio con musulmanas: árabe ó bereber, es decir con mujeres de la misma raza y religión.

Entre las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos mencionado, los siguientes datos :

I - La aparición de la clase de población conocida bajo el nombre de Muladiés ולעריני tuvo unos efectos tanto objetivos como negativos. De los primeros atribuimos la rapidez con que el Islam se divulgó, y la participación muladi en la vida intelectual y económica en al-Andalus. y sobre todo en la literatura. En este campo destacamos los Banu al

Capturno, una familia de literatos quien alcanzaron el rango de ministros en el reino de Badajoz bajo los Aftasiés (19), y los Banu Jatab de Murcia quienes desempenaron un papel muy importante en la vida politica y cientifica. Entre los pensadores muladiés citamos el nombre de Abu Bakr Mohamad hijo de la Goda que fué un historiador y literato muy célebre. Era un nieto de Sara la Goda de su marido "Isa hijo de Muzahim'. Citamos tambien el nombre de Ibn Pascual el autor del libro del Sila. Arib hijo de Saad, uno de los bótanicos muy conocidos en al-Andalus, el médico Yehya hijo de Ishaq que fué ministro del califa al Nasir, Ahmad hijo de Qasi quien se alzó contra los almorávides con algunos caudillos Muladiés, Ibn Mardenish cuyo nombre se deriva de Martinez y otros más. Anadimos a los objectivos la mixtura de las tradiciones locales con las orientales y la formación de una cultura preeminente. De los efectos negativos de los Muladiés, atribuimos su alineacion hacia los reinos cristianos y por consiguiente su partidismo contra los Arabes y Bereberes que podemos traducir con el sentimiento shubiya. Bajo el emirato de Abdallah hijo de Abdel Rahman II los Muladiés se levantaron contra el poder central y se apoderaron de la mayor parte de al-Andalus creando así unos estados pequenos independientes de los cuales destacamos los Banu Hafsun en Bobastro, los Banu Meruan el Gallego en Badajoz y Merida, Daysam hijo de Ishaq en Murcia y otros más.

Notamos que algunos pensadores contemporaneos tal como Claudio Sanchez Albornos <sup>(20)</sup>, Henri Pérès <sup>(21)</sup> y Charles Obron <sup>(22)</sup> al tratar la civilización andalusi atribuyen la libertad y el respeto de que gozaba la mujer musulmana a las tradiciónes espanolas locales preeminentes.

Al lado de esta valiosa opinion, las tradiciones Magrebiés traidas con los Beréberes ayudaron mucho a destacar el papel desempenado por la mujer andalusí. No debemos olvidar que la mayor parte de los primeros conquistadores del al Andalus que establecieron en diferentes regiones de la Peninsula y especialmente en Extramadura y en la parte meridional de la Peninsula eran Bereberes. Es bien sabido que la mujer berber gozaba de mucha libertad al compararla con otras mujeres musulmanas orientales. La sociedad medieval en el Maghreb respetaba la madre y la maternidad hasta el punto de adorarla. La mujer alli ocupaba un lugar eminente sobre todo en el periodo de los Almorávides solía salir descubierta de cara mientras que el hombre tapaba su cara con un velo.

Muchos caudillos almoravides se llaman con nombres de sus madres tal como el hijo de Aysha ابن فاطعه , de Fátima ابن فاطعه , de Gania ابن فاطعه o de al Sahrawiya ابن الصحراويه (23). Esta míxtura de tradicions occidentales con las orientales se manifiestan claramente en la sociedad andalusí en la

celebración de las fiestas islámicas tales como la del fin de Ramadan, la del sacrificio o del nacimiento del profeta (24) así como en las fiestas cristianas como la de San Juan y de las navidades. Las cronicas árabes nos dan una descripción detallada de los festivales celebrados por los Andalusiés en estas días. Entre los aspectos de las costumbres mixtas el considerar el Domingo como vacacion semanal oficial en el que se cierran las tiendas mercantiles, las escuelas y los círculos públicos(25). El estudio de las Fiestas en al- Andalus lleva una importancia como aspecto de la historia social y confirmación de la convivencia mutua entre tradiciones locales y orientales, consecuencia del matrimonio mixto. En muchas ocasiones la mujer anadalusí salía en las calles sin velo (26) y dejando muchas veces su largo mono. La mujer musulmana andalusi trabajaba en varias profesiones: en la jurisprudencia, ensenanza literatura y en algunas industrias. La madre del poeta Abu Bakr de Denia preparaba y vendía productos lácteos y uno de sus hijos poeta muy célebre, se llama el hijo de la ادر اللبانة (27) lechera

Al Maqqari nos relata que cuando murío Bakar el Marwani que fué un combatiente por la fé su mujer fué obligada a trabajar para mantener su familia (28). Como consecuencia del matrimonio mixto, se divulgó en al-Andalus entre los Andalusiés un lenguaje cuotidiano conocido bajo el nombre de

la lengua romance اللاطنية (29). mientras que el arabe clásico continuó siendo la lengua oficial empleada en la prosa, la poesía clásica y en la ensenanza. El latino se redujó a los rezos en iglesias (30). Apareció, gracias a la cultura mixta, y como consecuencia del matriomonio mixto una poesía popular llamada (31) Muwassaha en la cual usaban palabras del romance.

Nos queda por decir que la convivencia mutua entre musulmanes y españolas debida al Matrimoni mixto entre ambos elementos étnicos creó en realidad una fusión de tradiciones y pensamientos, una cultura muy elevada y una civilizatión preeminente.

- (1) El Sayed Abdel Aziz Salem, Tarikh Al Muslimin Wa Atharehem Fi Al Andalus, Beirut, 1981, p.128.
- (2) Ajbar Magmua Fi Fath Al Andalus, Madrid, 1968, p 20.
- (3) Al "Udri, Nosus An Al Andalus, Madrid, 1965, p 10 Ibn Al Abbar, Al Takmila li Kitáb Al sila, Madrid, 1886, T.I. p 279 Sahar "Abdel Aziz Sálem, Banú Jattab Ibn Abdel Gabbar Al Todmiri, Osra Min Al Mowalladin bi Murcia Fi Al "Asr Al Islàmi, Alejandria, 1989, p 12...
  - (4) Ibn Alqutia, Tárīj Iftitáh Al Andalus, Madrid, 1926, p 6.

Ch. E. Dufourq, La vie quotidienne dans l'Europe médiévale sous la domination arabe, collection Hachette, Paris, 1978, p 202 - 211 - Sanchez Albornoz, La Espana Musulmana, T.I, p 63 - Guichard (Pierre), Al Andalus, Estructura antropologica de una sociedad islamica en Occidente, Barcelona, 1976, p 108.

- (5) Hussein Monis, Fagr Al Andalus, El Cairo, 1959, p 376.
- Ribera y Tarrago (Julian), El Cancionero de Aben Cuzman en Disertaciones y oposculos, Madrid 1928, p10.
- (6) Mo'nis, Fagr Al Andalus, p 376 377, Ribera, El Cancionero, p 34.

- (7) Ibn Hazm, Gamharat Ansab Al Arab, ed. Abdel Salam Haroun, p 443.
  - (8) Guichard, op. cit. p 197 198.
- (9) Ibn Al Atir, Al Kamel Fi Al Tarij, Beirút, 1965, T. 4, P.105.
- (10) Ibn Idhari, Al Bayán Al Moghreb Fi Ajbár Al Andalus wal Maghrib, T.I. p. 9.
- (11) Ibn Al Atir, Al Kámel, t. 6, p 79. Ibn Idhárí, Al Bayan t. II, p 57.
  - (12) Ajbar Magmúa, p 77.
  - (13) Ibn Al qutia, op. ùt, p 16.
  - (14) Ajbár Magmúa, p 167 Guichard, op. cit, p 200 201.
- (15) Ibid, p 72, 96 Guichard, op. cit, p 216, Ibn Idharí, AlBayán, t. II, p 50.
- (16) Ibn Al qutia, op. cit., p 6 Dufourq, La vie quotidienne, p 202 211.
- (17) "Abdel Wáhid Zenoun Táha, Esteqrar Al qabael Al Barbariya Fi Al Andalus, Awraq, vol 4, 1981, p 43 44 Albarran (Manuel Torron), El solar de los Aftasies, Badajoz, 1953, p 48.

- (18) Juan Zozaya, "Red painted and glazed pottery in western Europe from the VIII to the XII th century, ed. by j.G Hurst S in Medieval Archaelogy, T. III, 1969, p 134, 134 Guichard, op. cit, p 306.
- (19) Por mas detailles, Al Fath Ibn Jāqān, Kalaed Al "Iqyān ed. Mohammed Al Inabí, Tunis, p 169 Ibn Bassám, Al Dhajira Fi Mahásen Ahl Al Gazira, Beirut, 1979, Vol. Ii, p. Ii, p 756 754.

Ibn Said, Ráyát Al Mobrizin wā Ghayat Al Momayazin, El Cairo, 1975, p 59, P 59 - Sahar Salem, Hadárat Batalyaws wa Gharb Al Andalus, Tesis Doctoral, T.I, p 528.

- (20) Sanchez Albornoz, La España Musulmana, T.I, p 63.
- (21) Henri Pérès, La poésie Andalouse en arabe classique au XIe siecle, Paris, 1937, p 8 15.
- (22) Charles Aubrun, La femme an moyen âge en Espagne, T. II, p 185 186.
- (23) Sobre estas opiniones, Charles E. Dufourq, La Berberie et Iberie medievales, un problème de rupture. Revue Historique, 1968, p 317, 318.
- (24) E. Lévi Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane,T. III, p 235, Fernando De la Granja, Fiestas cristianas en al

Andalus, Materiales para un estudio, Al Durr Al Munazzam de Al "Azafi, Al Andalus, Vol XXXIV, 1969, Fasc, A., p 1 - Ahmed Mojtar Al Abbádí, Al Islam Fi Ard Al Andalus, Alám Al Fikr, 1979, p 390.(25) Ibn Simák Al "Ameli, Al Zahrát Al Manthura Fi Nakt Al ajbar Al Mathūra, ed. Mahmoud Ali Mekki, Madrid, 1984, p 73 - Ibn Hayán, Al Moqutabas, ed Mahmoud Ali Mekki, p 138, 519.

- (26) Henri Pérès, La poesie, p 390, 405.
- (27) Ibn Bassám, Al Dhajira, Vol III, P II, p 667.
- (28) Al Maqqari, Nafh Al Tib Fi Ghosn Al Andalus Al Ratíb, ed. Mohye Al Din "Abdel Hamid, Vol 4, p 314 315.
  - (29) Ibn Hazm, Gomharat Ansáb Al "Arab, p 443.
  - (30) Lévi Provençal, Histoire, Vol III, p 231.
- (31) Sayed Gházi, Fi Usul Al Tawshih, Alejandria, 1976, p 10 - Meqdad Rahim, Na thariat Nashat Al Mowashahat Al Andalusia Bayna Al Arab wa Al Mostashriqin, Bagdad, 1986, p 7.

ترجمت مقسال (الدكتورة راشيل آرييه «رحالة من المغرب إلى المشرق» أحد مقالات كتاب «الأندلس والبحر المتوسط»، غرناطة،



## ترجمة متال:

Rachel Arie "Viajeros De Occidente a Oriente" Al-Andalus Y El Mediterraneo, Granada, 1995

## من كتساب

Al-Andalus Y El Mediterraneo, Espana, 1996, P 169-185.

## ترجمة مقال:

اللاكتورة راشيل آرييه «رحالة من المغرب إلى المشرق» أحد مقالات كتاب «الأندلس والبحر المتوسط» غرناطة، 1990مر.

تميز العصر الوسيط بوجود تبادلات ثقافية بين مسلمى الأندلس ومعاصريهم من المشرق في ظل الخلافة العباسية. وأكثر تلك الصلات الروحية عمقا تتمثل في الحج للأراضى الإسلامية المقدسة، مما حمل الكثير من الأندلسيين إلى المشرق.

وكان الفقهاء الأندلسيون ينتقلون من بلادهم طلبا للمعرفة، مدفوعين بدافع الرغبة في المشاركة والحضور في مجالس شيوخ المشرق المشهورين للحصول على اجازاتهم وطمعا في اثراء مكانتهم العلمية بين أقرانهم ومواطنيهم.

وكان طلاب العلم والحجاج الأندلسيون يبدأون رحلة طويلة كانت تنتهى بهم إلى بلاد العرب (الحجاز) ليعودوا بعد ذلك في النهاية إلى موطنهم الأم.

وكانوا يتغربون طوال أشهر وأحيانا سنوات عديدة مجتأزين البحر المتوسط مواجهين مخاطر الملاحة كما كانوا يجتازون برا طريقا لانهاية له متموجا بسبب تعرجات سواحل افريقية ثم بعد ذلك خلال صحارى ليبيا حتى يصلوا إلى ضفاف النيل الخضراء. وابتداء من القرن الثاني عشر شهد الغرب الاسلامي ظهور نوع أدبى

أصيل يتمثل في أدب الرحلة. وكانت روايات الرحالة تخضع للتقاليد المشرقية وعلى الأخص إلى الرصيد الثقافي القديم الذي كان يسود في الساحل الشرقي من حوض البحر المتوسط وكانت كتابات البحريين بوجه خاص لها أثر عميق على تطور الأدب الجغرافي خلال القرن العاشر. ومع ذلك فعلى تراب الأندلس نشأت الرحلة وبصفة خاصة عندما مخققت وحدة الغرب الإسلامي بفضل المرابطين والموحدين وكانت مادة الرحلة تقوم على طلاب العلم الذين يتوجهون للأراضي الإسلامية المقدسة للحج ولطلب العلم والاستزادة على يد علماء في الحواضر المشرقية الكبرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق مسجلين انطباعاتهم في الرحلة يوما بعد يوم وأحيانا ساعة بعد أخرى على هيئة يومينات حيث يصفون المفاجأت والصعوبات التي حدثت لهم ألناء رحلتهم. ويمثل أبو حامد الغرناطي (١٠٨٠ -١١٦٩ -- ١١٧٠ م) النموذج الأول للربحالة المغاربة وقد ترك موطنه وهو في حوالي الثلاثين من عمره ولم يعد إلى بلاده أبدا(١). وعاش في القاهرة ودمشق وبغداد لسنوات طوال ودفعه حب المغامرة للوصول إلى الحدود القصوى لأراضى الإسلام وفي عام ١١٣٠م وجدناه في ايران وبعد ذلك وصل إلى مصب نهر الفولجا. وسيزور بعد ذلك بقليل المجر حيث أقام لمدة ثلاث سنوات حتى عام ١١٤٣ م، ثم اجتاز بلاد الصقالبة ولحق بخوارزم ومن هناك توجه إلى بخارى، مرو، نيسابور، الرى، اصفهان والبصرة، حتى ادرك بلاد العرب لأداء الحج ثم تابع رحلته وأقام في بغداد والموصل، وختم حياته في دمشق بسوريا. وفي بغداد وبعدها في الموصل ألف أبو حامد كتابين آخريين تلبية لرغبة صنائعه ومريديه العراقيين، هما كتاب (المعسرب عن بعسض عجائس المغسرب) وكتاب عجفة الألباب (أو الأحبساب) ونجعة (\*)الاعجاب) اللذين يحتويان على كثير من الحقائق الهامة والارشادات القيمة الدقيقة عن مواضع وشخصيات قابلها في جولاته (٢).

ويغلب على رواياته في الرحلة الطابع الخيالي وبعض العجائب مماجعل الاستاذ سيزار دوبلر يقدر من جانبه في أبي حامد تشبعه بالعاطفة الانسانية وابتعاده عن

<sup>(\*)</sup> صحتها نخبة.

الغطرسة الشخصية التي تخوله إلى «عالم غريب للاجناس والفنون الشعبية في عصره» وهو يصفه بقوله: «أبو حامد رحالة متجول، اتصف بالبساطة، كما كان واعظا في بعض الأحيان على قدر من الثقافة وليس عالما متبحراً، كان يبدو بشوشا مع الآخرين له مكانة عالية بين الناس وكان على علاقة طيبة بالجميع سواء كانوا من الشخصيات الرفيعة أو أفراد الشعب البسطاء وكان يوجه محبه صادقة نحو الشعوب والاشخاص الاسيو/ افريقيين الذين كان يطوف بهم، تعمقت خلال مايقرب من عشرين سنة عن طريق علاقات عديدة أسرية وعاطفية. وكانت تقديراته تتسم بالاضافة إلى الرؤية الواضحة للموصوف في حد ذاته بالفهم الانساني الذي تبحث عنه عبثا في شخص آخر لايملك القوة الفعالة لمؤلفنا. لقد كانت كتاباته الوصفية سهلة ذات طابع متحرر وراثع وكانت تهتم بوجه خاص بكل غريب وعجيب، ولانجعلنا نراه يمثل عالما متعمقا بعلمه وانما رجلا متفهما ذو رؤية واسعة. وفي نفس الوقت متعمقة في التفاصيل غنية بالمعرفة الانسانية (٣٠)».

أما رواية الرحلة عند ابن جبير فقد ارتبطت بأستاذه الأول (١٢١٧ - الله الأديب البلنسي تلقى علومه في شاطبة حيث كان والده يعمل كاتبا لدى الموحدين. وتلقى التعليم التقليدي شأنه شأن مثقفي وعلماء الأندلس. كما اطلع على مبادىء العلوم الدينية والآداب واكتسب الوسائل لاستخدام ملكته الشعرية. وقد اختاره الامير الموحدي أبو سعيد عثمان ابن الخليفة عبد المؤمن حاكم سبتة كاتبا خاصا له، وبعد ذلك رافقه في منصبه التالى عندما اسندت إليه ولاية غرناطة. ثم التحق ابن جبير في خدمة أمير موحدي آخر وهو الذي حثه على شرب الخمر وقد أقسم كاتبنا ان يذهب للحج في نفس هذا العام تكفيراً عن خطئه هذا. وحاز شهرته بفضل رواياته الشيقة عن رحلته إلى مكة المكرمة.

وغادر ابن جبير غرناطة في ١٩ شوال سنة ٥٧٨هـ (١٥ فبراير ١١٨٣م) ووصل إلى سبته عن طريق طريف، وركب سفينة جنوية في طريقه إلى الاسكندرية مرت بجزيرة سرداينا وصقلية، وأقريطش، ولذا فقد تأخر لمدة شهر في الوصول إلى الميناء الذي يهدف إليه. وروى لنا ابن جبير بكل مصداقية المضايقات التي تعرض لها في الديوان الجمركي المصرى.

وقد زار القاهرة أثناء توجهه إلى البحر الأحمر للوصول إلى جدة، وبقى فى مكة مايزيد عن تسعة أشهر بعد أدائه فروض الحج ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة وتابع رحلته عبر الصحراء حتى الكوفة، واستكمالا للرحلة سار حتى بغداد والموصل وحلب، Alepo وحماة وحمص ودمشق حيث أقام شهرين ونصف ثم تابع رحلته إلى صور ومن هناك إلى عكا وبعدها ركب فى رجب ٥٨٠هـ (أكتوبر ١١٨٥م) فى سفينة جنوية متجهة إلى صقلية بنية العودة إلى الأندلس. وعندما أدرك مسينا بعد اجتياز صعب انتهى الامر بغرق السفينة وبقى فى صقلية لمدة ثلاثة أشهر ونصف حتى ركب سفينة من جديد فى ترابانى ووصل إلى قرطاجنة فى سنة ونصف حتى ركب سفينة من جديد فى ترابانى ووصل إلى قرطاجنة فى سنة

وعند عودته إلى غرناطة، نعم بسلطة روحية كبيرة فقد أصبح استاذا للحديث والعلوم الدينية التقليدية وأيضا للصوفية واستمر بعيدا عن العامة ولكنه قام بدور المفتى والحكم. وعن رحلته الثانية إلى المشرق التي استمرت من ١١٩٩ - ١١٩١ ما ١١٩٢ م لم يتبرك أى شاهد أو اثبات اطلاقا. وقد رحل من جديد في سنة ١٢١٧م. واستقر بالاسكندرية حيث انكب على التعليم، وبعد شهور رحلته، توفى هناك في ٢٧ شعبان ١١٤هـ/ ٢٩ نوفمبر ١٢١٧م. وكانت رحلة ابن جبير نموذجا احتذاه حجاج آخرون ومؤلفون كثيرون متأخرون. ولقد عرف كيف يسجل ملاحظاته اليومية ويصف البلدان التي كان يجتازها ويعدد الآثار التي كان يزورها، وكان حبه للرحلات البحرية المثيرة يقدم لنا مدى احترامه للبحر مصدر الهامه. وهكذا يذكر في مذكراته رحلته البحرية الأولى والتي بدأت «على متن البحر وهكذا يذكر في مذكراته رحلته البحرية الأولى والتي بدأت «على من الركوب في طريق تجاه قصر مصمودة (القصر الصغير) وبعد اجتياز بحرى يسره الله تيسيرا عجيبا والحمد لله، استكملوا الرحلة إلى سبتة حيث الفوا بها مركبا للروم الجنويين مقلعاً إلى الإسكندرية بحول الله عز وجل فسهل الله علينا في الركوب فيه ويمضى في روايته قائلا من سبته ".

«وكان طريقنا في البحر محاذيا لبر الأندلس وفارقناه يوم الحميس ٣٠ مارس عندما حاذينا دانيه. وفي صبيحة يوم الجمعة (٤ مارس) قابلنا بر جزيرة يابسة ثم يوم السبت بعده قابلنا بر جزيرة ميورقة ثم يوم الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة... وفارقنا بر هذه الجزيرة المذكورة، وقام معنا بر جزيرة سردانيا أول ليلة الثلاثاء.... (وهو الثامن من مارس دفعة واحدة على نحو ميل أو أقل.... فكان قطعا مستغربا في السرعة وطرأ علينا من مقابلة البر في الليل هول عظيم عصم الله منه بريح ارسلها الله تعالى في الحين من تلقاء البر فأخرجنا عنه والحمد لله على ذلك. وقام علينا نوء هال له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور وبقينا مترددين بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده فاطلع علينا في حال الوحشة وانغلاق الجهات بالنوء فلما نميز شرقا من غرب، مركبا للروم قصدنا إلى أن حاذانا، فسئل عن مقصده، فأخبر انه يريد جزيرة صقلية وأنه من قرطاجنة عمل مرسية. وقد كنا استقبلنا طريقه التي جاء منها من غير علم فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره والله الميسر لارب سواه.... إلى أن وصلنا طرفا من البر المذكور يعرف بقوسمركة ..... وفي مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء والحطب والزاد، وفي الثلاثاء الخامس عشر من مارس فارقنا بر سردانية المذكورة، ويسر الله علينا في التخلص من بحرها لأنه أصعب مافي الطريق والخروج منه يتعذر في أكثر الأحيان والحمد لله على ذلك. وفي ليلة الأربعاء بعدها من أولها عصفت علينا ربح هال لها البحر وجاء معها مطر ترسله الرياح ويضيف ابن جبير: «وترسله الرياح بقوة كأنه شابيب سهام فعظم الخطب واشتد الكرب وجاء بالموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة فبقينا على تلك الحال الليل كله واليأس قد بلغ منا مبلغه واربجينا مع الصباح فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بنا، فجاء النهار وهو يوم الاربعاء التاسع عشر من ذي القعدة بما هو أشد هؤلا وأعظم كربا وزاد البحر اهتياجا واربدت الآفات سوادا واستشرت الرياح والمطر عصوفا حتى لم يثبت معها شراع فلجيء إلى استعمال الشرع الصغار فأخذت الريح احدها ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشرع فيها وهي المعروفة عندهم بالقرية .....

واقمنا على تلك الحال النهار كلة فلما جن الليل فترت الحال بعض فتور وسرنا في هذه الحال كلها بريح الصوارى سيرا سريعا وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلية.

وفى صبيحة يوم السبت ٢٥ مارس اطلع الله علينا البشرى بالسلامة بظهور منار الإسكندرية على نحو العشرين ميلا وبالاضافة إلى خبرته بالبحر، كان ابن جبير كما وصفه موريس جودفروى ديمومبينس<sup>(٦)</sup> عارفا بخطط المدن ولديه حس بالعمران. وقد امتدح الموصل وحدائقها واعجب ينواحى نصيبين التى كانت تتعارض مع بدوية المدينة. أما اوصافه لحلب ودمشق فلم تكن بالتفاهات الأدبية، كذلك لم يكن غير مكترث أمام عظمة الطبيعة ولاالهواء الحيوى لنجد بعد خروجه من جحيم الحجاز، ويبدو أن ذلك ايقظ فيه الرغبه التى كان يحس بها أسلافه عند اجتيازهم أراضى الاستبس الفسيحة.

وعن السكان الذين عاش بينهم ابن جبير فانه يقدم لنا معلومات في رحلته اعتبرت من المصادر الرئيسية عن تاريخ الحروب الصليبية وعن الأوضاع السياسية والاجتماعية في المناطق التي اجتازها وعن الحج في مكة والاخطار الملاحية التي تمر بهم أثناء عبورهم في البحر المتوسط في العصور الوسطى.

وقد تميز ابن جبير باحساسه القوى وروحه المتزنة للغاية والمنطلقة للمعرفة. أما حساسيته الدينية فقد لمعت في فقرات معينة، ظهر خلالها مدى انزعاج المستشار السابق للحاكم الموحدي لغرناطة من تقدم المسيحيين في سورية وصقلية وهو الذي كان لديه ثقة مطلقة في الرسالة العالمية لأسرة الموحدين.

ولم يكن اهتمامه بأحوال الشعوب والمزارعين في المشرق الإسلامي عميقا، ومع ذلك فان أسلوبه كان سلسا ومركزا ومهتزا في الفقرات التي صور فيها الأحداث على النحو الذي يمتثله الجوالة المحدثون. ويعتقد ريجيسي بلاشير أن ابن جبير «كلما حدد ملامح حشد حركي أو جمع حيوى، كان يعرف كيف يصفه على نحو صادق وشخصي للغاية وثابت كما رأته عيناه الثاقبة والمدققة» (٧).

وكان أسلوب ابن جبير زاخرا بالمحسنات فقد لجأ إلى استعمال النثر المقفى في وصف للمدن والظواهر العامة لكل بلد. أما شعره فكان يميل إلى طابع الحكم والأمثال وهو تقليدي وبرهن على بساطة في الاحساس والتجربة.

وقد اتخذت يوميات والرحلة إلى الأراضي المقدسة الإسلامية شكلا جديدا في النصف الأول من القرن الثالث عشر بفضل محمد العبدري أحد الأدباء المغاربة (٨). وبجهل تاريخ مولده ووفاته ولكننا نعلم أن يرجع بالنسب إلى أصول عربية بعيدة وانه كان ينتمي إلى قبيلة حاحة التي كانت تنزل بالقرب من المدينة المغربية الحالية الصويرة التي كانت تسمى من قبل بموجادور، ونشأ في بيئة أسرية. ولعله عاش في مراكش. وقد ترك أرضه في ذي القعدة سنة ٦٨٨هـ (١٠٠ ديسمبر ۱۲۸۹م)، وقرر الارتخال عبر الطريق البرى، وزار تلمسان Tremecen حيث عقد روابط روحية مع فقهائها وعلمائها المحليين وذلك قبل انتقاله إلى مليانةMiliana، وبجاية Bugia وقسنطينة وبونة وباجة وتونس حيث اجرى مناقشات طويلة مع علماء افريقية. ورحل إلى القيروان حيث اجتذب مسجدها الجامع اعجابه، ومن هناك انتقل إلى قابس وطرابلس. وتابع رحلته مجتازا الصحراء إلى أن وصل إلى الإسكندرية حيث أتاح له منار الإسكندرية الفرصة ليصفه، ومن هناك لحق بالقاهرة ومن العقبة دخل الحجاز حيث أتم الحج في مكة والمدينة، وفي العودة تخير طريق فلسطين ليزور حبرون والقدس عائدا بعد ذلك عبر القاهرة والاسكندرية. وقد غير قليلا في طريقه بعد أن اجتاز اقليم طرابلس، فقد سار من قابس إلى سوسة، وبعد ذلك تابع طريقه بمحاذاة الساحل حتى تونس. ووصل إلى بجاية عبر مليانة ووهران وتلمسان وفي المغرب وطنه كانت فاس ومكناس وازمور هي آخر محطاته. وتنتهي رحلته بقصيدة طويلة. وفي رحلة العبدري نجد أن الاوصاف الفخمة للمدن الشهيرة ليست سوى أسلوب أدبى معتنى به وأسلوبه في ذلك يكاد يكون دائما مفتعل، فان سرده للرحلة كان مملؤا بابيات انشدها جماعة من المتصلين بالمؤلف.

ان الاهتمام بدراسة فكر الفقهاء يوكد على الغايات الصوفية للعبدرى فهو يقدم حقائق كثيرة عن الحالة التي كان عليها الفكر الإسلامي. أن مؤلفى المقال الذى كتب عنه فى دائرة المعارف الإسلامية رقم ٩ يرون أن نيته الاخلاقية كانت «تهدف إلى ابراز مدى الفقر المادى والروحى لافريقيا والمغرب الأوسط فى عصره» ولهذا السبب فان رحلته تعتبرا اسهاماً رئيسيا فى التاريخ الثقافى لشمال افريقيا.

وعلى نفس نسق الطابع الأدبى الذى شرع فيه العبدرى ينتمى كتاب، لفقيه اندلسى مغربى لايمكن فصل حياته ولاكتابه عن تاريخ الأدب فى مملكة غرناطة واعنى به ابن رشيد الذى ولد فى سبته سنة ١٢٥٩ م حيث درس العلوم النقلية والنحو(١٠٠).

وفى عام ١٢٨٤م قرر الرحيل إلى المشرق للخج والتوسع فى علومه. وركب سفينة فى المرية حيث اجتمع معه ابن الحكيم الرندى وزير البلاط النصرى فيما بعد(١١).

وخلال ثلاثة أعوام طاف كلاهما بافريقية، مصر، سورية، والحجاز متابعين دروسهما على يد أشهر شيوخ العلم في المشرق وشمال أفريقيا. وعند العودة إلى سبتة امضى ابن رشيد عدة سنوات لانعرف فيها شيء عنه، ورحل بعد ذلك إلى علكة بني نصر في سنة ٦٩٢هـ (١٢٩٢ / ١٢٩٣م) معتمدا على العون الذي قدمه إليه رفيق رحلته القديم المدعو ابن الحكيم. ومن بين وظائف أخرى عديدة تولى منصب إمام وخطيب بغرناطة. وبعد اغتيال حاميه في مارس ١٣٠٩م عاد ابن رشيد إلى المغرب حيث عهد اليه عثمان بن أبي يوسف السلطان المريني بادارة خطبة الجامع القديم بمراكش. وتوفى في ٢٣ محرم سنة ١٣٢١ / ٢٢٢هـ (فبراير المحميع)...

وتحتفظ مكتبة دير الاسكوريال بالجزء الأكبر من روايته لرحلته على هيئة قطع مخطوطة بعنوان «ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» حيث يحكى عن اقامته في تونس ودمشق والقاهرة. وتحتوى هذه الرحلة على معلومات جغرافية نادرة وبعد فان المصادر اجمعت على الثناء عليه وعلى انساع معرفته فقد تخصص في تسجيل القضايا التي عالجها وناقشها مع المثقفين الذين التقاهم في طريقه.

أما خالد البلوى فهو من بين الحجاج الاندلسيين الدين رحلوا في القرن ١٤ في قوافل إلى مكة، وقد كتب يوميات رحلته إلى الأراضي المقدسة «تاج المفرج في تخلية علماء المشرق» وقد نشر في الرباط مند عدة سنوات (١٢) وينحدر البلوى من أسرة من الأدباء ترتقي إلى أصول عربية يمنية وولد في قنطورية (المرية). وتلقى البلوى في غرناطة ثقافة أدبية وفقهية راسخة.

وفى أكتوبر ١٣٣٥م عندما بلغ الثالثة والعشرين، ركب سفينة فى المرية ووصل حتى هينن Hunayn وبعدها رحل إلى تلمسان والجزائر وبجاية وقسنطينة وبونة حتى وصل إلى تونس حيث بقى أكثر من ثمانية أشهر ثم أبحر إلى الإسكندرية. وفى هذه المرحلة التق بحاج اندلسى آخر هو الشاعر ابن حاج نميرى ابن رجل غرناطى سامى المقام (١٣٠) وبعد شهر وصل البلوى إلى القاهرة حيث بقى خمسة عشر يوما خصصها للدراسة.

وكان يحكم هناك آنذاك محمد بن القلاوون السلطان المملوكي الذي كانت له بعد ذلك بقليل مراسلات رسمية مع غرناطة النصرية. وقد جاز كاتبنا بعد ذلك كل من غزة وحبرون حتى وصل إلى بيت المقدس حيث قضى شهرين. كما مر بالكرك والعلا ووادى القرى حيث وصل إلى المدينة ومن هناك وصل إلى مكة في ذي الحجة سنة ٧٣٧هـ (يوليو ١٣٣٧م). أما رحلة العودة فقد أدت به إلى القدس والرملة وعسقلان حتى وصل إلى القاهرة والاسكندرية ومن هناك رجع إلى تونس جاعلا من طبرق محطة له في برقة.

وبعد أن طاف بالمغرب الأدنى والأوسط وصل إلى هنين Hunayn حيث أبحر أخيراً في انجاه المرية. ومن جديد وطئت أقدامه أرض الأندلس، وكان ذلك في يونيو من عام ١٣٤٠م بعد غيبة خمسة أعوام وتولى قضاء قنتورية وبعدها برشانة وعلى نهر المنصورة أكمل محطات رحلته حتى أنجز كتابه في ربيع الأول سنة ٧٦٨هـ (نوفمبر / ديسمبر ١٣٦٦م)

أما لسان الدين بن الخطيب الوزير والمؤلف النصرى، فقد ترك لنا صورة طريفة للبلوى. وقد صاحب ابن الخطيب السلطان يوسف الأول فى زيارته التفتيشية على الأراضى الشرقية لغرناطة سنة ١٣٤٧م، وقد صور لنا قاضى برشانة فى صورة طريفة وذلك عندما خرج لاستقبال الركب الملكى فوصفه لنا كرجل لطيف فى ترحابه، مختال ومزهو بثقافته الأدبية مقلد فى تكلف شديد وجدية تامة للهجات المشارقة. وبدأ ابن الخطيب فى هجائه، اذ كان مخدوعا بمظهره كحاج بين رجال ادارته. وكان يضع طيلسانا ابيضا على عادة أهل الحجاز كما ترك طرفا من عمامته ينسدل على جبهته تماما مثل الجمل بلجامه على انفه على حد وصف ابن الخطيب (١٤).

وقد جاء أكثر هجاء وذم ابن الخطيب على قاضى برشانة على هيئة نثر مقفى مأخوذ من كتاب البرق الشأمى (١٥) للكاتب المشرقى عماد الدين الاصفهانى موهما بأنها أبياته. وفي القرن ١٧ كُرر المقرى التلمسانى اتهام ابن الخطيب بانتحال الأبيات كما علق على هجائه للبلوى بأنه كان عنيفا (٢٦)، ولم يكن يهدف البلوى في كتابه عن رحلاته معالجة جادة تاريخية أو جغرافية، وكذلك لايتسم وصفه لكل من الاسكندرية والقاهرة بالمصداقية والأصالة وملاحظاته عن ديوان الاسكندرية والمضايقات التي تعرض لها كثير من الرحالة المغاربة المسلمين أوردها كل من ابن جبير وابن رشيد.

وكذلك بخد أن وصفه لمارستان القاهرة والاهرام يذكرنا بما أورده ابن جبير. أما في الفقرات الكبيرة التي خصصها البلوى لوصف القرافة والمساجد القاهرة فهي تنم عن تعصبه الديني وعن مشاعره الحية التي أظهرها في مناسبات عديدة، مثلما كتب عن النصوص الجنائزية وشواهد القبور في تلك الأماكن والتي طالما أثارت اعجابه، ولم يأت بروايات غريبة في سياق حديثه عن الرحلة لاسيما عند عرضه لأخطار الطريق واستدعائه للأحداث والخطوب التي ألمت به في طريقه الطويل.

وقد أفاد البلوى من اقامته في كل من المغرب والمشرق لمتابعة الدروس التي تلقاها على يد أكبر العلماء في عصره وللحصول على اجازاتهم. كذلك قدم لنا بأسلوب فخيم، مختصرات للمناقشات التي درات بينه وبين علماء المشرق والمغرب الاسلامي، ونقل لمواطنيه الأندلسيين بعض النصوص الشعرية والنثرية التي لاتزال مفقودة وغير معروفة حتى الآن.

وتندرج روايته للرحلة ضمن حلقات سلسلة العلاقات، والروابط الثقافية بين الأندلس وباقى أراضى العالم الاسلامى.

وفى القرن الرابع عشر أيضا يظهر رحالة اخر، ليعطينا بعداً جديداً فى نسيج أدب الرحلة ذلك هو ابن بطوطة الذى ولد فى طنجة فى سنة ٧٠٣هـ (١٣٠٤م) حيث تلقى علوما فقهية قوية(١٧).

وفى سنة ١٣٢٥م عندما بلغ احدى وعشرين عاما رحل إلى المشرق عبر تونس ومصر والشام لأداء فريضة الحج فى مكة لأول مرة، ثم رحل بعد ذلك إلى شرق افريقيا ومصر والشام وآسيا الصغرى وأدرك الهند وقد أقام بعض السنوات فى دلهى على نهر الجانج حيث أسند إليه قضاء المذهب المالكي. وقد كلفه محمد بن تغلق سلطان دلهى بالقيام بسفارة إلى الصين فرحل ابن بطوطة إلى قندهار على ساحل الدكن الغربي وابحر حتى قاليقوط والمالديف حيث عمل كقاضى لمدة ثمانية عشر شهرا، ثم ذهب بعد ذلك إلى الصين.

وفى سنة ١٣٤٧م رجع عبر سومطرة إلى الهند ومنها إلى جنوبى شبه جزيرة العرب ثم صعد مرة أخرى ساعيا إلى عبور الخليج الفارسى ليزور فارس والعراق والشام ومصر، ومن جديد اثبته إلى مكة واتم حجته الأخيرة.

وفى ابريل من عام ١٣٤٩م اتخذ القرار بالعودة إلى المغرب فأبحر من الاسكندرية حتى أدرك تونس وتابع بحرا حتى وصل تنس ومن هناك ركب برا حتى تلمسان ومنها تابع إلى فاس وكان ذلك زمن السلطان أبو عنان المريني (أواخر شعبان سنة ٧٥٠هـ/ أكتوبر ١٣٤٩م). وبعد اقامة قصيرة في فاس قام بزيارة مملكة غرناطة زمن السلطان يوسف الأول، وطاف بين أهم مدنها مثل رندة ومالقة وغرناطة

حيث ترك لنا انطباعات واشارات قيمة - وجاز من جبل طارق بحرا إلى سبته، وعقب رحلته الجديدة عبر بلاد المغرب، قرر التجول في «بلاد الزنج» ووصل إلى سجلماسة حيث أمضي أربعة أشهر، وهناك اقتنى جمالا والتحق بقافلة من التجار الذين رحلوا في محرم من سنة ٧٥٣هـ (فبراير ١٣٥٢م). وقد عاد إلى فاس بعد أن أقام مدة عامين في مالي وتمبكتو، ويبدو أنه لم يترك المغرب حتى وفاته سنة ١٣٧٢ وتسمى رحلة ابن بطوطة بتحفة النظار في عجائب الأمصار وهي ليست مكتوبة بقلمه. وقد كلف ابن جزى القائم بالكتابة في ديوان غرناطة والذي كان قد عمل ليوسف الأول المريني ومن بعده أبا عنان بكتابة رحلة ابن بطوطة في بلاط فاس الذي أملاه نصها بنفسه وتحت توجيهاته .(١٨) وقبل أن نتصدي لمناقشة محتوى رحلة ابن بطوطة فالنا نتفق على تقرير أنها أثارت نوعا من الحساسية لدى كتاب غرناطة. فابن الخطيب الذي لم ير الرحالة الشهير مطلقا قد خصه في موسوعته الخاصة بتراجم الرجال «الإحاطة عن تاريخ غرناطة» بملاحظات ليست كلها مديح متشهدا بشيخه أبي البركات قائلاً: «هذا رجل لديه مشاركة يسيرة في الطب، رحل من بلاده إلى بلاد المشرق يوم الخميس الثاني من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة (١٤ يونيو ١٣٢٥م). فدخل بلاد مصر والشام والعراق وعراق العجم وبلاد الهند والسند والصين، وصين الصين وبلاد اليمن. وحج عام ستة وعشرين وسبعمائة (١٣٢٦م) ولقى من الملوك والمشايخ عالما وجاور بمكة. واستقر عند ملك الهند فحظى لديه وولاه القضاء، وأفاده مالا جسيما وكانت رحلته على رسم الصوفية زيا وسجية. ثم قفل إلى بلاد المغرب ودخل جزيرة الأندلس فحكى بها أحوال المشرق فكذب وقال: لقيته بغرناطة...

وحدثنا في تلك الليلة وفي اليوم قبلها عن البلاد الشرقية وغيرها. فأخبر أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية العظمى، وهي على قدر مدينة مسقفة كلها، وفيها اثنى عشر ألف اسقف. ويضيف ابن الخطيب نفسه معلومات خاصة بملاحظته الشخصية معلقا على أوصاف ابن بطوطة فيما يتعلق بالقسطنطينية

«واحاديثه في الغرابة أبعد من هذا». ولم يكن ابن خلدون أكثر مديحا له من معاصريه فهو قد اتهم الرحالة المغربي في مقدمته بأنه شوه الحقيقة «أن رجال الحاشية المرينيين فسروا هذه الروايات الغرية وعللوا ذلك بأن الرحالة روى أكاذيب».

ونصنف رحلة ابن بطوطة مخت نوعية الكتابات غير متصلة العناصر. وقد عرفنا من ابن جزى كاتب النص أن ابن بطوطة اقتصر في املائه على وصف البلدان التي زارها والطرف والحوادث التاريخية التي استطاع أن يتذكرها بالاضافة إلى أن الرحالة نفسه (ابن بطوطه) أحبرنا عند حديثه عن بخارى أنه تعرض في البحر للقراصنة الهنود، وفقد عندئذ كل الملاحظات التي أخذها عن رحلاته السابقة، وهذا يفسر عدم وجود اشارات أو دليل المسافر في كتابه. أن أدلة بالمسافرين وعلم تسلسل التواريخ تطرح أشكاليات مثلما ذكر السير هاملتون جب بوضوح الذى وضع مصداقية تأكيدات ابن بطوطة موضع شك متخذا مشكلة رحلة ابن بطوطة إلى المراكز التجارية ببلاد البلغار في الفولجا الوسطى كمثال وفي بعض فقرات كتابه المتعلقة بجنوب شرق فارس، خلط بين مارآه في الرحلة وبين ماحدث خلال رحلة أخرى في مناسبة أخرى. ولكن بلاشك فانه توجد في هذا العمل مادة تاريخية وتراجم وفيرة عن مصر وسوريا والحجاز، تسهل للباحثين المتميزين تنسيق ذلك بالمادة العلمية المستقاة من مصادر أخرى، كذلك توجد روايات اسطورية أخرى تنسجم مع ماهو خارج عن المألوف بالاضافة إلى توصيفات متكررة إلا أن الملاحظات الشخصية للمؤلف حول المراحل والأحوال الطبيعية (طبيعة الأراضي والمزروعات والمناخ) والمحاصيل ومايتعلق بالأفراد، وكل ذلك يثير الاهتمام. ويؤكد ابن جزى أنه كان يسجل كل ماكان يقصه الرحالة (ابن بطوطه) دون اضافة شيء أو اغفال شيء، وأنه كان يروى قصصا ونوادر دون أن يتحقق عن مصداقيتها مما يفسر التناقضات التي لايغفل عنها أي ناقد، ويتتبع ابن جزى الكاتب في كتابته القواعد الخاصة باللغة العربية الفصحي ولكن في بعض المواضع يستخدم الدقة الضرورية في كتابة أسماء الأعلام مما يجعل من المتعذر قراءتها بالعربية واليه أيضا يمكن نسبة الاقتباسات الكثيرة لابن جبير التي تتداخل في نص كتا الرحلة.

وقد نظم الصياغة النثرية لابن بطوطة وفقا للذوق الأدبى آنذاك وكان يقطع خط الرواية بأبيات شعرية وباختصار فان رحلة ابن بطوطة تعتبر واحدة من المصنفات الممثلة لأدب المشاهدة والمعاينة. ويتخلل الكتاب لون من ألوان الاثارة، وذلك عندما يبدأ المصنف روايته بالنسبة للغات الأجنبية لاسيما بالنسبة للشعوب غير العربية في العالم الإسلامي، فوصفه لآسيا الوسطى مرصع بكلمات وتعبيرات تركية فارسية. أن ابن بطوطة يتجاوز ابن جبير بكثير في أصالة أخباره حول البلاد البعيدة فيما يتعلق بمجال المؤسسات والتقنيات الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية فان ماأورده يعتبر مادة هامة. ومن العجيب أنه رغم عدم تكوين ابن بطوطة العلمي فقد وجه نظراته إلى آفاق أكثر بعدا مما سبقوه وكما يعبر اندري ميكل فان بطوطة استطاع في النهاية الارتفاع بالرحلة إلى لوخة تصويرية صادقة للعالم.

## الحواشسي.

- ١ حوله انظر مقال بدائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية لليفي بروفنسال، جــ١، ص ١٢٥، ١٢٦.
- ٢- نظر فراند التحقة في الجريدة الآسيوية سنة ١٩٢٥ ١-١٤٨ ، ٩٥٠ ٣٠٣ وقام دبلر بنشر وترجمة جزء من المعرب: أبو حامد الغرناطي وروايته للرحلة في البلاد الأوربية الآسيوية، مدريد، ١٩٥٣ وكذلك الأبحاث الحديثة: أبو حامد الغرناطي (ت٥٦٥هـ) (١٦٩٩م) تحقة الألباب تقديم وترجمة أراموس، مدريد، ١٩٩٠، المعرب عن بعض عجائب المغرب، تقديم ونشر وترجمة بيخارانو مدريد، ١٩٩٩.
  - ٣٦ ديلر، المرجع السابق، ص ١٧٤، ١٧٥
  - ٤ مقال شارل بلإ في دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية، مجلد ٣، ص ٧٧٧، ٧٧٨.
- اشير الآن إلى الترجمة التي قام بها مايو سالجاد وعنوانها (ابن جبير عبر المشرق) برشلونة، ١٩٨٨،
   ١٩٨٨ ٠٥.
  - ٣- في مقدمة ترجمته الفرنسية: ابن جبير الرحلات؛ جدا ، باريس ١٩٤٩ ، ص ٥٩ .
- ۷- رينيه بلاشير ودار مون: الجغرافيون العرب في العصور الوسطى، نصوص مختارة مع التعليق عليها، باريس، ۱۹۵۷، ص. ۳٤٠.
- حول مقال محمد بن شنب ووليم هونرباخ في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية، مجلدا ، س
   ٩٩،٩٨ ، الرحلة المغربية، محقيق وتقديم محمد الفاسي الرباط، ١٩٦٨ .
  - ٩- ابن شنب، نفس المرجع، ص ٩٩.
- ١ انظر مقال راشيل آربيه في دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الثاني الطبعة الثانية، المجلد الثالث، ص ١٧٣٦ ، ٩٣٣ ، ٩٣٣ . قطع من رحلته المخطوطة رقم ١٧٣٦ بمكتبة الاسكوريال، نشرها بلخوجة في توس
- ۱۱ حوله انظر ماریا خیسوس روبیرا « ذو الوزراتین، این حکیم الرندی، الأندلسی، مجلد ۳۵،

- ١٢ لايوجد مقال في دائرة المعارف الاسلامية؛ الطبعة الثانية، مخصص للبلوى، طبعة الرباط بدون
   تاريخ عنوانها وتاج المفرق لحسن السائح».
- ۱۳۱۰ ج. س. فادت، دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الثانية، م٣، ص ١٠٣٠ كانت شخصية ابن الحاج النميرى الذى ولد في غرناطة في سنة ١٧١هـ (١٣١٣م) موضع دراسة قام بها ج. ف. ب هوبكنز بعنوان وابن الحاج، شاعر اندلسي من القرن ١٤ في مجلة مدرسة اللغات الشرقية (Bulletin) مجلد ١٤، ١٩٦١، ص ٥٧ ٦٤. أن الرحلة التي قام بها ابن الحاج في صحبة السلطان المريني أبو الحسن سنة ١٧٥هـ (١٣٤٤م) عبر شمال المغرب كانت موضع تخليل قام به أل دى بريمار بعنوان وملاحظات عن رحلة أبي اسحاق ابراهيم بن الحاج النميرى الأندلسي في عام ١٣٤٥هـ (١٣٤٤م ومجلة تاريخ وحضارة المغرب، الجزء التاسع، ١٩٧٠، ص ١٣٤٠م، والمغرب والأندلس في القرن ١٤، ملاحظات عن رحلة أندلسي للمغرب، في ١٣٤٤م.
- 1 هذا مسجل في كتاب «خطرات الطيف في رحلة الشتاء والصيف» من كتاب مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس، تحقيق أحمد مختار العبادى، الاسكندرية، ١٩٥٨، ص. ٣٦ ، ٣٧.
- ١٥- حول هذا المصنف للأصفهاني (ت٥٩٧ / ١٢٠١م): ن. ايليسيف، نور الدين أمير مسلم عظيم، دمشق، ١٩٦٧، جـ ، ص ٢٩، ٣٠.
  - ١٦ نفح الطيب، طبعة القاهرة، ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٩م، جـ٣، ص ٢٨٥، ٢٨٧.
- ۱۱۰-۱ . ميكل ، نفس المرجع ، ص ۷۷۹ . ونشرت رحلة ابن بطوطة وحققت وترجمت إلى الفرنسية على يد دفرمرى ، وب . ر. سانجينيتى بعنوان «رحلات ابن بطوطة ، باريس ۱۸۵۳ ، ۱۸۵۹ ، الطبعة الرابعة ، باريس ، ۱۹۲۸ مع مقدمة وتعليقات لمونتيل ويستحسن الرجوع إلى الترجمة الانجليزية مع تصحيحاتها اللازمة لجيب بعنوان رحلات ابن بطوطة ، كامبردج ، ۱۹۷۸ ، ۱۹۷۱ ، وتوجد ترجمة بالاسبانية بعنوان ابن بطوطة عبر الإسلام لسيرافين فنخول ، وفيدريكو أربوس ، مدريد ، ۱۹۸۷ ، الطبعة الثانية ، ۱۹۸۷

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ١٩ وفقا لترجمة ليفي بروفنسال، انظر ورحلة ابن بطوطة في مملكة غرناطة سنة ١٣٥٠، وذلك في
   كتاب ودراسات لتكريم وليم مارسيه وباريس، ١٩٥٠، ص ٢١٤، ٢١٢
- ٢٠ المقدمة، ترجمة دى سلان، جـ١، ص ٣٧٠، ٣٧١، فقرة نقلها ليفى بروفنسال فى الهامش رقم
   ١٩، ص ٢١٤ من مقاله الأخير.
- ٢١ ملاحظات حول رحلات ابن بطوطة في آسيا الصغرى وروسيا، مقال نشر في الدراسات المشرقية
   المخصصة في ذكرى ليفي بروفنسال، باريس، ١٩٦٢، جـ١، ص ١٢٥ -- ١٣٣.

## تعليق المترجمة:

تحدثت المؤرخة راشيل آرييه عن تميز العصر الوسيط بوجود تبادلات ثقافية بين مسلمى الأندلس ومعاصريهم من المشرق فى ظل المخلافة العباسية وأشارت إلى أن الدافع الدينى كان الدافع الرئيسى وراء رحلة هؤلاء الأندلسيين إلى المشرق كما ألحت إلى دافع آخر وهو شغف الأندلسيين بطلب العلم وأصول المعرفة على شيوخ المشرق المعروفين.

واهتمت الباحثة آربيه بالرحلة البحرية وأشارت في عجالة إلى الطريق الذي اعتاد المسافرون الأندلسيون سلوكه بحرا، كما أكدت على أثر كتابات هؤلاء البحريين في تطور الأدب الجغرافي، ثم انتقلت مياشرة إلى الحديث عن أشهر الرحالة الأندلسيين.

ومن الملاحظ أن المقدمة التي مهدت بها المؤرخة آريبه لبحثها جاءت مختصرة للغاية ومبتسرة، فالرحلة كانت لها آثار أخرى أكثر عمقا وفعالية في الحضارة الإسلامية، فقد كانت من أهم عوامل الربط والتواصل بين أنحاء العالم الإسلامي في عصور القوة، فضلا عن أنها كانت من أبرز خصائص المجتمع العربي الإسلامي في عصور الازدهار الحضاري(۱)، فأزالت الحواجز والموانع بين أقطار العالم الإسلامي رغم الخلافات السياسية أو المذهبية القائمة بينها فكان بجار الأندلس يرحلون إلى الهند والسند كما كان بعض التجار المشارقة يرحلون إلى الصين أو يقصدون المغرب والأندلس (۲). مما ساعد على انتشار الإسلام في الشرق والغرب عن يقصدون المغرب والأندلس (۲).

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، الإسكندرية، ١٩٨٧، ص ٢١١.

<sup>(</sup>۲) ارجع إلى ما أشار اليه المقرى نقلا عن ابن حيان من أن نجّارا من الشرق من عدن كانوا يفدون إلى قرطبة زمن المنصور بن أبى عامر (المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، القاهرة، و ١٩٤٩، جـ١، ص ٣٨٨ كما نستدل من شواهد القبور التي كشف عنها البحث الأثرى في المرية على أن بجّارا من مصر والشام وبغداد كانوا يشتغلون بالتجارة في المرية (لمزيد من التفاصيل راجع عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ٢١٢) كما اشتهرت أسرات عراقية كاملة عملت بالتجارة في مصر (لمزيد من التفاصيل عن بني الكويك التكريتيين راجع سعر سالم، العراقيون في مصر في القرن السابع الهجرى، الاسكندرية، ١٩٩٠، ص ٢٠ ومايليها.

طريق الاحتكاك السلمى، فضلا عن شيوع وحدة ثقافية وفكرية إسلامية سادت من مشرق العالم الإسلامي إلى مغربه مما زاد من توثق عرى الوحدة الإسلامية.

وقد تعددت دوافع الرحلة فقد رحل الناس للتجارة بين الأقطار الإسلامية المختلفة في المشرق والمغرب أو للتجسس مثل الجغرافي والرحالة الشهير ابن حوقل، أو للقيام بمهمة أو للسفارة(١) أو للحج وطلب العلم مثلما أشارت الباحثة آرييه.

ولايعتبر هذا الموضوع جديدا، فقد سبق آريبه عدد كبير من مؤرخينا قاموا بالتصدى لدراسته بمزيد من الاهتمام والتفصيل ولعل أهم هذه الكتابات العربية المصنف القيم الذى ألفه الدكتور حسين مؤنس بعنوان وتاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، والذي تناول فيه تطور علم الجغرافية في الأندلس وأهم الجغرافيين والرحالة المغاربة والأندلسيين وكتبهم ورحلاتهم إلى المشرق الإسلامي ومن هؤلاء أبو حامد الغرناطي وابن جبير وابن سعيد والعبدري وابن الخطيب، كما عالج تطور أدب الرحلة في الأندلس، وقد فات المؤرخة آربيه أن ترجع إلى هذا المصنف الهام الذي يعد من أقيم ماكتب في هذا المجال خاصة وأنها قد رجعت في هذا المقال إلى بعض المصادر والمراجع المكتوبة باللغة العربية، كما فاتها الرجوع إلى عدد من البحوث الهامة التي تناولت علم التأريخ ومنها على سبيل المثال الدراسة الجادة التي أصدرها الدكتور شاكر مصطفى عن علم التاريخ وكتاب «التاريخ والمؤرخون العرب، للدكتور السيد عبد العزيز سالم. وقد فرق الدكتور سالم في كتابه هذا بين الرحالة والجغرافي فهو يرى أن الرحالة لايتجاوز في كتاباته وصف مشاهداته أثناء الرحلة أما الجغرافي فيعمل على تغطية كل الأقليم الذي يتناوله بالبحث فيسأل ويتقصى ويجمع المعلومات من الحجاج وطلبة العلم والمغامرين والتجار والملاحين وليس من الضروري في رأيه أن يكون الجغرافي رحالة (٢)،

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق ص ٢١١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢١٤

واذا كانت الدكتورة آرييه اعتبرت أبا حامد الغرناطي نموذجا ممثلا للرحالة المغاربة فان الدكتور حسين مؤنس يرى أن كتاب «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة» الذي كتبه ابن العربي والذي يتضمن رحلته المشرقية وما درسه فيها وما أفاده من هذا الدرس ومن لقى من العلماء والأعيان، هو النموذج الأول للرحلة الأندلسية وأول وصف لرحلة يكتبها أندلسي كما أكد في كتابه «تاريخ الجغرافية والجغرافيين» على أن أبا بكر بن العربي هو مبتكر هذا الفن في الأندلس، ويرى أن أبا حامد الغرناطي كتب شيئا قريبا من «ترتيب الرحلة» ولكنه لم يصف رحلته ولم يعين مراحلها أو «مراتبها» بحسب مصطلح ابن العربي في كتابه، ويختتم الدكتور مؤنس رأيه في رحلة ابن العربي بقوله «نعم انه لم يصل في ذلك إلى شأو ابن جبير ولكنه دون شك، السابقة التي سيحتذيها أمثال ابن رشيد والعبدري (١٠).

وفيما يتعلق بما أورده المؤرخة آوييه عن أبى حامد الغرناطى يتعنح انها اعتمدت كثيرا على ما أورده سيزار دوبلر فى مقدمة مانشر من «المغرب من عجائب المغرب» فهى لم تأت بكثير عند حديثها عنه فلم يتجاوز ماذكرته عن سير رحلته الذى تناولته باختصار شديد سوى مقتطفات من آراء وأوصاف سيزار دوبلر لأبى حامد الغرناطى كما وردت فى مقدمة المعرب. وقد أخطأت آريبه عندما أوردت اسم أحد كتابى أبى حامد الغرناطى الذى ألفهما فى الموصل وهو «تخفة الألباب ونخبة الاعجاب» فقد أوردته على أنه «تخفة الألباب أو (الأحباب) ونجعة الاعجاب» كما لم تشر إلى سبب عدم عودته من رحلته المشرقية إلى الأندلس مرة أخرى رغم أن سيزار دوبلر قد علل ذلك بسقوط بلده أقليش فى أيدى النصارى(٢). كذلك لم تشر راشيل آريبه إلى زيارة أبى حامد الغرناطى إلى الإسكندرية وزيارته لمنارها ودقة وصفه لها رغم أهمية ذلك للمهتمين بدراسة هذا المنار والتعرف على التعلورات تعرض لها كذلك لم تشر إلى وصف معبد السرابيوم بالإسكندرية.

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مدريد، ١٩٦٧، ص ٤١١ - ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل راجع حسير مؤنس، تاريح الجغرافية والجغرافيين، ص ٣٠٦، حاشية رقم ١.

وقد ألف أبو حامد الغرناطى كتابه الأول «المعرب عن بعض عجائب المغرب» في بغداد سنة ٥٥٦هـ وذلك عندما زارها للمرة الثانية، تلبية لطلب صديقه الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الذى استضافه وأحسن إليه. وقد أفرد الدكتور حسين مؤنس حيزا كبيرا من كتابه للحديث عن هذا المصدر الهام، أشار خلاله إلى أهم محترياته وحللها مخليلا علميا دقيقا(١).

ويعتبر المعرب أول مؤلفات أبى حامد الغرناطى، أما مخفة الألباب فقد دونه أبو حامد في الموصل استجابة لرجاء الشيخ معين الدين أبى حفص عمر بن محمد بن خضر الاردبيلي مؤلف كتاب (وسيلة المتعبدين) (٢).

أما فيما يتعلق بابن جبير فلم توضح آرييه صراحة في سياق حديثها عن رحلته أنه قام بثلاث رحلات إلى المشرق الإسلامي، فقد تحدثت عن انطباعاته ومشاهداته اجمالا وذكرت ضمنا مايشير إلى رحلتيه البحريتين الأولى والثانية. والواقع أنه رحل إلى المشرق ثلاث مرات وأن كتابه «تذكرة الأخبار» تسجيل لرحلته الأولى التي بدأها في شوال سنة ٥٧٨هم وانتهى منها بعودته إلى الأندلس في ٢٢ محرم سنة ١٨٥هم. ويعتقد د/ عبد العزيز سالم أنه كتب أخبار هذه الرحلة فيما يقرب من عام ١٨٥هم عندما شاعت في الآفاق أخبار انتصارات صلاح الدين يوسف بن أيوب واسترداده لبيت المقدس ثم دفعه الحنين للمشرق إلى رحلته الثانية إلى هناك أيوب واسترداده لبيت المقدس ثم دفعه الحنين للمشرق إلى رحلته الثانية إلى هناك وعندما توفيت زوجته عاتكة أم المجد بنت أبي جعفر الوقشي، رحل إلى المشرق الإسلامي للمرة الثالثة في سنة ١٢٤هم ونزل بالإسكندرية وظل مقيما بها حتى وافته المنية ودفن بها، ومن المرجع أنه دفن في الموضع المعروف اليوم بسيدى جابر(٣).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع، ص ٣٢٦ ومايليها.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل راجع حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص ٣٢٣ وراجع السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون السرب، ص ٢٢١. وارجع إلى ماورد في ابن الخطيب، الاحاطة في أخبار غرناطة، القاهرة، ١٣١٩هـ، جــ١، ص ١٦٩

وقد اعتمدت آريبه في وصفها لرحلة ابن جبير الثانية في البحر على ما أورده هو نفسه من وصف الأخطار التي تعرض لها أثناء رحلته فنقلت نصوصا على لسانه في مقالها بعد أن ترجمتها إلى اللغة الاسبانية ووضعتها بين قوسين. وقد تصرفت راشيل آريبه في النصوص باستبدالها التواريخ الهجرية الواردة في النص الأصلى بالتواريخ الميلادية واختصارها لبعض الأحداث، وقد قمنا عند ترجمتنا لمقال آريبه إلى العربية بالرجوع إلى نص رحلة ابن جبير الأصلى، ونقلنا ماورد فيه حرفيا حرصا على الأمانة والدقة العلمية طالما وضعته راشيل آريبه بين قوسين.

واعتقد أن ما أورده ابن جبير من صور حينة عن التعايش السلمى بين الصليبيين والوطنيين في مملكة بيت المقدس الصليبية رغم الحروب التي كانت قائمة بينهما، شهادة حية على التسامح والاستنارة اللدين اتسم بهما الفكر الإسلامي.

واذا كانت آريبه قد وصفت ابن جبير بالاحساس القوى والتدين الذى تمثلت مظاهره فى فقرات معينة من كتابه فقد وصفه الدكتور حسين مؤنس بأنه كان ذا احساس عميق بوحدة الوطن الإسلامى فهو يقوم برحلته الثانية إلى المشرق احتفالا باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس وهو يوضح فى رأيي مدى عمق الروابط الفكرية والمعنوية ومدى توحد المشاعر الإسلامية بين أطراف العالم الإسلامى رغم المسافات الطويلة والخلافات السياسية والمذهبية، كذلك وصفه الدكتور مؤنس بأن كان رجلا ذا قلب انسانى كبير فقد هاجر فى أواخر أيامه إلى المشرق ليتعزى عن مصابه فى زوجته عاتكة للتأسى والنسيان وزيارة البيت الحرام (١١).

ولم تشر راشيل آريية إلى قيمة ما أورده ابن جبير من اشارات هامة عن البحر والسفن وأحوال الملاحة في البحرين المتوسط والاحمر في القرن السادس الهجرى ولا عن ملاحظاته الجغرافية التي كانت غاية في الدقة والصدق.

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس، المرجع السابق، ص ٤٣٨.

أما العبدرى ققد ذكرت آريبه أنه رجع بالنسب إلى أصول عربية بعيدة وانه كان ينتمى إلى قبيلة حاحة التى كانت تنزل (الصويرة حاليا) بموجادور. وقد يبدو ماذكرته راشيل آريبه متناقضا في بداية الامر اذكيف يرجع العبدرى إلى أصول عربية وينتمى إلى قبيلة حاحة البربرية في ذات الوقت؟؟.

وفى حقيقة الامر فان العبدرى عربى الاصل، قرشى يرجع إلى بنى عبد الدار ابن قصى (١) وكان أصل بيته من بلنسية ثم هاجر به أهله وهو صغير إلى المغرب حيث استقروا فى الاقليم الذى ينسب إلى قبيلة حاحة المصمودية التى كانت تضرب حول مدينة الصويرة الحالية (٢).

، وقد خامل العبدرى على مصر والمصريين وسب أهلها، لاسيما عند وصفه لما لاقاه على ايدى مفتشى المكوس، في حين نراه يمدح تونس وأهلها مدحا شديدا.

ولم يكن هذا هو شأن العبدرى وحده، فابن سعيد صور مدينة الفسطاط تصويرا سيئا وتهكم على أهلها<sup>(٣)</sup> مما دفع بعض المؤرخين إلى اعتبار أن ذم أهل مصر أصبح موضوعا تقليديا لدى الرحالة المغاربة (٤).

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخين العرب، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) لم يكن اسم العبويرة واردا في العصر الوسيط وانما استعمل زمن السلطان محمد بن عبد الله الذي بادر ببنائها واتخاذها كميناء أول لمبادلات المغرب التجارية مع الخارج وذلك ابتداء من عام ١٧٧٣م، وفتحها للأجانب وخصها بامتيازات جمركية عما جعلها تتفوق على غيرها من الموانيء المغربية (محمد زينيبر، اطلاله على منطقة العبويرة في العصر الوسيط، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، اكادير، ١٩٩٠، ص ٧٧) وقد اختلف المؤرخون في أصل العبويرة، ويجمع بعض المؤرخين على أن موقع العبويرة هو أمكدول مرسى حاحة وسوس (زينيبر، المرجع السابق، ص ٨٠) في حين يرى البعض الآخر أن العبويرة الحالية بخلاف العبويرة القديمة وأن العبويرة الحالية محمى مرسى أكوز أو قوز الذي ذكره البكرى (عبد القادر زمامة، العبويرة واقليمها في ذاكرة التاريخ مجلة كلية الآداب، اكادير، ١٩٩٠ ص ٩٥ ومايليها).

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، مخقيق زكى محمد حسن، وشوقى ضيف، وسيدة كاشف، القاهرة، ١٩٥٣ ، جـ١ ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٤) سعد زغلول عبد الحميد ، ملاحظات عن مصر كما رآها ووصفها الجغرافيون والرحالة المغاربة في القرنين السادس والسابع الهجرى مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، مجلد ٨، ١٩٥٤، ص ١٠٨.

وأفضل مافي بحث راشيل آربيه حديثها عن البلوى وابن بطوطه فقد تناولت رحلتيهما بشيء من النقد والتحليل بخلاف دراستها السابقة لأبي حامد الغرناطي وابن جبير والعبدري وابن رشيد التي اقتصرت على مقدمة كتبهم المنشورة. وكنت أتمني لو ختمت دراستها بالاشارة إلى رحلة أبي الحسن على بن محمد القلصادي القرشي البسطى المتوفى سنة ١٩٨هـ. وقد ولد القلصادي في مدينة بسطة الواقعة شمال شرقى غرناطة والتابعة لكورة جيان، وبها نشأ وتلقى علومه الأولى على أيدى شيوخها أبي بكر البياز، وأبي عبد الله محمد بن محمد البياني وأبي أحمد جعفر ابن أبي يحيى، وأبي الحسن على اللخمي القرياتي. وكان خلال اقامته ببسطة يتردد على غرناطة عاصمة المملكة. وقد بدأ القلصادي رنحلته الحجازية سنة ١٤٠هـ فزار تلمسان وتلقى العلم على اعلامها وقضى نحو ثمان سنوات أثناء ذهابه يضاف إليها ثمانية أشهر في طريق عودته للأندلش. أما تونس فكانت المركز العلمي التالي الذى حل به وأقام بها مدة سنة كاملة، وعمل أثناء اقامته بها بالتأليف فقد صنف آنذاك كتابه «كشف الجلباب عن علم الحساب» وكتابه «القانون في الحساب» وكتابه «الكليات في الفرائض» ثم مضى في طريقه إلى القاهرة عبر جربة فطرابلس الغرب فالإسكندرية وكانت اقامته بالقاهرة قصيرة نسبيا اذ لم تتجاوز الستة أشهر الا بقليل، ثم رحل إلى الأراضي المقدسة وهناك صنف كتابا في الفرائض وهو «شرح فرائض ابن الحاجب المراغي، الذي أجاز القلصادي في أسانيده على كتب الأحداث. وقد شغلت هذه الرحلة خمس عشرة سنة رحل بعدها القلصادي إلى غرناطة حيث استقر، وتواصل عطاءه العلمي، واشتغل بالتأليف والتدريس رغم الاضطراب السياسي الذي كان يجتاح مملكة غرناطة في هذه الفترة الحرجة. وعندما أحس القلصادي بالاخطار تخيط ببلاده، رحل إلى باجة أفريقية حيث واصل نشاطه العلمي، وكانت باجة من أكثر المراكز العلمية بتونس ازدهارا وكانت بها جالية أندلسية ومغربية.

بنو سراج وزراء بني نصر بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية

## بنو سراج وزراء بنى نصر بين الحقيقة التاريخية والقصة الشعبية

أولاً- بنو سراج في المصادر التاريخية:

بنو سراج، أصلهم وبداية ظهورهم:

يقترن اسم بنى سراج بحوادث مملكة غرناطة فى ايامها الأخيرة، فقد كانوا من اشرف بيوتاتها، وتولى بعضهم الوزارة لسلاطين بنى الأحمر ولعل أبرزهم، «يوسف بن سراج» الذى تولى الوزارة للسلطان أبى عبد الله محمد بن نصر المعروف بالأيسر(۱). وفى عهد هذا السلطان قام بدور كبير فى توجيه سياسة السلطنة، فقد كان هذا الوزير النابه، واسطته الوحيدة للاتصال بشعبه وكبار رجال دولته، ومنذ ذلك التاريخ ظهر بنو سراج بغرناطة كأنداد للسلاطين، والمحركين لخيوط الأحداث على المسرح السياسى. وكان بأيديهم المخل والربط فى جميع مناحى الحياة الأدبية والمادية. وبنو سراج من أعرق الأسرات الأندلسية العربية التى نزلت الأندلس فى تاريخ غير معروف على وجه الدقة، ولكن اسمهم ورد أول مرة مرتبطا ببجانة، فقد ذكر الحميرى فى الروض المعطار فى سياق وصفه لهذه المدينة أنها «مدينة بالأندلس كانت فى قديم الدهر من أشرف قرى أرش اليمن، وآنما سمى الإقليم أرش اليمن لأن بنى أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بنى سراج القضاعيين فى هذا الإقليم وجعلوا اليها حراسة مايليهم من البحر حفظ الساحل...»(۲).

ويذكر المؤرخون أن بنى سراج القضاعيين استمروا يقومون بحماية الساحل فتمتعوا في مقابل ذلك باستقلال جزئى، كما أصبح لهم الحق في استغلال وادى أندرش الذى كان يعرف في العصر الإسلامي باسم وادى بجانة، وظلوا على ذلك الحال فأقاموا لهذا الغرض برجا للحراسة بالقرب من مصب وادى بجانة فوق المرتفع الذى تقوم عليه قصبة المرية في الوقت الحاضر باعتبار ان هذا المرتفع كان أصلح المواقع لهذا الغرض، وسموا هذا المحرس باسم «مرية بجانة»، واتخذها العرب رباطا وابتنت فيها محارس للرباط(٢).

ويتضح لنا من ذلك النص ان الحميرى يرجع اصل بني سراج الى قبيلة قضاعة

اليمنية، ويتفق معه في ذلك المقرى الذى ذكر نقلا عن ابن غالب ان بنى سراج كانوا من أعيان أهل قرطبة، وأرجعهم بدوره الى أصول يمنية، وان كان قد نسبهم الى مذحج وطئ (٤)، بينما يرجعهم ابن بسام فى الذخيرة الى كلاب بن ربيعة، ويذكر انه أصاب سلفهم سباء قديم صيرهم أولا فى ولاء بنى أمية بالمشرق فكانوا فى مقدمة الموالي المروانيين وصدرا فى عظمائهم، ثم اتصلت نباهتهم بالأندلس، كما ذكر ان جدهم الأول الذى ينتمون اليه هو سراج بن قرة الكلابى صاحب الرسول ﴿ عَلَيْكُ ، مما اكسبهم شرفا ومجدا وسؤددا عبر التاريخ الإسلامى كله (٥). ويتفق ابن حزم مع ابن بسام فى هذا النسب فقد أورد مايشير الى ان سراج بن قرة ينتمى الى بنى عبد الله بن كلاب (٦). وعلى هذا النحو نجد أنفسنا امام فريقين يختلفان فى نسب بنى سراج أما الأول فيرجعه الى أصول يمنية إما الى إلى قضاعة على حد قول الحميرى او الى مذحج وطئ كما يذكر المقرى. واما الثانى فينسبهم الى بنى كلاب بن ربيعة الذى يرجعون أساسا الى مضر ويدخلهم فى ولاء بنى أمية بالشام وهو ما ذكره كل من ابن حزم وابن بسام. ونميل الى الأخذ برأى الفريق بالشام وهو ما ذكره كل من ابن حزم وابن بسام. ونميل الى الأخذ برأى الفريق الثانى الذي يرجع اصل بنى سراج الى كلاب للأسباب التالية:

1-10 رأى الحميرى الذى ينسب بنى سراج الى أصول يمنية من قضاعة لايستند على أسس قوية لأن نفس نسبة قضاعة الى اليمنية مشكوك فيها، فقضاعة هم قضاعة بن عدنان فى قول، وقضاعة بن حمير فى قول اخر(V)، وقد أشار ابن حزم الى هذه الحقيقة فى اكثر من موضع من كتابه «جمهرة أنساب العرب» فهو يذكر ان قضاعة بن معد بن عدنان أو قضاعة بن مالك بن حمير، وينهى حديثه بعبارة «والله أعلم»(A). وفى موضع اخر يقول ابن حزم «ولد مضر الياس بن مضر، وقيس عيلان مضر، أمهما أسماء بنت سود بن أسلم بن الحارث بن قضاعة»(P).

۲- يتفق الخبر الذي أورده كل من ابن حزم وابن بسام من ان بني سراج ينتسبون
 الى سراج بن قرة الكلابي صاحب رسول الله ﴿ وَأَنهم دخلوا في ولاء

بنى أمية فأصبحوا من الموالى المروانيين، مع الأحداث التاريخية والأدلة المنطقية، فكون بنى سراج قد دخلوا فى ولاء بنى أمية بالشام يفسر قول الحميرى ان الأمويين أنزلوا بنى سراج القضاعيين على السواحل لحمايتها، فالأمويون فى هذه الحالة، كانوا يثقون فى بنى سراج اولا لمقدرتهم البحرية بعد دخولهم فى ولاء بنى أمية بالشام منذ فترات طويلة، تمرسوا خلالها على حياة البحر وثانيا لتقتهم فى اخلاصهم. وربما اختارهم بنو أمية لحراسة السواحل الأندلسية مع بنى الأسود اليمنيين لإيجاد نوع من التوازن القبلى فى هذه السواحل.

٣- من الثابت تاريخيا في المصادر ان بني سراج سيظهرون في قرطبة زمن الخلافة وسيبرزون هناك في كافة المجالات وخاصة في النحياة الأدبية كما سنوضح على الصحفات التالية وهذا مايذكره المقرى نفسه (١٠)، ثم نجدهم ينتقلون الى غرناطة عند سقوط قرطبة في ايدى القشتاليين(١١١). ونتساءل لماذا آثر بنو سراج التوطن في غرناطة بالذات بعد رحيلهم من قرطبة، دون اي مدينة اخرى من مدن الأندلس التي كانت لاتزال في حوزة المسلمين؟؟ ونستند في الأجابة على هذا التساول الى نص أورده المقرى نطالع فيه «ان كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بغرناطة كثير(١٢). وهذا الخبر يتفق تماما مع رأينا في نسبة بني سراج الى كلاب، فهم قد اختاروا الموضع الذي كانت تنزل فيه كلاب التي ينتسبون اليها بدافع من الإعتزاء بعصبية الإنتماء الى هذه القبيلة. كذلك أورد المقرى في موضع آخر من كتابه خبرا نقله عن الشقندي مفاده ال غرناطة كان يطلق عليها اسم «دمشق الأندلس» لتشابه طبيعتها الجغرافية مع دمشق ولنزول جند دمشق بها فسموها باسمهم لتشابها مع بلدهم في القصر والنهر والزهر والغوطة وغزارة الأمطار وكثرة الأشجار(١٣). وهذا الخبر يتفق مع ما أورده ابن بسام من نسبة بني سراج الي كلاب الموالين لبني أمية في الشام فبطبيعة الحال مال بنو سراج الذين كانوا موال للأمويين في بلاد الشام الى غرناطة أو دمشق الأندلس.

وعلى هذا الأساس تصبح نسبة بنى سراج الى كلاب بن ربيعة على حد قول ابن بسام، وابن حزم اكثر قبولا من نسبتهم الى أصول يمنية من مذحج وطئ وهو ماذكره المقرى، ونعتبر فى هذه الحالة ان قضاعة التى ينسبهم اليها الحميرى عدنانية. ومن الجدير بالذكر ان رجالا يتسمون باسم «السراج» أو ينتمون الى أشخاص يحملون الإسم قد جاء ذكرهم فى حوادث الأندلس فى العصر الأموى، فابن حيان يورد خبرا يقع فى احداث عام ٢٧٨هـ (١٩٨٨) يذكر فيه انه فى عهد الأمير عبد الله، دخلت جيوشه الأميرية الى جيان وأخذوا منها الثائر المعروف «بالسراج» من أصحاب عمر بن حفصون وحملوه الى قرطبة حيث صلب (١٤٠)، ثم تكرر ذكر ثائر آخر يحمل هذا النسب ثار سنة ٢٨٥هـ (٨٩٨م) على الأمير، هو «أبو على السراج» المعروف بالزاهد (١٥٠٠). واستفحل خطره فيما بعد فقد انضم الى ابن القط الثائر القرشي بغرب الأندلس فى سنه ٢٨٨هـ (٩٠٠م). وكان ابو على السراج الزاهد هو الذي يدعو لابن القط ويحرضه على الثورة ضد الحكومة المركزية بقرطبة الزاهد على السراج الزاهد على السراج يتردد على مناطق الثوار ثم يعود الى قرطبة مرة بقرطبة الخرى).

واذا توقفنا قليلا امام حركة ابن القط القرشى، نجد ان هذا الثائر هو «ابو القاسم احمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط الذى يرتفع نسبه الى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل، وكان من المهتمين بالعالم وخاصة علم الفلك والنجوم، وقد خرج على الأمير عبد الله داعيا بالمعروف ناهيا عن المنكر ومطالبا بالمجهاد في سبيل الله (١٨١)، ونفسر انضمام «ابي على السراج» الى حركته الى رابطة الولاء القديم التي كانت تربط بين بني السراج او سراج وبين الأسرة الأموية، ولعل هذا التحالف بين ابن القط والسراج يساعد على ترجيح نسبة بني سراج الى كلاب ودخولهم من ولاء بني أمية. ويذكر ابن الخطيب في أعمال الأعلام ان الخليفة هشام المؤيد ولى على قضاء الجماعة سنة ٣٦٦هـ (٢٧٩م) القاضى الخليفة هشام المؤيد ولى على قضاء الجماعة سنة ٣٦٦هـ (٢٩٩م) القاضى «سراج بن عبد الله بن سراج» أحد أفراد هذه الأسرة البارزة (١٩٠٠).

ونستنتج مماذكره ابن بسام فى الذخيرة ان بنى سراج واصلوا الإحتفاظ زمن الفتنة بمكانتهم السامية، يقول ابن بسام «بل اقتصروا على مكاسبهم الطبية، وترقيح رفيع معايشهم من فاشى ضياعهم المنتشرة المغلة، مقتعدين غارب الوقار والتجلة ايام الصلاح وزمان الجماعة ثم استمروا على طريقتهم تلك فى مدة الفتنة وأمد المحنة عند تقلص الأموال وذهاب الأحوال وفشوا الإحتلال، لم يفارقوا مع تزلزل الأقدام وتقلب الأيام وذهاب السلطان، وتضعضع الأركان مركزهم من الصيانة، ولاأخلوا بكريم عادتهم من التحلى بها والتزين بباهر رونقها...» (٢٠٠). وقد برز عدد من ابناء هده الأسرة فى مجالات السياسة والأدب نذكر من أبرزهم الإمام الفقيه «سراج بن عبد الله بن سراج» الذي ظلت رواياته وعلومه تدرس فى المغرب والأندلس حتى ان الشيخ القاضى أبا الفضل بن عياض أخذ عنه وعن رواياته. أما ولده الوزير الفقيه «ابو مروان عبد الملك بن سراج» فكان من ألمع وأشهر أفراد هذه الأسرة.

وقد ولد هذا الفقيه في ربيع الأول لاثنتي عشر ليلة خلت منه سنة ٧٠٤هـ (٢١٠) وتوفى سنة ٤٨٩هـ (٢٠٠٩م) (٢١). وقد وصفه ابن بسام بأروع الصفات من ذلك أنه «فذ العصر وعلم الفخر، وبقية حسنات الدهر، ونخبة أهل التقدم في شرف النصاب وكرم الأحساب...» (٢٢). وقد أحيا ابو مروان عبد الملك بن سراج كثيرا من الدواوين الشهيرة الخطيرة التي أحالتها الرواة الذين لم تكمل لهم الأداة ولا استجمعت لديهم تلك المعارف والالات، واستدرك فيها أشياء. مما نسيها مؤلفوهم ككتاب «البارع» لأبي على البغدادي، وشرح «غريب الحديث» للخطابي وقاسم بن ثابت السرقسطي، وكتاب «أبيات المعاني» للقتبي، وكتاب «النبات» لأبي حنيفة، وكتاب «الأمثل» للأصبهاني وغير ذلك (٢٢٠). ووصفه ابن الخطيب في الإحاطة بأنه كان ثقة صدوقا، وأنه كان من أساتذة الوزير أحمد بن خلف بن عبد الملك الغساني القليعي، وزير ابن بلقين صاحب غرناطة (٢٤٠). كما درّس للفقيه أبي جعفر محمد بن حكم بن محمد بن احمد بن باقي الجذامي من الحرقسطة الذي استوطى غرناطة زمنا ثم تركها الى فاس (٢٥٠)، وكان من تلاميذه

المقرئ الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن درى الخطيب بجامع غرناطة والمتوفى فيها في رمضان سنه ٢٦٩هـ (١١٣١م) وكان قد أخذ عنه وعن ولده سراج من ىعدە(٢٦).

وعندما توفي الوزير «ابو مروان بن سراج» صلى عليه ولده الوزير الفقيه «ابو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج» الذي وصفه ابن بسام بأنه «تاليه في الفضل وكرم الخلال مع سرى الخصال وجائز ميراث مفاخره الجمة... (٢٧). وأثارت وفاة عبد الملك بن سراج الحزن في اوساط العامة والخاصة على السواء، ورثاه عدد كبير من كبار الشعراء في الأندلس أمثال الشيخ فقيه أبو بكر بن خازم، والوزير الفقيه ابو عبد الله جعفر بن محمد بن مكى بن ابى طالب القيسي، ومما جاء في قصيدة نظمها الأخير في رثائه:

فلنور شممس المكرممات أفسول لبكي الحستثيث عليسه والتنزيل كم من حسليت للنبي أبانه فبدت له غرر ترى حرجول(٢٨)

أودى ســـراج المجــــد وابن ســـراجــــه لو كان علم الدين يبكي ميتا

كما ابنه الوزير الكاتب «ابو محمد عبد المجيد بن عبدون»، والوزير «ابو بكر محمد بن ذى الوزارتين، الكاتب ابي مروان بن عبد العزيز، والكاتب أبو الوليد احمد بن عبد الله بن طريف، ورثاه الأديب «ابو العباس احمد بن محمد الكناني» احد تلامذته الآخرين عنه بقصيدة اولها:

رزد تطلبت فيه الصبر فامتنعا ورمت دمعي على التسكين فاندفعا وقال فيها:

حديث صدقي نعى الناعي الي ضحى فنزعت فيه الى التكذيب حين نعى صبرا سراج فما يبقى الردّى احدا كل سيجرعه من كأسه جرعًا(٢٩)

أما ابنه سراج فقد ورد اسمه في كثير من المصادر العربية على انه من بين الشيوخ الذين درسوا للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (٣٠). ولكننا نلاحظ ان المصادر العربية تختلف في ذكر كنيته فهو في قول ابن الخطيب «ابو الحسن سراج بن عبد الملك بن سراج، كما ورد في اكثر من موضع من كتابه الإحاطة (٣١)، بينما كنّاه كل من ابن خاقان وابن بسام والمقرى «بأبي الحسين (٢٢). ونميل من جانبنا الى ترجيح كنيته بأبي الحسين لأن ابن خاقان كان صديقا له ولوالده وروى عنه كثيرا من الحكايات. وكان ابن خاقان يلتقي مع والده ابي مروان في منزل الوزير ابي عامر بن شهيد (٣٣). ويروى ابن خاقان كثيرا من الأخبار عن ابي الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج فيذكر منها انه كثيرا ما كان يلقاه مع الوزير ابن شهيد ويقصد بعض اخباره فيقول كنا «نحضر مجلس شرابه ولانغيب عن بابه، وكان له بباب الصومعة بمن الجامع لايفارقه أكثر نهاره ولا يخليه من نثر درره وازهاره...» وروى عنه حكاية طريفة فقال «فعقد منه ليلة سبع وعشرين من رمضان في لمة من اخوانه وأئمة سلوانه وقد حفوا به ليقطفوا نخب أدبه وهو يخلط لهم الجد بهزل ولايفرط في انبساط مشتهر ولاانقباض جزل، وإذا بجارية من اعيان أهل قرطبة معها من جواريها من يسترها ويواريها، وهي خائفة ممن يرقبها مترقبة وأمامها طفل لها كأنه غصن أس أو ظبى يمرح في كناس، فلما وقعت عينها على ابي عامر ولمت سريعة وتولت مروعة، خيفة ان يشبب بها او يشهرها باسمها فلما نظرها قال قولا فضحها به، وشهرها، وقد أورد ابن خاقان بعض ابيات من الشعر في ذلك (٣٤). وتوفي ابو الحسين (٣٥)، سنه ٥٠٨هـ (١١١٤م) وهو في التاسعة والستين من العمر. كذلك يورد ابن خاقان خبرا عن ابي الحسين سراج عند ترجمته للأديب ابي بكر عبد المعطى بن محمد بن المعين، فيذكر ان ابا الحسين سراج كان يأتي لأبي بكر بكل مايبغي «خيفة من لسانه ومحافظة على احسانه، ولما خرج الى اقليثن خرج معه وجعل يساير من شيعه فلما حصلوا بفحص سرادق وهو موضع توديع المفارق للمفارق قرب منه ابو الحسين بن سراج لوداعه وأنشده في تفرق الشمل:

هم رحلوا عنا لأممسر لهم عنا فسمسا احسد منهم على احسد هنا وما رحلوا حتى استقادوا نفوسنا كأنهم كسانوا احق بهسا منا طننا بكم ظنا فأخلفتم ظنا(٣٦) فيا ساكن نجد لتبعد داركم

ويصفه ابن بسام بأنه اسم «وافق سماه ولفظ طابق معناه فانه سراج علم وأدب وبحر علم لغة لسان العرب واليه في وقتنا هذا بحضرة قرطبة شد الاقتاب وانضاء الركباب في الاقتباس منه، ثم انه في هذا الفن الذي نحى في اقامة اوده زمامه وخطامه في يده ولنظمه ونثره ديباجة رائعة وهو القائل:

كما تمكن من فسيوادى منزلا وغدا يسلط مقلتيه عليه ناديته مستمرحها من عبيرة أفيضت بأسيرار الضهميير اليه یا من یخسرب بیستسه بیسدیه (۳۷)

رفـــقـــا بمنزلك الذي تخـــتله

وممن قرأ على أبي الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج، محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البلفيقي ابن الحاج (٣٨)، وروى عنه الفقيه النحوى الأديب، ابو الحسن محمد بن احمد بن محمد بن أبي خيشمة الجبائي بعد ان صاحبه صحبة مؤاخاة (٣٩)، وأبو جعفر احمد بن عبد النور بن احمد بن راشد (٤٠). وأبو القاسم احمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد المعروف بابن ورد(٤١)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن فتوح الخنعمي المقرئ المجرد المحقق المتوفى بمراكش سنة ٥٨١هـ (١١٨٥م)(٤٢). وممن روى الحديث عنه الفقيه الكبير محمد بن عبد الله بن يحى بن عبد الله بن فرج بن الجد الفهرى الذي وصفه ابن الخطيب بأنه «جليل اشبيلية وزعيم وقته زمن الموحدين» (٤٣). ويورد المقرى نماذج من أشعار احد بني سراج النابهين وهو الشاعر «ابو عبد الله بن السراج، الذي كانت بينه وبين الشاعر ابي الحسن بن الغليظ المالقي اجازة، وفي ذلك يقول المقرى «قال ابو الحسن بن الغليظ المالقي، قلت يوما للأديب ابي عبد

الله بن السراج المالقى (٤٤). ونحن على خرير ماء أجز: شربنا على خرير ماء كأنه خريره فقال مبادرا: بكاء محب بان عنه حبيب...(٥٥). كما كتب ابو على الحسن بن الغليظ الى صاحبه ابى عبد الله بن السراج وقد قدم من سفر:

یامن أقلب طرفی فی مـحـاسنه فـلا اری مـثله فی الناس انسانا لو كانت تعلم ما لقيت بعدك ما شربت كأسا ولا استحسنت ريحا فرد عليه من حينه وقال:

أردت مجاوبتك فخفت ان أبطئ وصنعت الجواب في الطريق (٤٦). وفي القرن الثامن الهجرى برز من بني سراج الشيخ الفقيه «ابو رُكرياء يحي ابن السراج» الذي كتب فهرسة تضمنت تراجم أهم علماء عصره، ومن بينهم القاضي على بن محمد بن عبد الله النباهي المالقي. وقد وصف ابن سراج النباهي في فهرسته بأنه «الشيخ الفقيه، الراوية، قاضي الجماعة بالأندلس وخطيبها» (٤٧). كما ذكر اساتذته ومن أخذ عنهم وانه قدم رسولا لفاس عامي ٧٦٧هـ، ٨٨٨هـ (١٣٦٥م).

وقد كتب الإمام يحى بن السراج، نسخة من كتاب «الشفاء» بخطه وتلقى علومه على الشيخ العارف محمد بن عباد (٤٨٠). ووصلنا من أبناء هذه الأسرة اسم طبيب شهير هو الطبيب «عبد الله بن سراج» من اعلام القرن الثامن الهجرى وقد تتلمذ على يديه ابو عبد الله محمد بن على بن فرج القربلياني المعروف (٤٩٠) بالشفرة. وفي القرن التاسع الهجرى برز الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن يحى السراج، حفيد الفقيه ابى زكرياء يحى بن سراج. ومن أبرز ما رواه ابو عبد الله محمد بن سراج، حديثا للرسول ﴿عَلَى بِهُ بِشَأَن مدينة سبتة رواه عن ابن عمر ومفاده «مدينة بالمغرب سمعت رسول الله ﴿عَلَى عُلَى مجمع بحرى المغرب، وهي مدينة بناها سبت بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام، واشتق لها اسما من اسمه، فهي سبته، ودعا لها بالبركة والنصر فلايريد احد بها سوءا إلا رد الله دائرة

السوء عليه» (٥٠). وممن برز من بنى سراج فى هذا القرن الفقيه «أبو القاسم بن سراج الغرناطى» ويذكر المقرى ان ابا عبد الله بن مرزوق المعروف بالحفيد، الذى أدرك القلصادى فى رحلته، كتب عدة تأليف من بينها كتابه «المعراج الى استمطار فوائد الاستاذ ابن سراج» فى كراسة ونصف، وأجاب به أبا القاسم بن سراج الغرناطى على مسائل نحوية ومنطقية (٥١).

وما دمنا قد تقصّينا اصل بني سراج، وأبرز من تسمّي او تنسب باسمهم، فعلينا ان نتوقف قليلا لمعرفة حقيقة نسبهم، هل ينتسبون الى السراج بفتح السين وتشديد الراء ام الى سرّاج بتشديد الراء او سراج بفتح الراء. والواقع ان المصادر العربية استخدمت هذه الصور الأربعة للإسم فالمقرى مثلا يذكر ابو الحسين سراج ابن عبد الملك في ازهار الرياض على انه «ابن سراج» (٥٢). دون اضافة (أل) تعریف او تشدید الراء ولکنه فی مواضع اخری من کتابه یذکر اسم ابی زکریاء يحى احد افراد هذه الأسرة على انه «ابن السراج» (٥٣). كما ذكر منهم الشاعر «ابا عبد الله بن السرّاج» (٤٠). بالتشديد واضافة أل التعريف؛ في حين انه ذكر «ابا القاسم بن سراج، دون التعريف او تشديد الراء(٥٥). ويذكر ابن الخطيب اسم ابي مروان عبد الملك بن سراج في اكثر من موضع من الإحاطة دون حرفي الألف واللام للتعريف، ودون تشديد الراء(٥٦). ولكنه عندما يتحدث عن ولده أبي الحسين يذكره في بعض الأحيان على انه، سراج بن سراج (٥٧). وفي أحيان اخرى على انه «ابن السرّاج» (٥٨). وكان ابن حيان كما سبق ان ذكرنا قد أورد أسماء الثوار من هذه الأسرة، على الأمير عبد الله على أنهم من بني «السّراج» باضافة أداة التعريف مع التشديد على حرف الراء(٥٩). أما ابن بسام وابن خاقان فيذكر ان الإسم مجرداً من «ال» للتعريف ومن الشدة فوق الراء (٦٠).

هذا وقد عثر على شاهدى قبر لفارسين من بنى سراج سنتحدث عنهما بالتفصيل في الصفحات التالية، نقش عليهما اسم السراج بتشديد الراء مع اضافة التعريف (٦١). كما ان المصادر الإسبانية تذكر الإسم على انه "Abencerraje"

كترجمة للإسم العربي «سرّاج» بتشديد الراء وذلك وفقا لما ورد في قصة ابن سراج التي دونت في غرناطة بعد سقوطها في أيدى الملكين الكاثوليكيين بسبعين عاما، وكما ورد في كتاب Ginez Perez De Hita الموسوم ب Ginez Perez De Hita وكما ورد في (Granada ويذكر كل من لويس سيكودى لوثينا وراشيل أربيه بني سراج مضافا اليه حرفي «أ» و «ل» للتعريف مع ازدواج حرف "R"، وفسرا المعنى بأنهم ابناء صانعي السروج (٦٢). ومنه اشتق الإسم الإسباني Abencerrajes، ونميل من جانبنا الى الأخذ بالصورة التي أوردها كل من ابن بسام وابن خاقان للإسم وهو «بنو سراج» دون التعريف والتشديد دون التعريف والتشديد، اذ أخذنا في الإعتبار ان ابن خاقان كان معاصرا لإثنين من ابناء هذه الأسرة كما سبق ان ذكرنا، هما ابو مروان عبد الملك ابن سراج، وابنه سراج بن عبد الملك فهما اقرب الى هذه الأسرة من أي عبد الملك ابن سراج، وابنه سراج بن عبد الملك فهما اقرب الى هذه الأسرة من أي مصدر آخر، وتضيف الى ذلك ان الجد الأول لهذه الأسرة هو «بنو سراج بن قرة»، وعلى هذا الأساس يصبح اسم الأسرة المرجح في تصورنا هو «بنو سراج» وليس «السراج» وليس «السراج» وربما يكون حرفا «ال» للتعريف والتشديد على الراء قد أضيفا تسهيلا على عامة الناس في النطق.

## بنو سراج وزراء سلاطين غرناطة:

مرت مملكة غرناطة الإسلامية في الفترة مابين عامي ٧٦٠ – ٧٦٣ هـ (١٣٥٤ – ١٣٦٢ م) بأزمات سياسية واقتصادية عنيفة جعلتها عرضة لانقلابات متعددة، ومن أشهر هذه الإنقلابات ثلاثة متتابعة راح ضحيتها عدد من الملوك والقادة والأمراء. وقد حدث الانقلاب الأول في ٢٨ رمضان سنة ٧٦٠هـ (٢١ اغسطس ١٣٥٩م) وانتهى بخلع السلطان محمد الخامس الغني بالله (ابي عبد الله محمد بن ابي الحجاج يوسف بن نصر) ونفيه الى المغرب، وتولية اخيه ابي الوليد اسماعيل الثاني. اما الإنقلاب الثاني فقد وقع في ٨ شعبان سنة ٧٦١هـ واعتلاء قاتله يونيو ١٣٦٠م) وانتهى بمقتل السلطان ابي الوليد اسماعيل الثاني، واعتلاء قاتله

الرئيس ابى عبد الله محمد الغالب بالله عرش السلطنة (٦٣) أما الإنقلاب الثالث فينتهى بعودة السلطان المخلوع محمد الخامس الغنى بالله بعد مقتل السلطان الغالب بالله المغتصب، وذلك في جمادى الأولى سنة ٧٦٣هـ (١٦ مارس ١٣٦٢م)

وقد رفضت كبار الشخصيات الغرناطية التعاون مع السلطان المغتصب ابي عبد الله محمد، الغالب بالله، ففرت اعداد كبيرة من تلك الشخصيات البارزة من عرناطة هربا من بطشه نذكر منهم الأمير أبا الوليد اسماعيل بن نصر عم السلطان محمد الخامس وصهره، الذي فر الى بلاد المغرب، والشيخ المغربي يحي بن عمر بن رحو بن عبد الحق شيخ الغزاة المغاربة بغرناطة الذي فر الى البلاط المريني بفاس كذلك يشير ابن الخطيب الى فرار زعيم غرناطي شهير يدعى «ابراهيم السرّاج» الى بلاط ملك قشتالة(<sup>672)</sup> ويعلق الدكتور احمد مختار العبادي على ذلك بأنه لايعرف عن هذا الزعيم شيئا، ويفترض ان يكون من أسرة بين سراج Abencerrajes المعروفة في الأندلس(٦٥) ونلاحظ ان اسم بني سراج سيرتبط بدءا من هذا التاريخ ارتباطا وثيقا بحوادث مملكة غرناطة خاصة بعد وفاة السلطان محمد الخامس عام ٧٩٣ هـ (١٣٩١م) عندما تعاقب على عرش غرناطة عدد من السلاطين الضعاف، فقاست المملكة كثيرا من جراء الدسائس والفتر والمؤامرات حول العرش(٦٦٦) وفي عام • ٨٢هـ (١٤١٧م) توفي السلطان يوسف الثالث بعد حكم دام نحو تسعة اعوام فتوالى على عرش غرناطة بعده عدد من السلاطين الضعاف أولهم ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالأيسر، الذي كان صارما قاسيا بعيدا عن الإهتمام برعيته ومصالحهم (٦٧). وعندئذ بدأ بخم بني سراج السياسي يتألق على المسرح السياسي في غرناطة، فالسلطان الأيسر قد اتخذ من بين ابناء هذه الأسرة وزيرا له هو «يوسف بن سراج» وكان بنو سراج قد ساعدوا الأيسر منذ البداية في الظفر بالسلطنة (٦٨) وقام يوسف بن سراج بدور كبير هام فقد كان يعتبر الوسيط الوحيد بين السلطان الأيسر وشعبه وكبار رجال دولته، فكان يعمل ببراعة تامة ورقة على تلطيف حدة السخط العام على سلطانه الأيسر

ولهذا السبب يبدأ دور بنى سراج منذ ان اعتلى الأيسر دست السلطنة فى الظهور والتقدم على القادة والزعماء الذين يحركون الأحداث السياسية بأعظم نصيب ورغم محاولات الوزير الشهير «يوسف بن سراج» المتواصلة لتهدئة الأمور. إلا انها لم تثمر فى تخفيف سخط الأهالى على الأيسر بل على الضد من ذلك فقد احترمت نيران الثورة عليه ولم يلبث ان خلع من السلطنة ثم استرجعها اكثر من مرة، من ذلك ماحدث سنة ١٩٨هـ (٨٢٤١م) عندما انتهز أهالى غرناطة فرصة غزو القشتاليين لبسائط وادى آش، فقاموا بثورة عارمة انتهت بخلع الأيسر ومبايعة الأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث الملقب بالزغير (٢٩٠). مما اضطر الأيسر الى الرحيل مع اهله الى تونس فنزل ضينفا على السلطان أبى فارس الحفصى (٧٠).

وفشل الأمير محمد الزغير في القضاء على الدسائس والفتن المستمرة رغم فروسيته وقدراته العالية، وكان السبب وراء فشله هذا يرجع الى «بنى سراج» ألد خصومه واكثر الموالين من بيوتات غرناطة للسلطان المخلوع، الأيسر، لذلك قام الزغير بمطاردة هذه الأسرة العريقة وعمل على سحقهم واستئصال نفوذهم القوى المستشرى في جميع أنحاء المملكة مما دفع الوزير يوسف بن سراج الى مغادرة غرناطة مع عدد كبير من أفراد أسرته هربا من بطش «الزغير». رحل بنو سراج بادئ ذي بدء الى ولاية مرسية ومن هناك انتقلوا الى اشبيلية وكان يتقدمهم يوسف بن سراج الذي لاذ بحماية خوان الثاني ملك قشتالة. وانتهز خوان الثاني علمه الصراعات ليتدخل في شؤون السلطنة، ويحرز مكاسب جديدة، فأبدى ترحيبه ببنى سراج وأكرم وفادتهم، واتفق مع يوسف بن سراج على العمل لرد السلطان الأيسر الى عرشه. وبالفعل استدعى بنو سراج، الأيسر في تونس فاستجاب لدعوتهم، وعاد الى الأندلس مزودا بفرقة من الفرسان الحقصيين، وتوجه فاستجاب لدعوتهم، وعاد الى الأندلس مزودا بفرقة من الفرسان الحقصيين، وتوجه الى المرية ومنها تمكن بمساعدة بنى سراج من استعادة عرشه، وقبض على الزغير وتخلص منه (۲۷).

وهكذا سيطر الأيسر على غرناطة من جديد سنة ٨٣٣هـ (١٤٣٠م) واهتم باعادة تنظيم مملكته. وكنانت اولى الخطوات التي اتخذها من اجل ذلك، اعادة «يوسف بن سراج» الى الوزارة، ويلى ذلك مجديد الهدنة مع قشتالة، ولكن الملك القشتالي اشترط على الأيسر دفع اتاوة باهظة، والاعتراف بطاعة قشتالة فرفض الأيسر تلك الشروط المجحفة مما أدى الى هجوم القشتاليين على الثغور الغرناطية في غارات مدمرة مما أوقع البلاد في محنة جديدة، وأفسح المجال لانقسام المملكة الى شيع وأحزاب متنافسة ووجد النصارى في ذلك فرصة مواتية لاذكاء نيران الفتن وبسط سلطانهم على مملكة غرناطة. وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمي الى بيت الملك عن طريق أمه هو الأمير ابو الحجاج يوسف بن المول الذي تسميه المصادر الإسبانية (Abenalmao) (٧٢). وكان ابن المول يتمتع بتأييد الملك القشتالي خوان الثاني لأنه تعهد ان يحكم غرناطة باسمه وان يدخل في طاعته كما تعهد بحضور مجلس الكورتس (الأعيان) معترفا بولائه لملك قشتالة، وان يحارب معه ضد اعدائه وإن يؤدي له إتاوة سنوية لو ساعده في الإرتقاء الى دست السلطنة، وعلى أساس تلك الشروط عقدت معاهدة بين الجانبين(٧٣). ولم يتردد يوسف بن المول في السير الى غرناطة تسانده قوات قشتالة وتمكن من الإستيلاء على عدة قواعد دانت له بالطاعة ومنها رندة ولوشة وحصن اللوز وغيرها، وأعلن خوان الثاني انحيازه الى يوسف ونودى به ملكا، و وتوجه ابن المول الى غرناطة نفسها فتصدى له جنود الأيسر بقيادة وزيره (يوسف بن سراج) الذي انهزم في تلك المعركة ولقي مصرعه، وعلى إثر ذلك دخلت قوات ابن المول غرناطة، فهرب الأيسر مع أسرته الى مالقة التي ظلت موالية له، في حين تربع ابن المول على عرش السلطنة في سنة ٨٣٦هـ (١٤٣٢م) وبعد أقل من سنة توفي ابن المول فاتفقت الأحزاب في غرناطة على رد السلطان الأيسر مرة اخرى(٧٤).

وفور عودة السلطان الأيسر الى عرش غرناطة للمرة الثالثة بادر بعقد معاهدة صلح مع ملك قشتالة فعقدت هدنة بين الطرفين لمدة عام، ورغم ذلك أغار

القشتاليون على أراضي غرناطة الشرقية فردهم المسلمون بقيادة ابن عبد البر زعيم بني سرّاج والوزير الجديد للأيسر الذي خلف يوسف بن سراج ثم أوقعوا بهم هزيمة ثانية (٧٥). عند مدينة أرشذونة وقتلوا وأسروا منهم عددا كبيرا (٨٣٨ هـ/ ١٤٣٤م). وفي العام التالي سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين في أحواز غرناطة ووادي آش وانتصر عليهم اكثر من مرة، ولكن القشتاليين عاودوا الإغارة على بعض الحصون المجاورة وزحفت قوة كبيرة منهم بقيادة حاكم لبلة على ثغر جبل طارق، ولكن أهالي الثغر تصدوا لهم، فجدد القشتاليون غاراتهم على مقربة من كازورلا والتقى المسلمون بقيادة ابن الوزير (ابن عبد البر) مع القشتاليين في معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين. ورغم انتصار المسلمين في موقعة كازورلا الا ان قائدهم ابن سراج سقط شهيدا في هذه المعركة فنحزنت غرناطة لفقده، لحسن بلائه ولما اتصف به من فروسية وشجاعة (٧٦). وعلى الرغم من تصدى الأيسر للقشتاليين وانتصاره عليهم عدة مرات الا انه لم يسلم من مؤامرات خصومه له، وكان فريق من خصومه من السَّادة الفرسان يلوذون بحماية ملك قشتالة وعلى رأسهم الأمير يوسف بن احمد حفيد السلطان يوسف الثاني وابن عم الأيسر وهو المعروف في المصادر القشتالية بابن اسماعيل، في حين ناصر فريق آخر من زعماء المرية الأمير محمد بن نصر بن محمد الغني بالله المعروف بالأحنف. ونجح الأحنف في دخول غرناطة في سنة ٥٨٥ هـ/ ٨٤٦ هـ (١٤٤١ - ١٤٤٢م) ونادى بنفسه ملكا(٧٧). ولكن بني سراج وعلى رأسهم الوزير ابن عبد البر، لم يكفوا عن معارضة الأحنف، وكان ابن عبد البر بن سراج يقيم في ذلك الوقت في حصن مونتي فريو الواقع شمال غربي غرناطة، وكان يؤيد الأمير يوسف (بن اسماعيل) المقيم في بلاط قشتالة.

وتعتبر هذه الفترة من تاريخ غرناطة اكثر الفترات غموضا واضطرابا وتعقيدا فقد اختلف في سرد تفاصيلها كل من تصدى للكتابة عنها وأهمهم الأستاذ محمد عبد الله عنان والأستاذ الدكتور احمد الطوخي، والأستاذ يوسف شكرى فرحات، ولايهمنا من كل ذلك سوى تتبع دور بني سراج، فهذا كله يخرج عن دائرة

موضوعنا. ويتفق المؤرخون على ان الصراع الذى دار بين «ابن اسماعيل» ( $^{(VA)}$ ) و «الأحنف» اللذين تبادلا البجلوس على عرش غرناطة عدة مرات قد انهك قوى الأهالي وأضعف من قوة المسلمين في الأندلس، وانتهى ذلك الصراع بتولى السلطان سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف الثاني خلفا للسلطان الأحنف الذى استمر في الحكم حتى سنة  $^{(VA)}$  هـ  $^{(VA)}$  في قول  $^{(VA)}$ ، في حين يرى فريق آخر من المؤرخين ان الأمير سعد هو ابن اسماعيل، ابن شقيق السلطان الأيسر وانه تولى عرش غرناطة بعد الأحنف مباشرة  $^{(A)}$ .

وبتولى السلطان سعد عرش غرناطة ازدادت الإضطرابات في البلاد لأنه حاول ان يتخلص من «بني سراج» الذين كانوا يناصبونه العداء، فعمد الى قتل بعض زعمائهم ومن بينهم وزيره مفرج (٨٦٦هـ/ ١٤٦٢م) فهرب ولداه محمد وعلى من بني سراج الى مالقة وبايعا اميرها يوسف النصري الذي أعلن استقلاله في مالقة، وزحف الى غرناطة (٨١)، ثم مات يوسف النصرى سنة ٨٦٨ هـ (١٤٦٤م) فتنفس سعد لوفاته الصعداء ولكن الى حين، ذلك ان بني سراج اتصلوا باينه أبي الحسن وحرضوه على الثورة على أبيه. ونحن نستقى هذه الأخبار من رواية المؤرخ المصرى عبد الباسط بن خليل الحنفي الذي زار المغرب والأندلس في هذه الفترة المضطربة: وقد روى لنا كل مشاهداته في مؤلفه المسمى «كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم» (٨٢). ويذكر عبد الباسط بن خليل ان سلطان الأندلس في سنة ٨٦٧ هـ (١٤٦٢ - ١٤٦٣م)، كان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف بابن الأحمر، وأنه ما كاد يجلس على العرش حتى ثار عليه ولده ابو الحسن بتحريض بني سراج، وأخرجه من غرناطة وامتلكها، فسار سعد الي مالقة وحكم ابو الحسن مكانه. ولما اشتد ضغط النصارى على الأندلس، عاد أبو الحسن فعقد الصلح مع أبيه وأطلق سراحه، واختار سعد الإقامة في المرية فلم يعترض ولده، ولم يلبث ان توفي الأب في أواخسر هذا العسام وعندثذ خلص العسرش لأبي الحسن(٨٣). وقد عانت مملكة غرناطة الى جانب الصراع الدموى العنيف بين أفراد

البيت النصرى من اجل الوصول الى العرش والحفاظ عليه، صراعا آخر اضطرم واشتعل بسبب التنافس بين الأسرات النبيلة القوية، وعلى رأسها «بني سراج» وبني الثغرى (Zigris) وبني أضحى (٨٤). للظفر بالوزارة. وكان عهد أبي الحسن على بن سعد مثلاً حيا للفوضي الضاربة أطنابها في أنحاء سلطنة غرناطة، التي نتجت عن الصراعات التي نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة. فأبو الحسن بن سعد بخح في الظفر بعرش غرناطة بعد صراع مرير ضد والده السلطان سعد ابن الأحمر كما سبق ان ذكرنا، ورغم انتهاء هذه المعركة لصالحه إلا ان الصراعات ظلت متواصلة لم تتوقف، ذلك أنه كان لأبي الحسن اخوان ينافسانه على السلطنة هما ابو عبد الله المدعو بالزغل (El Zagal) اى الشجاع، وابو الحجاج يوسف الذي توفي في سنة ٨٧٢/٨٧١هـ (١٤٦٧م) بسنبب الطاعبون وأدى تطلب الزغل الى السلطنة الى نشوب صراع دموى عنيف بين أبي الهحسن وبين أخيه الزعل. ولم يكن ذلك الصراع بين الأخوين هو الصراع السياسي الوحيد للظفر بدست السلطنة، فقد امتد الصراع واتسع نطاقه في البيت الحاكم بحيث أدرك أبناء السلطان أبي الحسن. وقصة هذا الصراع الأخير تتلخص في ان أبا الحسن على كان قد تزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة ابنة السلطان محمد الأيسر(٨٥). وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناءهم على التوالي، ابو عبد الله محمد الذي حرفت المصادر الإسبانية كنيته فجعلتها (Boabdil) وأبو الحجاج يوسف، وعائشة. واتفق ان أغار المسلمون في احدى معاركهم ضد الإسبان على أرض قريبة من قرطبة وعادوا مثقلين بالغنائم والسبى، وكان بين السبى فتاة بارعة الجمال بيعت في غرناطة بيع الرقيق، هذه الفتاة هي ايزابيل دي سوليس (Isabel de Solis)، كانت ابنة القائد الفارس دون سانشو خيمينث دي سوليس (Don Sancho Ximenez De Solis) الذي لقي مصرعه في احدى المعارك التي خاضها ضد المسلمين(٨٦)، وألحقت ايزابيل وصيفة بقصر الحمراء، واعتنقت الإسلام وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح ولم تلبث أن وقعت موقعا حسنا عند السلطان أبي الحسن على فتسرى بها وتزوجها وآثرها على زوجته عائشة التى تلقبت مند ذلك الحير «بالحرة» تمييزا لها عن ثريا الإسبانية، وقد أثمر هذا الزواج الأخير عن ثلاثة ابناء اكبرهم كان يسمى سعد والثانى نصر أما الثالث فقد توفى فى أحد الأوبئة (۸۷).

ويعلق المؤرخ المجهول صاحب نبذة العصر على تلك الأحداث بقوله «فمن جملة انهماكه أنه اصطفى على زوجته رومية اسمها ثريا وهجر ابنة عمه وأولادها منه فأدرك ابنة عمه من الغيره مايدرك النساء على أزواجهن ووقع بينهما نزاع كثير وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهما وغلظت العداوة بينهم (٨٨)...». ومن هذا النص يتضح لنا ان حربا خفية غير معلنة بدأت تشتعل بين الزوجتين الحرة، وأم ألولد ثريا، وأصبحت كل منهما تنافس الأخرى من اجل اسناد ولاية العهد الى ولدها دون الأخرى، وأدى ذلك الى اضطراب الأوضاع في قصر الحمراء، وهز كيان البيت الحاكم وعجل بانحلال مملكة غرناطة ومهد لسقوطها. وقد نجحت ثريا الإسبانية في السيطرة على زوجها السلطان أبي الحسن تماما فأقنعته باقصاء السيدة عائشة الحرة وولديها عن كل عطف ورعاية، ونجحت في اقناع زوجها باعتقال زوجته الأولى فزج بها مع ولديها في برج قمارش أمنع أبراج قصر الحمراء، وعاملهم جميعا بمنتهى القسوة والعنف. وقد أثار تصرف السلطان أبي الحسن هذا غضب البيوتات الأندلسية الكبيرة التس كانت تؤثر السلطانة الشرعية وولديها بالعطف والتأييد. وتصف المصادر العربية «السيدة عائشة الحرة» بأنها شجاعة وصلبة كالرجال، فلم تستسلم الى مصيرها التعس بل عملت على الإتصال بأنصارها وعلى رأسهم «بني سراج» أقوى أسر غرناطة لتخليصها من الأسر، ودبروا لها وسيلة للفرار من القصر، وتشير المصادر العربية الى بجاح الأميرين في الفرار من القصر دون أمهما الى وادى آش، في حين تؤكد الرواية القشتالية فرارهم جميعا بمساعدة بني سراج (٨٩) ، ولم يغفر السلطان أبو الحسن هذا الموقف لبني سراج أبدا، وكان ذلك الموقف المساند لولديه من السيلمة عائشة الحرة، الدافع الأساسي وراء نكبة رؤساء هذه الأسرة الذين انتهى أمرهم بالقتل في أحدى قاعات

قصر الحمراء. وكانت هذه النكبة من البشاعة والقسوة بحيث أصبحت مجالا خصبا لروايات وأقاصيص شعبية سنتحدث عنها في الصفحات التالية. بمدأ بنو سراج، ومنذ فرار الأميرين من قصر الحمراء، يتخذون موقفا جديدا في سياسة غرناطة، يتمثل في تأييد الأمير أبي عبد الله محمد المعروف في المصادر الإسبانية باسم (Boabdil في المعادر الإسبانية المعادر الإسبانية المعادر الإسبانية اليي الحسن على. ولسنا هنا في مجال شرح تفاصيل الصراع الذي نشب بين أبي الحسن على، وأخيه الزغل، ولاتفاصيل الصراع بينه وبين ولده ابي عبد الله محمد، وما يهمنا توضيحه هو أنه في هذا الوقت الذي كان أفراد البيت الحاكم في غرناطة يتقاتلون ويتناحرون كانت اليزاييلا ملكة قشتالة قد تزوجت من فرديناند الرابع ملك أراجون فتوحدت اسبانيا المسيحية (٩٠). وازدادت قوتها وبدأت تخطط لتصفية الواحدة فقد اقبلوا على التحالف مع ملوك المسيحية الواحد ضد الخطير، ويلوذوا بالوحدة فقد اقبلوا على التحالف مع ملوك المسيحية الواحد ضد الآخد.

وتمكن الأخير ابو عبد الله محمد بن مولاى ابى الحسن من انتزاع عرش غرناطة سنة ٨٨٧ هـ (١٤٨٢م) بمساعدة بنى سراج (٩١). ولاذ ابوه ابو الحسن على الى أخيه الزغل بمالقة الذى كان قد عقد هدنة معه بعد صراع طويل. وحدث ان انهزم الأمير ابو عبد الله محمد أمام الجيوش القشتالية فى ظاهر قلعة اللسانة Lucena سنة ٨٨٨هـ (١٤٨٣م) ووقع اسيرا فى يد الإسبان ولكن الملكين الكاثوليكيين وافقا على اطلاق سراحه بشرط ان يبذل لهما الطاعة ويدفع جزية سنوية ويتعهد بالإفراج عن أربعمائة من الرهائن النصارى فى غرناطة، وكانت هذه المعاهدة بمثابة حجر الأساس فى القضاء على مملكة غرناطة، وزاد من تعقيد الأمور، احتدام الصراع بين ابناء الأسرة الواحدة، فقد تولى الزغل حكم غرناطة خلال فترة اسر ابن أخيه ابى عبد الله محمد، واشتد الصراع بينه وبين الأمير يوسف ابى الحجاج بن ابى الحسن شقيق ابى عبد الله محمد، فلما اطلق المكان الكاثوليكيان

سراح ابي عبد الله، بجدد الصراع بينه وبين عمه الزغل، وكان ربض البيازين في الشمال الشرقي من غرناطة مسرحا لهذا الصراع، واستغل العدو هذه الفرصة، وازداد تكالبه على التهام ما بقى من دولة الإسلام في الأندلس(٩٢). فتساقطت في يده معاقل غرناطة الواحد بعد الآخر بدءا بالحامة سنة ١٨٨٧هـ (١٤٨٢م) وحصنا قرطبة وذكوين وعدة حصون أخرى في الشمال الغربي من مالقة سنة ١٩٠هـ (١٤٨٥م)، وتمكن العدو من عزل مدينة رندة لم تلبث ان سقطت بدورها في جمادى الأولى من نفس العام ١٩٨٠هـ، وبسقوطها انهارت المقاومة في المنطقة الغربية من مملكة غرناطة ففي سنة ١٩٨١هـ (١٤٨٦م) استولى العدو على لوشة كما انتهز فرناندو الرابع احتدام الصراع بين الزغل وابن أخيه ابي عبد الله سنة ٨٩٢هـ (٧٠١٤٨٦م) فهاجم مدينة بلش مالقة (Velez Malage) واستولى عليها. ولما كان الملكان الكاثوليكيان قد عقدا معاهدة مع ابي عبد الله محمد، تكفل بمقتضاها لهما ببذل الطاعة والتبعية فقد آثرا عندئذ مهاجمة القواعد الشرقية والجنوبية التي كان يحكمها الزغل الذي كان مسيطرا على وادى آش واعمالها، ولم تلبث المدن الخاضعة له ان تساقطت في ايدى العدو الواحدة بعد الأخرى الى ان سقطت وادى آش آخر معاقله في أوائل صفر سنة ١٤٨٩هـ (١٤٨٩م) بعد ان أدرك الزغل عدم جدوى(٩٣). المقاومة. وهكذا لم يتبق أمام الملكين الكاثوليكيين سوى غرناطة، الصفحة الأخيرة التي كان عليهما ان يطوياها طي الكتاب ليختتما بذلك ثمانية قرون استغرقتها حركة الإسترداد المسيحي التي بدأت منذ الفتح الإسلامي للأندلس. وفي سنة ٨٩٥هـ أرسل الملكان الكاثوليكيان الى السلطان ابي عبد الله محمد يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء وقصور صاحبت مقر السلطان والحكم، وسمحوا له بأن يقيم في غرناطة مخت طاعتهما وحمايتهما. وأبدى السلطان الغرناطي رفضه لهذا الطلب واضطر الى القتال، ولكن انتصاراته الهزيلة في أندرش وشلوبانية لم تفت في عضد الملكين الكاثوليكيين اللذين حطا بقواتهما بكل عدتها وعتادها على مدينة غرناطة، واضطر سلطان غرناطة في نهاية الأمر الى

التسليم بعد ان عقد مع الملكين الكاثوليكيين معاهدة أقسما باحترامها دون أى تغيير في بنودها، ولكنهما لم يحترما هذا القسم كما أثبتت الأيام وأكد التاريخ (٩٤).

وقبل ان نختتم هذه الفترة التاريخية نود ان نشير الى فارسين من أشهر قادة فرسان بنى سراج، بخلاف يوسف بن سراج وابن عبد البر بن سراج. هذان الفارسان تعرفنا عليهما من خلال النقوش المحفورة على شاهدى قبريهما. أما النقش الأول فهو محفور على شاهد قبر للفارس «ابى اسحق ابن الشيخ الوزير الجليل المعظم أبى عبد الله بن السرّاج» المتوفى فى ١٣ مخرم سنة ٢٦٦هـ (١٣٦٤م)، وكان قائدا من أفضل القواد بمدينة رندة. ويذكر اميليو غرثية جومث أن هذا الشاهد، عثر عليه ليقى بروفنسال، وكان لايعدو مجموعة من القطع الرخامية المفتتة، لم تتح لليقى بروفنسال ان يتمكن من قراءة النقش الجنائزى لتناثر القطع، ثم آلت هذه القطع الى دون بيدرودى البا فأرسلها بدوره الى احد قادة الجيش بالجزائر الذى اعطاها لسكرتيره العربى فقرأها له ونص النقش المحفور على الشاهد كل يلى:

﴿بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. هذا قبر الشيخ القائد الوزير الجليل، المجاهد، الأمضى، الأسعد، الأصعد، الأحفل الأفضل، الأكمل، المعظم، الموقر، ذى الهمم الأبية والشيم الزكية المترقى بمكارمه وحسن مذاهبه الى الرتب السنية، المقدّس المرحوم أبى اسحق بن الشيخ الوزير، المجليل، المعظم، الماجد، الحسيب، الأصيل، الأحفل الأفضل، المبرور، المرحوم ابى عبد اله بن السرّاج (قدّس الله روحه وبرد ضريحه). كان رحمه الله صدرا من صدور القواد، مستعدا للجهاد بارتباط الجياد. لم يزل على ذلك ان قبضه الله اليه، واختار له مالديه بمدينة رندة (حرسها الله) قائدا على قصبتها مثاغرا لحوزتها بتاريخ الثالث عشر لحرم، من عام ستة وستين وسبعماية. ونقل الى الحضرة العلية غرناطة، يحرسها الله تعالى منشأ قراره وأصل داره فدفن بهذه الجبانة من خارجها (تلقاه الله يحرسها الله تعالى منشأ قراره وأصل داره فدفن بهذه الجبانة من خارجها (تلقاه الله

بالتحية والرضوان وجدد عليه الرحمة بتجدد الأحيان، وكل من عليها فان فسبحان وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا (٩٥).

ونستنتج من هذا النقش بعض الحقائق، منها ان بني سراج لم يتولوا الوزارة لملوك بني الأحمر بداية من عهد الأيسر فحسب، بل ان منهم من كان يتولى منصب الوزارة قبل عهد الأيسر، فمن هذا النقش نكتشف وجود وزيرين أولهما الأب ابي عبد الله بن السراج، وثانيهما الابن ابي اسحق بن ابي عبد الله بن السراج، واذا كان الإبن أبو اسحق قد توفي سنة ٧٦٦ هـ (١٣٦٤م) فنفترض انه تولى الوزارة في عهد احد ثلاثة سلاطين من بني الأحمر، إما السلطان أبو عبد الله محمد بن ابي الوليد اسماعيل الذي تولى (٧٢٥ – ٧٣٣هـ) او أخوه السلطان ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد اسماعيل (٧٣٣ - ٧٥٥هـ) او السلطان محمد الخامس (٧٥٥ - ٧٦٠) او اسماعيل الثاني سنة ٧٦٠هـ او في الإمارة الثانية لمحمد الخامس (٧٦٢ - ٧٤٩هـ). أما والده الوزير ابو عبد الله بن السراج فنرجح انه كان وزيرا لأحد سلاطين بني الأحمر في الفترة من ٦٥٠ هـ - ٧٠٠هـ، ونرجح ان يكون ذلك في عهد محمد الفقيه الثاني (٦٧٢ - ٧٠١هـ/ ١٢٧٣ -١٣٠١م) وان لم تكن المصادر قد اوردت اى اشارة لبنى سراج كوزراء في هذه الفترة. أما النقش الثاني الذي درسه ليڤي بروفنسال في مجموعته محت رقم ١٨٠ فيتعلق بقائد من بني سراج هو ابو جعفر احمد بن عبد الله بن السراج المتوفى في سقطة لجواد في ٢ شوال سنة ٨٠٦هـ ( ١٤ افريل ١٤٠٤م). وقد ظهر هذا النقش في مجموعة دون ماريانو الونسو في غرناطة، وبفضل وثيقة محفوظة من مكتبة فرانشكو كوديرة التي مختويها اليوم مكتبة ميجيل آسين استطاع اميليوغرثية جومث اعطاء مقاسات شاهد القبر كما تتبع اللوحة الجنزية<sup>(٩٦)</sup>.

#### بنو سراج بعد سقوط غرناطة:

بعد رحيل السلطان ابى عبد الله محمد من غرناطة الى بلاد المغرب، رحل معه عدد كبير من المسلمين فى حين آثر السواد الأعظم عدم مبارحة غرناطة مصدقين الوعود الزائفة التى سجلها المكان الكاثوليكيان فى بنود المعاهدة التى وقعاها مع السلطان المخلوع ابى عبد الله واثقين بأنهما لن ينكثا بقسمهما وتعهدهما بتنفيذه، الا ان التعصب الأعمى والكراهية الشديدة للإسلام دفعتهما الى النكث بعهودهما والعمل على القضاء على الإسلام فى اسبانيا قضاء مبرما وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف اصطنع الإسبان سياسة التنكيل بالعناصر المسلمة واضطهادها ودفعها الى التنصر (٩٧)، بحيت عرفوا بالموريسكيين أو متنصرة المسلمين.

وما دمنا بصدد الحديث عن فترة ما بعد سقوط غرناطة، فمن الواضح ان تاريخ الموريسكيين في اسبانيا قد م بثلاثة مراحل أساسية:

أ- مرحملة الملكين الكاثوليكيين، وهي التي حاول الأندلسيون خلالها مواجهة الإضطهاد الذي تعرضوا له وتمسكوا بتنفيذ معاهدة التسليم التي تخفظ لهم حقوقهم، وكان معظم الإضطهاد موجها اليهم من قبل رئيسس الكنيسة الإسبانية الكاردينال خيمينث دي سيسنيروس (Jimenez De Cisneros Francisco) الذي الكاردينال خيمينث دي سيسنيروس (Jimenez De Cisneros Francisco) الذي أرغم اكثر من خمسين ألفا من المسلمين على التنصر سنة ٩٠٥ هـ / ٩٠٥ هـ (٩٩٤ م) كما أمر بالقبض على كبار فقهاء المسلمين والزج بهم في غياهب السجون. وفي سنة ٥٠٥ هـ (٩٩٤ م) أصدر أمره بأن يسلم الموريسكيون كل مالديهم من مخطوطات عربية ومصاحف واحراقها في ساحة المدينة العامة عند باب الرملة، ويقدر بعض المؤرخين هذه المؤلفات التي أحرقت بثمانين الفا في حين يبالغ البعض في عددها فيقدرونها بمليون وخمسة آلاف كتاب، كما أجبر الرجال من البعض في عددها فيقدرونها بمليون وخمسة آلاف كتاب، كما أجبر الرجال من البعن ربض البيازين الذي تخول مسجدهم الجامع الي كنيسة سان سلفادور على الزواج من مسيحيات كما أجبرت الفتيات المسلمات على الزواج من اسبان

مسيحيين بهدف القضاء النهائى على الإسلام، وكانت هذه الإجراءات السبب الرئيسى وراء انتفاضة أهالى البيازين سنة ٩٠٥ هـ (٩٩٩م) ثم ثورة سكان البشرات Alpujarras الأولى سنة ٩٠٩هـ (١٥٠١/١٥٠٠م) وقد انتهت كلتا الثورتين بالفشل أمام سياسة القمع والإرهاب التي اتبعها (٩٨) الإسبان.

ب- مرحلة الملكين شارل الخامس وفيليب الثانى: وتتميز باستمرار اصدار القرارات التى تستهدف ادماج الموريسكيين فى المجتمع الإسبانى عن طريق ارغامهم على التنصر بكل الوسائل الوحشية.

جـ - مرحلة الملك فيليب الثالث: وهي المرحلة الأخيرة من تاريخ الموريسكيين التي انتهت باصدار قرار الطرد النهائي لباقي الموريسكيين من الأندلس(٩٩). وفي هذه المراحل الثلاثة قامت البقية الباقية من بني سراج في الأندلس بمن أثروا البقاء في بلدهم ولم ينزحوا في جملة من نزح منهم الى تونس او المغرب بدور كبير، لاسيما في المرحلة الثانية التي تواكب عصر الملك فيليب الثاني (١٥٢٧ -١٥٩٨م) وهو العصر الذي مجدد فيه سنة ٩٧٥ هـ (١٥٦٧م) القانون القديم الصادر في عهد الإمبراطور شارل الخامس سنة ٩٣٣ هـ (١٥٢٦م) ضد الموريكسيين ويقضى بتحريم اللغة والثياب الإسلامية، وكان ذلك القانون بمثابة الضربة الأخيرة التي وجهت للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية، اذ كان يعطى للموريسكيين الفرصة لتعلم اللغة القشتالية خلال ثلاث سنوات، لايسمح بعدها لأحد ان يتكلم او يكتب او يخاطب أحدا باللغة العربية كما منع هذا القانون النساء الموريسكيات من التحجب، وأرغمهن على ارتداء المعاطف والقبعات كما حرم انشاد الأعاني القومية او اقامة حفلات الزمر (الرقص العربي) أو الطرب بآلات عربية او استخدام العادات والتقاليد الموريسكية وتخريم الخضاب بالحناء واستخدام الحمامات للإستحمام واستعمال الأسماء والألقاب(١٠٠). العربية. وللأسف لم تسعفنا المصادر العربية المعاصرة لتلك الأحداث بأي تفاصيل عن ذلك، وكل ما وصلنا عن هذه الإجراءات القهرية يعتمد على ما زودتنا به الروايات الإسبانية

«المسيحية» التى اوردت مايشير الى انه بخلاف موريسكى بلنسية الذى كان يتزعمهم كوزمى بن عامر المقرب من البلاط، لم يتمكن احد من الموريسكيين من الإفلات من تنفيذ هذا القانون (۱۰۱). وفى غرناطة بلغ اليأس بالموريسكيين أشده فاتفقوا فيما بينهم على الثورة دفاعا عن الذات قبل ان تنقطع بينهم وبين ماضيهم كل الصلات.

ولتصوير هذه الأوضاع اعتمد الاستاذ محمد عبد الله عنان على مارمول Historia de la rebiiÓn y castiogo de los moriscos en في كتابه Marmol في كتابه el reino de Granada عما اعتمد الدكتور مبحمد عبده حتاملة على أهم المصادر الإسبانية المعاصرة بكما اعتمد على كتاب لمؤلف موريسكي مجهول بالإسبانية، حول الثورة الموريسكية وتهجير الموريسكيين وآثار ذلك التهجير في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية Historia del Alzamiento de los Moriscos. Su أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية EspulsiÓn de España y sus consecuencias en todas las provisiones فزودنا بمادة علمية وفيرة عن رد فعل الموريسكيين في عام ١٥٦٧م أمام هذا القانون الجائر. أما الدكتور عبد الله جمال الدين فقد اعتمد عند تأريحه لهذه الحقبة على بيريث دى هيتا وروايته الحروب الأهلية في غرناطة.

ويذكر الدكتور محمد عبده حتاملة انه قبيل نهاية شهر ديسمبر من عام ١٥٦٧م (٩٧٥هـ) وهو الموعد المحدد لكى نتخلى فيه الموريسكيات عن ألبستهن الحريرية (١٠٢٠)، وإزيائهن الإسلامية وبالزام الأطفال الموريسكيين بتعليم اللغة الإسبانية والدين المسيحى بدلا من اللغة العربية والإسلام، وبمنع المسلمين من استخدام الحمامات، هرعت وفود موريسكية الى الرئيس ديسا (١٠٢٠)، يتقدمهم اسباني كان يتمتع بنوع من التقدير في الأوساط الموريسكية هو خوان انريكيث، وبصحبته اثنان من كبار الموريسكيين هما خوان فرناندث من اعيان غرناطة، وفرناندو الحبقى من أعيان وادى آش، محاولين تعطيل تطبيق القانون الجديد، ولكن كل جهودهم باءت بالفشل أمام مقابلة ديسا المهينة لهم، بل ان ديسا كتب تقريرا

مفصلا يوحى فيه بتطبيق القانون الجديد بكل عنف وقسوة. فلما استبد اليأس بالموريسكيين ظهر من بينهم شاب كان يعمل صباغا يدعى فرج بن فرج من أسرة بنى سراج، أشرف بيوتات غرناطة، ساءه ان يعامل الموريسكيون بمثل هذه القسوة، وعز عليه ان يرغم قومه على التخلى عن تقاليدهم الموروثة بكل وسائل القهر فاتصل بمن استطاع من الموريسكيين في غرناطة عام ١٥٦٨م (١٧٦هم) (١٠٤). وكان فرج بن فرج بحكم تردده في معظم الأحيان على أنحاء البشرات وثيق الصلة بأهلها فاتفق معهم على ان تقوم قوة كبيرة منهم بالزحف الى غرناطة لمفاجأة الحامية الإسبانية وسحقها.

ولما كانت الحرب خدعة فقد رأى ابن فرج ان يرسل ثلاثة من اكثر الموريسكيين أمانة وثقة ليبلغوا الحوانهم خارج غرناطة بنيتهم، كما تقدموا بطلب الى الحكومة الإسبانية يذكرون فيه ان غايتهم جمع الأموال لبناء مستشفى خارج غرناطة للمرضى الفقراء واللقطاء المسيحيين تمويها على الإسبان، وبهذه الحجة تمكن الموريسكيون الثلاثة من الحصول على ترخيص الحكومة الإسبانية، فخرجوا والتقوا بالحوانهم وأبلغوهم ان يتخذوا مراكز لهم على السواحل التى يمكن ان تنزل اليها التعزيزات الإسلامية، لاسيما من المغاربة والعثمانيين الأتراك، ثم عادوا لغرناطة لتنظيم صفوفهم والإعداد لتنفيذ مخططهم واتفقوا فيما بينهم على تحديد يوم الخميس المقدس الموافق ليوم ١٤ افريل ١٥٦٨ م وهو احد اعياد المسيحيين الذى يتواجدون فيه في الكنيسة موعدا لاشعال نار الثورة. ولكن الخيانة لعبت دورا كبيرا عندما أقدم بعض عملاء الحكومة الإسبانية ببيع مصلحة دينهم ووطنهم فأبلغوا السلطات بتفاصيل الخطة، وانتهى الأمر بالقبض على عدد من وجهاء الموريسكيين غما ترتب عليه التوقف عن تنفيذها وتأجيل ذلك الى فرصة آخرى مواتية؛ وتوجه فريق منهم الى المحقق دون بيدرو ديسا يعلنون ولاءهم في الظاهر، وهم في داخلهم فريق منهم الى الحقق دون بيدرو ديسا يعلنون ولاءهم في الظاهر، وهم في داخلهم في الظاهر، الموم الذى ينتقمون فيه لأنفسهم وكرامتهم وعرضهم.

واتفق بعض رؤسائهم على الإجتماع في بيت بائع شمع مسلم يدعى عدل (Adelet) وقرروا ان تبدأ الثورة في اليوم الأول من شهر جانفي عام ١٥٦٩م (٩٧٧هـ) وابلغوا الموريسكيين في بقية أنحاء غرناطة بالاستعداد لحمل السلاح، فتجند مايقرب من ثمانية ألاف شخص، وتم الإتفاق على ان تقوم الثورة في ثلاثة مواقع في البيازين في وقت واحد، يحمل الموريسكيون فيها اعلاما يفترض ان يقوم كل حاملي علم بمهمة محددة. فحاملوا العلم الاصفر يحتلون ساحة باب البنود، وحاملو العلم الأحمر يحتلون باب فجالونا، وبعده يتجهون من باب سرى في انجاه المستشفى الملكي ثم يسيطرون على محكمة التفتيش ليخلصوا المسلمين المعتقلين المعتقلين أما حاملو العلم الأزرق فكانت مهمتهم تقتضى البحث عن الرئيس ديسا لقتله على ان تلتقى الفرق الثلاثة في ساحة باب الرملة حيث يمكنهم بمساعدة المتطوعين الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف الدفاع عن المدينة محدد).

وفى هذه الأثناء خرج جماعة من حراس غرناطة الى قرية بقيرة ومعهم خمسون جنديا اسبانيا، لقضاء عيد الميلاد، فهاجمتهم جماعات الموريسكيين الشوار؛ وفى اليوم المحدد بعث على باشا والى الجزائر العشمانى امتدادات الى الموريسكيين نزلت على سواحل المرية ومربلة ثم توجهت الى الأماكن المحددة لها. ولكن هذه الثورة لم يتح لها ان تنفذ كما خطط لها اذ هطلت ثلوج غزيرة على جبل شلير (Sierra Navada) فانسدت الطرق الى غرناطة ولم يتمكن ثوار البشرات والمتطوعون من الوصول فى الموعد المحدد. ويرجع سبب ذلك الى ان فرج بن فرج بن سراج لم يحسب حسابا للبرد والثلج بل انه توجه على رأس مائتى مقاتل من الموريسكيين من بينوس (pinos) وثنيس (Cenes) الى اسوار غرناطة وأخبر أهالى البشرات ان اهل البيازين سينضمون الى الثورة، واعلن اهل البيازين ان ثمانية آلاف مسلم من لكرين (Lecrin) سينضمون اليهم، وتقدم فرج بن فرج بمن معه الى أسوار غرناطة وهم يكبرون ويهتفون بعبارة «لاإله إلاالله، الله أكبر، الله أكبر» ولكن اهل البيازين لما رأوا قلة المهاجميل اغلقوا عليهم أبوابهم مما أغضب الثوار، كما ان

الأهالى والمتطوعين القادمين من المغرب لم يلحقوا بهم فباءت خطتهم بالفشل، واضطروا الى الإعتصام بالجبال المغطاة بالثلوج حماية لأنفسهم من بطش السلطات الإسبانية بهم، وبهذا تراجع فرج بن فرج حتى وصل الى البشرات (١٠٦٠). ومع ذلك فإن اليأس لم يتسرب الى قلوب الموريسكيين الذين عادوا للاجتماع من حديد لمتابعة الجهاد، في معركة الحياة او الموت، معركة المصير، واعلنوا استقلالهم وبدأوا يفكرون في اختيار زعيم لهم بخلاف فرج بن سراج، فقد كانوا يسعون الى اختيار زعيم يكون رمزا لملكهم القديم تتوفر فيه روح الشجاعة والاقدام وينتسب في ذات الوقت الى احدى البيوتات الحاكمة للأندلس في العصور الماضية، فوقع اختيارهم على شاب من اهل البيازين يدعى دون فرناندودى قالور وفي بعض الأحيان دى سمردوبا او قرطبة، وكان هذا الإسم الإسباني المسيحي يخفي وراءه حقيقة هذا الزعيم الجديد، فدى قالور كان يرجع بجذوره الى بني أمية، اى كان سليل خلفاء قرطبة، وكان اسمه الحقيقي الذي أعلنه عندما قام بالثورة هو محمد ابن قرطبة، وكان اسمه الحقيقي الذي أعلنه عندما قام بالثورة هو محمد ابن

وكان لابن أمية مهابة كبيرة في نفوس الموريسكيين والإسبان على السواء، فقد كان قد اختير المستشار الرابع والعشرين لبلدية غرناطة، ولكن بالرغم من ذلك كان موضع شك وربية من قبل السلطات الاسبانية لاسيما في الفترة التي سبقت الثورة حتى أنهم اودعوه السجن. وظل ابن أمية في السجن حتى قام فرج بن فرج بن سراج بثورته المعروفة في ليلة ٢٤ ديسمبر ١٥٦٨م، فتمكن من تخليصه مع خادمه من سجنه، فانطلق ابن أمية الى أقاربه في برذنار (وادى لكرين) (Béznar) حيث أجمعوا على مبايعته ونادوا به ملكا في ٢٧ ديسمبر ١٥٦٨، وأقرته مناطق عديدة حدها الدكتور محمد عبده حتاملة في كتابه (١٠٠٨، ويذكر مارمول (Marmol) ان محمد بن أمية كان في العشرين من عمره يمتاز بوسامته ونبل طلعته، واحتفل الموريسكيون بتنصيبه وتتويجه في ٢٩ ديسمبر ١٥٦٨م احتفالا متواضعا حيث فرشوا الأرض بالأعلام الإسلامية ذات الأهلة فصلي عليها ابن أمية متجها صوب

مكة وقبّل اتباعه الأرض امامه رمزا للخضوع والطاعة، وأقسم الأمير ابن أمية ان يموت في سبيل دينه وأمته (١٠٩).

ویذکر د. حتاملة نقلا عن المؤلف الموریسکی المجهول ان اختیار الموریسکیین لحمد ابن امیة وتنصیبهم له امیرا علیهم أصاب فرج بن فرج بن سراج بالإستیاء لأنه كان یعتبر نفسه أكثر خبرة فی مجال الحرب والقتال، فضلا عن أنه كان أول من دعا الموریسكیین لمحاربة الإسبان، وأنه من أسرة بنی سراج العریقة، ولكن ابن أمیة رأی ان یكسبه ویأتلفه ویتخذه حلیفا فاختاره كبیرا للوزراء (Alguacil) وهی أعلی رتبة عرفها الموریسكیون (۱۱۰).

وفي ٣١ ديسمبر ١٥٦٨ سار فرج بن فرج على رأس خمسمائة فارس موريسكي في محاولة لايقاظ رؤح الثورة في جميع أنحاء مملكة غرناطة من سواحل بيرة (Vera جنوب قرطاجنة) الى جبل إطارق وانضم اليه العديد من الموريسكيين وهم يهتفون بالعبارات الاسلامية ويكبرون فأحرقوا الكثير من الكنائس التي كانت يوما مامساجد لهم ونكلوا بالعديد من القساوسة الذين طالما ذبحوا المسلمين وعذبوهم. وأساء ابن فرج التصرف فقد أقدم على الفتك بعدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ مما أثار استياء ابن أمية وغضبه فعزله عن قيادة الجيش(١١١). وعين بدلا منه عمه ابن جوهر. وأثارت هجمات ابن فرج الشرسة وانضمام الموريسكيين في ثورتهم مخت راية ابن أمية الرعب في نفوس سكان غرناطة ونواحيها. ويذكر د. عبد الله جمال الدين أن الثورة الموريسكية قد تميزت بملحمين أساسيين أولهما الرئيسي وهو الطابع الديني الذي سبق ان ذكرناه من قبل ثم طابع الرغبة في احياء كل مظاهر الثقافة الإسلامية ومن مظاهر احياء الطابع الديني، قتل وتعذيب المسيحيين الذين كانوا في الأصل من المسلمين ثم تنصروا قسرا، وتخطيم الكنائس وما فيها من صور وتماثيل مرتبطة بالعبادة المسيحية أما عن مظاهر احياء الثقافة والهوية الإسلامية فتمثلت في احياء رسالة المسجد واقامة الشعائر الإسلامية بكل فخر واعتزاز لاسيما في منطقة أو جيخر والعودة الى استخدام الزي والعادات الاسلامة (١١٢). ولكن بعزل ابن امية لفرج بن سراج يختفى ذكره عن مسرح الأحداث، وتنتهى بذلك سيرة بنى سراج فى تاريخ الأندلس بينما تمضى ثورة ابن أمية ما بين الجهاد والخيانة الى ان انتهت كل جهود الموريسكيين بالفشل. واذا كانت ثورات الموريسكيين قد انتهت فى القرن السادس عشر إلا انهم استمروا يمارسون الاسلام فى اسبانيا خلال القرن ١٧، بل والثامن عشر كله، ويؤكد ذلك تاريخ محاكم التفتيش التى ارتبطت ارتباطا وثيقا بسياسة تعذيب المسلمين والتمثيل بهم (١١٣). ولم تكن حياة الموريسكيين الدينية رغم ماكانوا يتعرضون له من تعذيب تختلف فى جوهرها عن الحياة الدينية للشعوب الإسلامية او لغيرهم من الشعوب التى كانت او مازالت تدين بالإسلام (١١٤). فقد استمر الموريسكيون يعتزون بالهوية الإسلامية، ولدينا قصيدة رومانثية عنوانها «العربية المخدوعة» حيث تقول الفتاة الموريسكية:

أنا عسربية عسروب عسربية من نسل ابن قطر مسيحى جاء لبابى جساء يبغى لى الخطر حدثت بلغتى الحبيبة كانه من أهل طيبة افتحى الباب ياعربية...(١١٥٠).

وقبل ان نختتم حديثنا عن تاريخ بنى سراج بجدر الإشارة الى ان كثيرا من المؤرخين تشككوا أصلا فى وجود بنى سراج لكثرة الأساطير التى احيطت بهم وقلة الآثار الدالة عليهم فى نفس الوقت (١١٦). فاعتبروهم ضربا من الوهم والخيال. غير ان النصوص التاريخية التى اعتمدنا عليها فى دراستنا تؤكد الدور الكبير الذى قاموا به بالاضافة الى الشواهد الأثرية وتتمثل فى النقوش الجنائزية التى تسجل وفاة بعضهم وآثار قصر منسوب إليهم: ففى حدود عام ١٩٦٥م، وقع زلزال بجنوب اسبانيا، اثر على المناطق الواقعة بجوار السور الرئيسي لقصر الحمراء بين باب

العجلات وبرج الرؤوس (Las Cabezas)، وقد كشف هذا الزلزال عن وجود آثار عديدة لقصر بنى سراج حيث انه حتى نهاية القرن الثامن عشر، لم يكن ظاهرا منه الا بضعة جدران غير كاملة، وهذه الاثار رغم قلتها تؤكد فى حد ذاتها وجود هذه الأسرة كحقيقة تاريخية (۱۱۷). وقد أشار مانويل جومث مورينو Manuel Gomez) الى هبة قدمها الملكان الكاثوليكيان الى دون خوان شاكون Duan Don سيد قرطاجنة، تتمثل فى دار لبنى سراج (۱۱۸).

ويؤكد كل من الأثريين Maria Olmeda و Jesus Pareja على ان هذا ينهض دليلا قاطعا على ان بعض بنى سراج كانوا يعيشون فى قصور الحمراء، وأنهم كانوا يؤدون وظائف سامية ويمارسون أعباء إذارية هامة فى السنوات الأخيرة من حكم السلطان ابى عبد الله محمد. وربما يكون قصر سراج قد انتقل الى ملكية احد القضاة فى غرناطة فى العصؤر التالية لسقوط غرناطة فالأب Juan De) ملكية احد القضاة فى غرناطة فى العصؤر التالية لسقوط غرناطة فالأب Echeverria) يشير الى نقش كان مسجلا فى القرن الثامن عشر على الباب الخارجى للبناء، يؤكد ان هذا القصر الذى كان يملكه بنو سراج هو قصر القاضى كما أنه وجد اشارة بين الوثائق تؤكد ذلك (١١٩).

ونستنتج من وجود آثار لهذا القصر أنه كان لايختلف في بنيانه وفي زخارفه عن قصور بني نصر، وأنه كان مزودا بصحن داخلي وواجهة حافلة بالزخارف، ولا نستبعد انه يتوسط فناءه بركة صناعية وانه كان يشتمل على مرافق متعددة تضمن اسطبلات ومخازن. وهناك وثيقة مؤرخة بتاريخ مارس سنة ٢٠٥١م، تصف قصر دون خوان شاكون أو قصر بني سراج، ورد فيها ذكر عدد من البرك، ومطبخ وبيوت صغير ممايعبر عن ان قصر بني سراج كان كبير المساحة وأنه كان يشتمل على ملحقات كثيرة. أما الواجهة فكانت تزدان من أعلى بنقش يمثل كفا مبسوطا ومفتاحا على غرار نظيره على باب الشريعة في مدخل قصر الحمراء، ويبدو ان الثراء الزاخر في البوابة يجعل من هذا القصر صورة مصغرة من قصور الحمراء (١٢٠٠).

اما وثائق الحمراء في القرن ١٦م فتسمى قصر بنى سراج (بيت الحاسب) وهذا يدل على ان هذا القصر تحول الى شخص آخر بمعنى انه لم يعد يعيش فيه دون خوان شاكون وانما دون ردريجو دافىالوس (Don Rodrigo Davalos) (المحاسب الخاص لكونت دى تنديللا (Conde de Tendilla) (۱۲۱۱). وفي سنة ١٥٤٥م طالب ميجيل دى شاكون بحقه في ملكية هذا القصر باعتباره وريثا لدون خلوان شاكون شد الحاسب، المالك البحث وثيقة تتضمن قضية آثارها دون ميجيل دى شاكون ضد الحاسب، المالك الجديد للقصر وآخرين حول قصر بني سراج.

## ثانياً- بنو سراج في الأسطورة والقصص الشعبي:

### نكبة بني سراج والأساطير التي دارت حولها:

تعرضنا في سياق حديثنا عن «بني سراج» في المصادر التاريخية عن علاقتهم بسلاطين غرناطة وأوضحنا كيف انهم كانوا يحركون خيوط الأحداث السياسية خاصة منذ عصر السلطان الأيسر، وقد تعرضنا في دراستنا لشرح موقف بني سراج من السلطان أبي عبد الله (الصغير) او الزغير الذي اغتصب العرش من السلطان الأيسر مما تسبب في هرب هذا الأخير الي تونس في حين آثر بنو سراج البقاء في الأندلس للسعى في تقويض دعائم حكم السلطان الزغير، واعادة الأيسر الي عرشه المغتصب، وقد شرحنا كيف هرب الوزير يوسف بن سراج الي ملك قشتالة واستنصر به لاعادة الأيسر، وكيف تكللت جهوده في نهاية الأمر بالنجاح، فاسترد الأيسر العرش السلطاني بعد ان تخلص من الزغير، ولانشك في ان الزغير، كان طوال فترة حكمه يستشعر الخطر من قبل بني سراج فكان يطاردهم. وتمكن من النيل من بعض أفرادهم ففر بقية أفراد الأسرة الي اشبيلية التماسا للنجاة من مكائد الزغير، ويذكر الأمير شكيب أرسلان بأن هذه الأحداث السياسية التي عاشتها أبسرة بني سراج زمن الأيسر وابي عبد الله الزغير، كانت مجالا خصبا لبعض الأغاني الشعبية، مقد أشارت بعض الأغاني المتعلقة بفتح قلعة الحامة (١٢٣). الي واقعة مقتل افراد من

بنى سراج زمن الزغير (١٢٤). في حين تذكر راشيل آربيه ان قصيدة «آه من حامتي» الرومانسية الخاصة بموضوع بني سراج قد ألفت بمناسبة سقوط الحامة في أيدى القوات القشتالية بقيادة مركيز قادس وهي القوات التي انضمت اليها أجناد اشبيلية وبجحت في النهاية في الإستيلاء على مدينة الحامة الصغيرة الواقعة على جانب من الحادة التي تربط غرناطة بمالقة، واستؤنفت بعدها حركة الريكونكيستا وهي الحرب التي انتهت بسقوط غرناطة خلال عشرة سنوات. وتبدأ القصيدة الرمانسية باعلان نكبة الحامة التي استشعرها أهل غرناطة بعمق، وذلك بذكر الدور الأول منها في المقطع الذي تندب فيه سقوط الحامة «آه من حامتي» والتي تتردد مرات، وهو مقطع يلوم فيه عالم غرناطي ملتحي بلحية شيباء سلطان غرناطة بعنف لأحطائه، وينسب اليه تبعة سقوط الحامة بسبب اصداره الأمر بقتل أفراد من أسرة بني سراج الذين كانوا الزهرة السانعة في طبقة المحاربين النبلاء بمملكة غرناطة (١٢٥). ويذكر لويس سيكودي لوثينا ان هذه القصيدة من حيث تكوينها الموزون ومن حيث الموضوع الذي تدور حبوله لايمكن ان تكون سبوى من أداء مسلم أندلسي، وربما صيغت في نهاية القرن الخامس عشر او الثلث الأولى من القرن السادس عشر، وان السلطان الذي تدور حوله هو السلطان ابو الحسن على، ونحن نتفق مع دى لوثينا وآربيه في هذا الرأى لأنه يتفق مع المنطق والتاريخ فالحامة قد سقطت في زمن ابي الحسن على ولايعقل ان تؤلف قصيدة «آه من حامتي» التي ورد فيها ذكر بني سراج تخليدا لذكراهم بعد مقتلهم زمن الزغير، كما يذكر الأمير شكيب ارسلان، وانما الأقرب الى المنطق ان تكون القصيدة المعاصرة لأبي الحسن على تشير الى نكبة بي سراج في عصره، خاصة وان الأحداث التاريخية تؤكد ذلك، وكنا قد ذكرنا في الصفحات السابقة مايؤكد ذلك وأوضحنا كيف ان بني سراج ساعدوا الأميرة عائشة الحرة على الفرار من ولديها من اضطهاد زوجها السلطان أبي الحسن على لهم، بتحريض من زوجته الجديدة «ثريا» أو ايزابيل دى

سوليس، وقد أوضحت آنذاك ان السلطان أبا الحسن على لم يغفر لبني سراج أبدا

مساعدتهم لعائشة الحرة، وتأييدهم لولده الأكبر ابي عبد الله محمد في معركته ضده، فانتقم منهم شر انتقام. ويؤكد رأينا هذا العبارات التي وردت في القصيدة، فنحن نطالع هذه العبارة عدة مرات «قتلت بني سراج الذين كانوا زهرة غرناطة (Mataste los Bencerrajes que eran la flor de Granada). كما توجد اشارات على وفاء بني سراج للسلطانة عائشة ولوالدها الراحل لذلك فقد نكبهم السلطان أبو الحسن وقتل عددا كبيرا منهم أما من بخا منهم فقد لجأوا الى قشتالة ونزلوا بأسرة دوق مدينة شذونة (Medina Sidonia) ببعض المدن القشتالية المجاورة للحدود(١٢٦). وكانت هذه الأحداث موضوعا للروايات والأساطير الشعبية التي خرفت الحقيقة التاريخية فخلطت بين السبب الحقيقي الذي دفع أبا الحسن على الى الإنتقال من بني سراج وهو سبب سياسي كما ذكرنا فجعلت وراء هذه النكبة التي حلت بهذه الأسرة العريقة قصة عاطفية رقيقة. تقول الاسطورة او الرواية التي وردت في الأغاني الإسبانية والتي أشار اليها الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني سفير ملك المغرب الى ملك اسبانيا في أواخر القرن السابع عشر في رحلته نقلا عن التواريخ (١٢٧). الإسبانية، ان عميد هذه الأسرة، محمد بن سراج الذي كان من أبرز الفرسان وأشهرهم في غرناطة في زمنه، هام بحب اميرة من الأسرة المالكة اسمها «الفاهمة» مما أثار عليه غضب السلطان في ذلك الوقت، فقرر سحق الأسرة كلها، فدبر مؤامرة لقتلهم. وكانت خطته تقضى بأن يدعو أكابرهم لحضور حفل في القاعة المواجهة لبهو السباع بقصر الحمراء، وكلما يدخل واحد من أفراد اسرة بنى سراج بادره حراس السلطان بالقتل ذبحا على حافة الحوض الرخامي الذي يتوسط هذه القاعة حتى قتل جلة فرسان هذه الأسرة التي فقدت من جراء هذه المؤامرة خيرة أنجادها وسميت هذه القاعة منذ ذلك الحين باسم «قاعة بني سراج» وتقول الأسطورة أنه ماتزال توجد آثار بقع دامية داكنة في قاع الحوض الذئ سالت فيه دماء بني سراج وأنها لن تمحى قط، وتضيف الأسطورة على ذلك بأنه لاتزال تسمع في تلك القاعة في بعض الليالي أنات وقرقعة سلاح، وان كثيرا من حراس قصر الحمراء لمحوا جنودا مسلمين في ألبستهم العربية يقطعون بهو السباع جيئة وذهابا (١٢٨). ويرفض الأهير شكيب ارسلان هذه الروايات الاسطورية ويربط بين هذه الأسطورة وبين قصة العباسة مع جعفر البرمكي وما أدت اليه من نكبة هارون الرشيد للبرامكة (١٢٩). أما واشنطن ايرڤيينج فقد ذكر فيما يتعلق بهذه الأسطورة ان السلطان أبي عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة، كان السلطان المقصود من أسطورة مصرع بني سراج، وقد ناقش هذه الرواية الشعبية وذكر أنها مجرد حكاية خرافية وأنه اذا كان علينا أن نتقبل بعض جوانب من هذه الروايات، فان الأقرب الي الحقيقة التاريخية ان يكون السلطان أبو الحسن على هو المشار اليه وليس ولده ابو عبد الله لأن بني سراج كانوا يناصرون الإبن على أبيه كما أشار الي لدور بني بنيغش في نكبة بني سراج كانوا يناصرون الإبن على أبيه كما أشار الي لدور بني

## رواية «ابن سراج»:

كتبت رواية «ابن سراج» بعد سقوط غرناطة بحوالي سبعين عاما أى بعد ان كانت قضية الصراع الديني قد حسمت لصالح المسيحيين (١٣١). وهي ترجمة أرغونية مجهولة المؤلف لأقصوصة عنوانها «جزء من تاريخ ولى العهد الشهير دون فرناندو (١٥٥٠ – ١٥٦٠م)» ومهداه الى بارون باربولس خيرونيمو أمبون (Barboles Jeronimo Jiménez Embun) وهو اقطاعي عرف بدفاعه المتواصل عن الموريسكيين أمام سلطة محاكم التفتيش، وقد ظهرت هذه الرواية قبل انتفاضة البشرات الأخيرة التي قادها فرج بن فرج ابن سراج في البداية ثم تبعه في ذلك محمد بن أمية، أي قبل تلك الفترة القاسية التي عاشها الموريسكيون في اسبانيا (١٣٢٠). ويذهب لوبث استرادا في طبعته النقدية لهذه الرواية الى القول بأنه بعد سقوط غرناطة اشتد الصراع بين المطالبين بطرد الموريسكيين من اسبانيا، والراغبين في بقائهم. ويبدو أن الفريق الثاني الداعي الى بقائهما الأدباء أوحي الى الأدباء بإظهار الموريسكيين في صورة مثالية. وكان من المنطق ان يؤثر هذا الموقف على طورة الموريسكي الذي اعتبوره عدوا لدودا (١٣٤).

وأبرز عملين أدبيين في المرحلة المعاصرة لسقوط غرناطة هما رواية «ابن سراج» التي تمثل التيار المعتدل تجاه الإسلام، والثانية رواية بيريث دى هيتا «الحروب الأهلية في غرناطة Guerras civiles De Grananda» وهده الرواية الأخيرة تجمع بين الإعتدال والتعصب ضد الإسلام، وسنتناولها بالتحليل في الصفحات التالية.

أما رواية «ابن سراج» التي تحمل بين طياتها تعاطفا مع بطلها الشريف المسلم ابن درايث Abin darraez وهو اخر ذراري هذه الأسرة الباقين في اسبانيا، فتروى ان هذا الشريف من بني سراج، بينما كان يمضى في طريقه للقاء محبوبته شريفة الجميلة(١٣٥)، اعترض طريقه فرسان مسيحيون مسلحون فاشتبك معهم ابن سراج، وقتل ثلاثة منهم بينما فر الرابع طالبا النجدة من القائد، الذي لم يتردد في نصرته، وتقدم لمطاردة ابن سراج ومبارزته وينجح في التغلب عليه اذ كان قد أصيب بجراح أثناء المعركة، فتوجه ابن سراج للقائد المسيحي قائلًا له انه لم ينتصر عليه لتفوقه في القتال والفروسية وانما لأن الله أراد ان يحول بينه وبين محبوبته، ثم أخذ ابن سراج يقص على القائد المسيحي قصة حبه لشريفة، وانه كان في الطريق اليها وتذكر الرواية ان القائد الإسباني تعاطف مع ابن سراج فأطلق سراحه لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها اليه، وينصرف ابن سراج ليلتقي بمحبوبته ويتزوجها ويعود بعد ثلاثة أيام ومعه زوجته الى ذل الأسر، ويدهش القائد من وفاء الشريف المسلم بوعده، فيطلق سراحه بلا فدية، ويتوجه الزوجان الى بلدهما ويرسلان الى القائد الإسباني هدية عبارة عن مجموعة أسلحة وجياد وعملات ذهبية، وتشير الرواية الى ان القائد المسيحي قبل الجياد والسلاح بينما رد اليهما العملات الذهبية شاكرا، معلنا قيام صداقة بينه وبين ابن سراج المسلم دامت مدى الحياة، كما أرسل القائد المسيحي رسالة الي سلطان غرناطة يعبر فيها عن حسن ظنه بابن سراج. ومن الجدير بالذكر ان المؤلف المجهول لرواية ابن درايث من بني سراج يتحدث بلسان بطله مادحا أسرة بني سراج المشهورة فيقول (انا من بني سراج الغرناطيين الذين سمعت كثيرا عنهم. لقد كان بغرناطة أسرة من الفرسان يسمونهم بنو سراج كانوا زهرة هذه المملكة لأنهم بلطف أشخاصهم ومظهرهم وقوتهم كانوا يعلمون الأخرين هذه المزايا ولم يكن بينهم ابدا اى خائن أو جبان».

وابن درایث بن سراج بذلك یرسم صورة بنی سراج باعتبارهم فرسانا ببلاط غرناطة، ثم یروی بعد ذلك ان سلطان غرناطة كان یظن بسبب الدسائس والوشایات ان بنی سراج كانوا یرغبون فی القضاء علیه وتقسیم ملكه وعندئذ امر بقتل اثنین منهم ثم اتبعهم بعشرة فی لیلة واحدة كذلك نلاحظ ان تمجید بنی سراج فی هذه الروایة یتمثل فی عبارة «بنو سراج الدین كانوا زهرة غرناطة» وهی نفس العبارة التی وردت فی القصیدة الرومانسیة «آه یا حامتی» (۱۳۳۱). والروایة كما نری فیها اشادة بكرم المسیحی وسمو أخلاقه، وفیها أیضا مدح لوفاء المسلم لعهده ورده الجمیل لمن أحسن الیه(۱۳۷).

وتطرح الدكتورة لوثى لوباث بارالت سؤالا يعبر عن مدى تعجبها من وجود أدب مناصر للعرب في اسبانيا في هذه المرحلة التاريخية العصيبة بالنسبة للموريسكيين والتي أسمتها بعصر «محاكم التفتيش» وتذكر ان الموقف المعتدل للمسلمين من خلال رواية «ابن سراج» والتعاطف المسيحي نحوه لحبه الصادق لشريفة المسلمة يعد لغزا من الألغاز المطروحة في الأدب الإسباني، اذ انه من التناقض ان يمجد الأدب الإسباني صورة المسلم ويبرزه في أحسن مظهر واعمق جوهر في الوقت الذي كان فيه الموريسكي يمنع المسلم من هويته الثقافية وينكل ويمثل به ويحرق حيا(١٣٨). وقد ساهم عدد من المتخصصين في الرد على هذا التساؤل ومن أبرز هذه الآراء رأى الناقد الإسباني مرثيلينو منتدث اى بلايو .Marcelino M المور التي تبرز الصراع التقليدي (صورة من الصور التي تبرز الصراع التقليدي بين الأدب والتاريخ (١٣٩)، في حين اكتفى الناقد الفرنسي چورچ سيرو (Georges) بين الأدب والتاريخ (١٣٩)، أما كلاوديو جين (Claudio Guillen) فقد كان أكثر دقة فيما (Claudio Guillen) فقد كان أكثر دقة فيما

سجله من آراء في مقاله الشهير «الأدب كتناقض تاريخي - ابن سراج رواية موريسكية» فقد اعتبر هذا الأدب أقرب الى الواقع منه الى الخيال اذهو وصف ضمنى لمدى البؤس الذى كان شائعا في ذلك العصر، ويعتقد ان رواية «ابن سراج» هذه ماهي إلاتعبير عن الرغبة من التعايش السلمي والإبتعاد عن الحروب الدينية والنزاعات العرقية (١٤١)، وتوافقه في هذا الرأى الباحثة ماريا سوليداد كواسكو (١٤٢).

وقبل ان نختتم الحديث عن هذه الرواية أود أن أذكر بدوري رأيا فيما يتعلق بهذه القصة «قصة ابن سراج» التي كتبت عقب سقوط غرناطة بحوالي سبعين عاما عندما كان الموريسكيون وهم في صميم محنتهم يتعرضون لأقصى انواع التعذيب والبطش والتنكيل، وفي تصوري ان الصورة الطيبة للمسلم التي عبر عنها كاتب هذه الرواية ربما كانت نوعا من الإسقاط النفسي، وكأن الإسباني المسيحي يريد ان يرى نفسه بعيدا عن كراهيته وتعصبه، يريد ان يشعر ذاته بأنه أولا وأخيرا انسان، يسعى الى دفع الظلم وإقامة العدل حتى ولو كان هذا السلوك الإنساني العادل على الورق فحسب وفي الروايات والقصص بمعنى ان هذا الموقف المعتدل بجاه الإسلام ربما كان رد فعل لضمير الإنسان الإسباني ازاء المسلم المضطهد أو مجرد صحوة للضمير المسيحي الديني في نفسه فالمسيحية دين السلام، تكره العنف وترفض سفك الدماء. وقد يكون نوعا من التعمية لايهام الأجيال المقبلة بالحرص على التسامح وتطبيق العدالة وهو في الواقع قناع زائف يخفى الوجه القبيح للحكم الإسباني في ذلك العصر، ورغبة من الكاتب في تجميل صورة الواقع المسخ أمام التاريخ، وفي نفس الوقت لاأتفق مع كلاوديو جيين وماريا كراسكو في ان الغرض من التعاطف مع المسلم في هذه الرواية تم بدافع الرغبة في التعايش السلمي، واستشهد بما ذكره كل من المؤرخ الإسباني انطوينو دومينقيز هورتز والفرنسي برنارد بنثنت في كتابهما «الموريسكيون حياة ومأساة أقلية مخت عنوان نهاية زمن التعايش السلمي، كان المسلم والنصراني يتعايشان منذ زمن طويل في اسبانيا، وكان كل واحد منهما سيدا على ارضه ويتعامل مع الأخر المثل بالمثل. ولكن منذ الثاني

من جانفى عام ١٤٩٢م، وهو تاريخ دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة، أصبح المسلم فى أى مكان من اسبانيا مهزوما، وان كان الظاهر من الناحية القانونية مازال يتمتع بنفس حقوق المواطنة، لكنه فى الحياة الواقعية العامة بدأ ضغط وقهر المنتصرين يشتد يوما بعد يوم حتى وصل الى التفكير بانهاء وجود الأقلية. أما النصوص القانونية التى عكست بتسامحها ميراث المعايشة السلمية والإحترام المتبادل فقد انتهكت يوما بعد يوم ...» (١٤٣).

لقد عبر هذان المؤرخان برأيهما في قصة «ابن سراج والحسناء شريفة» ونظرة التعاطف التي وردت في ثناياه بجاه المسلمين بقولهما «ان التفاهم والتعاطف نحو العالم الموريسكي كان ميراثا لأقلية مثقفة جدا ومحدودة العدد... يجب ان نتوقف عن استخراج نتائج مبالغ فيها من هذه الظاهرة الأدبية، فبين المسلمين المقدمين يصبورة مثالية في العصور الوسطى وبين الموريسكيين المطاردين في القرن السادس عشر يوجد تلك الهوة التي تفصل بين المثالية الخالصة وبين الحقيقة الصماء (الوضع الإجتماعي) السئ، ان فراى لويس دى ليون احد كبار الرهبان له انتاج أدبى هام كما يعتبر من أهم رجال التصوف المسيحي الذي مدح المسلم، كان يحس بعداوة ليس لها حدود نحو الموريسكيين كما أوضح ذلك أزورين ... ان محاولات الدفاع التي اظهرتها بعض المدن في صالح الموريسكيين ولتجنب طردهم كان سببها الخوف من الأضرار الإقتصادية التي سيعانون منها أكثر من كونه مدفوعا بمشاعر من الخير... واذا استثنينا بعض الحالات الخاصة جدا فان مشاعر الكراهية والمقت كانت عامة، وفي القرى مختلطة السكان فإن الوشاية والإستهزاء والنكات السخيفة كانت جزءا من الحياة اليومية ...» (١٤٤). ولسنا بصدد التعمق في دراسات أدبية، وكل ما نريد استخلاصه من رواية ابن سراج تاريخيا هو الحقائق التاريخية التالية:

۱- تدلنا الرواية بالدليل القاطع على اخلاص بنى سراج لدينهم وتمسكهم
 بعقيدتهم بعد سقوط غرناطة بدليل ما ورد فى هذه القصة الشعبية عن الفارس

المسلم «ابن سراج» ثما يؤكد عظمة هذه الأسرة واحتفاظها بهويتها الإسلامية بعكس أسرة بينغش مثلا Los Venegas التي ارتدت عن الاسلام بعد سقوط غرناطة وتأتي الأحداث التاريخية التالية مؤيدة لما ورد في هذه الرواية الشعبية ففي عام ١٥٦٨/١٥٦٧م هب الموريسكيون في غرناطة والبشرات في ثورج عارمة تزعمها احد أبناء هذه الأسرة الشريفة وهو فرج بن سراج كما سبق ان ذكرنا، غيرة على دينه ووطنه وهويته.

۲- تؤكد الرواية على حقيقة تاريخية أخرى وهي بقاء جزء كبير من أسرة بني سراج في الأندلس بعد سقوط غرناطة بدليل اقامة ابن سراج بطل هذه الرواية بالقرب من غرناطة وزواجه من شريفة الفتاة المسلمة وعودته معها الى بلدهما بعد ان عفا عنهما القائد المسيحي، وهذه الرواية تنفي بذلك فكرة رحيل بني سراج بأجمعهم الى تونس او المغرب وهذا يتناقض مع ماذكرته راشيل آربيه (\*\*). ويؤكد رأيي هذا قيام فرج من بني سراج بثورته في القرن ١٦م.

٣- يؤكد اختيار كاتب هذه الرواية لأحد أفراد بنى سراج بطلا لروايته ورمزا للوفاء بالعهد والحفاظ على شرف الكلمة ورد الإحسان لصاحبه، دون اى شاب آخر من الأسرات الموريسكية التى تبعث فى اسبانيا بعد سقوط عرناطة على علو مكانة بنى سراج ورفعة شأنهم واحترامهم بين الناس مسلمين كانوا أم مسيحيين.

### كتاب «الحروب الأهلية في غرناطة»: Guerras Civiles De Granada:

ومؤلف هذا الكتاب هو خينيث بيريث دى هيتا (Gines Perez De Hita)، صدر كتابه فى القرن السادس عشر الميلادى. وبيريث دى هيتا اسبانى. وتذكر (Paula Balnchard-Demouge) (Paula Balnchard-Demouge)، انها لاتعرف على وجه التحديد مكان مولده الحقيقى ولكنها ترجح أنه ولد فى مرسية لوجود وثائق تعميد باسم شخص يدعى (Ginez Perez) فى نفس الفترة الزمنية التى عاش فيها مؤلفنا فى كنيسة

سان ميجيل دى مولا، ولم تحدد الوثيقة يوم مولده أو أسماء الآباء الذين قاموا بتعميده ولااسم والديه. وبعد سلسلة من التساؤلات، ترجح باولا بلانشار أن خينيث بيريس دى هيتا ولد في مرسية سنة ١٥٤٤م (١٤٦).

وكانت تربط دى هيتا صلات شخصية ببعض ذراري أسرات موريسكية كانت تقيم في ذلك الحين في منازل أجدادهم، رووا له التاريخ الإسلامي وعرَّفوه على تقاليدهم مع الإهتمام بذكر النتائج السيئة لهزيمة بني نصر(١٤٧). ويزعم دى هيتا أنه عثر على كتاب لمؤلف عربي يدعى ابن أمين، فيه مزيج من الوقائع التاريخية المحرفة وكثير من القصص الخرافية، وأنه قام بترجمته الى اللغة الإسبانية (١٤٨). وتعلق باولا بلانشار (Paula Blanchard) في معرض حديثها عن أهم المصادر التي استقى منها دى هيتا De Hita مادة كتابه بأنه لم يرجع الى المؤرخ المسلم ابن أمين وحده وانما رجع الى شخص آخر اسمنه أبن آحطين (Aben Ahatin)، وهي ترجح أنه هو نفسه ابن الخطيب(١٤٩). ويعلق البعض على هذا الزعم بأن دى هيتا يهدف بذلك اضفاء الواقعية على كتابته، وإن هذا الإدعاء ليس سوى حيلة طالما استخدمها الكتاب الإسبان حتى يكتبوا مايريدونه عن الإسلام والمسلمين دون حرج بحجة ان المصدر الذي استقى منه مادته مسلما(١٥٠). وكتاب بيريث دى هيتا أو روايته عن حروب غرناطة يتضمن موضوعات شتى عن تأسيس مدينة غرناطة وعن ملوكها المسلمين كما يفصل في ذكر حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية وبلاطها، وما كان يقع فيه من دسائس ومؤامرات. وفي نطاق ذلك يرد ذكر بني سراج كثيرا خاصة عند حديثه عن الإحتفالات التي كانت تقام بغرناطة في عصر بني نصر، فقد كان فرسان غرناطة وعلى رأسهم بنو سراج يلتمسون اعجاب السيدات فكانوا يخرجون كأبطال اسطوريين مزينين ليحظوا باعجاب النساء وتصفيقهن لهم. وكانت تلك الإحتفالات تعقد عند باب الرملة من أبواب غرناطة (١٥١). كذلك ورد ذكرهم عند حديثه عن اضطراب الظروف السياسية في المملكة وعن صراعاتهم مع بني الثغرى وغيرهم من أنجاد غرناطة.

ویذکر دی هیتا ان الثغریین (Rachel Arié) هو اسم محرف من ثغری أی المقیم علی الحدود للجهاد (۱۰۲). وتعلق (Rachel Arié) علی ما أورده دی هیتا فی هذا الصدد بقولها «یتصور بیریث دیب هیتا قیام خصومة حقیقة بین بنی سراج الذی وصفهم وصفا رائعا کفرسان خیرین وبین الثغریین، الإسم المحرف من ثغری ای المقیم علی الحدود للجهاد. ومعنی ذلك ان الأجناد الثغریة الإفریقیة التی كانت فی خدمة سلاطین غرناطة قد توقفوا عن أداء دور سیاسی فی غرناطة فی الثلث الأخیر من القرن ۱۶م، ولم تستطع علی الإطلاق الدخول فی نزاع مع أسرة بنی سراج التی ظهر نفوذها منذ عام ۱۹۱۹... (۱۵۳). وقد اهتم دی هیتا بإبراز أهم مراحل وأدوار هذا الصراع المریر، و کان الجزء الأول من روایته قد ظهر فی سرقسطة سنة وادوار هذا الصراع المریر، و کان الجزء الأول من روایته قد ظهر فی سرقسطة سنة ما ۱۹۹۰ معنوان «تاریخ الثغریین وبنی سراج فرسان غرناطة المسلمین» المقادی دامه ما الله من ثم طبع القسم الثانی سنة ۱۹۱۹ مولم یکن لهذا القسم علاقة کبیرة بالقسم الأول (۱۰۵). ومن مظاهر هذا الصراع کما ورد فی کتاب دی هیتا ما أشار الیه من قیام قتال بین الثغریین (الذین وصفهم دی هیتا بأنهم فرسان شجعان ولکنهم قیام قتال بین الثغریین (الذین وصفهم دی هیتا بأنهم فرسان شجعان ولکنهم قیام قتال بین الثغریین (الذین وصفهم دی هیتا بأنهم فرسان شجعان ولکنهم یسمون بالغیرة والحقد) وبین بنی سراج، ویقول دی هیتا بأنهم فرسان شجعان ولکنهم یسمون بالغیرة والحقد) وبین بنی سراج، ویقول دی هیتا بأنهم فرسان شجعان ولکنهم یسمون بالغیرة والحقد)

«ونجح أحد فرسان بنى سراج من طعن أحد الثغريين وحضر عشرون من بنى الثغرى الذين أمسكوا بالأسلحة فهب بنو سراج للدفاع عن أنفسهم، وانضم الى الثغريين بعض الفرسان من حلفائهم وكان عددهم نحو عشرين رجلا، وكانت حصلية المعركة ان مات خمسة من الثغريين وخمسة من حلفائهم أما بنو سراج فلم يقتل منهم أحد في حين جرح حوالي عشرة وقد قطع ذراع أحدهم...» (١٥٥).

ويروى بيريث دى هيتا فى كتابه أن السلطان أبا عبد الله محمد (بوعًابديل) هو الذى نكب بنى سراج بعد ان صور له الثغريون اعداء بنى سراج بأنهم يدبرون مؤامرة للإطاحة بعرشه، لذلك انتقم ابو عبد الله من أقوى وأبرز شخصية من هذه

الأسرة، وهي شخصية ابن حامد (Aben Hamet). ويستطرد دى هيتا ذاكرا ان ابا عبد الله تخايل على استقدام بنى سراج في كمين نصبه لهم في بهو السباع، وكان أول ضحايا هذا الكمين هو ابن حامد، قتل في بيلة ضخمة من الرخام un والله في نفس البهو، قتلهم رجال كلفهم السلطان بذلك. ويؤكد بيريث دى هيتا ان السلطان ابا عبد الله أصدر بعد ذلك مرسوما بنفي بني سراج اللين نبذوا الإسلام واعتنقوا المسيحية فور التجاثهم الى قشتالة (١٥٦). ونلاحظ هنا تأثر بيريث دى هيتا الى حد كبير بما ورد في قصيدة «آه يا حامتي» خاصة عندما وردت عبارة «بني سراج هم زهرة غرناطة» كذلك نلاحظ ان يبريث دى هيتا قد جانبه الصواب عندما اعتبر ان قاتل بني سراج هو ابو عبد الله محمد، فقد خلط بين هذا السلطان وبين أبيه مولاي أبي الحسن (١٥٧)، ولاشك إن واشنطن ايرڤيينج قد اعتمد على رواية دى هيتا الخاطئة كما سبق أن ذكرنا فقد اعتبر مثله ان أبا عبد الله هو المتسبب في نكبة بني سراج وعلى هذا الأساس فنحن لانوافق دى هيتا فيما يتعلق بتنصر بني نكبة بني سراج وعلى هذا الأساس فنحن لانوافق دى هيتا فيما يتعلق بتنصر بني نكبة بني سراج وعلى هذا الأساس فنحن لانوافق دى هيتا فيما يتعلق بتنصر بني سراج وقد أوضحنا في النقطة السابقة رأينا مفصلا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وتتساءل راشيل آرييه عن السبب الذى دعا بيريث دى هيتا الى اختيار قاعة خمل اسم بنى سراج حتى اليوم لتكون مسرحا لمذبحة بنى سراج المشهورة؟؟ وتجيب قائلة (مما لاشك فيه انه كان على دراية بما كان يجرى فى هذه القاعة الرائعة من وقائع مأساوية مشابهة لنكبة بنى سراج طوال عصر بنى الأحمر» (١٥٨). وهى فى نفس الوقت تتشكك فى واقعية ما أورده دى هيتا بشأن الصراع الدامى بين الثغريين وبنى سراج وتقول «لو ان بنى سراج كان لهم خصوم فانهم على الأقل سيتركزون فيمن عرفوا باسم (Les Venegas) وهى أسرة من البلاط النصرى ونتساءل لماذا اختار بيريث دى هيتا الثغريين ليكونوا خصوما لبنى سراج مع أنهم (أى الثغريين) لم يرد ذكرهم كثيرا فى المصادر العربية والقشتالية ... ، (١٥٩).

وعلى أية حال فإن ما رواه دى هيتا يعبر عن مدى ماكان لبنى سراج من عظمة ومكانة بحيث انهم سيطروا وتفوقوا على كل الأسرات الغرناطية الكبيرة فى ذلك العصر. ويختلف الباحثون حول تقييم رواية بيريث دى هيتا وانقسموا الى فريقين، أما الفريق الأول فيرى أن رواية «الحروب الأهلية فى غرناطة» ليست سوى نموذجا يعبر عن روح التعصب الإسبانية ضد الموريسكيين، فدى هيتا عندما أوجز تاريخ ملوك غرناطة المسلمين ذكر أنهم كلهم ماتوا على أيدى مسلمين مثلهم، اما بالسم أو بالقتل او بالخيانة، المسلم كما صوره دى هيتا فى بعض المواضع من روايته انسان يحب المال وطبيعته الغدر (١٦٠)، كذلك أبرز بعض الصفات السلبية غند المسلمين فهو يصور المسلمات فى أبشع صورة، فلم يكن يشغلهن فى رأيه سوى الحب والجيانة، فإذا كانت فاطمة على حد قول دى هيتا تخب موسى فإن موسى دراجة، ودراجة تخب ابن عمار (١٦١)...الخ. كما ان المسلمين قد عرفوا بالجبن فإذا تعرض فارس مسلم يسير مع اخته لهجوم بعض المسيحيين بقصد التهجم عليها فإنه يتركها لهم ويفر هاربا (١٦٠). ويرى دى هيتا ان المسلمين اذا التهجم عليها فإنه يتركها لهم ويفر هاربا (١٦٢). ويرى دى هيتا ان المسلمين اذا عرض فارس مسلم يسير مع اخته لهجوم بعض المسيحين بقصد كانوا قد وصلوا الى هذا المستوى الأخلاقي المتدني، فإن دينهم هو وحده المسؤول عن ذلك.

ويعلق أنصار هذا الفريق بأن يبريث دى هيتا بذلك التعصب ضد المسلمين مهد الطريق لتتحول روايته الى أدب تبشيرى فهو عندما يشير الى مثالب المسلمين ويعدد من محاسن المسيحيين يؤكد على أن هذا انما هو رأى المؤرخ المسلم ابن أمين نفسه. ويؤكد د. جمال عبد الوحمن ان دى هيتا عندما تعرض لذكر ثورة الموريسكيين بعد سقوط غرناطة في ايدى الملكين الكاثوليكيين، قد أشار الى أن الأحداث قد رواها له قائد مسيحى، ويعترف بأنه شاهد بعض هذه الوقائع بنفسه ثم يزداد تهجمه على المسلمين لدرجة انه يبتعد عن لغة الأدب الرفيع، كما أنه حاول ان يفرق بين العقيدة الاسلامية والهوية الإسبانية، فالإسباني في رأى دى هيتا يجب ان يكون مسيحيا ويذكر في روايته ان مسلما محدى اسبانيا وكأن المسلم ليس

اسبانیا(۱۹۳)، ویذکر مثالا آخر اورده دی هیتا عن شاعر مسلم من جالیرا یناجی بلدته فی قصیدة شعریة قائلا: حماك الله من الاسبان الذین یریدون ان یغزوك، ویشیر دی هیتا الی ان الشاعر قد ذكر فی القصیدة ان أجداده غرباء عن اسبانیا التی حكموها قرابة ألف عام (۱۹۴)، وفی نهایة روایته یصف دی هیتا المسلمین بأنهم یتصفون بالغدر والخیانة (۱۹۵).

أما الفريق الثانى ويضم الدكتورة لوثى لوباث بارالت والدكتورة راشيل آرييه والباحثة الشهيرة ماريا سوليداد كراسكو، فيرون أن بيريث دى هيتا قد نحى التعصب والتحيز لبنى جلدته جانبا فأخذ يناصر بنى سراج ويمجد صورتهم وهم من المسلمين، فأبرزهم فى أحسن مظهر وأفخم لباس وأجمل سلاح كما فصل فى وصف اخلاقياتهم وفروسيتهم النبيلة (١٦٦١).

واختتم دراستى لرواية «دى هيتا» بتعليق شخصى على تلك الرواية وعلى مؤلفها فالمؤلف يخلط فى دراسته مجموعة من القصص الخرافية التى تتداخل فيها اسماء عربية أعتقد ان جزءا كبيرا منها مختلفا مع بعض الوقائع التاريخية المحرفة، أما دى هيتا نفسه فقد صور الفرسان المسلمين فى غرناطة بأنهم لاهم لهم إلا الحب والمنافسة على المحبوبات الى حد الصراع الدامى وحتى نكبة بنى سراج التى ذكر أنها حدثت فى عهد السلطان الأخير ابى عبد الله محمد، فقد اختلق لها دى هيتا سببا عاطفيا وهو حب السلطانة غير الشرعى لإبن حامد من بنى سراج (١٦٧).

لقد حاول دى هيتا تصوير المجتمع الإسلامى فى غرناطة بأنه كان مجتمعا خاويا زائفا يعيش أفراده فى حب وسعادة ومتعة وهو بللك قد جرد هذا المجتمع من مقوماته الحقيقية، وحتى عندما أسرف فى وصف محاسن بنى سراج ونسبهم نسبا طيبا، فقد ذكر فيما بين سطور كتابه كما سبق أن ذكرت، ان بنى سراج قد ارتدوا عن الإسلام وتنصروا بعد نكبتهم، وهذا الرأى سبق لى أن ناقشته فى الصفحات الماضية وأثبت عدم صحته وقد أورد دى هيتا فيما بعد أمثلة عديدة تشير الى تنصر

بنى سراج وميلهم للنصارى فقد ذكر ان بنى سراج كانوا يعطون الصدقات للمسيحيين فلما تعرضوا للمساءلة من أقرانهم المسلمين رد فارس من بنى سراج قائلا «نعم نفعل فى حب الله ونعطى الصدقة للمحتاج سواء كان مسلما او مسيحيا...» ثم أعقب دى هيتا هذا الرد بعبارة يقول ان ابن سراج ذكرها «لأن المسيحيين أيضا يعطون الصدقات لفقراء المسلمين...» (١٦٨٨). فدى هيتا عندما حاول اظهار موضوعيته وحياديته وتعاطفه مع بعض الفرسان المسلمين، اختار بنى سراج، وهو بذلك يكون قد ربط بين مثاليتهم وبين تنصرهم وارتدادهم عن الإسلام، وذلك بلاشك يحمل التعصب الشديد المقنع ضد الإسلام والمسلمين، لذلك فنحن نميل الى الأخذ برأى الفريق الأول فيما يتعلق بنقد تلك الرواية الإسبانية.

## قصة «آخر بني سراج» للڤيكونت دوشاتوبريان:

يخول بنو سراج ورسان غرناطة وأشهر انجادها بفضل الروايتين السابقتين «ابن سراج» و «حروب أهلية» الى مايشبه الأسطورة، وأصبحوا مصدر إلهام ووحى لكثير من الكتابات الغربية الأوروبية منذ القرن السادس عشر الى حد أننا نجد تاريخ ابن درايث من بنى سراج مسجلا فى أشعار الرومانسيرو الموريسكى دى تيمونيدا (De المخدلك لوكاس رودريجث (Lucas Rodrigues)) ثم اصطنعه لوبى Timoneda) فى قصيدته (Lupe De Vega) فى قصيدته المحدوث المدانيا فكان دى هيتا على وجه الخصوص بنجاح عظيم فى اسبانيا فكان لها مايقرب من تسع وثلاثين طبعة مجددة حتى نهاية القرن السابع عشر حتى بعد ان آثارت رواية «دون كيشوت» التى ألفها ثرقانتس (Cervantes) السخرية من روايات الفروسية. وفى منتصف القرن الثامن عشر مثلت على المسرح الإسباني قصة غير معروفة المؤلف عنوانها «موت بنى سراج والشريفة المفضوجة». كما تابع غير معروفة المؤلف عنوانها «موت بنى سراج والشريفة المفضوجة». كما تابع الإيطالي جيرو لامو جرازياني عن قرب رواية بيريث دى هيتا المتعلقة بمصرع بنى سراج فنظم قصيدة ملحمية عنوانها فتح غرناطة (il conquisto di Granada) وفى

فرنسا ايضا انتشرت اسطورة بنى سراج واشتهرت كذلك قصة ابن درايث وشريفة المسلمة بين رجال الأدب منذ طليعة القرن ١٧م بفضل الترجمة الفرنسية لديانا دى منتميور (Diana De Montemayor). وفي سنة ١٦٨٣م ترجمت رواية بيريث دى هيتا للمرة الثانية على يد الآنسة (De la Roche Guilhen)، كما اتخذ الأدب الفرنسي في صالون مدام دى رمبويه (Madame De Rambouillet) من التقاليد الرفيعة التي عالجها دى هيتا بغرناطة الإسلامية انموذجا. وتسمّى فانسان فواتير الرفيعة التي عالجها دى الله كان شديد الإعجاب بالرومانثيرو المرسى باسم الملك الصغير (Vincent Voiture) كما زعم الشاعر اسحق دى سراد أنه احد أبناء اسرة بني سراج.

وصدرت في عام ١٦٠ أم أول رواية مستوحاة من الأندلس في فرنسا. وفي سنة ١٦٧٠م صدرت رواية أخرى على تُسق رواية دى هيتا اسمها «فتوح الإسبان لغرناطة» لجون ديدن (John Dyden)، وطبعت سنة ١٦٧٧م وفيها نشهد الصراع طويل الأمد بين بني سراج والثغريين. وفي ختام هذه الجولة الطويلة نشهد في بداية القرن ١٩ رواية عن مأساة بني سراج سجلها الكاتب الفرنسي الشهير الفيكونت شاتو بريان، وقد ظهرت روايته هذه في سنة ١٨٢٦م ونجد ان وقائعها تدور بعد سقوط غرناطة بثلاثين سنة تقريبا(١٦٩). وبطل قصة شاتو بريان هو الفارس «ابن حامد» من بني السراج وهو ابن الفارس السراجي «ابن حامد» (على حد قول شاتو بريان) الذي اتهمه بنو الثغرى بعشق السلطانة وهو ماتسبب في نكبة بني سراج كما ورد في رواية دى هيتا. وكان البطل ابن حامد يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما عندما قرر الرحيل من تونس (حيث يشير شاتو بريان أن بني سراج قد استقروا بها) الى اسبانيا لزيارة بلاد اجداده فأبحر من تونس حتى وصل قرطاجنة الأندلس، ومن هناك توجه الى غرناطة وهناك في غرناطة التقى ابن حامد، بفتاة اسبانية ومن هناك توجه الى غرناطة وهنا وسمعها ذات يوم تغني زجلا قشتاليا في تاريخ حسناء، اسمها أدماء، هام بها حبا وسمعها ذات يوم تغني زجلا قشتاليا في تاريخ

بنى سراج وبنى الثغرى (۱۷۰). ويذكر شاتوبريان فى قصته أن ابن حامد قد اكتشف ان حبيبته الإسبانية هى من سلالة آل بيغار الذين ينحدر منهم السيد القنبيطور بطل رواية الشاعر كورنايل فانح بلنسية (۱۷۱).

وقد تنزه الحبيبان في قصر الحمراء، وكان ذلك مجالاً لأن يصف شاتو بريان هذا القصر ويذكر شاتو بريان أن ابن حامد بن سراج قد عزم على التزوج بحبيبته ادماء ولكنها اشترطت عليه ترك الاسلام فرفض، وهنا نؤكد مرة أخرى أن الروايات والقصص الشعبية اثبتت الى جانب الوقائع التاريخية تمسك بني سراج باسلامهم بخلاف ما أورده دى هيتا عن تنصرهم، وإذا عدنا الى أحداث رواية شاتوبريان نجد ان كتابا يصل الى ابن حامد من تونس يعلمه بأن والدته على شفا الموت، فودع ابن حامد محبوبته وعاد لرؤية والدته. وبعد فترة يرجع ابن حامد للأندلس وفي ذلك الوقت كان الفارس الإسباني الدون كارلوس شقيق ادماء محبوبة ابن سراج، يصر على تزويجها من الفارس الفرنسي الشهير لوترك، ولكن أدماء صحمت على الارتباط بحبيبها ابن حامد شرط ان يتنصر، ولما عرف ابن حامد ان أدماء هي من سلالة السيد عدو اجداده، وعرف دون كارلوس أن ابن سراج هو آخر بني سراج، عدل ابن حامد عن فكرة زواج أدماء، ورحل عائدا الى افريقية وانقطع خبره في حين بقيت أدماء بدون زواج متيمة بحبيبها العربي هائمة في أكثر الأحيان في حيال مالقة تنظر الى البحر الذي كان يأتي منه.

وينهى شاتوبريان قصته بتصوير مقبرة آخر فارس من بنى سراج فى تونس بقوله «عند خروجك من تونس من الباب المؤدى الى أطلال قرطاجنة بجد مقبرة وبجد فى زاوية تلك المقبرة شجرة نخل مختها ضريح قد أرشدت اليه يقال له هناك قبر آخر بنى سراج، ليس فيه شئ يستحق الوصف سوى ان فى وسط حجر الضريح الأملس نقرة صغيرة محفورة حسب عادة مدافن المسلمين...

وقد أورد بعض أبيات شعرية منها:

ومنها:

اقسمسر سسراج لاعسزاء لمغسرم ولاقسمسر عن دمع وان كان من دم امن كل عسام لاتزال مسروعسا بفسسد نعى تارة او بتسسوأم مضى أهلك الأخهار إلا أقلهم وبادوا كهما بادت أواثل جهرهم

فكل له قـــبـر غــريب ببلدة فمن منجد نائى الضريح وقسهم قبرور بأطراف البلاد كأنما مواقعها منها مرواقع أبجم بتونس الخضراء قبر ابن حامد بعيدا عن الباكين في كل مأتم (١٧٢)

# الحواشى

(١) الأمير محمد الأيسر: هو محمد بن الأمير يوسف الثالث بن الأمير يوسف الثاني. وقد تولى الأيسر حكم مملكة غرناطة عدة مرات، وتخللت فترة حكمه ثورات وفتن أما المرة الأولى فتمتد من عام ٨٢٠هــ (١٤١٧م) عندما ثار عليه محمد الزغير أو الصغير، فاضطر الأمير الى الفرار الى تونس. واحتمى بسلطانها الحفصى ابي فارس. وما لبث الأيسر أن استرد ملكه مرة أخرى، وتمكن من هزيمة الزغفر، واستعاد عرشه بمؤازرة خوان الثاني ملك قشتالة سنه ٨٤٣هـ (١٤٣٠م). وحكم الأيسر ثانية من آخر عام ٨٣٣هـ (١٤٢٩م) الي عام ٨٣٥هـ وفي هذه السنة ثار عليه الأمير يوسف بن المول الذي نجح بمعاونة القشتاليين من انتزاع عرش غرناطة فانتحى الأيسر الى مالقة التي ظلت على ولائها له، ولم يلبث يوسف بن المول أن توفي وعندثذ استعاد الأيسر سلطنة غرناطة مرة ثانية واستحر سلطانا منذ سنة ٨٣٦هـ (١٤٣٢م) الى سنة ٥٨٤هـ (١٤٤١م) التي خلع فيها وتولى بعده محمد الاحنف بن نصر بن محمد الخامس. وفي عام ١٥٢هـ (١٤٤٨م) عاد محمد الأيسر الى الحكم للمرة الرابعة. (لمزيد من التفاصيل ارجع الى نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصر لمؤلف مجهول، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، دمشق، ١٩٨٤، ص٤٦ حاشية ٦ - محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، القاهرة ١٩٦٦، ص١٥٥ وما يليها - أحمد محمد محمود الطوخي، مظاهر الحضارة في مملكة غرناطة، رسالة دكتبوراة، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ١٦ - يوسف شكرى فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، بيروت، ١٩٨٢، ص٥٥، ٥٤ - وانظر عبد العزيز الأهواني، «سفارة سياسية م غرناطة الى القاهرة في القرن التاسع الهجري سنة ١٤٤هـ، في مجلة كلية الاداب، المجلد السادس عشر، الجزء الأول، مايو، ١٩٥٤، القاهرة

Luis Seco De Lucena, Las campanas de اوما يليها: ۱۹۵۶، ص ۱۱۳ وما يليها: Castilla contra Granada en el ano 1431, pp. 79-120)

- (۲) الحميرى، الروض المعطار في خبر الأقطار، مخقيق د. احسان عباس، بيروت ١٩٧٤، ص ٧٩- السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس؛ الإسكندرية، ١٩٨٤، ص ٢١- أحسم الطوخي، مظاهر الحضارة في مملكة غرناطة، ص ٢١.
- (٣) العذرى، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى، مدريد، ٢٢ العذرى، ترصيع الأخبار وتنويع الآثار، تحقيق د. عبد العزيز الأهوانى، مدريد، ص١٩٦٥ السيد عبد العزيز سالم تاريخ مدينة المرية، ص١٩٦٥ CionGonzalez Palencia, Miscelanea de textos, Apendice a la edi-Provençal, Codera de la Takmila, Madrid, 1915, p. 432 Ibn al Zubayr, Silat as-Sila ed-Levi, Rebat, 1938, p. 24.
- (٤) المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، طبعة القاهرة، ج أ، صـ ١٤٠ ويأخذ بهذا النسب الأستاذ محمد عبد الله عنان، نفس المرجع، صـ ١٥٥ ، الأستاذ شكيب ارسلان، ارجع الى شاتو بريان. آخر بنى سراج، ترجمة وتعليق الأمير شكيب ارسلان، القاهرة ١٩٢٥، ص ٢٦.
- (٥) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد الثاني، محقيق د. احسان عباس، بيروت، ١٩٧٨، ص ٨٠٨ ومايليها.
- (٦) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، مخقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون، القاهرة. ١٩٧١، ص ٢٨٨.
  - (٧) المصدر نفسه. ص ٤٤٠.
    - (٨) المصدر نفسه، ص٨.
    - (٩) المصدر نفسه، ص١٠.

- (١٠) المقرى، نفح الطيب، الطبعة الأولى. ج ١، ص١٤٠.
  - (۱۱) شکیب أرسلان، آخر بنی سراج، ص٦٦.
- (۱۲) المقرى، نفح الطيب، الطبعة الأولى، ج١، ص١٣٨.
- (۱۳) المصدر نفسه، طبعة محى الدين عبد الحميد، ج١، سنة ١٦٤، ج٤ ص ٢٠٤.
- (١٤) ابن حيان، المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق انطونية، باريس ١٩٣٧، ص ١٠٢.
  - (١٥) المصدر نفسه، ص ١٢٧.
  - (١٦) المصدر نفسه، ص ١٣٣.
  - (۱۷) المصدر نفسه، ص ۱۳۸.
- (۱۸) عن ابن القط وحركته، نفس المصدر، ص ۱۳۷ ومايليها، وعن جمال ابن القط وحسن صورته والأشعار التي قيلت فيه ارجع الى ابن الأبار، الحلة السيراء، مخقيق حسين مؤنس، ١٩٦٣ ، ج٢، ص٣٦٨ ولمزيد من التفاصيل عن ابي على السراج ارجع الى musulmane, t. I, P. 382.

  العزيز سالم، التاريخ السياسي لبطليوس الإسلامية وغرب الأندلس في العصر الإسلامي، الإسكندرية، ١٩٨٩، ح١، ص ٢٩٨ ومايليها.
- (١٩) ابن الخطيب. اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملك الإسلام، بيروت، ١٩٥٦، ص٤٩.
  - (۲۰) ابن بسام، الذخيرة، ق ١، م٢، ص ٨١٠.
    - (۲۱) المصدر نفسه، ص ۸۰۸، ۸۱۲.
      - (۲۲) المصدر نفسه، ص ۸۰۸.

- (۲۳) المصدر تقسه، ص ۸۱۲.
- (٢٤) ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة. ١٩٧٤، ج١، ص ١٤٧.
  - (۲۵) المصدر نفسه، ج۳، ص ۷۲.
  - (٢٦) المصدر نفسه، ج٤، ص ١٠١.
  - (۲۷) ابن بسام، الذخيرة، ق أ، م ٢، ص ٨١٢.
    - (۲۸) المصدر نفسه، ص ۸۱۲ ومايليها.
      - (٢٩) المصدر نفسه.
- (۳۰) ابن الخطيب، الإحاطة، ج٤، ص ٤٤٤ وارجع كذلك الى المقرى، أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض، انخقيق سعيد أحمد اعراب، محمد بن تاويت، المحمدية، ١٩٧٨، ج٥، ص ٨٠، حاشية ١٧٣.
- (۳۱) أبن الخطيب، الإجاطة، ج ۱، ص ۱٦٩، ١٧٠. ١٩٦، ج٢، ص ٣١٥، ج٢، ص ٣١٥، ج٢، ص ٢٤٤، حمد.
- (۳۲) ابن خاقان، مطمع الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل الاندلس دراسة وتحقيق محمد على شوابكة، بيروت، ١٩٨٣، ص ١٩١١. ٣٨٠ ابن بسام، الذخييسرة، ق ١.م ٢، ص ٨١١، ٨٢١ المقسرى، أزهار الرياض، ج٥، ص٩٩.
- (٣٣) ابن خاقان، مطمع الأنفس ص ١٩١ المقسرى، أزهار الرياض، ج٥، ص٩٩ شكيب أرسلان آخر بنى سراج، ص ٦٦. وقد قام الأستاذ محمد على شوابكة محقق كتاب مطمع الأنفس بتصحيح كنية سراج بن عبد الملك بن سراج على أنها «أبى الحسن» بدلا من أبى الحسين، ولكن جانبه الصواب في ذلك.

(٣٤) ابن خاقان، مطمح الأنفس، ص ١٩١ ومايليها.

(٣٥) يذكر الأستاذ محمد على شوابكة محقق كتاب مطمح الأنفس أن سراج بر عبد الملك بن سراج ولد سنة ٤٣٩هـ (٤٧٠ م). وهو بذلك لم يعاصر ابر شهيد المتوفى سنة ٢٦ هـ (٤٣٩ م) ويفسر هذه الرواية التى رواها ابن خاقان بأنه ربما قصد بهذه الرواية أباه أبا مروان عبد الملك بن سراج وليس سراج نفسه. أما شارل بيلا جامع ديوان ابن شهيد فيعتقد ان الكاتب (ابن خاقان) أتى بخبر كاذب انتحله انتحالا وافتعله افتعالا. أما الشعر فصحيح النسبة مشهور (مطمح الأنفس، ص١٩٧ ومايليها) وأعلق بدورى على هده القصة مفترضة الصدق في ابن خاقان وأفسر ذلك اللبس بأنه ربما كان ابن ولكن بعد وفاته كنوع من اللقاء الأدبى في منزله احياء لذكراه مثلا في ولكن بعد وفاته كنوع من اللقاء الأدبى في منزله احياء لذكراه مثلا في القرن ولكن بعد وفاته كنوع من اللقاء الأدبى في منزله احياء لذكراه مثلا في القرن المادس أدبية. وتذكر راشيل آريه ان أبا الحسين بن سراج كان يعيش في القرن القرن السادس الهجزى في سنة ٥٠ هـ الموافقة ١١١٤م مقد توفي في بداية القرن السادس الهجزى في سنة ٥٠ هـ الموافقة ١١١٤م المعتمد المعتمد الموافقة ١١١٤م المعتمد المعتمد

(٣٦) المصدر السابق، ص ٣٨٠.

(٣٧) ابن بسام، الذخيرة، ق ١، م٢، ص١٨٢.

(٣٨) ابن الخطيب، الإحاطة، ج٣، ص٢٤٨.

(٣٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٣١٥.

(٤٠) المصدر نفسه، ج١، ص١٩٦، ص٢٠١٠

(٤١) المصدر نفسه، ج ١، ص١٦٩. ١٧٠.

- (٤٢) المصدر نفسه، ج٣. ص٤٧٧.
- (٤٣) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٨٩ وكان مولد ابن الجد الفهرى سنة ٤٩٦هـ ووفاته باشبيلية في شوال سنة ٥٨٦.
  - (٤٤) مما يؤكد أن أبا عبد الله بن السراج هذا كان يعيش في مدينة مالقة.
  - (٤٥) المقرى. نفح الطيب، ج٤، ص ٢٥٢، (طبعة محيى الدين عبد الحميد).
    - (٤٦) نفس المصدر، ص٣٦٨.
    - (٤٧) المقرى، ازهار الرياض، ج٢، ص ٦.
      - (٤٨) المصدر نفسه، ج٤، ض٢٨٠.
- (٤٩) ابن الخطيب، الإحاطة، ج٣. ص ١٧٩، وتسميه راشيل آرييه، بأبي عبد الله (Rachel محمد ابن ابراهيم بن السراج وتذكر أنه عاش في بداية القرن ١٤م Arié, Le Royaume, P. 156).
  - (٥٠) المقرى، أزهار الرياض، ج٢، ص٢٥٦.
- (٥١) المقرى، نفخ الطيب، ج٧، ص ٣٤٨ شكيب ارسلان، آخر بنى سراج، ص ٦٨٨ .
  - (٥٢) المقرى، أزهار الرياض، ج٣، ص١٦٠.
    - (٥٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٢٥٦.
    - (٥٤) المقرى، نفح الطيب، ج٤، ص٢٥٢.
      - (٥٥) المصدر نفسه، ج٧، ص٣٤٨.
  - (٥٦) ابن الخطيب، الإحاطة، ج١، ص١٤٧، ج٣، ص٧٢، ج٤ ص١٠١.
  - (۵۷) المصدر نفسه، ج۱، ص ۱۹۲، ۱۷۰، ج٤ ص ۲۲٤، ج٢، ص٣١٥

- (٥٨) المصدر نفسه، ج٣، ص ٤٧٧، ص٨٩.
- (٥٩) ابن حيان، تحقيق انطونية، ص ١٣٣، ١٢٧، ١٠٢.
- (٦٠) ابن بسام، الذخيرة، ق١، م٢، ص٨٢ ابن حاقان، مطمح الأنفس، ص١٩١.
- (61) Emilio Garcia GÓmez, Sobre los Epitafios de Dos
   Caballeros Abencerrajes, Al Andalus, 1942, Madrid, pp.284
   289.
- (62) Rachel Arié, Le Royaume, p. 156.
- (٦٣) أحمد منختار العبادى، فترة مضطربة في تاريخ غرناطة، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية، ١٩٦٥، مدريد، ص٤٣ أما الرئيس أبو عبد الله محمد السادس الغالب بالله فهو أحد أبناء عمومة محمد الخامس وزوج شقيقته، وتسميه المصادر الإسبانية بابي سعيد البرميخو Bermcjo أي صاحب اللون البرتقالي الضارب للحمرة نسبة للون شعره ولحيته (ابن الخطيب، اعمال الإعلام، ص ٣٠٨).
- (٦٤) ابن الخطيب، نفاضة الجراب في علالة الإغتراب، تحقيق د. احمد مختار العبادى، طبعة القاهرة، بدون تاريخ، ص١١٨.١٨.
- (٦٥) لمزيد من التفاصيل عن هذه الفترة المضطربة ارجع الى احمد مختار العبادى. فترة مضطربة، ص٥٠-٥١.
  - (٦٦) احمد الطوخي، مظاهر الحضارة، ص١٦٠.
- (٦٧) محمد عبد الله عنان، نهاية... نفس المرجع، ص ١٥٤ يوسف شكرى فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، ص٥٣٠.
  - (٦٨) احمد الطوخي، مظاهر الحضارة، ص١٦.

- (٦٩) هى كلمة عامية أصلها الصغير، وهو ابن أخى الأيسر فى رواية وولده فى رواية ثانية وأحد أبناء عمه فى رواية ثالثة (لمزيد من التفاصيل ارجع الى عنان، نهاية الأندلس، ص ١٥٥، يوسف شكرى فرحات، ص٥٣٥).
- (70) Luis Seco De Lucena Paredeo, Más Rectificaciones a la historia de los últimos Nasries, un sultan llamado "El chiquito", Al Andalus, vol XXIV, Madrid,1959, P. 284- José Francisco de Luque, Historia de Granda y sus contornos, Granada, 1858, P. 125.

(٧١) يذكر المؤرخ الإسباني خوسيه فرنثيسكو دى لوكي José Francisco De Luque تفاصيل هذه الأحداث في كتابه Luque contornos فيقول أن يوسف بن سراج خرج مع اربعين من رجاله الى لورقه فاستقبله بعض أصحابه واستضافوه، ثم انتقل الى مرسية، ومن هناك توجه للقاء الملك القشتالي وتوسل اليه ان يساعده في اعادة الأيسر الى السلطنة، ویذکر De Luque أن يوسف بن سراج ذهب بنفسه الى تونس حاملا رسائل من الملك القشتالي الى الأيسر، وهناك استقبله سلطانها الحفصي بكل ترحاب ووافق على عودة الأيسر الى بلاده (لمزيد من التفاصيل ارجع الى Jose) (Francisco De Luque, op. cit., p. 125 أما واشنطن ايرفيينج فقد أورد في كتابه عن قصر الحمراء مايشير الى أن الملك خوان الثاني ملك قشتالة أرسل رسولا من قبله ليرافق يوسف بن سراج، وليحمل رسالة الملك القشتالي بنفسه الى سلطان تونس يدعوه الى ارسال الأيسر للأندلس مرة احدى (واشنطن ايرفيينج، قصر الحمراء في الأدب والتاريخ، ترجمة اسماعيل العربي، بيروت ۱۹۸٤، ص ۱۹۷۷ وارج كذلك الى (Rachel Arié, Op. cit., p. 156) وتذكر الروايات ان الأيسر قد قبض على الزغير عند دخوله غرناطة وقطع رأسه، وفي رواية اخرى أنه اعتقله مع أخيه ابي الحسن على بن يوسف في قلعة

شلوبانية. (محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص١٥٦ وارجع الى بحث Luis Seco De Lucena, Las campanas de Castilla contra Granada المنشور في مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد الرابع، ص٠٨).

(٧٢) احمد الطوخي، مظاهر الحضارة، ص١٧، ١٨.

(۷۳) محمد عبد الله عنان، «وثيقة أندلسية قشتالية من القرن التاسع الهجرى»، ١٩٥٤، ٢ - ١٩٥٤، ٢ - ١٩٥٤، ١٩٥٤ صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية، مدريد العددان ١٩٥٤، ٢ - أحمد الطوخى، مظاهر الحضارة، ص١٧ ومايليها - ك. Suaraz (Fernandez), Juan II y la غرناطة عرب فرحات، غرناطة Frontera de Granada, Valladolid, 1954, pp. - 54, 39-42.

(۷٤) يوسف شكرى فرحات غرناطة، ص٥٥.

(٧٥) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس. نفس المرجع ص ١٦١.

(٧٦) عن La Fuenta Alcantara ارجع الى محمد الله عنان، نفس المرجع، ص ١٦١ ويذكر الاستاذ اسماعيل العربى مترجم كتاب واشنطن ايرڤيينخ ان الوزير السابق الجديد للأيسر من بنى سراج هو «عبد البر بن سراج» وأنه ابن الوزير السابق يوسف بن سراج، وأنه أبلى بلاء حسنا فى المعارك التى خاضها الأيسر مع القشتاليين عقب مهاجمة هؤلاء لأراضى غرناطة الشرقية وقد هزمهم بقيادة عبد البر، ثم هزمهم عند مدينة ارشدونة وقتل وأسر منهم عددا كبيرا (٨٣٨هـ/١٤٣٤م). وفى السنة التالية سار الأيسر لقتال النصارى عند وادى آش وهزمهم فى عدة معارك. وفى سنة ٤٠٨هـ (١٤٣٦م) نشبت معركة بين المسلمين والقشتاليين على مقربة من كازورلا أصيب فيها الطرفان بتخسائر المسلمين وانتهت بانتصار المسلمين، وهنا يذكر الاستاذ اسماعيل العربى أن المسلمين رغم انتصارهم فقدوا وزيرهم عبد البر ورجع الى La Fuente

Alcantara ولكن بالرجوع الى الاستاذ محمد عبد الله عنان فى كتابه، نهاية الأندلس، نجده يستقى معلوماته من نفس المصدر الإسبانى لافونتى القنطرة، فيذكر أن الذى توفى هو ابن الوزير «ابن عبد البر» وليس هو شخصيا بدليل أنه سيظهر فى الأحداث التاريخية فيما بعد هذه المعركة (ارجع الى كتاب قصر الحمراء فى الأدب والتاريخ. ص ١٥١ حاشية (١)، والى محمد عد الله عنان، نهاية الأندلس، ص١٦٣).

(۷۷) تدل على ذلك وثيقة عربية تتمثل في خطاب موجه منه الى ملك قشتالة في ذي القعدة سنة ١٤٤٦هـ (مارس ١٤٤٣م) يشير فيه الى بعض المشاكل القائمة بين البلدين وقد نشر هذا الخطاب مع صورته الفوتوغرافية في كتاب نبذة العصر، المنشور بعناية معهد فرانكو بتطوان، ص ٧٦ – ٧٨.

(٧٨) يذكر واشنطن ايرڤيينج أن خلافا نشب بين الأيسر وبين بنى سراج، فتخلوا عن مساندته واعتبروه غير صالح للحكم، ولجأوا الى مونت فريو، ومن هناك بدأ بنو سراج يساندون «ابن اسماعيل» وكاتب أبن عبد البر، ابن اسماعيل الذى كان فى ذلك الوقت ملتجا عند ملك قشتالة يدعوه للإلتحاق بمعسكره ويعرض عليه مساندته ولم يتردد ابن اسماعيل فى الإستجابة السريعة، فرحل من قشتالة ووصل الى مونت فريو حيث بايعه ابن عبد البر بن سراج، وانصاره، وكان معظمهم من بنى سراج ملكا على غرناطة. كما أشار ايرڤيينج الى صراع شديد دار بين بنى سراج وأسرة بنى بنيغيش Los Veneges وهى أسرة نصرانية الأصل دخلت الإسلام، وعاد بعض أفرادها الى النصرانية عقب سقوط غرناطة. ومن أشهرهم الوزير «ابو القاسم بن رضوان بينيغش الذى كان أبوه على خلاف مع الوزير ابن عبد البر بن سراج، أما ابو القاسم فقد تنصر هو ومعظم أفراد أسرته عند دخول الإسبان غرناطة، وقد اشتهرت هذه الأسرة فى تاريخ اسبانيا وأنجبت عددا من القادة والأحبار (ايرڤيينج قصر الحمراء، ص ١٥٠).

Seco De Lucena, ۱٤٦ صحمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٤٦ (٧٩)
"RectificaciÓn a la historia de los ultimos Nasries". in, Al
Andalus, vol XVII, Fasc 1.

(۸۰) يوسف شكرى فرحات، غرناطة، ص ٥٥، في حين يذكر أ. د. أحمد الطوخى أنه في بداية عام ٨٥٢هـ (١٤٤٨م) عاد الأيسر الى الحكم خلفا للسلطان الأحنف للمرة الرابعة، كذلك أن اضطراب الأوضاع الداخلية في غرناطة بلغ درجة كبيرة الى حد أنه قد تعاقب على عرشها خلال القرن التاسع الهجرى (١٥م) الذي عشر سلطانا كان بعضهم يتولى العرش اكثر من مرة (١٠مد الطوخى، مظاهر الحضارة، ص١٨) أما أ. د. محمد عبده حتاملة فيذكر أن السلطان محمد الأيسر تولى الحكم في غرناطة في فترات مختلفة حددها بالفترة مابين عامي ٨٢٢ – ٨٣١هـ (١٤١٩ – ١٤٢٧م) والفترة من عسام ٨٣٣ – ٨٣١هـ (١٤١٩ ) والفترة من عسام ١٤٣٠هـ (١٤٢١ – ١٤٢١م) والفرش من عسام ٨٣٨ – ٨٣٥هـ (١٤٣١م) والفست تسرة من عسام السلطان سعد بن على الذي تشير اليه المراجع الإسبانية بلقب ١٤٠٥ واحيانا أخرى بلقب «ابن اسماعيل» والمراد به هو الملك اسماعيل الأول ابن فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر (ارجع الى محمد عبده حتاملة، محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها، عمان، ١٩٧٧، ص٩).

(81) Rachal Arie, Op. cit, p. 158.

(۸۲) توجد نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة الفاتيكان الرسولية برقمى ۷۲۹، ۷۲۹ في مجلدين وقد نقل العلامة المستشرق ۷۲۹، ۷۲۸ ما ورد في كتاب هذا الرحالة المصرى من اخبار الأندلس، ونشره مجتمعا في "Il Regno De Granata nel 1463-66 nei recordi un مقال عنوانه: viagia ttero egiziano" in. Al Andalus, vol- I, 1933, Fasc 11.

(۸۳) عنان، نهاية الأندلس، ص ١٦٧. ويذكر الأستاذ يوسف شكرى فرحات أن السلطان سعد توفى فى سجنه سنة ٨٦٨هـ (١٤٦٤م) (ارجع الى غرناطة فى ظل بنى الأحمر، ص٥٦) أما د محمد عبده حتاملة فقد أورد فى كتابه «محنة مسلمى الأندلس» رواية المؤرخ الرحالة المصرى عبد الباسط ابن خليل كما أورد رواية أخرى هى ماوردت لدى Hernando De Baeza المؤرخ الإسبانى المعاصر للأحداث ويذكر د. حتاملة أن الرواية الإسبانية تذهب الى أن أيا الحسن المعروف لديهم باسم مولاى الحسن المحروف الديهم باسم مولاى الحسن المعروف لديهم باسم مولاى الحسن محله، أيا الحد عن عرش غرناطة فى سنة ٦٦٦هـ (١٤٦١م) ليحل محله، وانه نفى والده الى شلوبانية Salobreña حيث توفى بعد قليل فنقل جثمانه الى غرناطة ودفن فى المقبرة الملكية (محمد عبده حتاملة، نفس المرجع، ص٧).

(٨٤) يرى الأستاذ محمد عبد الله عنان أن آل الثغرى كانوا من البربر من قبيلة غمارة (عنان، نهاية الأندلس، ص١٦٦)، كما نقل لنا رأى المستشرق الإسباني جاينجوس الذي يرى في ترجمته لنفح الطيب أن الثغريين هم الذين نزحوا من أراجون أو الثغر الأعلى (مملكة سرقسطة) الى غرناطة بعد سقوطها في أيدى الإسبان. أما الأمير شكيب أرسلان فيعتقد أن اسم «الثغرى» ماهو إلا تخريف من بنى الزغبى نسبة الى قبيلة زغبة. أما بنو «أضحى» أو ضحى فهم من سادة غرناطة، وكانوا قد لعبوا دورا هاما في التاريخ الأندلسي ومن أشهرهم «ابو الحسن على بن عمر بن ضحى» أحد ثوار الأندلس البارزين في أواخر العصر المرابطي وكان قد ثار بغرناطة في سنة ٣٥هـ ولكنه لم يستطع الصمود ضدهم فاعتصم بالقصبة وتوفي سنة ٥٤٥هـ (١١٥٥). وكان الشاعر محمد بن عيسي بن عبد الملك الزهرى قد امتدحه عندما دخل غرناطة الشاعر محمد بن عيسي بن عبد الملك الزهرى قد امتدحه عندما دخل غرناطة الشاعر ابو بكر البن الخطيب، الإحاطة، ج ٢، ص ٤٩٤، ٤٠٥) وكذلك الشاعر ابو بكر المخزومي الأعمى المورورى (المدوري) الذي التقاه بغرناطة عندما كان ابن

أضحى يتولى قضاءها (المصدر السابق، ج١، ص٢١٧). أما الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمى فقد امتدحه عندما دخل غرناطة ووصفه ابن الخطيب عند دخول هذا الفقيه الى غرناطة بأنه كان قاضيها وريسها (المصدر نفسه، ج٣، ص٤٧٩). كما عرف ابو الحسن بن أضحى بتفوقه فى مجال الفقه، ومن تلاميذه اللين أخدوا عنه الفقيه محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن أبى زمنين المرى (المصدر نفسه، ج٣، ص١٦٢). وربما انتسبوا الى محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الهمدانى زعيم العصبية العربية فى غرناطة بعد مصرع أضحى بن عبد اللطيف الهمدانى زعيم العصبية العربية فى غرناطة بعد مصرع انطونية، ص٢١).

(٨٥) نبذة العصر، ص٤٦. أما الأميرة عائشة زوجة السلطان أبي الحسن على، فقد تشكك المستشرق الإسباني لويس سيكودي لوثينا Luis Seco De Lucena في مجلة الأندلس الحيثة القيم الذي نشره في مجلة الأندلس Abdil" in, Al- Andalus, vol XII, 1947 في حقيقة اسمها وافترض أنها فاطمة بنت محمد الأحنف مستندا في ذلك الى رسوم بيع ملكية نشر نصوصها بالمجلة المذكورة. وقد وافقته على هذا الرأى المؤرخة راشيل آريبه التي استخدمت اسم وفاطمة عند حديثها عن أم السلطان ابي عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة، وذلك في بحثها عن بني سراج بين الواقع التاريخي والأسطورة الشعبية (ارجع الى. Rachel Arie, op. cit., p. ولكن الأستاذين محمد عبد الله عنان والدكتور محمد عبده حتاملة رفضا هذا الإحتمال بعد ان ناقشاه ومالا الى ترجيح ان اسمها هو الإسم وضا هذا الإحتمال بعد ان ناقشاه ومالا الى ترجيح ان اسمها هو الإسم محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص١٩٧ – محمد عبده حتاملة، محنة مسلمي الأندلس، ص٨) ولعل بقاء الإسم في الوقت الحاضر على ذلك».

- Alcaide de يرى البعض أن والدها كان يشغل منصب قائد صخرة مرتش المحق (٨٦) يرى البعض أن والدها كان يشغل منصب قائد صخرة مرتش la Peña وعن تفاصيل المعارك بين المسلمين والقشتاليين في ذلك الوقت الحجم الي La Poña وعن تفاصيل المعارك بين المسلمين والقشتاليين في ذلك الوقت المحقود ا
- (٨٧) نبذة العصر، ص ٤٩ محمد عبده حتاملة، محنة مسلمى الأندلس، و ١٤٠ وقد أشارت راشيل آرييه اشارة بسيطة الى أن سعد ونصرا ولدى أبى الحسن على من ثريا قد بقيا فى اسبانيا بعد سقوط غرناطة وارتدا الى المسيحية وعرفا بدون فرناندو، ودون خوان أميرى غرناطة وارتدا الى المسيحية (Rachel Arié, Le غرناطة عن المعاجزءا من (Royaume, P. 158) كتابه «محنة مسلمى الأندلس» للحديث عن مصيرهما وأهم المناطق التى انعم الملكان الكاثوليكيان بها عليهما وأهم عقاراتهما كما يخدث عن السيدات اللاتى تزوج منهن كل من سعد ونصر وأنسابهن (لمزيد من التفاصيل، ارجع الى محمد عبده حتاملة، محنة مسلمى الأندلس، معاصيل، ارجع الى محمد عبده حتاملة، محنة مسلمى الأندلس، معاصية لتلك الأحداث.
- Julio Caro Baroja, Los وارجع كذلك الى بدأة العبصر، ص ٤٩، وارجع كذلك الى Morisos del Reino de Granada, Madrid, 1991, p. 39.
- (۸۹) نبذة العصر، ص ٦٠ محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٢٠١ احمد مختار العبادى، السيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر المتوسط، ج٢، الاسكندرية بدون تاريخ، ص ٣٦٦.
- (۹۰) فرديناند الكاثوليكي أو فرناندو الرابع، هو ابن خوان الأول ملك نبرة، الذي عرف فيما بعد بالملك خوان الثاني ملك أرغون. وقد ولد فرديناند سنة ٨٥٦هـ (١٤٥٢م) من زوجة خوان الثانية، خوانا انريكيث ابنة امير بحر

قشتالة تولى فرديناند عرش مملكة أرغون منذ عام ٩٢٢ – ٩٢٠ هـ (١٥١٦ – ١٥٠١م) كـما اعتلى عرش مملكة نابلى منذ عام ١٩٠٠ – ٩٢٠ هـ (١٥١٦ – ١٥٠١م) وصقلية (١٥١٦ – ١٥٠٨ هـ) (١٥٠١ – ١٥٠١م) وصقلية (١٥٠١ – ١٥٠٨ هـ) ثم تزوج من زوجته وقشتالة من ١٤٧٤ – ١٤٧٤ م)، ثم تزوج من زوجته ايزاييلا الأولى ملكة قشتالة سنة ١٤٧٩هـ (١٤٧٤ م). وقاد الحرب ضد المسلمين في مملكة غرناطة حتى سقوطها سنة ١٤٩٢ م. وعند وفاة زوجته ايزاييلا الكاثوليكية عام ١٥٠١م تزوج من الفرنسية خيرمانا دى فوا ولمزيد من التفاصيل عن حياته واعماله ارجع الى (محمد عبده حتاملة، التنصير القسرى التسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكين، عمان. ١٩٨٠، ص١٤٠ (Luis Suarez Fernandez, Historia de España, Madrid, 1970), capt XL VIII, pp. 681-682).

أما ايزابيلا فقد ولدت في مدريغال دى التاس تورس عام ١٤٥١م. وكانت ابنة خوان الثاني ملك قشتالة، وامها هي ايزابيلا البرتغالية، ابنة حفيد خوان ملك البرتغال. تزوجت من فرديناند أمير ارغون وصقلية سنة ١٤٦٩م. وعرفنا عندئذ بأميري قشتالة. وعندما تولى شقيقها الملك انريكي الرابع عام ١٤٧٤م. عرفت هي وزوجها بملكي قشتالة وارغون (لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة. التنصير القسري، ص٢٠ De Azcona, Isabel la Catolica, ١٦٠٠

(91) Rachel Arié, Le Royaume, p. 158.

(۹۲) لمزيد من التفاصيل عن تلك الأحداث الأخيرة في عهد مملكة بنى الأحمر، والحروب الأهلية التي تخللتها ارجع الى المقرى، نفح الطيب ج٦، ص ٢٥٨ ومايليها – نبذة العصر، ص ١٥، ٣٢،٣١، ٩٤ – ابن اياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة ١٩٦٣، ج٣، ص١٩٩،

(ص٣٣٠) ولكن الأستاذ محمد عبد الله عنان دافع عنه مشيرا الى انه لم يكن باستطاعته ان يضع حد لأسباب ضعف السنين التى سبقته (نهاية الأندلس، ص٢٨٨)، كما دافع عن ابى عبد الله الصغير ووصف بطولاته الأخيرة (ص٢٨٨).

(٩٣) عن هذه الأحداث الأخيرة لغرناطة قبيل السقوط ارجع الى عنان، ص (٩٣) عن هذه الأحداث الأخيرة لغرناطة قبيل السقوط ارجع الى عنان، ص ٢٧١ مرك في اسبانيا وصقلية، ترجمة د، الطاهر احمد مكى، القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٢٠ ومايليها، يوسف شكرى فرحات، غرناطة، ص٥٦ ومايليها، عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، بغداد، ١٩٨٠، ص٨-٩ Julio ٩-٨٠ ، م٠٨٠ مركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس بعد سقوط غرناطة، بغداد، ١٩٨٠، ص٨-٩ Caro Bafoja, Los Moriscos, pp. 40-41.

(٩٤) عن معاهدة التسليم وأهم بنودها ارجع الى نبذة العصر، ص١٢٠ ومايليها - محمد عبده محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص٢٥-٥٦ عادل سعيد بشتاوى، حتاملة، محنة مسلمى الأندلس، ص٣٥-٥٦ عادل سعيد بشتاوى، الأندلسيون المواركة، القاهرة، ١٩٨٣، ص١٠٥، وعن سقوط غرناطة ودخول الملكين الكاثوليكيين فيها ارجع على mon a descubrir", Awraq, N.1, Madrid, 1993, p.88 الملكين الكاثوليكيين بالتزاماتهما وعهودهما ونقضهما لمعاهدة التسليم ارجع المي نور الدين الصغير، «مأساة غرناطة وأثرها في الوعى التاريخي العربي والإسلامي»، من اعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية، سيرمدي، زغوان، ١٩٩٣، ص١٤١، عادل سعيد بشتاوي، المرجع السابق، ص١٠٧.

(95) Emilio García Gomez, Sobre los epitafios de dos Abencerrajes, Al-Andalus, 1942, p. 287-288.

- Emilio García Gomez, Epitafios, p. عن شاهد القبر الثاني ارجع الي (٩٦) عن شاهد القبر الثاني ارجع الي 289- Rachel Arié, le Royaume, p. 156.
- (۹۷) المقرى، أزهار الرياض، ج ١، ص ١٧، ٦٨ نفح الطيب، ج٦، ص ٢٨٠ ومايليها نبذة العصر، ص١٢٨ عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة العربية، ص١٣٠ ١٨٠.
- (۹۸) عن هذه الأحداث ارجع الى محمد عبده حتاملة، التنصير القسرى، ص٢٦ ومايليهما عبد الواحد ذنون طه، حركة المقاومة، ص١٩٠ على مظهر، محاكم التفتيش، القاهرة، ١٩٤٧، ص٧٥ ومايليها جمال عبد الكريم، «الموريسكيون: تاريخهم وأدبهم»، مجلة المؤرخ المصرى، جامعة القاهرة، العددان ٥-٦ يناير ويوليو ١٩٩٠، ص٥١ ومايليها عادل بشتاوى الأندلسيون المواركة، ص١٩٨، ص٥١، وارجع الى بحثى: «علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطها»، في اعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية، زغوان، ١٩٩٠، ص١٦٠ ومايليها. وارجع كذلك الى المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسيون المسلمون ومحاكم التفتيش، بحث من اعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسية، ج٢، زغوان، ١٩٩٣ ص٧٧ ومايليها. ويذكر لوى كاردياك أن المسيحيين بعد فشل ثورة البشرات كانوا يعيشون نخت خوف نجدد الثورة الموريسكية وقد تناقل الناس انهم كاردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، الجماهة الجدلية كردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، الجماهة الجدلية كردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، الجماهة الجدلية كردياك، الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، الجماهة الجدلية
- (۹۹) محمد رزوق، الأندلسيون، ص ٥٠ وارجع كذلك الى انطونيو دومينقير هورتز وبرنارد بنثنت، تاريخ مسلمى الأندلس، الموريسكيون، حياة ومأساة أقلية، ترجمة عبد العال صالح طه، قطر، ١٩٨٨، ص ١٩ ومايليها.

- (۱۰۰) لمزيد من التفاصيل على هذا القانون ارجع الى محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٣٦، ويذكر د. محمد عبده حتاملة أنه سبق هذا القانون سلسلة من الإجراءات والقوانين الجائرة أصدرها الملك فيليب الثاني منذ عام ١٥٦٠م وحتى عام ١٥٦٦م (لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة، التهجير القسرى، ص١٨٠-٢٧).
- (۱۰۱) يذكر الأستاذ محمد عبد الله عنان أن موريسكى بلنسية أنفسهم لم يتميزوا عن غيرهم من الموريسكيين إلا بتخفيف العقوبة في حالة عدم تنفيذهم لهذا القانون (عنان، نهاية الأندلس، ص ٣٦١).
- Rachel يعتبر تغيير الملابس والبلغة أولى خطوات تغيير الهوية المميزة لأى شعب من الشعوب وقد أثر ذلك في هوية المسلمين في الأندلس، ارجع الى Arié, "Acerca del Traje musulmán en España desde la Caída de "Acerca del Traje musulmán en España desde la Caída de "المحمد" مقال في مجلة المعهد "المصرى بمدريد، ١٩٦٥، ١٩٦٦، ص١١٥. وقد أشارت الى ارتداء الثوار المسلمين وعلى رأسهم محمد بن أمية ملابس اسلامية كرمز لنبذ طاعة الإسبان.
- (۱۰۳) هو المحقق دون يبدروديسا Pedro Deza أحد اعضاء المجلس الذى شكله الملك قيليب الثانى لدراسة أوضاع الموريسكيين (حتاملة، التهجير القسرى، ص٣١).
- (۱۰٤) عن المؤلف الموريسكى المجهول ارجع الى (حتاملة، التهجير، ص٣٣) وقد أشار الدكتور عبد الله جمال الدين الى ثورة فرج بن فرج اشارة سريعة دون الدخول فى تفاصيل (عبد الله جمال الدين، المسلمون المنصرون أو المدخول فى تفاصيل (عبد الله جمال الدين، المسلمون المنصرون أو الموريسكيون الأندلسيون، القاهرة، ١٩٩١، ص٨٥، ٨٨) وعن ثورة فرج بن فرج بن سراج ارجع كذلك الى Reino de Granada, p.174.

- (١٠٥) عن المؤلف الموريسكي المجهول ارجع الى (حتاملة، التهجير القسرى، ص٣٥).
  - (١٠٦) المصدر نفسه، ٣٨.
- (۱۰۷) عن مارمول ارجع الى محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٣٦٥، وعن تفاصيل الثورة ارجع كذلك الى عادل سعيد بشتاوى، الأندلسيون المواركة، ص ١٥٠ ومايليها. ويذكر د. عبد الله جمال الدين ان احد ابناء بنى أمية وهو «ابراهيم بن أمية» قاد ثورة الموريسكيين سنة ١٥٠٠م وقد تمكنوا بفضله من السيطرة على عدة حصون ساحلية في البشرات قبل ان يتغلب عليهم الإسبان (عبد الله جمال الدين المسلمون المنصرون، ص ٣٦٠. كما يؤكد د. عبد الله جمال الدين أن محمد بن أمية يرجع بأصله الى عبد الرحمن الداخل نفسه (المرجع نفسه، ص ٨٧) ولمزيد من التفاصيل عن ثورة ابن أمية رجع (الى Baroja, Los Moriscos, pp. 173-185).
- (۱۰۸) لمزيد من التفاصيل ارجع الى محمد عبده حتاملة، التهجير القسرى، ص٠٤، ٤١.
- (۱۰۹) عنان، نهاية الأندلس، ص٣٦٥- انطونيو دومينقير هورتز، برنارد بنثنت، تاريخ مسلمي الأندلس، الموريسكيون حياة ومأساة أقلية، ص٤١.
  - (١١٠) حتاملة، التهجير القسرى، ص٤١.
- عنان والدكتور عبد الله جمال الدين نقلا عن مارمول أن ابن امية كان قد عنان والدكتور عبد الله جمال الدين نقلا عن مارمول أن ابن امية كان قد اختار عمه ابن جوهر (فرناندو الصغير) قائدا للجيش منذ البداية (نهاية الأندلس، ص٣٦٥ المسلمون المنصرون، ص٨٨) ولكننا نرجح رواية د. حتاملة لأن مصدره في ذلك مؤرخ مسلم موريسكي في حين ان الاستاذ عنان يعتمد على رواية قشتالية لمارمول في حين يعتمد د. عبد الله جمال الدين

علی کل من Vincent (Bernard), Historia de los moriscos کذلك، علی کتاب Baroja, los moriscos del Reino de Granada.

(١١٢) عبد الله جمال الدين، المسلمون المنصرون، ص٩٤.

(۱۱۳) سرى محمد عبد اللطيف، «الهوية الإسلامية للموريسكيين من خلال أدب الالخميادو»، في اعمال الملتقى العالمي الخامس للدراسات الموريسكية، ج٢، زغوان، ١٩٩٣، ص١٥١.

(١١٤) المرجع نفسه، ص ١٥٢.

(١١٥) صلاح فضل، ملحمة المغازى الموريسكية، القاهرة، ١٩٨٩، ص٢٨.

(116) Jesús Bermúdez Pereja, Mariía Angustias Moreno Olmedo, El palacio de los Abencerrajes", cuadernos de la Alhambra, n.5, Granada, 1969, p.55.

التى سلطت الدراسة القيمة التى قام بها لويس سيكودى لوثينا من أهم الدراسات التى سلطت الضوء على بنى سراج وميزت بين ماهو حقيقى وماهو وهمى التى سلطت الضوء على بنى سراج وميزت بين ماهو حقيقى وماهو وهمى (ارجيع الي Seco De Lucena, Los Abencerrajes, Leyenda, دارجيع الي Historia, 1960- Granada,

Jesús Bermudez Pareja, María Angustias Moreno, El palacio, p. 55, Rachel Arié, Le Royaume, pp. 150-170.

- (118) Manuel Gomez Moreno, Guía da Granada, Granada, 1892, pp. 151-152.
- (119) Padre Juan de Echeverría, Paseos por Granada, por los años de 1764 y ahora nuevamente impresos, Granada, 1814,
   T. I. pp. 333-335- Jesus Bermudez, op. cit., p. 56.

(120) Jesus Bermudez, op. cit., p. 56-57

(121) Ibid., p. 57.

وكونت دى تنديللا De Tendilla هو القائد لوبث دى مندوسا الذى عينه فرناندو الكاثوليكى حاكما عسكريا لغرناطة (عن مارمول ارجع الى عنان. نهاية الأندلس، ص ٢٦٦).

(۱۲۲) اورد دون خيسوس باريدا قائمة عبارة عن اسماء كل أفراد أسرة دون خوان شاكون (Ibid., pp. 58-59).

(۱۲۳) الحامة أو الحمة Alhama تقع على بعد أربعين كيلومترا جنوب غربى غرناطة وسميت بهذا الإسم لتفجر العيون الحارة بها وقد أورد صاحب نبذة العصر أخبارا عن سقوطها في ايدى النصارى سنة ۸۸۷هـ (۱٤٨٢م) (نبذة العصر، ص٥٥، ٥١) ولمزيد من التفاصيل عن سقوطها وجهود السلطان ابي الحسن على للدفاع عنها (ارجع الى محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص٠١، ٢٠٢).

(۱۲٤) شكيب أرسلان، آخر بني سراج، ص٦٤.

(125) Rachal Arié, Le Royaume, pp. 154) 156.

(126) Ibid., p. 158.

(۱۲۷) رحلة الوزير في افتكاك الأسير، للوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني، العرائش، ١٩٤٠، ص٣٤ ومايليها.

Bachel Arié, Le ، ۳۰۲س، ص۱۲۸) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص۱۲۸ Royaume, p. 155.

(۱۲۹) شکیب أرسلان، أخر بنی أخر بنی سراج، ص٦٤.

(١٣٠) واشنطن ايرفيينج، قصر الحمراء، ص١٥٨، ١٥٩.

- (۱۳۱) جمال عبد الرحمن، «صدى سقوط غرناطة الإسلامية في الأدب الإسباني» من اعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية الأندلسية، زغوان، ۱۹۹۳، ج۲، ص۱۹۰ ومايليها
- (۱۳۲) لوثى لوباث بارالت، أثر الإسلام فى الأدب الإسبانى من العصور الوسطى الى الوقت الحاضر، تعريب د. محمد بخيب بن جميع، تقديم ومراجعة د. عبد الجليل التميمي، زغوان، ١٩٩٠، ص٤٩ ومايليها.
- (۱۳۳) لم يكن انصار هذا المبدأ يرغبون في ابقاء الموريسكيين حبا فيهم أو بدافع الإشفاق عليهم وانما رغبة في تسيير الأمور في بلادهم اذ كان الموريسكيون هم الذين يشتغلون بالزراعة والأعمال الحرفية (ارجع الى انطونيو دومينقير هورتز، برنادر بنثنت، نفس المرجع، ص١٩٣). ولمزيد من التفاصيل عن آثار طرد الموريسكيين الطرد لنهائي على اقتصاد اسبانيا (ارجع الى المرجع السابق، ص٢٥٦ ومايليها). وعن المهن التي كان يعمل بها الموريسكيون وعن ابعادهم عن شغل الوظائف الحكومية ارجع (الى عادل سعيد بشتاوى، الأندلسيون المواركة، ص١٤٤ ومايليها).
- (134) AnÓnimo: El Abencerraje, EdiciÓn de Lopez Estrada, Madrid, 1982, pp. 84, 85.
- (135) Rachel Arié, Le Royaume, p. 157.
- (136) Ibid., p. 157.

وقد أوردت المؤرخة الكبيرة راشيل آريبه كل الروايات والقصائد الشعبية التى تعرضت لبنى سراج، وذكرت كل ماجاء فيها من أخبار مختلطة مع بعضها البعض، دون تدخل منها أو تعليق أو تفنيد لها فجاءت المعلومات كلها مختلطة ومضطربة ونلاحظ أن مؤلف رواية «ابن سراج» قد تأثر الى حد كبير بما عرف فى العصور العربية القديمة عن المنذر بن امرئ القيس المعروف بابن ماء

السماء (١٨ ٥-٤-٥٥م) فقد عرف عنه أنه كان قد حدد أياما عرفت باسم «أيام البؤس» يقتل فيها من يقابله المنذر ليطلى بدماء القتيل برجين كان يملكهما... ابن ماء السماء. وتذكر الروايات التي وردت في المصادر العربية ان ابن ماء السماء قد التقى في احد أيام البؤس الشاعر حنظلة بن عفراء فأمر بقتله، ولكن حنظلة استسمحه ان يمهله عاما يرجع فيه الى أهله يؤدى مهمته ثم يرجع اليه لتنفيذ حكم القتل فيه. ووافق المنذر بن ماء السماء على هذه المهلة، ولما انتهى الأجل المحدد، عاد حنظة، محافظا على وعده الى المنذر ليطبق فيه حد القتل، فعجب المنذر من وفاء حنظلة بعهده وسأله عن دينه، فأجابه حنظلة بأنه النصرانية فكان ذلك سبا من أسباب تنصر المنذر وكل أهل الحيرة.

ونحن نميل الى الاعتقاد بتأثر رواية ابن سراج بقصة حنظلة مع المنذر بن ماء السماء (لمزيد من التفاصيل عن قصة حنظلة بن عفراء ارجع الى ياقوت الحموى، معجم البلدان، مادة غريان – ابن قتيبة، كتاب المعارف، القاهرة ١٣٠٠هـ، ص ٢١٩ – السيد عبد العزيز سالم، تاريخ العرب قبل الاسلام، الإسكندرية، ١٩٧٣، ص ١٦٤ – ١٦٥).

(١٣٧) جمال عبد الرحمن، نفس المرجع، ص١٩٦٠.

(١٣٨) لوثي لوباث بارالت، أثر الإسلام، نفس المرجع، ص٤٩.

(139)Marcelino M. Pelayo, "Orígenes de la novela" t.I, CSIS, Santander, 1943, pccc LXXXVI.

(١٤٠) لوثى لوباث بارلت، نفس المرجع، ص٥٠.

(١٤١) المرجع نفسه، ص٥٠.

María Soledad Carrasco, The Moorish المرجع نفسه، ص١٥ (١٤٢) المرجع نفسه، ص١٥ Novel "Abencerraje" and Pérez de Hita, Twayne publishers,

Boston, 1976.

- (۱٤٣) انطوینو دومینقیر هورتز، برنارد بنثنت، الموریسکیون، ص۲۰، ۲۱.
  - (١٤٤) المصدر نفسه، ١٩٣.
- (\*) تذكر راشيل آريبه أن بنى سراج قد باعوا للسلطان ابى عبد الله محمد آخر سلاطين غرناطة أملاكه التى كان يملكها فى غرناطة ثم لحقوا به فقد كرهوا أن يعيشوا فى اسبانيا فهاجروا جميعا الى المغرب سنة ١٤٩٣م ، (Rachel Arić له المعروا جميعا الى المغرب الله المعروب المعروب
- (١٤٥) هي التي قامت بنشر الرواية وقدمت لها سنة ١٩١٣، وقد طبعت هذه الرواية عدة طبعات وقد رجعنا في هذا البحث الى طبعتين احداهما طبعة سنة ١٩١٧ والآخرى حديثة وهي طبعة مدريد ١٩٧٥.
- (146) Ginés Pérez De Hita, Guerras Civiles De Granada, P. I, pub. Paula Blanchard-Demauge, Madrid, 1913, pp. 8-30.
- (147) Rachel Arié, Le Royaume, p. 159.
- (۱٤٨) محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص ٣٠٣ جمال عبد الرحمن، Ginés Pérez De Hita, Guerras ۱۹۷ صدى سقوط غرناطة، ص Civiles De Granada, Madrid, 1913, P. 30- Rachel Arié, Le Royaume, p. 159.

(149) De Hita, op. cit., p. 30 - 31.

ولكننا لانميل الى الأخذ بهذا الرأى لأن ابن الخطيب لم يكن معاصر للفترة الأخيرة من مملكة غرناطة زمن السلطان الأخير أبى عبد الله محمد اللهم إلا اذا كان قد اعتمد عليه كمصدر فيما يتعلق بالفترة الأولى من تاريخ مملكة غرناطة التى عاصرها ابن الخطيب.

(١٥٠) جمال عبد الرحمن، صدى سقوط... نفس المرجع، ص١٩٧.

- (151) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 78 Rachel Arié, Le Royaume, pp. 159- 160.
- (152) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 135.
- (153)Rachel Arié, Le Royaume, p; 159.
- (154) Ibidem.
- (155) De Hita, Guerras Civiles, Madrid, 1913, p. 153.
- (156) Ibid., p 170.
- (157) Rachel Arié, Le royaume, p. 160.
- (158) Ibid., p. 160.
- (159) Ibid., p. 160.
- (160) Peréz De Hita, Guerras Civiles De Granada, Madrid., 1975, pp. 22-23.
- (161) Ibid., p. 73.

- (162) Peréz De Hita, Guerras Civiles, Madrid 1975, p.58.
- (163) Ibid., p. 160.
- (164) Ibid., p. 199.

Rachel Arié, Le ما - من ص من الإسلام، أثر الإسلام، أثر الإسلام، ص ١٥٠ (١٦٦) Royaume, pp. 159-160).

وتذكر ماريا سوليداد كراسكو أن ظاهرة تمجيد العرب في الأدب الإسباني في كل من رواية «ابن سراج» وفي «الحروب الأهلية بغرناطة» لدى هيتا، كانت ترمى الى الرفع من شأن الفئة المسلمة المضطهدة وبعث روح الوفاق والتصالح بين المسلمين والإسبان، وتدلل ماريا سوليداد كراسكو على رأيها بأن يبريث دى هيتا قد أهدى الجزء الثاني من كتابه «الحروب الأهلية الى أحد النبلاء الموريسكيين «دون الافانتادو» Duque De Infantado الذى ناضل من أجل حماية المدجنين في مرسية (ارجع الى María Soledad Carrasco, The هماية المدجنين في مرسية (ارجع الى Moorish Novel El Abenverraje and Perez De Hita, Boston, 1976 – لوثي لوباث بارالت، المصدر نفسه، ص م ه ه.

(167) Rachel Arié, Le Royaume, p. 160.

De Hita, Guerras, Madrid 1975, p. ۱۹۸ صن، ص ۱۹۸ جمال عبد الرحمن، ص ۱۹۸ 62.

(169) Rachel Arié Le Royaume, pp. 161-163.

(۱۷۰) شاتو بریان، أخر بنی سراج، ص۱۹.

(۱۷۱) المرجع نفسه، ص۱۷.

(۱۷۲) يذكر الأمير شكيب أرسلان أن الأبيات للبحترى وأن فيها بعض الفاظ توافق المقام (نفس المرجع، ص ٥٨).

26. 25 noviembre 1544, Dueñas.

Juramento de testigos e información de los mismos. (Fol. 76 v.º al 78 r.)

27. 4 diciembre 1544, Dueñas.

Fecha en que fueron sacados los traslados de las escrituras originales. (Fol. 75 r. y  $v^{\circ}$ )

28. 8 diciembre 1544, Calabazanos.

Probanzas hechas en Calabazanos a petición de don Miguel Chacón, (Fol. 79 al 80 r.)

29. 14 enero 1545, Dueñas.

Carta de poder de don Miguel Chacón a Diego Sánchez de Sevilla y Baltasar Ramírez, padre e hijo, vecinos de Granada. (Fol. 82 r. y v.º y 83 r.)

30. 2 julio 1545, Alhambra.

Presentación de la demanda hecha por don Miguel Chacón al contador Maldo nado y a otros vecinos que vivían en su casa de los Abencerrajes. (Fol. 84 r.)

31. 4 agosto 1545, Alhambra.

Vista la petición de don Miguel Chacón y las escrituras presentadas por éste, el conde de Tendilla mandó que se notifique a las personas que viven en la casa de los Abencerrajes. (Fol. 84 v.º)

32. 8 agosto 1545, Alhambra.

Notificación a Charles de Ripa y a Barrionuevo, los cuales pidieron traslado (Fol. 84 v.º)

33. 9 setiembre 1545, Alhambra.

Notificación de la demanda al contador Rodrigo Maldonado, el que pidió traslado. (Fol. 84 v.º)

34. 10 octubre 1545, Alhambra.

Vista la petición de don Miguel Chacón del 5 del mismo mes y año en Granada, en el pleito que trata con Charles de Ripa y consortes, mandó se le notifique a las otras partes. (Hoja complementaria del cuaderno que constituye el L-3-7.)

35. 2 noviembre 1545, Alhambra.

Notificación a Francisco de Barrionuevo. (En el mismo folio anterior.)

36. 7 noviembre 1545. En la cuesta del Alhambra.

Notificación al contador Maldonado. (Igual.)

## CASA DE LOS ABENCERRAJES

Don Miguel Chacón contra el contador Maldonado e Barrionuevo y otros, año de 1545.

En la villa de Dueñas a veynte e quatro dias del mes de nobienbre, año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesus Christo de mill e quinientos e quarenta e quatro años. Ant'el muy noble señor licenciado Leal, alcalde mayor en la dicha villa y en presencia de mi Andrés Rodriguez, escribano de sus Magestades e del número de la dicha villa e de los testigos de yuso escritos, pareció presente el muy magnifico señor don Miguel Chancón, vezino de la villa de Calabazanos, hijo legitimo del señor don Juam Chacón, Adelan-

صررة من الوثيقة التي قام خيسوس بيرمودز باريخا بنشرها بي بحثه عن قصر بني سراج FI Palacio de los Aben Cerrajes, Cuadernos de la Alhambra, N 5, Granada, 1969) verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered vers

tado de Mineja y capitan mayor, y de la sehora doña Ynés Manrique, su legitima mujer, que aya santa gloria. E dixo qu'él tennia la necesidad y le conbenia enbiar ansi fuera d'estos Reinos como a otras partes lejos d'esta tierra, ciertas escrituras signadas d'escribanos públicos, de las quales ant'el dicho señor alcalde hizo presentación y por ser como son escrituras escritas escritas (sic) en papel e son las mesmas originales y por ventura yendo camino con ellas a donde tenia necesidad de las enbiar se podrian rasgar o pereçer, ansi por agua o fuego o robo o por otro caso y ocasión y no podrian despues sacar las dichas escrituras a causa que los que las otorgarón e hicierón e signarón son fallegidos d'esta presente vida y d'ello se le podriu seguir mucho daño e mucha perdida: Por tanto que pidia al dicho señor Alcalde Mayor que biese las dichas escrituras e vistas no estar rotas, ni viciosas, ni lugar d'ellas sospechosas, ni en parte d'ellas chancilladas, salbo tales quales de derecho debian estar, mandase a mi el dicho escribano que las saque letra por letra de berbo a verbo sin anadir ni menuyr letra alguna d'ellas, todas en linpio e se las mande dar signadas en publica forma en manera que agan fee, a las quales dichas escrituras, que ansi fueren sacadas, mande poner (fol. 1 v.º) en ellas su autoridad e decreto judicial por tal manera que, agan fee y prueba y ansi sacadas las dichas escrituras le mendé bolber los memos (sic) originales para lo qual inploró su noble oficio y pidió cumplimiento de justicia, estando presentes por testigos, Juan Gutierre e Juan de Palençia y Fernando de Castro Mocho, vecinos de la dicha villa de Dueñas.

Yten la carta de pago de las ducientas mill maravedís que otorgó el dicho convento y el testamento de la señora doña Ynés, que aya gloria. (fol. 2 v.º) Cuyo tenor de las dichas escrituras una en pos de otra de berbo ad berbun es este que se sigue:

En el Alhanbra de Granada, de la grade e nonbrada cibdad de Granada, tres dias del mes de março año del nascimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e dos años, ant'el muy magnifico señor don Iñigo Lopez de Mendoça, conde de Tendilla, señor de la villa de Monderes, Alcalde e Capitán General de la dicha cibdad e su alanbra, e Fortalezas por el Rey e la Reina, nuestros señores, e del su cosejo y en presencia de mi Alfonso Hernandez de Sevilla, escrivano del Rey y de la Reyna, nuestros señores e escrivano de la dicha Alanbra y de los testigos de yuso escritos, pareció Rodrigo Dávalos, contador de capitania del dicho señor conde, a nonbre del muy magnifico señor don Juan Chacón, adelantado de Murcia o por virtud de su poder vastante, que para ello presentó e leer fiço por mi, el dicho escrivano, al dicho señor conde, una cécula del Rey e de la Reyna, nuestros señores e firmada de sus reales nonbres e refrendada de Gaspar de Guiçio, su secretario, su tenor de la qual todo es este que se sigue:

Yo don Juan Chacón, adelantado y capitán mayor del Reyno de Murcia, señor de la ciudad de Carta Agena (sic), contador mayor del consejo del Rey e de la Reyna, nuestros señores, do y otorgo todo mi poder conplido, libre, llenero, vastante, sigund que lo yo e y tengo e de derecho se requiere e mejor e mas e complidamente lo puedo e dobo dar e otorgar de derecho, a Rodrigo Dávalos, contador de la gente de la capitania del muy magnifico señor conde de Tendilla, qu'es ausente como si fuese presente para que por mi y en mi nombre (fol. 3) e para mi podades tomar e apreender e continuar la tenençia e posesión real, corporal, abtual bel casi, de unas casas con sus corrales e alberca de agua que son en el Alanbra de la cibdad de Granada, sobre el adarbe de la dicha Alanbra,

con sus entradas y salidas de que me fué fecha merçed por el Rey e Reyna, nuestros senores, e fuerón de los Avençerraxas, segúm e como, en la dicha merced, que d'ellas me hicierón, se contiene, con todas sus entradas e salidas, e derechos, e pertenencias, e para que tomando e aprehendiendo la dicha posesión podades lanzar e sacar d'ellas a qualquier o qualesquier, que en ellas estén e morén e poner a ellos a otros e la usar corporal e autualmente servatis servanda la, la dicha posesión e quan grande e complido poder yo e y tengo para todo lo que dicho es e para cada cosa e parte d'ello otro tal e a tan complido, ese mesmo lo otorgo e doy a vos el dicho Rodrigo Dávalos, con todas sus incidençias e dependençias, emarrençias, aucridades e conexidades, rebelando bos si nescesario es? de toda carga de sastidación e de toda caución e fiaduria, so aquella clausula dicha en lotin, judicibus isti judicatum solbi, con todas sus clausulas acostumbradas, e prometo e otorgo de todo ello lo aver por firme e no yr ny benir contra ello so obligaçión, que fago de mi persona e bienes muebles e rayces presentes e foturos, e por firmeza de la qual firmé esta de mi nombre e otorguela ante escribano e testigos yusos escritos. Fecha e otorgada en la cibdad de Sevilla a veynte siete dias del mes de diciembre, año del nascimiento de nuestro Salvador Ihessu Christo de mill e quinientos e dos años. Testigos que fuerón presentes e vierón firmar aquí su nonbre al dicho señor (fol. 3 v.\*). Adelantedo, el camarero Fernando de Gamarra e Velastigui, camarero del dicho señor Adelantado, e Fernando de Yarçe, su secretario, e Cristobal Enchro, escribano de Cámara del Rey y de la Reyna, nuestros señores, presente fuí quando el dicho señor Adelantado otorgó el dicho poder e lo firmó de nonbre e lo escribí e fiçe aquí este mi sigrio a tal en testimonio de verdad, Christobal Enebro, el adelantado don Juan Chacón.

## EL REY E LA REINA

Por haçer bien e merced a vos don Juan Chacón, Adelantado de Murçia, contador mayor e del nuestro consejo, acatando los señalados seviçios que nos aveys fecho e faceys de cada en alguna emienda e renume-raçion d'ellos por la presente hos agennos merced gran e donaçion pura e perfeta e no rebocable qu'es dicha entre bibos, de unas casas nuestras que solian ser de los Avençerrages que son en esta Alanbra ençima del adarve d'ella que an por linderos, de la una parte, las casas de don Alvaro de Luna, nuestro capitán e de la otra la calle Mayor con su portada e corral e albercas y con la casa donde agora está vuestra despensa e con los establos que en ellas ay, açebto de la torre que sale fuera del muro que a de quedar para haçer d'ella lo que nuestro serbicio fuere, para que las dichas casas sean vuestras y de vuestros subcesores y de aquel o aquellos que de vos o d'ellos obiere titulo causa o razón con todas sus entradas y salidas e perteneçias usos e costumbres quantas an e aver debe e perteneçen e perteneçer deve, pueden e deben en cualquier manera o por ra (fol. 4) zón qualquier que sea para que las podades e pueda vender, dar, donar, trocar y canbiar y enagenar e hacer d'ellas y en ellas lo que quisieredes e por vien tobieredes como de cosa vuestra propia, libre, quieta e desenbargada, avida e adquirida por justo e derecho título. E mandamos a los alcaldes e alguaziles e a otras justicias que qualesquier d'esta dicha Alhanbra, que agora son o serán d'aquí adelante e a cada uno d'ellos que luego que con esta nuestra Çésula fueren requeridos por vos o por quien vuestro poder oviere vos dén y entreguen la posesión de las dichas casas e vos anparen e defiendan en ella e no consientan ni den lugar que

verted by fire combine - (no stamps are applied by registered ver

d'ellas seades quitado ni molestado en tienpo alguno ni por alguna manera fasta tanto que seades sobre ello llamado a juyçio e oydo e vençido por derecho. E los unos ni los otros no fagades ni fagán ende al. Fecha en la çibdad de Granada a veynte dias del mes de octubre de mill e quinientos e un años. Yo el Rey, yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Gaspar de Griçio.

E la dicha Cédula de sus Altezas ansi presentada e leyda por mi el dicho escribano, el dicho señor conde tomó la dicha Cédula de sus Altezas en sus manos en la besó e puso ençima de su cayeza e dixo que la vedeçia (sic) e obedeció con la reberençia devida ansi como a carta e mandado de sus Rey e Reyna e señores naturales a quien Dios nuestro señor dego bibir e reynar por muchos e largos tienpos a su santo servicio como por sus altezas es deseado e que en quanto al cumplimiento d'ella que mandava e mandó al houra do Pedro Doro, su alcade mayor de la dicha Alanbra que diese y entregasa aldicho Rodrigo de Avalos e nonbre del dicho señor Adelantado, la posesion autual, corporal, real vel casi d'ellas dichas casas e de todo lo demés contenido (fol. 4 v.º) en la dicha Cédula cegún e de la forma e manera que sus Altezas por la dicha Cédula lo mandan, para lo qual le dió poder complido con todas sus yncidençias e dependencias e luego el dicho alcalde poniendo en efeto el mandamiento del dicho señor conde fué a las casas principales contenida; en la dicha Cédula de sus Altexas e fiso salir fuera d'ellas a todos los vezinos que en ellas estavan e posavan e tomó por la mano al dicho Rodrigo de Avalos e dixo que le ponia e puso e nonbre del dicho señor Adelantado en la posesión de las dichas casas autual, corporal, real vel casi e el dicho Rodrigo de Avalos luego echó fuera al dicho ulcalde e a otras personas que end'estavan e se quedó dentro d'ellas y en señal de pose sión cerró las puertas principales de las dichas casas por de dentro e luego yncontinente asi de la mano lo trajo el dicho alcalde ablando e paseando por el dicho corral dende el arco e las dichas albercas e establos e despensa e coçina e por todo lo otro contenido en la dicha Cédula, e le dió la posesión de todo ello según e de la forma e manera que en la dicha Cédula de sus Altezas se contiene e deslinda a el dicho Rodrigo de Avalos entró en todos los dichos establos e cocina e otras casillas que están en el dicho corral, echó de todas ellas a los moradores que en ellas avia e cerró las puertas de todo ello por dentro eu señal de posesion de todo lo qu'el dicho Rodrigo de Avalos enonbre (sic) del dicho señor Adelautado de Murcia se dió e otorgó por contento, entregado a toda su voluntad... e mandó ser dado el dicho testimonlo de la dicha posesión firmado e signado en manera que fuga fee e firmado de su nonbre al dicho Rodrigo de Avalos en el dicho nonbre según que le hera pedido, a lo qual todo e a dar y entregar de la dicha posesion fueron presentes por testigos Xorge de Avalos e Gomez Muños Salar, escuderos estantes en esta Alanbra e Juan Vazquez, zapatero, e yo el dicho Alfonso Fernandez de Sevilla, escrivano del Rey e de la Reyna, nuestros señores e su escrivano e notario público en la su corte y en todos los sus reynos e señorios e escribano de la dicha Alanbra en uno con el dicho alcalde e parte e testigos presente ful a dar y entregar la dicha posesion e doy fee qu'el dicho alcalde aquí firmó su nonbre e lo escrebí e fiçe aquí este mio signo en testimonio de verdad, Alonso Fernandez, notario público, Pedro de Oro.

Demanda Min llustre señor

Et nonbre de tot Mignet c'hacon vezino de la villa de Calabazanos digo que tenien to consevendo don juan c'hacon padre de mi parte unas casas que son en esta Alhan ora que eran de los Abençerrajes en que an nibido e biben el contador Rodrigo Maldo 1840 . 52 muges . hijos v otra casa que solia ser despensa del dicho don Juan Chacón en que hibe al presente Charles de Ripa, por arrendamiento que d'ella le hizo su herma na la de Sazedo, boticario difunto, que son enfrente las otras, por merçed de los seño res Reyes Católicos don Hernando y doña Ysabel, el dicho don Juan Chacón fallegió y pasó d'esta presente vida, y perteneçiendo las dichas dos pares de casas a mi parte, como a hijo i heredero del dicho don Juan Chacón, su padre y de doña Ynés Manrique, su madre cuyas heran las herençias de los quales mi parte tiene açebtadas y si es neçesario di nuevo las açebta con benefiçio de ynventario, nuevamente a venido a notiçia de mi parte que los dichos contador Maldonado y su muger y hijos y Charles de Ripa y la dicha su hermana y Françisco de Barrionuevo, se an entrado en ellas y al presente las nabitán y morán, aunque algunos d'ellos con liçençia y por mandado de vuestra señoria v del señor marques de Mondejar, y por que de derecho perteneçen a mi parte, por los dichos títulos y son suyas a vuestra señoria pido e suplico por aque remedio que metor de derecho lugar aya y a la justicia de mi parte convenga, le mande entregar la po sesion de de las dichas dos pares de casas con todo lo a ellas anexo y perteneçiente y anpararle en ella, condenando y conpeliendo a las personas suso dichas las dexen y entreguen a my parte, libres y desenbaraçadas va que le dén y paguén los alquileres que justamente an mereçido de todo el tiempo que en ellas an bivido y bibierén hasta que real mente las entreguen a my parte, para lo qual su muy illustre oficio ynploro y pido justicia v costas y juro a Dios y a esta cruz † en anima de mi parte que no lo pido de maliçia.

Otro si digo, que para en prueva de su yntinción de mi parte, hago presentación de todas estas escrituras, que van ynsertas en este quaderno, y así mismo d'estas dos vnfor maciones y provanças, todas las quales presento en quanto por mi parte hazen y no en más ny allende. El dotor Sanchez.

Presentación.

En el Alhanbra a dos dias del mes de julio de mill e quinientos e quarenta e çin años presentó esta petición e ciertos testigos Baltasar Ramirez el nonbre del dicho don Miguel e pidió (roto)

Traslado.

En la Alhanbra a quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos v quarenta y cinco añoñs, vista esta petición e las dichas escripturas, por el muy ilustre señor don Yñi go Lopez de (sic) Mendoça, conde de Tendilla señor de la villa del Prado, capitán general del Reyno de Granada, ecetera, mi señor, mandó que se notifique a las personas que biben en las dichas casas y que respondan a ella si tienen que dentro de sehis? dias. Notificación a Charles.

En la Alhanbra a ocho dias del mes de agosto de mill e quimentos e quarenta e cinco e as yo dieno escruano fique e ucho a el dieno che de te

qual pidió traslado, testigos Martín de la Serna, escudero en la conpañia de Gil Gonzales de Quesada.

A Barrinuevo.

Este dicho dia lo notifiqué a el dicho Françisco de Barrionuevo, testigo Pedro de la Parra e el dicho Martín de la Serna.

Al contador Maldonado.

En la Alhanbra a nueve dias del mes de setiembre del dicho año de mill e quinientos e quarenta e cinco años y del dicho escribano notyfiqué la dicha demanda a el dicho contador don Rodrigo Maldonado, el qual pidió traslado, testigos Antonio (o Alonso) de Valdés, alcalde mayor de esa Alhanbra e Cristobal de Arze, alguacil mayor d'ella. Don Miguel Chacón.

Que se notifique e que responda dentro de onçe dias.

En Granada a cinco de octubre de 1545 años la presentó Baltasar Ramirez, en nonbre de su parte.

Muy illustre señor

Baltasar Ramirez, en nonbre de don Miguel Chacón, en el pleito que trata con Charles de Ripa y los otros su consortes, respondiendo a la petición por parte de dicho Charles de Ripa presentada, digo que sin enbargo de todo lo por ella dicho y alegado, Vuestra Señoria debe mandar hazer lo por mi parte pedido, por lo dicho e alegado y por que la prescripción en que la parte contraria se funda, no a corrido ny podido correr contra mi parte, porque a estado absente y a sido menor de veypte y cinco años y las partes contrarias no an tenido titulo ny buena fe, antes sabieneó las dichas casas pertenecian a mi parte, se entrarón en ellas, por lo qual e por otras causas que en la presecución d'esta causa protestó dezir y alegar la dicha prescripción no a corrido contra mi parte, por que pido y suplico a V. S. mande hazer en todo se provea? que tengo pedido, para lo qual su muy illustre oficio inploro y pido justicia y costas y concluyo sin enbargo. El dotor Sanchez.

En la Alhanbraa diez dias del dicho mes de otubre del dicho año. Vista la dicha petición por su señoria mandó que se notifique a las otras partes e que respondan a ellas.

En la Alhanbra a dos dias del mes de noviembre de mill e quinientos e quarenta e cinco años, notifiqué lo suso dicho al dicho Francisco de Barrionuevo e pidió traslado, testigos Cristobal de Arze, alguazil mayor d'esta Alhanbra e Bartolomé...

En la questa del Alhanbra a cyete diaas del dicho mes de novienbre, notyfiqué lo suso dicho al dicho contador Maldonado, el qual dixo que él ni posee las dichas casas que le demandan ni ay por que se le pidan a él, que las demanden a quien vieren que les conviene, testigos Antonio de Vergara, vedriero, veçino del Alhanbra.

دور الطراز في الأندلس في عصر دولة بني أمية

## دور الطسراز شي الانسدلس شي عصر دولة بني أمية

يرجع الفضل الأعظم في تمصير قرطبة وتجميلها ، وتنظيم شئون الادارة والحكم في الأندلس الى الأمير عبد الرحمن معاوية المعروف بـالداخل (١٣٨ – ١٧٢هـ) ، فهـو الـذى دون بها الدواوين "ورفع الأواوين وفرض الأعطية ، وعقد الألوية ، وجند الأجناد ، ورفع العماد ، وأوثق الأوتاد ، فأقام للملك آلته ، وأحد للسلطان عدته (١) "فشهد له ألم خصومه ببعد مرقى همته ومضاء عزيمته ولقبه أب جعفر المنصور بصقر قريش (٢) : فقد عمل عبد الرحمن على احاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأبهة الخلفاء وحاول أن يجدد مسا طمس لبني أمية في المشرق من معالم الخلافة ويسترجع ما انقرض من آثارهما (٣) . ويذكر ابن حيان أنه أول من أنشأ دار البرد بالأندلس (٤) ، ونعتقد أن دار السرد المذكورة كمانت تختص بحياكة البرود ، ثم أضيفت اليها دار الطراز في عصر الأمير عبيد الرحمين الأوسيط ، فاتسعت بذلك مرافقها (٥) ، وكان الأمير عبد الرحن الأوسط (٢٠٦ – ٢٣٨هـ) رجلا على مستوى عال من الثقافة والعلم، عالما متبحرا في علوم الشريعة والفلسفة ، وكمان من أعظم أمراء بني أمية في الأندلس الذين وضعوا الأسس الأولى لحضارة الأندلس التي بلغت ذروة تقدمها في عصر الخلافة ، فقد خص أهل العلم والأدب والفن برعايتـــه وكــان مكرمــا لاهل الادب والفن والصناعات ممن ضاق المشرق بمواهبهم ، فأدناهم اليه ورفع منازلهم ، كما كان مولعا بالتمصير والانشاء والتعمير ، فهو الـذي أضاف الى جامع قرطبـة زيـادتين متتابعتين ، وأقام القصور والمتنزهات ، وأسس مدينة مرسية ، ورتب رسوم الملكة وأول من

فخم السلطنة بالأندلس وأحدث الطرز ، واستنبط عملها (١) ، كما أحدت بقرطبة دار السكة ، وضرب النقود باسمه ، ولم يكن فيها ذلك منذ أن اقتحمها المسلمون . واليه يرجع الفضل الأعظم في فتح أبواب الأندلس على المشرق بعد أن كانت موصدة في وجهه ، وأهم ما أنجزه فيما يتعلق بالصناعات قيامه بانشاء دار الطراز الخاصة بقرطبة ، وكانت الأندلس قبله تعتمد في ذلك على ما كان يجلب اليها من المنسوجات المشرقية من مصر والعراق وانشام . والغريب أن ابراهيم بن حجاج الذي استقل باشبيلية وقرمونة وما والاهما في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٧٥ - ١٠ هم) اتخذ وطازا باشبيليه "يطرز فيها على "ممه كفعل السلطان اذ ذاك" (٧) . وظلت دار الطراز باشبيليه تنافس دار قرطبة الى أن سقطت دولة بني حجاج على يد عبد الرحمن الناصر في سنة ٢٠٩هـ.

كان يتولى دار الطراز زمن الأمير حبد الله ريان الفتى (^) وفى سنة ٣١٣هـ ولى خلف الفتى الكبير الطراز (°) ثم تولى بدر مولى عبد الرحمن الناصر خطة البرد بالإضافة الى المحجابة والوزارة وخطة الخيل منية اليوم الذى بويع فيه عبد الرحمن بالإمارة فى سنة و ٣١٣هـ (٩). وأسند الناصر ولاية الطرار سنة ٣١٣ الى خلف الفتى الكبير (١٠). ويسدو أن تسميته دار الطراز مرة بالطراز ومرة بدار البرد أو خطة البرد ظل قائما الى أن ضمت التسميتان معا بعد أن تعرضت دار البرد الملاصقة لقصر الخلافية بقرطبة طريق حدث فى التسميتان معا بعد أن تعرضت دار البرد الملاصقة لقصر الخلافية عبد الرحمن الناصر بتجديد عمارتها فأمر باعادة دار البرد على رسم رسمه ، دل على فضل معرفته ، ومخاص حكمته ، فسما بناؤها ، ونصبت أبوابها على ما حد ، ورفعت فرقها عليه توفى عليها ، ويؤمن معها الاضرار بها" (١١) ونستدل من رواية ابن الخطيب في أعمال الأعلام أن دار الطراز والبرد اتسعت اتساعا كبيرا وشملت العديد من المرافق وأصبحت تشبه بما أضيف اليها من منشآت المدينة . يقول ابن الخطيب "ومن آثاره التي ضربت بهدالأمثال ، وقضيت منها العجائب ، حال الطراز ببابه لنسج ما يحتاج اليه من الخلع والكسى وملابس الحرم وغير ذلك . فقد كان (أى دار الطراز) على عهده مدينة تشتمل على آلاف من الخلق . فد

اتخذت فيها المرافق والمساجد والحمام والسوق ، ولو تتبعنا أصنافهم وما كانوا يحاولوسه مس صناعاتهم ويناغون بسه المشرق من بضائعهم ، ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عسه الكتاب (١٣) .

واستمرت هذه الدار على هذا النحو من الاتساع حتى ضاقت بها السوق الكبرى المجاورة للقصر الخلافي الى أن كانت أيام الحكم المستنصر با لله بن الناصر ، الذى أمر بنقلها في المحرم سنة ٣٦١هـ من موضعها انى دار الزوامل بالمصارة بسالطرف الغربي من قرطبة ، وأقام في الموقع الذي كانت تشغله دار الطراز أو دار السرد حوانيت للبزازين ليتسع بها سوقهم ، في حين نقلت دار الزوامل من موضعها الذي احتلته دار الطراز الى الدار الواقعة على مقربة من المحبس عند قصر الناعورة (١٣) وأصبحت دار البرد والطراز القديمة بذلك قيسارية للتجار توسعت بها السوق (١٤) .

وهكذا أصبحت لدار الطراز ودار البرد خطه بهذا الاسم أسند الحكم المستنصر بالله ولايتها الى فائق النظامى الفتى الكبير الصقلى (١٥) الذى ارتفعت مكانته لدى الحكم، فنقله من داره الى دار الحاجب جعفر بن عبد السرحمن الصقلى المذى توفى فى سنة ٥٣هـ(١٦) ، وكانت تعرف آنذاك بخطة الطراز والبرد ، وظل فائق النظامى يتولاها فى حياة الحكم الى أن توفى الحكم فى ٤ صفر سنة ٣٣٦هـ ، وكان فائق وقت وفاة الخليفة على رأس جميع الصقاليسة ، وكان يليه فى المرتبسة صاحبه جؤذر صاحب الصاغسة والبيازرة(١٧) .

ومن المعروف أن دار البرد والطراز هذه هي الدار الخاصة بالخليفة الأموى ، أى أن انتاجها قاصر على استخدام الخليفة ومن يخلع عليهم من كبار رجال الدولة أو عظماء الوافدين على الحضرة القرطبية من أمراء المغرب الموالين له ، ويتميز انتاج هذه الدار بأنها تحمل في نسيجها نقوشا كتابية تشتمل على أدعية للخليفة أو تحمل اسم من أهديت اليه في بعض الأحيان اذا كان من الشخصيات الهامة من ذلك الملابس السنية والكسى الفاخرة التي هادى بها عبد الرحمن الناصر محمد بن خزر في سنة ٣١٧هـ ، فقد سبح عليها اسم

محمد س حزر تقدير اشخصه ويعلن اس حيال على دلك نفوله وكال الدى احتصه سه في تطريره لما اصطنعه من حاص هديته هذه من الملابس في طرازه الخاص باسم محمد س حرر أعظم قدرا من دلك اد كال شيئا لم يتقدم لملك قبله الى ولى من أوليائه ، قد اعتد به عليه الناصر لدين الله إنافة قدر المنزلة في الجواب النافذ اليه اذ قال في فصل منه جرده آخر الكتاب

ولما حللت من حسن رأى أمير المؤمنين المحل الذى حلته ، ونزلت من نفسه المكان الذى نزلته ، ذهب ألا يهاديك من لبوسك الا بما استعمله لنفسه فى طرازه الخاص على السمك، وهذا أمر لم يفعله من تقدم من الاعاظم بالمشرق والمغرب بأخذ قرب وعظم محله ، فخصك من ذلك بعشر قطع مختلفة الأجناس مما استعمل لكسوته الخاصة من عتيق الخز العبيدى وغريبه وبديعة فى التأليف والصنعة مطرزة باسمك ، لم يعمل قط مثلها فى طرز بنسى العباس وهذا ما يبقى لك فخره ويمثلد لك ولعقبك سناؤه وذكره ، ما بقيت لكم باقية ، وثواب الله خير عقبى "(١٨)

وهكذا كانت دار الطراز الخاصة بالخليفة مخصصة لاهداء الخلع الى المقربين اليه ، ومن بين الهدايا التى أنعم بها الناصر على الوافدين اليه من زعماء المغرب هديته الى موسى بن أبى العافية سنة ٩ ١٩هـ وكانت تشتمل على الكسى الرقيقة من الخز مختلف الأجناس ما بين شقة وعمامة وبرنس ما يقدر عدده بخمس وعشرين قطعة ومن اللبود الطرازيه الأرجوانية عشر قطائع (١٩) وكان الحكسم المستنصر با الله يهادى أمراء البربر بالعدوة كثيرا من فاخر الكسوة(٢٠) كما كان المنصور محمد بن أبى عامر يهادى ملوك أسبانيا المسيحية والقوامس المعاهدين وكذلك من حسن بلاؤه من المسلمين في الحروب والغزوات بفاخر المنسوجات والكسى من انتاج دار الطراز بقرطبة ، ويذكر ابن عذارى أنه وزع في غزوته الثامنة والأربعين الى شنت ياقب سنة ٧٨٧ "ألفين ومائتين وخسا وغانين شقة من عنوف المخز الطرازى ، وواحدا وعشرين من صوف البحر (٢١) ، وكسّائين عنبرين ، واحد عشر سقلاطونية (٢٢) ، وخس عشرة مربشات ، وسبعة أغاط ديباج . وثوبي ديساج رومى وووفدك" (٢٢) ، ويعل ابن الخطيب على هذه الهدية النفيسة بقوله "وبلغت كسى

المنصور في هذه الغزاة الى ألفى كسوه وهدا نسئ بصيب عنه ساحه الملوك الدس دوب ملوك بنى مرين أعزهم الله بنصره فقد كانت الكسى الأول هذه الدولة التي وقع الوريم المعظم معتمدنا بهذا الكتاب لواء الوفاء غما والكدب عنهما مدكرة بهده العهود ومحدده لشأنها بحيث تتهم الحكاية ويقصر الوصف" (٢٠) وكان المنصور س أبى عامر بسندعى أجناد البرير الى الاندلس ، فيخلع على الرجل منهم بلباس الخير الطرازى سدالا من لباسه الحلق (٢٥) .

ولم يتبق من انتاج الطراز بقرطبة سوى قطعة من النسيج الوقيق تعرف بطــرار هــشـــام المؤيد بالله عشر عليها في سانت استبيان دي جورماث (غرماج) . وتحتفظ بها اليوم الأكاديمية التاريخية بمدريد ، وهي غشاء أصفر اللون من الكتان الرقيق يزدان مشريط عريص أبيض اللون يميل الى الاصفرار ، ينقسم الى ثلاثة مناطق ، الوسطى منها تشغلها ١٣ حامة مثمنة الشكل على أرضية مذهبة ، تتصل فيما بينها بأشكال مجمية ، وبداخل الجامات صور أشخاص متربعين في جلستهم يمسك أحدهم بقنينه . أو صور حيوانات تعورها الرشاقة أحدها يمثل أسدا مجنحا، أما المنطقتان العليا والسفلي فيشغلهما نص كتابي منسوح بالخط الكوفي ، تميل رؤوس السيقان في حروفها مس أعلى الى الداخل . ونطالع فيـه مـا يلـي (بسم الله الوحمن الرحيم البركة من الله واليمس والدوام للخليفة الامام عبيد الله هشيام المؤيد با لله أمير المؤمنين) (٢٦) ونشبه الرسوم المنسوجة على هده القطعة نقوشا تزدان بهـــ: بعض العلب والصناديق العاجية من صناعة مدينة الزهواء في عصسر الخلافية ومس لجديس بالملاحظة أن بقية أجزاء القطعة منسوجة من الخز وتزدان بألوان بيضاء وررفاء وحضواء وصفراء ووردية بين خطوط سوداء (٢٧) ويتجلى في هـده القطعة بوضوح أثر التقـاليد الفنية العراقية ، ومن المعروف أن التأثيرات العراقيه بدأت تندفق على الأندلس منــد عهــد الأمير عبد الرحمن الأوسط الدي لم يكن يتحرج من اتخاذ الثياب العراقيم رعم العداء السياسي القديم بين بغداد وقرطبة مند قيام دولة بني أمية في الأندلس و سندن على ميسل هذا الأمير لارتداء الثياب العواقية المحلوبه من بعداد بن بص اورده بن القاطبه بسير بن ال الشاعر عبد الرهن بن الشمر دحل على الامير عبد ناهن يوما ، عليه ، با عافي وعصاره verted by lift Combine - (no stamps are applied by registriced warden)





قطعة من النسيج طواز هشام المؤيد ضاعة دار الطواؤ بقوطبة من القون الوابع الهجرى

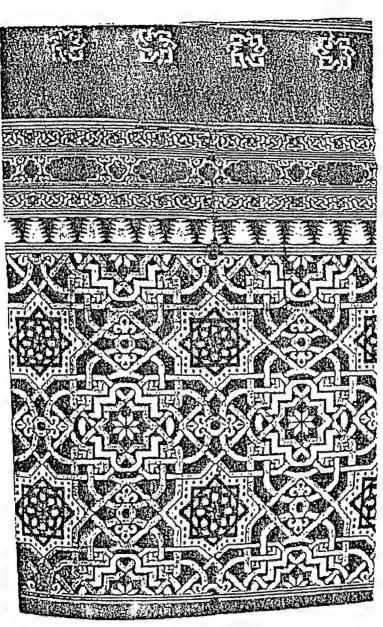

قطعة من النسيج طراز غرناطة (القرن التاسع الهجرى)

عراقية (٢٨). ويؤكد هذه الحقيقة قطعة من النسيج المعروف بنسبج الفيلة محفوظة بكنيسه سان ايسيدرو بليون تزدان بدوائر بداخل كل منها صورة فيلين متقابلين بينهما شجرة الحياة، ويعلو ظهر كل من الفيلين أسد يفترس الفيل، وعلى ظهر الأسد صفران رأساهما متدابران. ونسج حول كل دائرة طراز من الكتابة الكوفية نصها: (البركة من الله واليمن... لصاحبه أبي بكر ثما عمل في بغداد) نسجت طردا وعكسا (٢٩). لقد كانت للمنسوجات العراقية سوق رابحه في الأندلس، اذ كانت الموصلية والعتابية البغدادية والجرجانية من النسيج المستطرف عند أهل الأندلس تعبر عن الأناقة والفخامة في آن واحد، ولهذا اتخذت نموذجا احتذاه الطرازون في مدينة المرية في عصر المرابطين كما سنوضح فيما بعد. وكانت هذه المنسوجات العراقية المجلوبة من العراق وخراسان في عصر الخلافة من بين الهدايا التي قدمها الوزير أحمد بن شهيد الى الخليفة عبد الرحمن الناصر، ومن بينها سبعة أفرية بيض من نفيس الفنك خراسانية، وستة مطارف عراقية خاصة له، و ٤٨ بينها سبعة أفرية بيض من نفيس الفنك خراسانية، وستة مطارف عراقية خاصة له، و ٨٤ العراقية البغدادية لزينة الخيل مصنوعة من الحرير المذهب، وستة من السرادقات العراقية من البغدادية لزينة الخيل مصنوعة من الحرير المذهب، وستة من السرادقات

وبالإضافة الى دار الطراز الخاصة بقرطبة ودار الطراز الخاصة التى اتخذها ابراهيم ابن حجاج باشبيلية تعددت دور الطراز العامة التى خصصت لأهل الأندلس ، وكانت موزعة على معظم مدن الأندلس بالإضافة الى بعض التجمعات العمرانية القروية التى كانت لديها أنوال لنسج المنسوجات الكتانية أو القطنية أو الحريرية . فكانت بالمرية وبجانة ومالقة ومرسية وغرناطة واشبيلية وقرطبة وبطليوس وشنترين ولشبونة وغيرها من مدن الأندلس دور طراز عامة. واختصت بعض هذه المدن بنوع معين من المنسوجات ، فقد ذاعت شهرة بجانة في صناعة الحرير ، الى أن ظهرت المرية فانتقلت اليها هذه الصناعة (١٦) ، كما ورثت المرية أيضا شهرة قرطبة في صناعة الوشي والديباج (٢٢) وذلك بعد سقوط الخلافة الأموية وقيام الفتنة البربرية ، فقد ذكر ياقوت أنه كان يعمل بقرطبة "الوشي والديباج فيجاد عمله، وكانت أولا تعمل بقرطبة ، ثم غلبت عليها المرية ، فلم يثقف في الأندلس من يجيد عصل اللديباج احادة أهل المرية" (٣٣) واشتهرت اشبيلية بصناعة موع من النسيج لا يتأثر بماء الديباج احادة أهل المرية" (٣٣) واشتهرت اشبيلية بصناعة موع من النسيج لا يتأثر بماء

المطر (٢٠)، كما عرفت بنسج القطن الذى ينبت فى أرضها ويحسن ويزكو فى بقعها (٣٠). واشتهرت بجانة بصناعة الحرير (٢٠)، ويذكر ابن حوقل أن أردية أهسل الأندلس المصنوعة فى بجانة كانت تحمل الى مصر ومكة واليمن وغيرها (٣٧) واحتفظت بجانة بهذه الشهرة حتى فاقتها المرية فى هذه الصناعة ، فانتقلت اليها صناعة الخز والحريس والحلل الموشية والديباج اليها . ويذكر ابن سعيد نقلا عن ابن فرج قوله: "حدث فيها (أى المرية) من صنعة الوشى والديباج على اختلاف أنواعه ومن صنعة الخز وجميع ما يعمل من الحرير ما لم يبصر مثله فى الشرق والا فى بلاد النصارى" (٨٣) ، وهو ما أكده الرازى فى قوله: "المرية مفتاح الرزق والكسب ، وموطن الحذاق من أصحاب الصناعات .... وفيها قوله: "المرية مفتاح الرزق والكسب ، وذاعت شهرة مرسية فى عصر الدولة الأموية "وبالطراز العجية والصناعة الغريبة للوطاء والبسط" (٤٠)، كما اختصت سرقسطة بصناعة "وبالطراز العجية والصناعة الغريبة للوطاء والبسط" (٤٠)، كما اختصت سرقسطة بصناعة السمور وفى ذلك يقول العلرى: "ولأهلها فضل الحكمة فى صنعة السمور والبراعة فيه بلطيف التدبير ، يقوم فى طرزها بكماها منفسرة بالنسج ، وهيى النياب المعروفية بالسرقسطية، لا تدانى تلك الصنعة ولا تحكى فى أفق من الآفاق" (١٤) . وتقدمت بسطة واشتهرت بصناعة الحرير وكان يتوفر فيها من شجر التوت مالا يحصى (٢١) . وكان ببسطة الطرز الشريفة (٣٠) .

واستمرت دار الطراز الخاصة بقرطبة تباشر عملها في عصر الفتنة ، فقله ذكر ابن بسام أن المستظهر بالله أقر على مراتب الخدمة طوائف منهم خدمة الطراز (٤٤) .

#### هوامش البحث

- (۱) المقرى ، نفح الطيب ، تحقيق محيى الدين عسد الحسيد ، ح۱ ، القناهرة ١٩٤٩ ص ٢٦٠ محسد محسد مرسى الكحلاوى ، مراكز صناعة الحرير مى الأندلس مس خلال النصوص التاويخية مع تطبيقات على بعض من منسوحاتها الحريرية ، بحلة كلية الآثار ، العدد الرابع ١٩٩٠ ، القاهرة ص ٢٠٢ .
- (۱) أخبار بحموعة في تباريخ الأندلس ، لمؤلف بحهبول ، نشره دون لافونتي القنطرة ، مدريد ، ١٨٦٧ ، ص ١٩ ١ ابن علارى ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، نشره ليفيي بروفتسال وكولان ، ليدن ، ج٢ ، ١٩٤٨ ، ص ٥٩ ، ٠٠ .
  - (۲) المقرى ، المصدر السابق ، ج۱ ، ص ۳۰۸ .
- (1) يقول ابن حيان في المقتبس: "كانت همذه الدار البردية (يقصد دار البرد أو دار الطراز كما شاعت تسميتها فيما بعد) من بنيان الأمير الداخل عبد الرحمن بن معاوية رحمة الله عليه" ، "المقتبس، تحقيق د. عبد الرحمن الحجي ، بيروت ، ١٩٦٥ ، ص ٦٦) كما يذكر أنها كانت تقع بغربي قصر قرطبة وفي صدر سوقها العظمي .
  - (°) السيد عبد العزيز سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، ج١ ، الاسكندرية ، بدون تاريخ ، ص٢١٥.
    - (٦) ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ ، ص ٩١ .
    - (۷) اس عداری ، المصدر السابق ، ح۲ ، ص ۱۲۷
  - (^) ابن عدارى ، نفس المصدر ، ح٢ ، ص١٤٨ وقد توفي ريان الفتي صاحب الطراز في سنة ٢٩٨هـ .
    - (°) این عذاری ، ج۲ ص ۱۹۱ ،
    - (۱) ابن علاری ، نفسه ، ج۲ ص ۱۹۱ .
      - (١٠) نفس المصدر ، ص ١٩١ ،
    - (۱۱) ابن حيان ، المقتبس ، تحقيق د. شالميتا ، وكوربنطى وصبح ، مدريد ، ١٩٧٩ ، ص ٣٨٣
    - (١٠٠) اس الخطيب ، كتاب أعمال الأعلام ، تحقيق وتعليق ليفيي بروفنسال ، بيروت ، ١٩٥٦ ، ص ٤٠
      - (١٣) ابن حيال ، المقتبس ، القسم الخاص بالحكم المستنصر ، تحقيق د. الحجي ، ص ٢٦ .
        - (١١) ابن حيال ، المقتبس القسم الخاص عبد الرحمي الناصر ، تحقيق شالميتا ص ٣٨٢
          - (۱۵) اس حبال ، خقیق الحمجی . ص ۳۳
            - رام عن المصدر ، ص ٦٦
          - (۱۷) اس عداری ، البیال المعرب ، ۲۰ ص ۲۰

ر ۱) ابن حیان ، تحقیق شالمینا ، ص ۲۶۸

(١٩) نفس المصدر ، ص ٢٠٨ ،

(۲۰) ابن عثذاري ، المصدر السابق ، ح۲ ، ص۲۲٪

(۲۱) هو نوع من الوبر الصوفي يحمع بين لين الخز وبريق الذهب يتساقط من حيوانات خرية على ساحل شنترين وفي ذلك يقول الاصطخرى 'ونقع بمسترين في وقت من السنة من البحر دابة تحتلك بحجارة على شط البحر فيقع منها وبر لين الخز ، ولوبه لوب الذهب لا يعادر منه شيئا ، وهم عزيز قليل ، فيجمع وينسح منه ثباب ، فتتلول في اليوم ألوانا ، ويحر عليها ملوك سر أمبة ، ولا ينتقل الاسرا ، ونزيد قيمة الثوب عن ألف ديمار لغرته وحسم "(الاصطخرى ، المسالك والممالك ، تحقيق عمد جابر عبد العال احيني ، القاهرة ، ١٦٩١، ص ٣٥٠ - المقدسي ، وكان هذا الحيوان البحرى يعرف الأقالبم ، تحقيق دى عويه ، ليدل ١٦٠٠ ، ص ٢٥٠ - المقدسي وكان هذا الحيوان البحرى يعرف بأبي قلمون (المقدسي ، ص ٢٤٠)

(۲۲) سقلاطونية صفة من كلمة سقلاطون ، وهو مصطنح من أصول يونانية Ciclation أطلق مى الغرب (۲۲) Siglaton الأوروبي Blachere وكان يعرف في اللغة الفرنسية القديمة باسم Siglaton

Extraits des principaux geographes arabes du Moyen age, Paris - Beyrouth, 1932, pp. 197 - 198)

وقد أطلق هذا الاسم في الغرب الأوروبي على سبح من الحرير مطرز بالدهب ، اختصت بعداد بصناعته، وأعتقد أنه سمى بذلك الأسم بسبب رسومات الدوائر التي تحملها المنسوحات البيريطية والساسانية والاسلامية

(Marques de Lozoy'a, Ffistoria del arte Fiispanico, t. I. Barcelona, 193, p. 268) بهن عذارى ، البيان المغرب ، ج٢ ص ٢٩٦ . هذا وقد عرفت فرطبة بصناعة الفنك من فراء السمور (٢٢) ابن عذارى ، المغرى ، نفح الطيب ، ج١ ص ١٨٤)

(٢٤) ابن الخطيب ، كتاب أعمال الأعلام ، ص ٦٨ .

(٢٥) ابن عدارى ، المصدر السابق ، ص ٢٧٩ .

(26) Levi - Provencal, Insdriptions arabes d'Espagne, Paris, 1931, p. 127.

(٣٧) جومث موريمو ، الفن الاسلامي مي اسبابا ، ترحمة د. أحمد لطفي عند النديع ، والدكتور السبد عبد العزيز سالم ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ١١٤ – محمد عبد العزير مرروم ، الفنور الاسلامية في المغرب الاندلس ، بيروت ص ١٠٧

(۲۸) ابن القوطبة ، تاریخ افتتاح الأنلـنـس ، بشر حلبان ریبیرا ، مدرید ۲۰ می

(٢٩) السيد عبد العزيز سالم ، في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندنس ، الاسكندرية ، ١٩٨٥ ، ص ٢٧٨ – ٢٠٨٠ .

(۲۰) المقرى"، نفح الطيب ، ج١ ص ٥٣٠ .

(<sup>۲۱</sup>) الحميرى ، صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار ، مشره ليفى بروفستال، القاهرة ۱۹۳۷ ، ص ۳۸ - لزيد من التفاصيل عن صناعة الحرير فى الاندلس ارجع الى بحمد بحمد الكحلاوى ، المرجع السابق ، ص ۲۰۸ وما يليها .

(<sup>۲۲</sup>) كانت دار الطراز الخاصة تنتج ثياب الخلفاء من الحرير المختم المرقوم بالهذب المنتلف الألوان (ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج٤ طبعة بولاق، ١٣٨٤هـ، ص ١٣٨٠ - ١٣٨ المقرى، نفح الطبب، ج١ ص ٢٣٤). وذكر الرازى ان من بين المنسوحات التي تنتجها قرطبة في عصر الدولة الأموية بالأندلس الأقمشة الناعمة والمنسوحات الحريرية السميكة

(Levi - Provencal, La Description d'Al - Andalus de Razi, al- Andalus, vol. XVIII, 1953, p. 65.

(٣٢) ياقوت ، معجم البلدان ، الجملد الخامس ، ص ١١٩ .

(٣٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، تحقيق كرامرز ، ليدن ، ١٩٣٨ ، ص ١١٤ .

(°°) العذرى ، نصوص عن الأندلس ، تحقيق د. عبد العزيز الأهواني ، مدريد ، ١٩٦٥ ، ص ٩٦ وأنظر ابن غالب ، فطعة من كتاب فرحة الأنفس ، ص ٢٩٢ .

(٢٦) الحميرى ، صفة جزيرة الأندلس ، ص ٣٨ - يحمد الكحلاوى ، المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

(٣٧) ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص ١١٤ .

(<sup>٣٨</sup>) ابن سعيد ، المغرب في حلمي المغرب ، تحقيق الدكتور شوقى ضيف ، ج٢ ، القاهرة ١٩٥٣ ، ص ٩٣ وما يليها .

(39) Levi - Provencal . La Description d' Al-Andalus , Op cit , p. 67 .

(39) العالم المسلم السابق ، ص ٩ . وذكر الحميرى أن الأهل مرسية حلق بصنعة البسط الرفيعة الشريفة وتحديدها لا يبلغه غيرهم (الحميرى ، ص ١٨٢) ويطلق المقرى على هذه البسط اسم التتتالية نسبة الى نتاله من عمل مرسية (المقرى ، ح ١ ص ١٨٧) ولعلها حمحاله الواقعة شكمالى مرسية (الحميرى ، ص ١٦٧) .

(۱ ) نعس المصدر ، ص ۲۲ والسمور حسب ما دكره المقرى عن الحجارى حيوان يعمل من وبره الفراء الربيع (المقرى ، معج الطيب ، ج١ ، ص ١٨٤) ، وقارد نما ذكره محمد الكحلاوى المرجع لسب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(<sup>17</sup>) مجهول ، ذكر بلاد الاندلس ، تحقيق لويس مولينا ، ص ٧٦ .

(<sup>٤٢</sup>) ابن غالب ، قطعة من كتاب فرحة الانفس ، تحقيق د. أحمد لطفى عبد البديع ، بحلة معهد المخطوطات العربية ، ١٩٥٦ ، ص ٢٨٤ – محمد الكحلاوى ،'المرجع السابق ، ص ٢١٤ .

(٤٤) ابن بسام الشنتريني ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق د. احسان عباس ، ج١ قسم١ ، ص ١٥ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# من جديد حول برغواطه هراطقة المغرب في المصر الاسلامي

# هن جديد حول برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي

يعتبر قيام برغواطة في اقليم تامسنا (١) من المغرب الأقصى ، في القرن الثاني للهجرة ، حادثة خطيرة ، ويسجل مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب الثاني للهجرة ، حادثة خطيرة ، ويسجل مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب العصر الإسلامي ، فقد ارتبط قيامها في تلك البقعة النائية من المغرب الاسلامي بعقائد غريبة ومتطرفة ، أثارت اهتمام الباحثين وجعلت برغواطة مثار مناقشات عديدة ، دارت حول أصول الفكر العقائدي عند البرغواطيين بل وتجاوزت ذلك إلى الخوض في أصل برغواطة ، وتعريف كيانها . ويرى الجمهور الاعظم من الباحثين القدامي منهم والمعاصرين ، أن برغواطة دولة خارجة عن تعاليم الإسلام الى حد أن الكثيرين منهم وصموها بالهرطقة والوثنية (١٢) ، بينما تصدت فئة قليلة منهم للدفاع عنها وعن عقيدتها وعن نسبتها بينما تصدت فئة قليلة منهم للدفاع عنها وعن عقيدتها وعن نسبتها للإسلام (٢) .

وفى تصورى أن الفكر العقائدى لبرغواطة كان يجمع بين أفكار ومذاهب وأديان متعددة ، بدءاً من الفكر السنى الى الخارجية المتطرفة ، والتشيع (٤) ، وكذلك جانباً من الدوناتية (٥) وبعض الأفكار اليهودية ، بل يمكننا أن نلمح فى فكرهم العقائدى بعض التقاليد البربرية المحلية والرثنية الامر الذى يجعل من البرغواطية فكراً خارجاً عن الدين الاسلامى الحنيف .

وسنوضح فى بحثنا استناداً على النصوص والآذلة التاريخية كيف كان هذا الكيان البرغواطى يشكل خطورة شديدة على الاسلام فى المغرب طوال العصور الوسطى ، خاصة وأن دولة برغواطة امتدت جغرافياً فى بقعة متسعة وغنية اقتصادياً من المغرب الاقصى ، كما امتدت زمنياً فترة طويلة استمرت حتى بداية عصر الموحدين .

# ١ - أصل برغواطة ، ومنازلها في المغرب الاسلامي:

قيل أن نتعرض لاصل برغواطة يجدر بنا أن نوضع من البداية أننا نهدف الى النصل بين الاصل الاجتماعي لبرغواطة كتبيلة بربرية وبين أصل «بني طريف» حكامها الذين أسسوا كيانها السياسي . ويكتنف الحديث عن برغواطة باعتبارها قبيلة بربرية غموض يتعذر معه التوصل الى حقيقة أصل هذه التبيلة بسبب الاختلاف الشديد فيما أوردته المصادر والمراجع بشأن هذه القبيلة .

فإذا رجعنا الى المؤلف المجهول صاحب كتاب مفاخر البربر لجد اند ينسب برغواطة إلى زناتة ويعبر عن ذلك بقوله "وكان ظهرر برغواطة في سنة ١٢٧ هـ في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان ، واستقر ملكهم آخراً بتامسنا ، وهم في الاصل من زناتة .. (٦) . وقد أخذ بتلك الرواية ابن الخطيب في موضع من كتابه أعمال الاعلام (٧) ، وتابعه في ذلك عدد من الباحثين المعاصرين على رأسهم الدكتور حسين مؤنس (٨) والدكتور الطالبي (٩) .

أما ابن خلدون فقد كلب الرأى القائل بنسبة برغواطة الى زناتة بقوله "وقد يغلط بعض الناس فى نسب برغواطة هؤلاء فيعدهم فى قبائل زناتة .... وليس القوم من زناتة ، ويشهد لذلك كله موطنهم وجوارهم لاخوانهم المصامدة . "(١٠) ويژكد ابن خلدون فى أكثر من موضع من كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر» نسبة برغواطة الى مصمودة ، ففى أحد المواضع يقول "وأما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بن بربر فهم أكثر قبائل وأوفرهم ، من بطونهم ، برغواطة ، وغمارة ، واهل جبل درن . ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الاحتاب المتطاولة . وكان المتقدم فيهم قبيل الاسلام وصدره برغواطة . ثم صار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن الى هذا العهد .." (١١) .

وفى موضع آخر يؤكد ابن خلدون نسبة برغواطة لمصمودة فى سياق حديثه عن غمارة المصمودية وصلتها ببرغواطة (١٢١) .

وقد أخذ بروایة ابن خلدون كل من الدكتور حسن معمود (۱۳) ، ود. محمد الناسی والمستشرق هربك (۱۴) ، و د . محمد ولد داداه (۱۵) ، والدكتور ابراهیم حركات ، والاستاذ میلود عشاق (۱۲) ، والاستاذ تراس (۱۷) .

وفى نفس الوقت يرى بعض مؤرخى العرب أن برغواطة لم تكن قبيلة واحدة وإلى كانت أخلاطاً بربرية لقبائل كثيرة لا يجمعها اصل واحد ، ولا تنتمى إلى أب واحد ولا الى أم واحدة ، ومن هؤلا ، ابن ابى زرع (١٨١) ، وابن الحطيب (١٩٩ والسلاوى الناصرى . (٢٠) وقد قام بعرض هذا الرأى كل من الاستأذين محمد عبد الله عنان (٢١) والهكتور احمد مختار العبادى (٢٢) .

والارجع فى تصورى أن برغواطة تنتسب إلى مصمودة استناداً الى رواية ابن خلدون الجديرة بالثقة ، ولأن عصبية برغواطة زادت فى عصر دولة الموحدين المصامدة .

وكانت برغواطة تقيم في اقليم تامسنا الذي يمتد ما بين وادى نهر أبى الرقراق ووادى ام الربيع (٢٣) . وهذه المنطقة كانت تخضع قبل الفتح الاسلامي لنفوذ يليان حاكم سبتة (٢٤) . \*

وكان أول احتكاك مباشر ليرغواطة بالاسلام عندما اغار عقبة بن نافع على بلاد تامسنا بالسوس الادنى فى ولايته الثانية على المغرب وانتهت غارته السريعة بوقوفه على ساحل البحر المحيط عند ايغيران يطوف ودخوله بقرسه فى مياه المحيط حتى بلغ الماء بطن الفرس (٢٥) . ولكن حملة عقبة كانت سريعة ولم تسفر عن انتشار الاسلام فى هذه النواحى التى قدر لها أن تتعرض لحملة موسى بن نصير فيما يقرب من عام ٨٧ هـ ، وفيها خرج موسى على رأس جيش كثيف يتألف من وجوه العرب ، وبعض البربر ، لفتح منطقة السوس الاقصى والادنى ، وقد انتهت هذه الحملة بالنجاح ، وأسفرت عن فتح بلاد درعة القريبة من منازل برغواطة . ومن هناك اتجه موسى بجيوشه الى طنجة قافتتحها وترك عليها طارق بن زياد ، وعهد البه بتعليم بربر برغواطة . غمارة الإسلام ، فترك لهم من العرب سبعة عشر رجلاً من العرب يعلمون البربر القرآن وشرائع الدين الاسلامى (٢٦) .

وليس من السهل أن نحدد بكل دقة منازل برغواطة على خريطة المغرب ونرصد خطوط حدودها الجغرافية على وجه التحديد (٢٧)، فقد كانت حدودها تتذبذب انكماشاً واتساعاً تبعاً لازدياد نفوذ الدولة على المناطق المجاورة أو

انحسار ذلك النفوذ.

ويذكر الحسن بن الوزان ، المعروف بليون الافريقى المدود التقريبية لتامسنا فيقول "تامسنا اقليم تابع لمملكة فاس ، يبتدى غرباً عند ام الربيع ، وينتهى الى ابى وقراق شرقاً ، والأطلس جنوباً ، وشواطىء البحر والمحيط شمالاً . (٢٨١٠ بحيث يبلغ طول إقليم تامسنا من الغرب الى الشرق ثمانين ميلاً ، ومن الجنوب الى الشمال نحو ستين ميلاً .

وكان اقليم تامسنا يضم نحو اربعين مدينة تشتمل على نحو ثلثماثة قصر (٢٩) أهمها مدينة شالة Cella التي يرجع إنشاؤها إلى الفينيقيين في رأى (٣٠) ، والرومان في رأى آخر (٣١) ، وتقع بالقرب من نهر ابي الرقراق على بعد نحو ميلين من البحر وميل واحد من مدينة الرباط . وكانت شالة مركزاً تجارية هامة في زمن الرومان كما كانت آخر القواعد المسكرية الرومانية المعدة شمالاً على سواحل المحيط الاطلسي حتى العاصمة طنجة Tingis ، التي كانت تربطها بشالة طريق رومانية قديمة (٢٢) . ومن الجدير بالذكر ان دولة برغواطة اتخذت من شالة حاضرة لها في كثير من الاحيان (٣٢) ، غير انها تأثرت عمرانياً بالروب المتتالية التي دارت بين برغراطة ، والقوى الاسلامية المعاصرة لها في المغرب ، كدولة الأدارسة ودولة المرابطين ، ويرجع الفضل الاعظم الى المنصور الموحدي في إعادة بنيان اسوارها كما زودها بزاوية عظيمة ، وقصر لجنرده ، ومسجد جامع أضيفت إليه قاعة بلغت الغاية في الروعة والجمال ، وأوصى المنصور بأن يدفن فيها ، فنقل جسده بعد وفاته من مراكش اليها ، ودنن فيها ، واحتفظ خلفاء الموحدين من بعده بهذا التقليد ، وتابعهم في ذلك من بعدهم سلاطين بني مرين . وتقع شالة قبالة مدينة سلا التي لا يفصلها عنها سوى نهر ابي الرقراق ، ولذلك عرفت شالة بشالة سلا . <sup>(٣٤)</sup> ويلي شالة في -الاهمية مدينة تكيت التي تقع على ضفة وادى ام الربيع في مجاز الطريق المؤدية من تادلا الى فاس ، وكانت مركزاً تجارياً عامراً ، وسرقاً لبيم القمع ، غير انها دثرت في اعقاب الحروب الطويلة ضد برغواطة (٣٥) ، اما ادندون فكانت بلدة صغيرة في نطاق اقليم تامسنا اسست مبانيها بين التلال ، وتقع على بعد نحر خمسة عشر ميلاً من ساحل المحيط الاطلسي ، ولم يتبق للاسف من آثار هذه المدينة إلا القليل بتمثل في اسس جدارية وبعض السواري المتكسرة . وقد حل الخراب بهذه المدينة من جراء حروب برغواطة مع غيرها من القرى الاسلامية في المغرب (٢٦) . ومن بين مدن تامسنا كذلك زرفة التي كانت تقع في منطقة سهلة تتفجر فيها العيون وتجرى فيها الجداول ، وقد تخربت هذه المدينة ودثرت قاماً ولم يبق لها أي أثر (٢٧) ، ومنها ايضاً مدينة انفا ، التي يرجع الفضل في تأسيسها الى الرومان . وتطل هذه المدينة على المحيط الاطلسي ، وتبعد عن آزمور بنحو ستين ميلاً (٢٨) . ومدينة تاغية الواقعة ايضاً على المحيط الاطلسي (٢٩) .

اما آزمور قمدينة تقع على مصب نهر ام الربيع (٤٠) على حدود تامسنا ولكن المسن بن الرزان يدخلها في نطاق اقليم دكالة (٤١). ومن الملاحظ أن حدود دولة برغواطة اتسعت في كثير من الاحيان لاسيما في بداية القرن الخامس الى ماوراء حدود تامسنا، فقد امتدت حدودها الجنوبية جنوبي شالة على طول سواحل المحيط الاطلسي حتى شملت دكالة وعبدة ويلاد الحوز (٢٠) جنوبي آسفي ونواحي مراكش، نما ترتب عليه خضوع السكان المسلمين المقيمين في هذه المناطق لملوك برغواطة والتدين بدينهم. أما حدود برغواطة الشمالية فقد امتدت الى شمال الرباط، وقمكن ملوكها من انتزاع مدينة المعمورة من أيدى بني يغرن الزناتيين اصحاب سلا، الذين طالما ناوأوا ملوك برغواطة، ويعتبر المسن بن الوزان مدينة المعمورة من بين مدن اقليم تامسنا (٤٢).

وبلغ سلطان دولة برغواطة حتى سبتة وطنجة زمن اسرة سقوت البرغواطي كما سنوضح فيما بعد . وكانت لبرغواطة توة بحرية قاعدتها ثغر فضالة (411) .

### ٢ - الكيان السياسي لبرغواطة :

يختلف المؤرخون في نحديد طبيعة كبان برغواطة في العصر الاسلامي ، وترضيح ما إذا كانت مجرد قبيلة عظمى من قبائل البرير ام دولة تحتفظ بكل خصائص الدول المستقلة . فإذا سلطنا الاضواء على كل الظروف المحيطة ببرغواطة ، فإننا نجد ان برغواطة قبيلة اتاحت لهاالظروف ان تصبح دولة قوية مستقلة ، حافظ أبناؤها على استقلالها بفضل ثرواتها الاقتصادية الهائلة ،

وإمكاناتها العسكرية الرفيرة ، وقدرات اهلها العالية بل ان برغراطة في تصوري لم تكن مجرد دولة عادية بل كانت دولة قوية منذ قيامها ، خطيرة في تطلعاتها واهدافها ، خرجت عن تعاليم الاسلام ، وتمكنت من البقاء حتى العصر الموحدي رغم محاولات القرى الاسلامية المتعاقبة في بلاد المغرب ، التخلص منها لخروجها عن الاسلام ومروقها .

لقد بلغت برغواطة من القوة والبأس الى الحد الذى وصفتها به المصادر العربية بأنها عملكة (٤٥) ، فهى على هذا النحو لم تكن مجرد قبيلة أو حتى إمارة صغيرة بل كانت دولة مستقلة ، يتولاها ملوك اقويا الامر الذى يدعونا الى مقارنتها بدولة الادارسة أو دولة الرستميين ، فى مجال التاريخ السياسى للمغرب الاسلامى ، فقد أدت دوراً سياسياً هاماً على مسرح أحداث المغرب لفترات طويلة من التاريخ الاسلامى . وإذا كان الفموض يكتنف تاريخها ، لفترات معظم المصادر العربية قد اغفلت المديث عنها (بإستثنا البكرى وابن وإذا كانت معظم المصادر العربية قد اغفلت المديث عنها (بإستثنا البكرى وابن خلدرن وابن ابى زرع وابن الخطيب) ، فإننى أعزى ذلك التجاهل لمروقها وخروج ملوكها عن تعاليم الاسلام .

لقد بلغت برغواطة درجة كبيرة من الاهمية والسطوة والسلطان الى حد أن بعض المستشرقين يبالغ في وصفها بأنها "امبراطورية كاملة" (٢٦) ، ولقد هيأت الظروف الطبيعية والثروات الاقتصادية لبرغواطة الفرصة لكى تصبح دولة تتوفر لها عوامل الاكتفاء الذاتي والجماية الطبيعية (٤٧) : فالجبال المحيطة بتامسنا كفلت لها الحماية الطبيعية ، وذلك أن سهول تامسنا كانت تقع بين جبال الاطلس وبين سلسلة اخرى من الجبال ، اما جبل مسطاسة فيمتد من الشرق الى الغرب وبتاخم غرباً سهل ادخسان المصاقب لتامسنا (٤٨) ، هذا بخلاف مجموعة من التلال تخترق ارض تامسنا .

وكانت قمم هذه الجبال تترج في فصل الشتاء بالثلوج ، وكان هذا من حسن طالع برغواطة ، إذ اتاح لهذه الثلوج ان تذوب في فصل الصيف وتتحول الى مجارى مائية تتدفق لتغذى الجداول والروافد التي امتلاً بها بسيط تامسنا ، والتي كانت تنحدر من جبال الاطلس لتصب في المحيط الاطلسي . لقد بلغ

عدد هذه الروافد نحو المائة من اهمها وادى ماسنات ، ووادى وانسيفين الذي كان يلتقى مع نهر سلا (ابي الرقراق) جنوبي الرباط (٤٩١). وقد كان لهذه النهيرات والروافد اثرها في ازدهار الزراعة في سهول تامسنا ذات التربة الزراعية الخصية (٥٠) . وكان ذلك حين اهم العوامل التي جعلت برغواطة ، دولة زراعية من الطراز الاول ، فكانت تئتج الحبوب ولاسيما القمح الذي اشتهرت به مدينة تكيت على وجه المتصوص ، فكان جميع سكان المناطق المتاخمة لبرغواطة يقدون الى هذه المدينة لشرائه (٥١) ، كما اشتهرت بزراعته مدينة النخيلة التي كانت تقع في وسط تامسنا وفي قلب سهلها . وتذكر كتب التاريخ أن قمحها كان من الكثرة بحيث ان الناس كانوا يستبدلون احياناً بغلين ، بحمل جمل كبير من القمع (٥٢) ، وكانت مركزاً من اهم مراكز بيعه . كذلك كانت تنتج الشعير الذي كان يشكل الغذاء الرئيسي لسكان تامسنا في معظم ارقات العام . كما اشتهرت برغواطة بزراعة الغواكه بأنواعها المختلفة ، كالتين والكرز والنبق ، في مدينة زرفة (٥٢) ، والكروم بالنخيلة (٥٤) ، وأنفا التي اشتهرت بزراعته وزراعة الخيار والبطيخ كذلك (٥٥) . أما القطن فكان يزرع في سلا . هذا بالاضافة الى الثروة الخشبية التي تميزت بها برغواطة بفضل الغابات (٥٦) التي كانت تغطى آزمور وزعير والنخيلة وكريفلة . وبالاضافة الى هذه الثروات الزراعية لم تكن برغواطة تخلو من الثروات المعدنية ، فقد كانت غنية بمناجم الحديد (٥٧) ، كذلك اشتهر اقليم تامسنا بالثروة الحيوانية وانتاج العسل (٥٨) .

ولقد اتاحت هذه الثروات الاقتصادية المتنوعة لبرغواطة ان تقيم علاقات الحجارية مع بعض الدول الاخرى . ويؤكد المستشرق J. Devisse أن برغواطة ارتبطت تجارياً مع الاندلس بروابط غاية في الوثاقة والقوة (٩٩) ، ونافست بذلك سجلماسة ، ومن ثم اقدم البرغواطيون على مناوعة سجلماسة واعتراض قوافلها التجارية الامر الذي دفع سجلماسة الى تغيير طرقها التجارية كلية تجنباً للخطر البرغواطي على تجارتها .

ويشير ابن حوقل إلى النشاط الاقتصادى واسع النطاق الذى شهدته برغواطة بحيث كانت منتجعاً لاقوام من اهل سجلماسة وأغمات والسوس الذين كانوا يغدون اليها بالتجارة (٦٠) عا ترتب عليه استقلال برغ اطة بمقوماتها الاقتصادية الذاتية فكانت على حد قوله بلدا مستقلا دعن الماجة إلى ما في

رخير دليل يعبر عن ازدهار الاحرال الاقتصادية في تامسنا وبلاد برغواطة ما ذكره ابن خلدون في سياق حديثه عن سكان جبل درن من المصامدة من برغواطة وغمارة وعوالم من صنهاجة ومطغرة وأوربة بقوله "يسير الراكب فيها معترضاً من تامسنا وسواحل مراكش الى بلاد السوس ردرعد من القبلة ثماني مراحل وأزيد تنجرت فيها الانهار ، وجلل الارض خمز الشعراء ، وتكاثفت بينها ظلال الادراح ، وزكت فيها مراد الزرع والضرع ، وانفسخت مسارح الحيوان ومراتع الصيد ، وطابت منابت الشجر ، ودرت افاريق الجباية ، يعمرها من قبائل المصامدة أمم لا يحصيهم إلا خالقهم ، قد اتخذوا المعاقل والحصون ، وشيدوا الماني والقصور ، واستغنوا بقطرهم منها عن اقطار العالم قرحل إليهم التجر من الآفاق . واختلفت إليهم النواحي والامصار ، ولم يزالوا منذ أولَّ الإسلام وما قبله معتمرير بتلك الجبال قد اوطنوا منها أقطاراً بل اقاليم تعددت فيها المالك والعمالات بتعدد شعوبهم وقبائلهم ، وافترقت اسماؤها بافتراق أحيائهم . ، (٦٢). ومما ساهم في دعم الكيان البرغواطي ارتباط برغواطة بأحلاف مع مجموعة من القبائل البربرية ، نجحت برغواطة في تحويلها عن الاسلام الصحيح ، ودفعتها إلى اعتناق عقائدها الخارجة عن الاسلام ، ونستند في ذلك على رواية للبكري الذي يزودنا بأسماء التبائل التي تحالفت مع برغواطة ودانت بمقيدتها الخارجة عن الاسلام . يقول البكرى دوإن قبائل برغواطة الذبن يدينون لهم ، وهم على ملتهم جراوة ، وزواغة ، والبرانس ، وبنو أبي ناصر ، ومنجصة ، وبنو ابي نوح ، وبنو واغمر ، ومطفرة ، وبنو بورغ ، وينو دمر ، ومطماطة ، وبدر وزكسينت ، وعددهم ينتهى ازيد من عشرة الاف قارس..» (۱۳) .

ويضيف البكرى الى هذه النبائل التى تبعث هراطقة برغواطة اسماء عدد كبير من النبائل البربرية التى حافظت على اسلامها الصحيح رغم تبعيتها لبرغواطة وخضوعها لها ، فيقول "وعن يدين لهم من المسلمين وينضاف الى علكتهم : زناتة الجبل ، وبنو بليت ، وغالته ، وبنو واوسينت ، وبنو يغرن ،

وينو ناغيت ، وبنو النعمان ، وبنو افلوسة ، وبنو كونة ، وبنو يسكر ، وأصاده ، وركانة ، وايزمين ، ومنادة ، وماسينة ، ورصانة ، وترارتة ، ومبلغ عددهم نحو إثنى عشر الف فارس . "(٦٤) .

وفى كثير من الاحيان كانت برغواطة ترتبط فى حلف مع غمارة المسمودية التى كانت تنزل على مقربة من تامسنا ، ويتصل قبيلها بسكان برغواطة المستقرين بريف المحيط الأطلسى (٢٥) ولم يكن ارتباط برغواطة بغمارة امرأ غريبا ، فمن المعروف ان حلف مصمودة الذى كان بضم قبائل وفيرة العدد كان من اهم الاحلاف القبلية فى المغرب الاقصى ، ولهذا لا نعجب اذا تشابهت مظاهر الحياة عند المصامدة بنظائرها عند البرغواطيين ، فقد كانوا زراعاً مستقرين ينزلون بالمدن والقرى ويلتصقون بالارض ، كذلك التقت غمارة مع برغواطة (٢١) فى كثير من الأمور الدينية الخارجة على الاسلام كما سنوضح على الصفحات التالية .

وتعتبر دكالة من القبائل التي ألفت مصمودة السهول وارتبطت ببرغواطة ، وكانت منازل دكالة في جنرب وادى ام الربيع ، وكذلك ارتبطت بها رجراجة التي توطنت المناطق المطلة على وادى تنسيفت (٦٧) .

# ٣- قيام دولة بر غواطة:

قلد الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك عبيد الله بن الحبحاب عاملا من قبل على المغرب كله لما عرف عن حرمه وكفايته في ادارة شئون مصر من قبل وامتثل ابن الحبحاب لامر الخليفة ورحل إلى المغرب بعد ان ترك ولده القاسم على مصر . وفي المغرب ، اسند ابن الحبحاب ولاية السوس بما في ذلك منطقة تامسنا الى ولده اسماعيل ، في حين ولى عمر بن عبد الله المرادي على طنجة وما يليها من المغرب الاقصى ، وعرف عمر بشدة تعصبه للعرب على البربر (١٨٠) . وأساء السيرة مستثيراً بذلك مشاعر الاهالي الامر الذي دفع هؤلاء الى الخروج عليه ، فسير اليهم ابن الحبحاب حبيب بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع المخروج عليه ، فسير اليهم ابن الحبحاب حبيب بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع المخروج عليه ، على رأس حيش كبير لتأديبهم وردهم الى الطاعة . ونجح هذا الجيش العربي في اداء مهمته ، فقد اكتسح السوس الاقصى والادني كله بما في المناسب المناسب والادني كله بما في المناسب المناسب والادني كله بما في المناسب السوس الاقصى والادني كله بما في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والادني كله بما في المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والادني كله بما في المناسبة المناسبة والادني كله بما في المناسبة والمناسبة والادني كله بما في المناسبة والمناسبة والادني كله بما في المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والدني كله بما في المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والدني كله بما في الداء مهمته ، فقد اكتسح السوس الاقصى والادني كله بما في المناسبة والمناسبة والمناس

ذلك تامسنا حتى وصل الى ارض السودان (٦٩) . ويرى بعض المؤرخين أن السبب في إنفاذ هذه الحملة الى تلك المناطق النائبة من بلاد المغرب الاقصى ، رعا يرجع إلى ارتداد القبائل القاطنة هناك عن الاسلام (٧٠) . ولكننا نعتقد ان هذه القبائل ظلت محافظة على إسلامها حتى هذه اللحظة بسبب تقبلها للمذهب الصفرى الخارجي ، كما سترضع الاحداث التاريخية ذلك فما بعد ، وإن كان ذلك لا يعنى أن تفهم هؤلاء البربر للإسلام وأصوله كان صحيحاً ، أو أن إسلامهم كان صادقاً ، فخروج برغواطة على الدين الاسلامي وتعاليمه بعد فترة وجيزة من تلك الاحداث ، وشريع ملوكها لمقائد جديدة هي مزيج من ادبان رمذاهب مختلفة يؤكد فقر الفكر الاسلامى الصحيح عند سكان تلك المناطق وسطحية ما كانوا يعرفونه عنه ، وعدم تعمقهم في فهم الشريعة الاسلامية ، بسبب حداثة عهدهم بالاسلام وضحالة ما تعلموه على فقهاء المسلمين في اصوله وقواعده . وفي ذلك الوقت ، كان الخوارج قد شرعوا في التسلل الى عمق بلاد. المغرب لبعدها عن دائرة نفوذ الخلافة الاموية في المشرق الاسلامي (٧١) ، وبدأوا يبثون تعاليمهم التي تدعر إلى المساواة بين جميع الاجناس وبين العناه البريرية المضطهدة ، مستغلين في ذلك العداء القائم بين العرب والبرير المغرب، والنزاعات العصبية بين العرب القيسبة والعرب اليمنية.

وهكذا وجد الخوارج في ارض المغرب تربة صالحة لغرس مبادئهم المنادية بالمساواة في المجتمع الإسلامي بين سائر افراده في نفوس بربر المغرب ، فانتشر المذهب الإباضي المعتدل في المغرب الاوسط والقسم الشمالي من المغرب الاقصى . أما المذهب الصغرى ، وهو مذهب معتدل في المشرق الاسلامي ، متطرف في المغرب الاقصى ، فقد لقى قبولاً واسع النطاق عند بربر القسم الجنوبي من بلاد المغرب (٢٧١) ، أي في المناطق المعتدة من السوس الادنى الى جبال درن حيث قبائل برغواطة ، وغمارة ، ومكناسة ، وزناتة كما تسلل إلى قلوب الافارقة والسودان (٧٢) .

وبرز من بين الشخصبات البربرية التى انضوت الى الخوارج وتقبلت الفكر الخارجى ، رجل من مطغرة هو ميسرة المطغرى (٧٤) ، أحد طلاب العلم الخارجى ، وكان قد خرج مع بعض اصحابه الى دمشق ليفضى الى الخليفة

الاموى هشام بن عبد الملك بشكوى قومه من بغى عماله على المغرب ، وما بلقاه البربر من ظلم صارخ على أيديهم ، ولكن الابرش الكلبى حاجب الخليفة لم ييسر لهم مهمتهم ، فلما يشوا من مقابلة الخليفة تركوا رقاعاً بأسمائهم وقفلوا عائدين الى بلادهم ، وقد اعتزموا شق عصا الطاعة على الدولة الاموية ، والقيام بثورة عارمة في المغرب للتخلص من الحكم الاموى المسد ، وتحرير البربر من الظلم والعسف الذي كانوا يعانونه على أيدى عمال الدوبة الاموية في المغرب ، ومن الواضع ان ميسرة خرج من اعتداله وتحول الى الصغرية المتطرفة ، وقاد جماهير البربر الصغرية في ثورة عاتية ضد العرب انضم إليه فيها بربر برغواطة بزعامة رجل يدعى طريف ، وولده صالح (٥٧) ، وكانوا على المذهب الصغرى كما سبق أن أوضحنا ، كما انضم إليه بربر مكناسة وطائفة من سكان طنجة بزعامة عبد الأعلى ابن جريج ، ودان له المغرب الاقصى كله مما شجعه على الوثوب بعمر بن عبد الله المرادى (٢٦١) والى طنجة وقتله ، وإسناد ولايتها الى حليفه عبد الاعلى بن جريج ، ثم سار ميسرة الى السوس في حشود طخمة من برغواطة وغيرها من القبائل ، وأوقع بقوات اسماعيل بن عبيد الله ضعم العرب في موقف لا يحسدون عليه .

وقعت هذه الاحداث بسرعة خاطفة دفعت عبيد الله بن الحبحاب المقيم فى القيروان الى أن يبعث فى طلب حبيب بن أبى عبدة من صقلية ، ودارت المعركة بين العرب والبربر على مقربة ، ن طنجة ، وانتهت بهزية مخزية منى بها العرب قتل فيها أشرافهم وكماتهم وعرفت الوقعة لذلك بوقعة الاشراف . ويبدو أن ميسرة كان يسعى قبل أن يشتبك العرب مع البربر فى القتال إلى طلب السلم حقناً للدماء أو أنه تراجع عند بداية الاشتباك ، فأقدم قومه على قتله ونصبوا مكانه خالد بن حميد الزناتي المعروف بتطرفه وإن كان هناك من المؤرخين من ينكر ذلك ويعزون اقدام قومه على قتله بأنه أساء الى اتباعه بعد الانتصار الذي احرزه البربر على العرب وأنه ادعى الخلافة وتسمى بها (٧٧) ، فثاروا عليه وقتلوه وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي (١٢٢ هـ) الذي قدر له أن يتغلب على جيوش العرب الشامية والبلدية في بقدورة ، ويبدر ان طريف صاحب على جيوش العرب الشامية والبلدية في بقدورة ، ويبدر ان طريف صاحب ميسرة المطغري وحليفه أبدى استيا مه المقتل صاحبه وانتلاب اتباعه عليه ،

فاعتزل الثورة وتراجع الى اقليم تامستا ، وبدأ في غمرة غضبه يرسى قراعد دولة مستقلة في هذا الاقليم من المغرب الاقصى متناسيا المباديء السابقة التي كان قد اعتنقها ، ودوره الثوري الذي قام به ، وركز اهتمامه على تأسيس ملك قرى له ولابتائه ، من بعده ، لاسيما انه كان يتولى الرئاسة من قبل ميسرة على زناتة وزواغة كما أن ميسرة كان قد أوصى به أهل تأمسنا (٧٨) . ورعا كان هذا المرقف من طريف في اعتاب مصرع ميسرة ، وحرصه على تأسيس دولة له في تامسنا ينهض دليلاً على صحة رأى فريق من الباحثين يرون أن الدافع الرئيسي لثورة البربر في المغرب الاقصى ، سياسى ، خاصة وان هذه الثورة البربرية كانت من العنف وصعبها من السلوكيات ما يتنانى مع مبادىء المذهب الإباشي السمحة وهو مذهب معتدل يتفق في كثير من اصوله وفروعه مع مذهب اهل السنة ، كما أن المذهب الصفري من المذاهب الخارجية المعتدلة (٧٩) . وفي نفس الرتت يناقض قيام طريف بتأسيس دولة برغواطة الرأى القائل بأن برغواطة كانت تستهدف الإبقاء على مذهبها الصفري (٨٠) طوال العصر الاسلامي والانضواء بذلك في فلك الدول الاسلامية الخارجية ، فخروج طريف إلى تامسنا عقب مقتل ميسرة حليفه السابق ، لم يدفعه الى اعتزال الثورة الصفرية فحسب ، بل إلى الشروع في نبذ تعاليم الاسلام كلها ، من خلال الاعلان بقيام دولته التي سيصبح لها في عهد ولده صالح مبادىء غريبة هدامة للاسلام ، واعتقد ان اعتزال طريف الثورة ضد العرب حدث نتيجة لمقتل حليفه ميسرة ، وبدافع من مرصه على تحتيق امل كان يحدوه بصرف النظر عن أي اعتبارات دينية أو ىذھىية .

وسيتأكد رأيى هذا عند حديثنا على الصفحات المقبلة عن تفاصيل عقيدة برغواطة التي تجمع بين العديد من الافكار والمباديء الدينية .

ونصل بذلك الى نقطة البداية لدولة برغواطة ككيان سياسى مستقل له حكام ارتفعوا الى مصاف الملوك ، واولهم طريف الذى اثار قضايا عديدة حول اصله علقد اختلفت آراء المؤرخين وتعددت بشأن أصله ، وسنقدم قما يلى عرضاً لاهم هذه الآراء ثم ندلى برأينا مستندين على النصوص المستقاة من المصادر التاريخية لنتوصل الى حقيقة هذه الشخصية التى احدثت بأفكارها ومبادئها

انقلاباً في المغرب الاقضى ، وشغلت المسرح السياسي في المغرب لفترات طويلة .

يرى القريق الاول. من الهاحثين أن طريف حليف ميسرة ، ومؤسس دولة برغواطة هو نفشه طريف الذي عبر الى الاندلس في سنة ٩١ هـ على رأس حملة استطلاعية سبقت عبور جيش طارق بن زياد ، وانه هو نفس طريف الذي تسمت جزيرة طريف باسمه . ويتمثل هذا الغريق في جملة من كبار الباحثين في تاريخ الاندلس هم ، الدكتور محمود اسماعيل (٨١) ، والدكتور سعد زغلول عبد الحميد (٨٢) ، والدكتور احمد مختار العبادي والدكتور رجب محمد عبد الحليم (٨٤) . وعلى الرغم من إجماعهم على العبادي والدكتور رجب محمد عبد الحليم (٨٤) . وعلى الرغم من إجماعهم على هذا الرأى إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول تحديد اصل طريف هذا ، فيينما يرى أ .د . محمود اسماعيل ان طريف واسمه طريف بن شمعون كان بربريا عرى د . رجب محمد عبد الحليم أن طريف مؤسس دولة برغواطة الذي هو نفسه طريف بن مالك ، كان بربري الاصل مغربي المولد ، في حين يرى كل من أ.د . سعد زغلول و أ . د . حسين مؤنس وأ . د . أحمد العبادي أن طريف كان يدعي طريف بن مالك أو ملوك ، وأنه عربي الاصل .

أما الغريق الثانى فيرى أن طريف ، قائد الحملة الاستطلاعية على جنوب الاندلس عربى الاصل من معافر او النخع اليمنية ، وأن جزيرة طريف نسبت اليه . ولم يجد انصار هذا الرأى ما يدفعهم الى الربط بين طريف صاحب الحملة الاستطلاعية الى الاندلس ، وبين طريف مؤسس دولة برغواطة .

وأنصار هذا الرأى أ.د. السيد عبد العزيز سالم (٨٠) ، ود. محمد عبد الحميد عيسى (٨٦) .

أما الغربق الثالث من الباحثين فيرى أن طريف حليف ميسرة ومؤسس الدولة البرغواطية اسمه طريف بن شمعون بن اسحق بن يمقوب ، واند كان يهوديا من مدينة برباط التابعة لكورة شذونة بالاندلس ، وأند اعتنق الاسلام .

ويأخذ بهذا الرأى الاستاذ محمد عبد الله عنان (AV)، ، والدكتور حمدى عبد المنعم حسين (AA) . وياستطلاع آراء هؤلاء الباحثين وبالرجوع الى المصادر

العربية التى استندوا عليها نجد أنها تتناقض جميعاً فيما بينها بحيث يصبح من المتعذر التوصل الى حقيقة شخصية طريف مؤسس دولة برغراطة .

وأميل إلى الاعتقاد بأن طريف مؤسس دولة برغواطة شخص آخر غير طريف الذي قاد الحملة الاستطلاعية الى جزيرة لاس بالوماس لعدة اسباب (\*\* منها:

أولاً: من الطبيعى أن يكون قائد هذه السرية التي سيرها موسى بن نصير للاستيثاق من صدق نوايا يليان صاحب سبتة ، عربى الاصل وموضع ثقة موسى بن نصير لكى يعتمد عليه في هذه المهمة ويقدم تقريراً صادقاً الى موسى بن نصير عن احوال الاندلس السياسية والعسكرية قبل أن يغامر موسى بجيش السلمين في بلاد يفصلها عن بلاد المغرب بحر شديد الاهوال (٨٩).

ثانياً : أن معظم المصادر العربية تؤكد أن طريف قائد الحملة الاستطلاعية الى الاندلس في سنة ٩١ هـ هو طريف بن مالك أو ملوك المعافرى أو النخعى (رهو في كل من النسبين عربى الاصل) وأنه يكنى بأبى زرعة ، وكان من مرالى موسى بن نصير .

ومن بين الروايات التى تنص على أن طريف عربى الاصل رواية للرازى ذكر فيها أن صاحب الحملة الاستطلاعية الى الاندلس هو ابر زرعة طريف بن مالك المانرى (٩٠٠).

ومنها روایة وردت فی کتاب "اخبار مجموعة" نطالع فیها «فیعث (موسی) رجلاً من موالیه ، یقال له طریف ، ویکنی بأبی زرعة فی أربعمائة ومعهم مائة فرس فی أربعة مراکب حتی نزل بمراکبه جزیرة یقال لها جزیرة الاندلس التی هی معبر مراکبهم ودار صناعتهم ، یقال لها : جزیرة طریف ، سمیت به لنزوله فیها (۱۱۱) .

ورواية اخرى لابن الكردبوس تنسب طريف الى قبيلة معافر اليمنية ، والنص الذى اورده ابن الكردبوس كما يلى : «ثم اجتمع ناس من البربر نحر ثلاثة آلاف راجل وقدموا عليهم أبا زرعة طريف بن مالك المعافرى ، وجاز بهم ، فحل فى جزيرة سميت طريفاً فثبت لها هذا الاسم الى البوم ... » (٩٧) .

أما الحميرى فقد اورد الخبر على النحر التالى «فبعث موسى عند ذلك رجلاً من مواليه من البربر إسمه طريف بن مالك المعافرى ، يُكنى أبا زرعة فى أربعمائة رجل يغير بهم ، ونزل فى الجزيرة المنسوبة إليه ، ثم اغار على الجنوبة المنسوبة إليه ، ثم اغار على الجنوبة المنسوبة المنسو

ونلاحظ أن الحميرى بينما يذكر في الشطر الأول من روايته أن طريف كان بربرياً فإنه في الشطر الثاني ينسيه إلى قبيلة معاقر اليمنية ، وفي ذلك ما يشير إلى أنه قد يكون عربياً أو أنه كان مولى من موالى قبيلة معاقر فنسب اليها وألحق بها .

ومن الروايات التي تنسب طريف الى النخع رواية لابن خلدون يسميه فيها طريف بن مالك النخمي (٩٤) .

ثالثاً: ومما یؤکد رأیی السابق کذلك ویرجحه ما اورده کل من ابن خلدون والسلاوی الناصری فیما یتعلق بكنیة طریف مؤسس دولة برغواطة ، فبینما یذکر ابن خلدون ان طریف اول ملوك برغواطة کان یدعی ابو صالح (۹۰) ، یذکر السلاوی انه کان یکنی بأبی صبیح (۹۱) .

وغيل من ناحيتنا الى ترجيح كنية ابى صبيح التى كناه بها السلارى ، إذ ان إسم ابا صالح الذى ذكره ابن خلدون لا يشير الى كنية ، ذلك لان طريف كان له بالفعل ولد إسمه صالح ، شارك معه فى ثورة ميسرة المطفرى ، وسيخلف هذا الابن والده فى حكم برغواطة ، وسيكون له الدور الاعظم فى إرساء دعائم عقيدة برغواطة الخارجة عن الدين الاسلامى ، ولذلك فمن الطبيعى أن يقال أن طريف هو ابو صالح .

ویتضح لنا نما سبق عرضه أن طریف صاحب الحملة الاستطلاعیة الی الاندلس سنة ۹۱ ه ، ویکنی بأبی زرعة کان شخصاً اخر غیر طریف مؤسس دولة برغواطة الذی کان یکنی بأبی صبیح .

وابعاً: أن المصادر التاريخية التى تضمنت نصوصاً تشير الى ان طريف صاحب الحملة الاستطلاعية على جزيرة طريف هو نفس طريف اول ملوك برغواطة ، وتتمثل فى كل من روايتى البكرى ، وابن عذارى ، تناقض نفسها

وتخالف بذلك المنطق.

قالبكرى يورد رواية على لمنان زمور البرغواطى رسول برغواطة الى الخليفة خلاهى المكم المستنصر بالاندلس أثناء زيارته له سنة ٣٥٧ هـ يذكر فيها وأن طريفاً أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقرب بن اسحق ، وانه كان من اصحاب ميسرة المطغرى المعروف بالحقير ، ومغرور بن طالرت ، والى طريف نسبت جزيرة طريف ، فلما قتل ميسرة وافترق اصحابه ، احتل طريف بلد تامسين ، وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة ، فقدمه البرير على انفسهم وولى امرهم ، وكان على ديانة الاسلام .. ، (٧٠) . ونخرج من هذه الرواية ان طريفاً المذكور هو نفس طريف صاحب الحملة الاستطلاعية نفس طريف صاحب الحملة الاستطلاعية على جزيرة طريف ، وأنه من ولد شمعون بن يعقوب (أى أنه يهودى الاصل) وأنه كان على ديانة الاسلام ..

ثم يسوق في موضع آخر رواية تتضمن ما يفيد بأن أصل هذه الأسرة ومن شاونة من وادى برباط» بالاندلس (٩٨).

وأتسامل كيف يكون طريف من برباط بالاندلس ، وملكاً على بربر زناتة وزراغة ، وفي نفس الوقت من ولد شعون بن يعترب (وهو اسم ليهودي)، وعلى ديانة الاسلام ؟ ومن المكن أن نخرج من النصين سالفي الذكر بأن يكون طريف من أصل يهودي ، ولكنه اعتنق الإسلام بعد الفتح الإسلامي للأندلس مثلاً ، وفي هذه الحالة لا يكن أن يكون طريف هذا هو نفس طريف بن مالك صاحب الحملة الإستطلاعية على جزيرة لاس بالوماس التي سميت باسمه ، فمن المنطقي ألا يثق موسى بن نصير على الإطلاق في مصداقية رجل يهودي الأصل ، أندلسي الوطن ، يعهد إليه بقيادة الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس .

وهناك ملاحظة ثانية تتمثل في أن ما أورده البكرى من أخبار عن طريف إنما أورده البكرى من أخبار عن طريف إنما أورده البكرى من أخبار عن طريف الما أورده على لسان زمور البرغواطي . ومن الطبيعي أن يحاول زمور البرغواطي أن ينسب لملوك برغواطة ، أصولاً تاريخية عريقة ، وبطولات مجيدة ، عندما يسأله الحكم المستنصر عن أحوال بلاده وماضيها ، فيربط بين طريف أول ملوك برغواطة ، وبين البطل الإسلامي الشهير الذي سبق أن أثبتنا أنه عربي الأصل ، وليس من أصول يهودية أندلسية ، ولا بربرية .

أما ابن عذارى فيذكر في الجزء الثاني من كتابه والبيان المغرب، أن موسى بن نصير أرسل ورجلاً من البربر يسمى طريفاً ويكني أبا زرعة في مائة فارس وأربعمائة رجل، على رأس حملة إستطلاعية إلى الأندلس، وأن اسم طريف قائد هذه الحملة أطلق على الجزيرة التي نزل بها (٩٩).

ثم يذكر في الجزء الأول من نفس الكتاب أن طريف مؤسس برغواطة ومن ولد شمعون بن إسحق عليه السلام ...» (١٠٠١ . وفي موضع آخر من نفس الجزء الأول يوود الرواية التي سبق أن أوردها البكرى على لسان زمور وأن طريفاً كان أبا ملوكهم ، وهو من ولد شمعون بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام ـ قال : وكان طريف من أصحاب ميسرة ملك المغرب الذي تقدم ذكره ، فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه ، احتل طريف ببلاد تامسنا ، فقدمه البربر على أنفسهم قولى أمرهم ، وكان على دين الإسلام ، وإليد تنسب جزيرة طريف ... (١٠١١) » .

وتخرج من الرواية التى ساتها ابن علارى بأنه خلط بين جميع الروايات التى أوردها من سبقه من المؤرخين ، فقد اقتبس تتفأ من رواية اليكرى ، على لسان زمور ، باستثناء ما يتعلق بأصل طريف الذى يجعله ابن عدّارى بربريا وليس أندلسيا كما أشار البكرى ، وربا اعتمد فى ذلك على ابن حوقل . وأيا ما كان الأمر فإن طريف حتى لو كان بربريا من أصول يهودية ، ودان بالإسلام ، فإن موسى بن نصير ، لم يكن ليرضى أن يستد إليه قيادة الحملة الإستطلاعية للأندلس ، وواضح كما سبق أن أشرت أن زمود كان بحاول تفخيم أصل ملوك برغواطة .

خامساً: يذكر د. محمود إسماعيل أحد الباحثين من الغربق الأول أن طريف ، هو طريف بن ملوك ، وكنيتد أبو صالح وأند كان يتمتع بشهرة طيبة بين بربر المغرب الأقصى لبلاتد في افتتاح الأندلس ، إذ تولى قيادة البرغواطيين في الحملة التي أنفذها موسى بن نصير بقيادة طارق بن زياد ، وأن إطلاق إسم طريف على إحدى جزر الأندلس قد خلا هذه الشهرة (١٠٠١).

ويستند دكتور محمود إسماعيل ني ذلك على ما أورده كل من ابن عذاري

وابن خلدون ، فبالنسبة إلى ابن عبّارى فقد سبق أن تاقشنا روايته في هذا الموضوع . أما فيما يتعلق بابن خلدون فإنه لم يشر إطلاقاً إلى وجود ثمة صلة بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس ، وبين طريف ملك برغواطة بل أن ابن خلدون ذكر صراحة في الجزء الرابع من كتابه والعبر» أن طريف الذي عبر إلى الأندلس هو طريف بن مالك النخعى أي أنه عربي كما سبق أن أوضحنا وهذا لا يتفق مع ما وصف به طريف حاكم برغواطة ، ففي الجزء السادس من كتاب العبر يصف ابن خلدون طريف حاكم برغواطة بأنه بربري من مطغرة «ركان كبيرهم لأول المائة الثانية من الهجرة طريف أبو صالح ، وكان من قواد ميسرة الحقير ، طريف المطغرى القائم بدعوة الصفرية ، ومعهما معزوز بن طالوت ثم انقرض أمر ميسرة والصغرية ، وبقى طريف قائماً بأمرهم بتامسنا (١٠٣) ... » وفى موضع آخر من نفس الجزء يصف ابن خلدون طريف ملك برغواطة بأند بربرى من برغواطة المصمودية . يقول ابن خلدون «وإنما نسب الرجل في برغواطة وهم من شعوب المصامدة معروف ... (١٠٤) م . وإذا كان ابن خلدون ينسبه في النص الأول إلى مطغرة ، رغم تأكيده فيما بعد في أكثر من موضع على نسبته لمستردة ، فإن سبب ذلك يرجع فيما يبدر إلى الحلف القرى الذي كان يربط بين مطغرة ويرغواطة منذ اشتمال ثورة ميسرة المطغرى الصفرى على العرب ، واستمر هذا ألحلف قائماً طوال العصر الإسلامي (١٠٥) .

ولم يذكر ابن خلدون مطلقا أن طريف قاد البرغواطيين في الحملة الإستطلاعية التي قادها إلى الأندلس ، وإنما ذكر في سياق حديثه عن غمارة من بطون المصامدة : «وللمسلمين فيهم أزمان الفتح ، وقائع الملاحم وأعظمها لموسى بن نصير ، وهو الذي حملهم على الإسلام ، واسترهن أبناءهم ، وأنزل منهم عسكراً مع طارق بطنجة ، وكان أسيرهم لذلك العهد يليان ، وهو الذي وقد عليه موسى بن نصير ورغبه في غزو الأندلس . وكان منزله سبتة كما نذكره ، وذلك قبل استحداث نكور ... »(١٠٦١) .

سادساً: ليس من المنطقى أن نربط بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس سنة ٩١ هـ، وبين طريف مؤسس دولة برغواطة الذى ظهر كحاكم سياسى فيما يقرب من عام ١٢٧ هـ لمجرد اشتراكهما فى نفس الإسم، فقد يتفق

أكثر من شخص فى حمل اسم طريف فى فترة زمنية متعاصرة أو متقاربة ، وليس بالضرورة أن ينفرد شخص واحد بحمل إسم طريف خلال فترة زمنية تبلغ نحو ثلث القرن .

وبتضع لنا من ذلك كله أن طريف إسم لشخصين مختلفين .

أما طريف مؤسس درلة برغواطة فأعتقد أنه كان أندلسياً من أصل يهردى ومن برباط بالذات وأنه اعتنق الإسلام منذ بداية النتح الإسلامي للأندلس ثم تحول نسبه البرباطي على لسان البربر إلى النسب البرغواطي ، وذلك استنادا إلى بعض النصوص التي استقيتها من المصادر العربية وعلى كثير من الأدلة التاريخية والمنطقية ، من ذلك الرواية التي أوردها الجغرائي البكرى المعاصر لدولة برغواطة على لسان زمور والتي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة والرواية التي وردت في موضع آخر من كتابه وذكر فيها أن أصل أسرة طريف من شفونة من وادى برباط (١٠٠١) بالأندلس.

وقد يتساط البعض لماذا نأخذ فقط بهذا النص الذى ساقه البكرى على لسان زمور البرغواطى دون بقية النص الذى يدعى فيد أن طريف ملك برغواطة هو نفسه صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس ٢٢

وزرد على هذا التساؤل بأنه ليست هناك أى مبالغة فيما ذكره زمور البرغواطى عن النسب اليهودى لطريف ، بل أنه كان من الأفضل لزمور أن يتجاهل هذا الأصل اليهودى لطريف في سياق حديثه مع خليفة الأندلس عن نسب ملوكه . وربا أحس زمور ببعض الحرج ني ذكره للأصل اليهودى لبني طريف وأن ذلك قد يثير مشاعر خلفاء الأندلس عليه فتدارك الأمر وبادر بنسج هالة تاريخية وبطولة زائفة حول شخصية طريف ، أول ملوك برغواطة ، ليزيل الشكوك والشبهات التي قد تكون قد تولدت عند المستنصر ، فادعى أن طريف البرغواطي هو نفسه طريف القائد الإسلامي الشهير (ه) .

كذلك يذكر ابن أبى زرع أن أصل طريف ملك برغواطة «لعند الله من برناط (يقصد برباط) حصن عمل شذرنة من بلاد الأندلس ، فكان يتال من تبعه ودخل فى ديانته برناطى ، فعربته العرب ، وقالوا برغواطى ، فسموا برغواطة ،

وكان صالح بن طريف الذى ادعى فيهم النبوة رجلاً خبيثاً يهودى الأصل من ولد شمعرن بن يعقوب عليه السلام ، نشأ ببرباط من بلاد الأندلس ثم رحل إلى المشرق ...» (١٠٨).

وجاء في كتاب نبذ من مفاخر البربر ما يؤكد ذلك ويتمثل في رواية نطالع فيها ما يلى «وأصل أمامهم الذي شرع لهم ديانتهم وهر صالح بن طريف من وادي برباط من الأندلس ، فقيل لكل من دخل في ديانته برباطي ، فأحالته العرب بألسنتها فقالت برغواطي ، وكان ظهور برغواطة في سنة ١٢٧ هـ في خلاقة هشام بن عبد الملك بن مروان واستقر ملكهم آخراً بتامسنا وهم في الأصل من زناتة ....(١٠٩)».

ويورد السلارى نصأ يتفق مع ما أوردته المصادر السابقة فيذكر أن صالح ابن طريف «يهودى الأصل من سبط شمعون بن يعقوب عليه السلام ، نشأ ببرباط ، حصن من عمل شلونة من بلاد الأندلس ...(۱۱۰۱) ...

ولكن ابن الخطيب يقف من ذلك موقفاً حيادياً ، فقد أورد كل الآراء التي جاست في نسب طريف دون أن يبدى رأيه . فيذكر أن صالح بن طريف هذا كان مصمودى الأصل ثم يضيف بقوله «وتيل إسرائيلي الأصل ، نشأ بقرية برباط من الأندلس ... (١١١١) ...

أما المصادر التي اعتبرت طريف أول ملوك برغواطة من البرير ، فأهمهم : ابن حرقل ، وابن عذاري ، وابن خلدون .

أما ابن حوقل فيذكر أن صالح كان إبناً لرجل اسمه عبد الله ، وليس لطريف ، وأنه كان «بربرى الأصل ، مغربى المولد ، مضطلعاً بلغة البربر يفهم غير لسان من ألسنتهم ، فدعاهم إلى الإيان به ... (١١٢)».

ومن الواضح أن ابن حوقل غير دقيق فيما أورده عن نسب صالح بن طريف ، فقد أخطأ في اسم طريف ، ربما لأن ابن حوقل جغرافي قبل أن يكرن مؤرخاً ثم أنه مشرقي لا يعتد بما يسوقه من أخبار تاريخية عن المفرب والأندلس ، ولهذا السبب فإننا لا نثق كثيراً برواياته التاريخية .

أما ابن عذارى فقد أورد اسم طريف كما سبق أن ذكرنا على أنه من نسل يعترب عليد السلام أى أنه يزعم أنه يهودى الأصل ، وفى نفس الوقت يذكر أن طريف بربرى ، وقد سبق أن ناقشنا رأيه وأثبتنا أن روايته تتضمن بعض التناقض الواضع .

وأما ابن جلدون فقد رفض الرأى القائل بنسبة طريف صاحب برغواطة إلى الأندلس وأرجعه إلى برغواطة نفسها أى أنه من مصمودة ، وكانت حجته فى ذلك أنه لا يتم الملك والتغلب على النواحى والقبائل فى المغرب لدخيل أو غرب (١١٣).

وتعن ترى أن ابن خلدون قد جانبه الترفيق فى هذا الحكم إذ أن وقائع التاريخ تثبت لنا أن كثيراً من الغرباء من العرب والغرس قد وفدوا إلى المغرب من مناطق نائية من المشرق ، وأنهم بدأوا يجتذبون حولهم الأتباع من البربر ويؤسسون دولاً فى بلاد المغرب ، ومن الأمثلة الدالة على ذلك دول قامت على أكتاف قادة من العرب أو دبعاة من المشرق ومنها دولة الأغالبة فى تونس ، ودولة الأدارسة فى فاس ، والدولة الفاطمية فى رقادة والمهدية ، ودولة الرستميين فى تاهرت التى أسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى (١١٤).

وعا يؤكد رأيى فى أن طريف يرجع إلى أصول يهودية قبل أن يقدم على اعتناق الإسلام أنه استوطن المغرب الأقصى فى تامسنا من إقليم فاس الذى كان معروفاً بكثرة العناصر اليهودية والمجرسية والمسيحية التى تعيش فيه ، أكثر من غيره من بلاد المغرب ، يؤكد ذلك النص الذى أورده ابن أبى زرع عند حديثه عن بناء مدينة فاس ، فهر يقول «قيل كان يسكن مدينة فاس قبيلتان من زناتة وزواغة ، وبنويرغش ، وكانوا أهل أهواء مختلفة منهم على الإسلام ، ومنهم على النصرانية ومنهم على اليهودية ، ومنهم على المجرسية ، وهم بنو يرغش ، وكانوا يسكنون بخيامهم بحومة عدوة الأندلس ... (١١٥٥) » .

ويؤكد ابن أبى زرع فى مرضع آخر من كتابه عند وصفه لفاس بعد تأسيسها فيقول «فاجتمع بها (فاس) خلق كثير من اليهرد غن رغب فى العافية ، فأنزلهم بناحية أغلان إلى باب حصن سعدون ... (١١٦) » . وكان

عدد اليهرد بإقليم فاس يقدر بالألوف ، وقد استنتجنا ذلك من خلال ما أورد، ابن أبى زرع فى معرض حديثه عن هجوم الأمير أبى الكامل تميم بن زمور الزناتى اليفرنى ، أمير بنى يفرن ، على فاس سنة ١٢٤ هـ فيقول «فأوقع فيها باليهود وسبى نساهم فقتل منهم خلقاً كثيراً يزيدون على الستة آلاف يهودى ، وأخذ أموالهم وسبى نساهم .... (١١٧١) » . وكذلك قوله فى سياق سرده لفتوح إدريس بن عبد الله بن الحسن ، فى إقليم السوس الأدنى «ثم فتح بعدها سير بلاد تامسنا ثم سار الى تادلا ففتح معاقلها وحصونها وكان أكثر هذه البلاد على دين النصرانية واليهودية .... (١١٨٥)» .

ويتنق ابن خلدون مع ابن ابى زرع فى توقر العناصر اليهودية والمجرسية والمسيحية فى تلك المناطق فيذكر أنه «لما استوثق أمر إدريس وقت دعرته زحف إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين المجرسية واليهودية والنصرانية مثل فندلاوة وبهلوانه ومديونه ومازار ، وفتح تامسنا ومدينة شالة وتادلا وكان أكثرهم على دين اليهودية والنصرانية ، فأسلموا على يديه طوعاً وكرها ، وهدم معاقلهم وحصونهم .... (١١٩١) . . .

ومن المعروف أن تحول المغرب كله الى الإسلام ، لم يتم إلا فى القرن الرابع الهجرى إذ ظلت بعض المناطق والمدن تحتفظ بأعداد كبيرة من التجمعات المسيحية واليهودية ، كما كانت لا تزال ترجد أعداد قليلة من التجمعات البربرية فى المناطق الجبلية المتطرفة على عقائدها البربرية القديمة (١٢٠٠) . وكان هؤلاء جميعاً يعيشون فى عزلة عن المجتمع المغربي ، وساعدهم على ذلك وبصفة خاصة اليهود فى السوس الاقصى والادنى والطبيعة الجغرافية ، حيث أن جبال أطلس كانت تحيط بسهول تلك المنطقة نما جعلهم يعيشون فى مناطق معزولة ومحمية طبيعياً (١٢٠١) . وقد عملت أقلية من هؤلاء اليهود بالتجارة .

ويبدو أن مؤسس هذه الدولة ، وهو طريف بن شمعون انتقل من الأندلس إلى المغرب قبل الفتح الإسلامي مباشرة لأمر ما لا نعرفه ، ربما (١٢٢) لاضطهاد القوط لليهود في الأندلس ، أو بعد الفتح الاسلامي مباشرة ، ونزل في المغرب الأقصى في منطقة تامسنا مقر المصامدة ، ثم اعتنق الإسلام في ولاية موسى

أبن نصير على المغرب ، وعندما احتدمت نيران ثورة البربر على العرب فى المغرب الأقصى اعتنق المذهب الصغرى شأن غيره من خوارج المغرب طلاب العلم أمثال ميسرة المطغرى وعبد الرحمن بن رستم الاباضى ، وشارك فى الثورة ، والطاهر أن ميسرة الحقير المطغرى استوزر ابنه صالح فى المغرب الأقصى كما يذكر ابن الخطيب (١٧٢) . لما عهدوه من ذكائه الخارق وقدراته العالية فى السيطرة على عقول البربر وما أثبته من مهارة فى السحر والحيل (١٧٤) .

ذلك هر فى تصورى السبب فى أن أهل المغرب لم يترددوا فى أن ينسبوه إليهم أو ينتسبوا هم إليه ، بعد أن أثبت أنه أهل لرئاستهم ، فشاع عنه مثلا ذلك ألحين أنه مصمودى فى نفس الوقت الذى عرفوا فيه بأنهم «برغواطيين» تحريفاً من «برباطيين» (١٢٥) -

والظاهر أن جماعة من البرغواطيين المصامدة أتباع بنى طريف بن شمعون انتقلوا فى بداية عصر الدولة الأموية إلى أشونة (١٧٦١) إحدى مدن جنوب الأندلس وتقع على متربة من شدرنة وبرباط ، وهى البلدة التى أشارت بعض الروايات التاريخية أنها مسقط رأس طريف مؤسس دولتهم ، وقدر لهم أن يصبحوا أمراء أشونة ، وهم الذين أسسوا مدينة سالم (١٢٧٥) Medinaceli ، في الأندلس ، هذا وقد ارتبطت دولة برغواطة فى المغرب بعلاقات طيبة مع دولة بنى أمية فى الأندلس فى عصر الإمارة ، بدليل أن صالح بن طريف أوصى ولده الياس بموالاة صاحب الأندلس من بنى أمية (١٢٨٠) . كل ذلك بدعونا إلى الاعتقاد بالأصل الأندلسي لبنى طريف ملوك برغواطة .

#### ٤ - ملوك برغواطة : سياستهم الخارجية وملامح من فكر هم العقالاي

قبل أن نبدأ باستعراض أهم ملامع الفكر العقائدى لبرغواطة علينا أن نوضع أن هذا الفكر قد مر بجراحل مختلفة منذ أن تأسست الدولة على يد طريف ابن شمعزن الى أن سقطت ككيان سياسى مستقل على أيدى المرابطين . وعلى الرغم من إزالة المرابطين لهذه الدولة إلا أن وميضاً من نارها ظل باقياً تحت الرماد ، وأوشك هذا الرميض أن يضطرم في عصر الموحدين ، وذلك عندما تمردت طائفة من بقايا برغواطة على دولة الموحدين ، وشاركوا في ثورة الماسى

والصحراوى ، غير أن أن تلك الحركة لم تكن سوى صحوة الموت فقد قكنت السلطات الموحدية من إخمادها سريعاً . لذلك رأيت أن أتتبع عهود أشهر ملوك برغواطة وحكامها حتى بداية عصر دولة المرابطين ثم أنتقل بعد ذلك إلى دراسة أهم مناحى الفكر الدينى لبرغواطة وتطوره حتى خمود حركتهم .

أ-أهم ملوك برغواطة حتى بداية العصر المرابطي:

#### (۱) طریف بن شمعون

انسحب طريف بن شمعون من طنجة بعد مصرع صاحبه ميسرة المطغرى على أيدى المتطرفين من ثوار البربر سنة ١٢٧ هـ ، وربا تم ذلك قبل وقوع موقعة الأشراف احتجاجاً على غدر أصحاب ميسرة بزعيم من كبار زعمائهم الخوارج ، ولهذا نرجح أنه آثر الإنزواء والإعتزال بعيداً عن الأنظار ، ربا لتنفيذ خاطر خطر له أو خطة أعدها ، وغيل إلى الإعتقاد بأنه لم يشترك مع خالد بن حميد الزناتي في موقعة الاشراف أو حتى في موقعة بقدورة التي دارت بعد ذلك وانتهت بهزية نكراء للعرب الشاميين والبلديين (\*) ، واختار طريف لإقامته إقليم تامسنا الذي كان يتولاه صالح بن طريف من قبل ميسرة ، فقد كان ميسرة قد استورر صالح ولد طريف في هذا الإقليم «وكتب له كتاباً إلى أهل تامسنا وقومه من زناتة البربر يوصيهم به ويصف فضله وعلمه ... (١٧٩) » .

وجد طريف أن مهمته فى تأسيس دولة له ولأبنائه من بعده فى هذا الإقليم مهمة سهلة ، فقد كان أهل تامسنا قد ارتبطوا نفسيا وروحياً به وبولده صالح . ويكتنف هذه المرحلة التأسيسية الأولية لدولة برغواطة ستار من الغموض ، إذ أن المصادر العربية تضطرب فى سرد أحداثها وتخلط بين دور طريف بن شمعون فى تأسيس هذه الدولة وتشريع عقائدها ، وبين دور ولده صالح .

ويذكر كل من البكرى وابن عذارى (١٣٠) ، وابن خلدون (١٣١) أن طريف بن شمعون ، أبو صالح انسحب إلى تامسنا عقب مقتل ميسرة وكان ذلك فلى سنة ١٢٧ هـ ، حيث كانت قبائل البربر تعانى من الجهل الشديد ، فقام فيهم ، ودعا الى نفسه ملكا ، فبايعه أبناء تلك المنطقة وقدموه على أنفسهم ، فأنتهز ثقتهم به ، وبدأ يشرع لهم الشرائع الجديدة .

ولم يحدد المؤرخان المغربيان العام الذي توفى فيه طريف ، وإن كان ابن عذاري يذكر أنه «مات بعد مدة ، وخلف من الولد أربعة ...» (١٣٢) .

#### (٢) مالح بن طريف

ولا نستطيع أن نقرر على وجد الدقة ، العام الذي توقى قيد طريف ، ويخلفه قيد ابند صالح على حكم برغواطة ، إذ أن ابن الخطيب برى أن صالح تولى حكم برغواطة سنة ١٢٧ هـ ، وإنه استمر في ملكه نحوا من ست سنين إلى أن توقى في عام ١٢٨ (١٢٣) هـ ، ويذكر ابن الخطيب أن صالح بن طريف هو الذي شرع الشرائع لدولة برغواطة وأنه خرج بها عن تعاليم الإسلام ، وكانت بداية ظهور هذه التشريعات في عام ١٢٥ هـ (١٣٤) ويتفق معد ابن أبي زدح في ذلك (١٢٥)

فى حين يذكر ابن خلدون أن عام ١٢٧ هـ يسجل بداية ظهور صالح فى خلافة هشام بن عبد الملك (١٢٦) . ويتفق معه فى ذلك صاحب نبذ من مفاخر البرير (١٣٧) . ويؤكد أبن خلدون (١٣٨) أن صالح استمر يحكم برغواطة ٤٧ عاماً ، فتكون نهاية حكمة بذلك عام ١٧٤ هـ .

وفى نفس الرقت ينسب كل من البكرى (١٣١) وابن الخطيب (١٤٠) وابن أبى زرع (١٤٠) ، وصاحب نبذ من كتاب مفاخر البربر (١٤٠) الى صالح بن طريف بن شمعون الفضل الأول فى اعلان قيام دولة برغواطة وفى تشريع شرائعها المتطرفة . ويؤكد أقدمهم وهو البكرى أن طريف بن شمعون ، أبا ملوكهم وأول من ولى أمرهم ، كان يدين بالاسلام (١٤٣) .

ويتبين لنا مما سبق اختلاف الآراء حول «مؤسس دولة برغواطة هراطقة المغرب الاسلامي» هل هو طريف بن شمعون أم ابنة وخليفته صالح 11 وللتوفيق بين كل هذه الآراء المختلفة نرجح أن يكون طريف بن شمعون هو المؤسس الحقيقي للدولة برغواطة وواضع حجر الأساس في عقائد هذه الدولة وتشريعاتها وفقاً لما ذكره ابن خلدون وابن عذارى ، والمعروف عنه أنه كان مسلماً وأنه اعتنق الفكر الخارجي الصفرى . فلم يذكر أي من المصادر باستثناء ابن خلدون (١٤٤) أنه تنبأ أما بقية المصادر فتجمع على أن ولده صالح هو الذي تنبأ ، وقياساً على ذلك

يكون طريف هو المؤسس الأول لهذه الدولة الذي أرسى دعائمها وشرع توانينها . ويبدو أن العمر لم يطل به، فخلفه ولده صالح الذي كان الساعد الاين لأبيد منذ أن اشتركا معاً في ثورة ميسرة المطغري ضد العرب لما اتسم به من ذكاء وعلم، وأصبح صالح بذلك ثاني ملوك هذه الدولة، وأميل الى اعتباره المشرع المقيقي لشرائعها، والمخطط لفكرها العقائدي، كما أن من الثابت ادعاء النبوة كما منوضع بالتفصيل عند تعرضنا لذكر عقيدة برغواطة في الصفحات التالية .

وعما يؤكد دور طريف بن شمعون فى ارساء دعائم دولة برغواطة أن ملوك برغواطة نسبوا اليه هو ، ولم ينسبوا الى ابنه صالح فعرفوا ببنى طريف (١٤٥) وخلف صالح على حكم برغواطه ولده الياس .

رقبل أن نسدل الستار على عهد صالح بن طريف مجد لزاماً علينا معالجة قضية هامة تتلخص فيما يلى :

تذكر معظم المصادر العربية، واهمها البكرى (١٤٦١) ، وابن عذارى (١٤١١) وابن خلدون (١٤٨) ، وابن الخطيب (١٤٩١) أن حكم صالح لبرغواطة ينتهى نهاية غامضة، فقد رحل إلى المشرق في أواخر عهده بعد أن أوصى ولده الياس بموالاة حاكم الأندلس من بني أمية، وبأن يحافظ على عقيدة برغواطة، ولايظهرها إلا إذا أحس بقوته ، ووعد صالح ولده الياس بأنه سوف يرجع من غيبته في دولة السابع من ملوكهم، وزعم لولده الياس أنه المهدى الذي يكون في آخر الزمان لقتال الدجال ، وأن عيسى عليه السلام، سيكون من رجاله يصلى خلفه. ومنذ ذلك الحين اختفى صالح ولم يعد أحد يعرف عنه شيئاً. وتبين لنا من خلال النصوص التي أوردتها هذه المصادر، وضوح التأثيرات الشيعيه والدرزيه في فكر برغواطه العقائدي في هذه المرحله .

ویثیر د. محمود اسماعیل فی بحثه وحقیقة المسألة البرغواطیة، قضیة هامة للمناقشة ، فهو یرفض تماماً ماجاء فی هذه المصادر، خاصاً باختفاء صالح برحیله إلی المشرق فی أواخر عهده ، ویری أن رحلته إلی المشرق حدثت فی عهد أبیه طریف، ویستند د. محمود اسماعیل فی ذلك علی نص أورده ابن حوقل (۱۵۰۰) ، وعلی روایة لأبی العباس فضل بن مفضل بن عمرو المذحجی

أوردها البكرى (۱۹۱) عن رحيل يونس حنيد صالح بن طريف من ملوك برغواطة الى المشرق، غير أنه استشهد بهذه الرواية بعد أن عدل فيها، فذكر أن المتحجى التبس عليه الأمر ، وخلط بين يونس وجده صالح، وأن المتحجى كان يقصد صالحاً وليس يونس فى الرحلة إلى المشرق، وحجته فى ذلك أن المتحجى أورد مايدل على أن يونس أخذ على غيلان الدمشقى فى المشرق، وأن غيلان لم يكن على قيد الحياة فى عهد يونس ، ومن ذلك يستنتج الدكتور محمود اسماعيل أن رحلة صالح إلى المشرق حدثت قبل أن يتولى حكم تامسنا، فذهب الى الشام، وسمع من غيلان الدمشتى ثم رحل إلى العراق ، وفقاً لما ذكره ابن حوقل، وتبحر في علوم الخوارج، ثم عاد إلى تامسنا ليحكمها على المذهب الخارجي الصفرى، وأنه ظل يحتفظ بهذا المذهب الصفرى، ولم يرتد عن الاسلام (۱۹۷).

وأعتقد أن ماذكرته المصادر بشأن خروج صالح الى المشرق الاسلامى واختفائه فى أواخر عهده صحيح، لاجماع معظم المصادر عليه، ولأن هذه المصادر ذكرت أن السابع من ملوك هذه الأسرة الحاكمة وهر أبر منصور عيسى، ظل ينتظر عودة صالح . وفى نفس الرقت لانرقض رأى الدكتور محمود اسماعيل فيما يتعلق برحيل صالح الى المشرق فى بداية حياته للدراسة والعلم أى قبل أن يتولى حكم برغواطة ، فيكون صالح بذلك قد رحل الى المشرق مرتين، مرة فى بداية حياته، ومرة فى أواخر عهده. وتوسلنا لهذا الرأى لاينفى مايل :

(۱) صحة رواية المذحجى التى أوردها البكرى بشأن سفر يونس حفيد صالح إلى المشرق حيث أنها وردت فى معظم المصادر العربية الأخرى مثل البيان لابن عذارى (۱۹۲۱) والعبر لابن خلدون (۱۹۵۱). وإذا كان غيلان الدمشقى قد توفى قبل أن يتولى يونس أمر برغواطة فإن هذا لايتعارض مع ماذكره المذحجى من أن يونس وطلب علم النجوم والكهانه والجان، ونظر فى الكلام والجدال وأخذ ذلك عن غيلان، فمن المحتمل أن يكون يونس قد أخذ العلم عن غيلان من كتاباته أو عن طريق تلاميذه وليس بالضرورة عنه شخصيا، فالمذحجى لم ينص على لقاء يونس لغيلان شخصياً.

(۲) يذكر د. محمود اسماعيل أن رحيل صالح الى المشرق تم فى حياة أبيه وإبان توليه برغواطه ، ويذكر وأنه درس شيئاً من النجوم وعمل التقاويم والمواليد وأصاب في أكثر أحكامه ثم عاد الى تامسنا ليتقلد الحكم بعد والده الذي يمتد به العمر طويلاً ويرى بناء على ماذكره ابن الخطيب (١٥٥٠) أن طريف توفى فى عام ١٧٧ه، وهو نفس العام الذى أسس فيه دولة برغواطه على حد قول ابن حوقل .

وأعتقد أن رحيل صالح إلى المشرق في المرة الأولى، حدث قبل أن يؤسس والده طريف دولة برغواطة سنة ١٢٢ هـ بمرحلة طريلة، بل قبل أن يشرع ميسرة في ثورته، أذ ينص كل من البكرى وابن عذارى وابن خلدون وابن الخطيب على أن صالح اشترك في الثورة الصفرية مع والده طريف وحليفه ميسرة (١٥٦١).

واذا كان طريف بن شمعون قد توفى فى نفس العام الذى أسس فيه دولته (١٢٢هـ) كما يذكر د. محمود اسماعيل ، فمتى رحل صالح اذن الى المشرق ٢٦ وهو الذى شارك فى كل مراحل ثورة ميسرة الذى لقى مصرعه فى سنة ١٩٧هـ ٢٦ وأرجح أن يكون صالح قد رحل الى المشرق طلباً للعلم بعد انتقال أبيه من الأندلس واستقراره فى المغرب ، واستند فى ذلك على رواية لكل من ابن أبى زرع، وابن الخطيب أرجحها على رواية ابن حوقل الجغرافى المشرقى ، فابن أبى زرع يقول «وكان صالح بن طريف الذى ادعى فيهم النبوة رجلاً خبيئاً، يهودى الأصل، من ولد شمعون بن بعقوب عليه السلام، نشأ ببرباط من بلاد الأندلس، ثم رحل إلى المشرق فقرأ على عبيد الله المعتزلى القدرى ، واشتغل بالسحر، فجمع منه فتوناً كثيرة، وقدم المغرب، فنزل تامسنا، فوجد بها واشتغل بالسحر، فجمع منه فتوناً كثيرة، وقدم المغرب، فنزل تامسنا، فوجد بها قبائل من البربر جهالاً، فأظهر لهم الاسلام، والزهد والورع، فأخذ بعقولهم، واستمالهم بسحره ولسانه، وأراهم من نوارصه وقريهاته، فاستهواهم بذلك، وأقروا بغضله، واعترفوا بولايته»

وتتفق هذه الرواية مع النصوص التي أوردها ابن عذارى وابن خلدون وابن لخطيب التي تفيد بأن قبائل تامسنا البربرية كانت من السذاجة بحيث تيسر صالح القادم من بلاد المشرق، بعد تعلمه فنون التأثير على البسطاء من الناس،

السيطرة على عقولهم، واستهوائهم بمعسول القول.

أما ابن الخطيب فيقول «وكان صالح هذا مصمودى الأصل، وقيل كان اسرائيلى، نشأ بقرية برباط من الأندلس، ورحل إلى المشرق، فقرأ على عبيد القدرى المعتزلى، واشتغل بالسحر، فمهر فيد، وقدم المغرب، فاستمال من لقيه بما أظهر من الاسلام والزهد والورع، فاستهواهم بالنيرجات والحيل والسحر، فأثروا بفضله، واعترفوا بولايته، فولوه على أنفسهم .... » (١٥٨).

(٣) أعتقد أن صالح بن طريف بتعاليمه التي شرعها لبرغواطة، لم يعد مسلماً ، فقد تنبأ كما سنوضح في الصفحات القادمة ، وبذلك تكون برغواطة قد خرجت من بين صفوف الدول الصفرية في المغرب عن الاسلام ، بل ، اعتبر البرغواطيون ابتداء من عهده من هراطقة المغرب في ذلك العصر .

# (٣) الياس بن صالح البرغواطي

خلف الياس والده صالح أبن طريف بن شمعرن في حكم دولة برغواطة ، وكان من أفضل ملوكهم وأزهدهم وأكثرهم عدلاً. وفي عهده دخل في طاعته عدد كبير من أبناء زناته (١٦٠) . وطالت مدة حكمة الى خسين عاماً (١٦٠) . وخلف بعد وفاته عدداً كبيراً من الأبناء، وكانت وفاته وفقاً لما أورده ابن الخطيب (١٦١) سنة ١٧٦ هـ ووفقاً لما أورده ابن عذارى سنة ١٧٦ هـ (١٦٢) .

## (٤) يونس بن الياس البرغواطي

خلف الباس على دولة برغواطة ولده يونس، وتشير المصادر إلى أنه رحل كما سبق أن ذكرنا الى المشرق، وأنه أدى هناك فريضة الحبج، وكان بذلك أول وآخر ملوك برغواطة، يؤدى هذه الفريضة (١٦٣).

والظاهر أنه أدى فريضة الحج تظاهراً بالاسلام، وتستراً على نواياه الخبيشة، فقد طاف في بلاد المشرق متردداً على مشاهير العلماء في علم التنجيم والكهانة والجان والجدل والكلام. وكان يصحبه في هذه الرحلة الى المشرق، جماعة من أصحابه بعضهم من الخارجين على الاسلام، وهم كما يقول البكرى نقلاً عن أصحابه بعضهم من ناصح، وزيد بن سنان الزناتي صاحب الواصلية، وبرغوث

ابن سعيد الترارى، وجد بني عبد الرزاق، وبعرفون ببني وكيل الصغرية، ومناد صاحب المنادية المنسوب اليه القلعه المعروفه بالمنادية، قريباً من سجلماسة، وآخر ذهب عنى اسمه (كما يذكر المذحجى) فاربعة منهم فقهوا في الدين، وادعى ثلاثة منهم النبوة، منهم يونس صاحب برغواطة ... » . (١٩٤١) ثم عاد يونس الي قومه في المغرب، وتظاهر بادئ ذي بدء بالتقى والورع، بعد أن أدى فريضة الحج، ولكن سرعان ماكشف النقاب عن وجهه الحقيقي، وبدت نواياه التي تمثلت فى تلك الفترة أولاً فى توسيع رقعلا دولة برغواطة سياسياً عن طريق بسط نفرذه على المناطق المجاورة ، وثانيا الاعلان عن ميوله الحقيقية في الخروج عن تعاليم الدين الحنيف. وفي ذلك يقول ابن عذاري « فولى ابنه يونس بن الياس، وذلك بعدما وصل من المشرق، وحج، ولم يحيج أحد من أهل بيته ، فأظهر ديانة جده ودعا اليها ... » (١٦٠) وربط هذين الهدفين بعضهما بيعض فأعملن النبرة (١٩٦١) ، ونجح في السيطرة على زناته الذين كانوا قد دخلوا في فلك الدولة البرغواطية زمن والده الياس، ويبدو أن يونس كان يسعى الى استغلال العلاقة الطيبة التي كانت تربط بين أمراء الأندلس الأمويين وبين ملوك برغواطة منذ عهد صالح بن طريف بأن ينشر أفكاره الهدامة هناك، وأغلب الظن أنه لم يوفق فيما ذهب إليه ، لأن الأندلس كانت تخضع آنذاك للأمير هشام الرضا (١٧٢ - ١٨٠ هـ) ابن عبد الرحمن الداخل الذي كان معروفاً بورعد وتقواء ، كما أن الفتهاء المالكية شغلوا مكانه كبيرة في عهده (١٩٧٧).

لذلك صرف يونس جهوده فى نشر عقائده الهدامه فى زناته وبربر برغواطه بتامسنا، وفى ذلك يقول البكرى «وكان يونس شرب دواء الحفظ فلقن كل ماسمع وحفظه، وطلب علم النجوم والكهانه والجان ، ونظر فى الكلام والجدال، وأخذ ذلك عن غيلان ، ثم انصرف يريد الأندلس ، فنزل بين هؤلاء القوم من زناته ، فلما رأى جهلهم استوطن بلدهم ، وكان يخبرهم بأشياء قبل كونها مما تدل عليه النجوم عندهم فتكون على ما يقول أو قريباً منه ، فعظم عندهم ، فلما رأى ذلك منهم وعرف ضعف حلومهم وسخافة عقولهم ، أظهر ديانته ودعا الى نبوته ... » (١٦٨٨) .

ويبدو أن يونس البرغواطي أحكم سيطرته على أهالي تامسنا ، وأثر في

نفرسهم تأثيراً عميقاً بحيث أصبح يطلق على كل من تبعد «برباطى» وهو نفس لقب أسرة طريف ثم تحرفت الكلمة كما سبق أن ذكرنا الى برغراطى فأطلق اسم الأسرة على القبيلة كلها (١٦٩).

واتسم عهد يونس بن الياس بالاستبداد والعنف الشديد ، فكان يونس بعد أن تنبأ وأظهر دينه الجديد ، يقدم على قتل من لايقبل اعتناقه حتى أنه وأخلى ثلاث ماية مدينة ، وسيعا وثبانين مدينة حمل جميع أهلها على السيف لمخالفتهم اياه ، وقتل منهم بجوضع يقال له تاملوكاب، وهو حجر تابت عالى في وسط السرق سبعة الاف وسبع مائة وسبعين قتيلاً ، وقتل من صنهاجة خاصة في وقعة واحدة ألف وغد ، والوغد عندهم ، المنفرد الرحيد الذي لا أخ له ولا ابن عم ، وذلك في البرير قليل ، وأنما أحصوا الأقل ليستدل به على الاعظم الأكثر ... به (١٧٠) ومع أن الأرقام الواردة في النص مبالغ فيها إلا أنها تعبر الى حد كبير عن جبروته وتسلطه . وقد توفي يونس بن الياس في أواخر القرن الثاني وطليعة الثالث على وجد التقريب ، بعد أن حكم أربع واربعين سنة في قول ابن عذاري ، وتسعة عشرة سنة في قول ابن الخليب ، الذي يذكر أنه توفي سنة في قول ابن عذاري ، وتسعة عشرة سنة في قول ابن الخليب ، الذي يذكر أنه توفي سنة في قول ابن عذاري ، وتسعة عشرة سنة في قول ابن

ونستطيع أن نتين من هذا العرض بداية اتساع رقعة دولة برغواطة منذ أن تولاها الياس ، وبلغت في عهد يونس أقصى اتساع لها لتشمل المناطق والمدن المجاورة لها ، وكان يونس يتخذ من ديانته الجديدة ستاراً لبسط نفوذه على ماكان يجاوره من أقاليم . وكانت شاله على وادى الغبط من أسمير ، قاعدة ملك يونس (١٧١).

واتفق فى هذه المرحلة من تاريخ برغواطة أن لجيح ادريس بن عبد الله بن الحسن فى الافلات من أيدى العباسيين والنجاة بنفسه فى أقصى بلاد المغرب، ونزل فى وليلى سنة ١٧٧ هـ عند اسجق بن عبد الله الأوربى أمير أوربه وكبيرهم فى ذلك الوقت ، والتف حوله جموع كبيره من البرير لقرابته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واجتمعت عليه قبائل أوربه ومغيلة وصدينة وتبعتها زناته وزواوة ولواتة وسدراتة ونفزة ومكناسة وعمارة ، وبايعته

بالإمامة (۱۷۲) ، ويبدو أن تنافساً على السيادة في المناطق المعددة مابين تامسنا والسوس الادنى حدث بين الياس بن صالح ملك برغواطة ، ورعا ولده يونس ، وبين ادريس الأول الحسنى ، خاصة بعد أن نجح الياس في بسط نفوذ برغواطة على خلق كثير من زناتة على حد قول ابن الخطيب ، استكمله ابنه يونس كما سبق أن أوضحنا ، الأمر الذي دفع ادريس الى الاغارة على أراضى تامسنا وحصونها ، فافتتح شاله وامتد نفوذه حتى شمل تادلا ، وفي ذلك يقول ابن خلدون : «ولما استوثق أمر ادريس وتمت دعوته ، زحف الى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين المجرسية واليهودية والنصرانية مثل فندلاوة، وبهلوانة ومديونة، ومازار، وفتح تامسنا ، ومدينة شالا وتادلا ... » (۱۷۲)

ویذکر ابن أبسی زرع أن ادریس خرج غازیاً «الی بلاد تامسنا ، فنزل أولاً عدینة شالة ففتحها ثم فتح بعدها سائر بلاد تامسنا ، ثم سار الی بلاد تادلا ... » (۱۷٤) .

ولانعرف على وجه التحديد اسم ملك برغواطة فى هذه الفترة ، بسبب اختلاف المصادر فى تحديد سنى حكم كل من ملوكهم : فابن الخطيب يذكر أن وفاة الياس حدثت سنة ١٧٦ هـ بينما يجعلها ابن عذارى فى سنة ١٧٦ هـ . وفى نفس الوقت لانعرف على وجه الدقة تاريخ سنة وفاة ادريس الأول ، فبينما يذكر ان ابى زرع أنه توفى فى سنة ١٧٧ هـ (١٧٥) ، يحدد البكرى وفاته سنة ١٧٥ هـ (١٧٥) ، يحدد البكرى وفاته سنة ١٧٥ هـ (١٧٥) . وأيا ما كان تاريخ وفاته ، فلبس من شك فى أن ادريس الأول هاجم برغواطة فى عهد الياس او ابنه يونس بهدف وضع حد لنفوذ حكام برغواطه الذى بدأ يتسع فى بلاد السوس الأدنى من جهة ، وللقضاء على هرطقتهم من جهة أخرى ، فالأدارسة أسرة حسنية يرتفع نسبهم إلى على بن أبى طالب وبالتالى إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، ومحاربتهم لهراطقة برغواطة يعد من قبيل الجهاد الذى التزموا به، وللحد من سيطرة المارقين عن الدين الاسلامي وتوسعهم فى التراب المغربي .

ولقد نجيح الأدارسة في بسط نفوذهم على تامسنا فترة من الزمن خاصة في عهد محمد بن ادريس الثاني كما سنوضح في سياق حديثنا عن العلاقات الخارجية لبرغواطة . ونرجح أن هذه الفترة التي ساد فيها نفوذ الأدارسة على

تامسنا هى نفس فترة الانتقال بين حكم يونس البرغواطى ، وحكم خليفته على ملك برغواطة أبى غفير محمد بن معاد بن البسع بن صالح بن طريف ، خاصة اذا وضعنا فى الاعتبار استناداً على ماأورده البكرى ، وابن عذارى ، وابن خلدون أن نسل يونس بن الباس انقطع بوفاته ، وأن حكم برغواطة انتقل الى فرع آخر لابن ثان لطريف ، غير صالح ، هو اليسع (١٧٧) .

#### (٥) أبو غفير محمد بن معاذ بن اليسع

وعلى الرغم مما عاناه البرغواطيون فى التصدى للأدراسة فقد نجح أبو غفير محمد بن معاذ بن اليسع فى تخليص بلده من سيطره الأدارسة وأعاد عقيدة أجداده وأسرته ، وفى ذلك يقول ابن الخطيب « ولما ولى أبو غفير أظهر ديانته ، وقاتل الأدارسة ملوك المغرب من الفاطميين ، واشتدت شوكته ، فكانت بيئه وبين ادريس بن ادريس الحسنى حرب عظيمة ومواقف جهادية شهيرة .. » (١٧٨)

ولم يلبث ابو غفير أن توفى في سنة ٢٣٠ هـ على حد قول ابن الخطيب الذي يحدد فترة حكمه بخمس وثلاثين سنة (١٧٩). وإن كان كل من الهكرى وابن عدارى وابن خلدون يذكرون أنه حكم ٢٩ سنة ، وتوفى في اخريات المائة الثالثة .

ويكون أبر غفير بذلك قد عاصر ثلاثة من ملوك الأدارسة هم ادريس ابن ادريس الثانى المتوفى سنة ٢٢١ هـ ، ومحمد ابن ادريس الثانى المتوفى سنة ٢٢١ هـ ، ومحمد ابن ادريس الثانى المتوفى سنة المئا هـ والذى قكن من بسط نفوذه على تامسنا إلى أن وضع أبو غفير حداً لهذا النفوذ ، كما عاصر على بن حيدرة بن محمد بن ادريس الذى توفى سئة ٢٣٤ هـ .

واهتم أبو غنير بعد تخليص برغواطة من نفوذ الأدارسة أن يُعيد لها أهميتها بين بربر السوس الأدنى ، فانطلق يعيث فساداً في المناطق المجاورة لد ، وكانت لد بمع البربر وقائع مشهودة ، ومعارك مشهورة ، من أهمها معركة تيمغسن «وكانت مدينة عظيمة ، أقام القتل في أهلها ثمانية أيام من الخميس الى الخميس حتى شرقت دورهم ورحابهم وسككهم بدمائهم ... »(١٨٠٠) .

ومن أشهر هذه المواقع موقعة بهت التي عجز الاحصاء عن عد ضحاياها ،

وقد نظم سعيد بن هشام المصمودي ، في هذه الموقعة ، قصيدة طويلة منها :

ألم تسمع ولم تريوم بهت على آثار خيلهم رنينا رنين الباكيات بهم ثكالى وعاوية ومسقطة جنينا هنالك يونس وبنو أبيه يوالون البوار معظمينا فليس اليوم ردتكم ولاكن ليالى كنتم مستيسرينا (١٨١)

(٦) أبو الاتصار عبدالله بن أبي غفير

يذكر كل من البكرى ، وابن عذارى ، وابن خلدون أن أبا الانصار عبد الله خلف أباه أبا غفير بن معاد على حكم برغواطة فى ختام الماثة الثالثة للهجرة . ومن الملاحظ أن رواية ابن الخطيب عن دولة برغواطة بدأت تضطرب منذ عهد أبى غفير ، فهو يذكر أبا غفير معاد على أنه من نسل يونس بن الياس بن صالح ، وواضح أن هذه النسبة غير صحيحة ، لأن يرنس بن الياس لم يعقب كما سبق أن أوضحنا أو لأن الحكم انتقل إلى فرع آخر نتيجة خضوع برغواطة فى هذه الفترة للأدارسة . كذلك لم يذكر ابن الخطيب أن أبا الأنصار عبد الله خلف أباه أبا غفير على حكم برغواطة (١٨٣) .

ونستنتج من النصوص التاريخية المتعلقة بأبى الأنصار عبد الله أنه كان شخصية قرية ، هابه ملوك عصره وسعوا إلى خطب وده وصداقته ، فإنه كان سخياً بنى بالعهد ويحفظ الجار ويكافئ على الهدية بأضعافها (١٨٣٠) . وفي عهده استقرت الأوضاع السياسية لدولة برغواطة نتيجة لحملاته العسكرية التى كان يسيرها من آن لآخر إذ أنه «كان يجمع جنده وحشمه في كل عام ويظهر أنه ينزو من حوله ، فتهاديه القبائل وتستألفه ، فإذا استوعب هداياهم وألطافهم فرق أصحابه (\*)» .

وحكم أبو الأنصار عبد الله نحراً من ٤٢ سنة ، وترفى فى أواخر سنة ٣٤١ هـ أو بداية سنة ٣٤١ هـ ، ودفن في مدينة بامسلاخت .

(٧) ابو منصور عيسى بن أبى الاتصار عبد الله

وخلف أبا الأنصار في مُلك برغواطة ، ولده أبو منصور عيسي . وكان شاد"

يافعاً يبلغ من العبر نحو ٢٢ عاماً (١٨٤). وكان أبو الأتصار قد أوصى ولده أبا منصور عيسى قبل وقاته بموالاة صاحب الأندلس (الخليفة عبد الرحمن الناصر) ويبدو أن الصلات الودية بين أبى منصور عيسى وبين خلفاء بنى أمية فى الأندلس توثقت إلى حد كبير زمن الخليفة الحكم المستنصر (٣٥٠ – ٣٦٦ هـ) فقد أرسل أبو منصور عيسى سفارة رسمية يرأسها أبو صالح زمور البرغواطى إلى الخليفة المستنصر فى شوال من ٣٥٦ هـ ، وكان يصاحب هذه السفارة البرغواطية ، عيسى بن داود المسطاسى الذى كان يتولى نقل أفكار السفير البرغواطى إلى الخليفة (١٨٥٠). وتسجل تلك السفارة المكانة السياسية العالية التي بلفتها دولة برغواطة بحيث أصبحت بين الدول المغربية الكبرى التي التعامل معها المكومة المركزية بقرطبة دبلوماسياً وتتبادل السفارات السياسية مع دولة الإسلام فى الأندلس ، ونستدل على هذه المكانة السامية من رواية للبكرى تؤكد اشتداد شوكة أبى منصور عيسى ، وعظم سلطانه إلى حد أنه انتهج سيرة آبائه وادعى النبوة (١٨٦٠) ، فيكون بذلك ثالث ملوك برغواطه ، يدعى النبوة بعد صالح ، ويونس .

وكان قد شاع بين هراطقة برغواطة أن صالح بن طريف سيمود الى الظهور في عهد سابع ملركهم ، واتفق أن أبا منصور عيسى كان السابع بين هؤلاء الملوك ، ولهذا فقد ساد الإعتقاد في برغواطة أن صالح بن طريف سيظهر في عهده .

ويبدو أن الظروف السياسية السيئة التى أحاطت ببرغواطة منذ أوائل القرن الرابع الهجرى ، بلغت درجة كبيرة من الإضطراب والتعقيد ، وانعكست هذه الظروف السياسية على كتابات مؤرخى برغواطة بحيث خلطوا بين أسماء الملوك فقدموا بعضهم على بعض ، واختلفوا فى تحديد مدد حكمهم ، ومن مظاهر ذلك على سبيل المثال أن ابن خلدون يذكر أنه لم يتف على من ملك أمر برغواطة بعد أبى منصور عيسى (١٨٧٠) بينما توقف ابن عذارى عن متابعة الحديث عن برغواطة عند أحداث سنة ٣٥٧ هـ (١٨٨٠)

أما ابن الخطيب فلم يكن أقل منهما اضطراباً بشأن مِلوك برغواطة ، فقد

أورد اسم أبى حنص عمر بعد أبى غنير ، ثم ذكر أن اليسع بن إسماعيل خلف أبا حنص عمر ، وأن اليسع كان سابع ملوك برغراطة ، وأنه استمر يحكمها حتى سنة ٤٥٢ هـ ، وقت ظهرر المرابطين ، كما ذكر أن آخر ملوكهم هو عيسى بن أبى الأنصار (١٨٩) . .

### ب - الصلات السياسية لبرغواطة مع الدول المغربية المجاورة

لم تكن برغواطة بعزل عن التيارات السياسية التى كانت تجرى فى بلاد المغرب الاسلامى ، فقد كان لزاماً على أولى الأمر فيها الإرتباط بعلاقات سياسية مع الدول المجاورة لهم سواء رضوا أم كرهوا ، وتتمثل هذه الدول فى الأدارسة والفاطميين والأمويين فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية بقرطية ، ثم فى دولة المرابطين ابتداء من منتصف القرن الخامس الهجرى على وجه التقريب .

# (١) سياسة الادارسة مع برغواطة

أشرنا في الصفحات السابقة إلى جانب من العلاقات بين دولة برغواطة والأدارسة في عهد إدريس بن عبد الله الحسني وعهد ولده إدريس الثاني .

واستمر خضوع تامسنا للأدارسة في عهد محمد بن إدريس الثاني الذي قسم دولة الأدارسة إلى أعمال يتولاها أخرته بإسمه تنفيذا لوصية جدته كنزة . فكانت شالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة من نصيب أخيه عيسى ١٩٠١ . وإتفق أن ثار عيسي بشالة على أخيه محمد ، وأراد الإستقلال ببرغواطة ، فكتب محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبته يأمره بالتوجه إلى تامسنا لقتال أخيهما عيسي وإعادته إلى الطاعة ، فرفض القاسم ، فاضطر محمد بن إدريس إلى توجيه أخيه عمر المتولى أعمال صنهاجة وغمارة لمحاربة عيسي في تامسنا . ونجح عمر في التغلب على أخيه عيسي وقكن من ضم شالة وتامسنا وما يتبعهما من مناطق نفرة برغواطة إلى ملكه ، كما بادر بقتال أخيه القاسم ، وانتصر عليه وضم أملاكه بدورها إليه . وظل عمر يتولى عمل شإلة بالإضافة إلى ما اقتطعه من أعمال أخريه عيسي والقاسم حتى توفي في سنة ٢٢٠ ه .

أخيد (١٩١) .

وانتهز أبو غفير البرغواطى فرصة رفاة محمد بن إدريس فى استرداد ما كان قد انتزعه الأدارسة من أملاكه ، فقاتل الأدارسة وحرر أراضيه من سيطرتهم ، واستعاد لملوك برغواطة من بنى طريف ، السيادة على تامسنا وما يجاورها وأمكنه بالتالى استرجاع المكانة السامية التى كانت تشغلها برغواطة .

# (٢) موقف برغواطة من الصراع الفاطمي الاموي

لم تستطع برغواطة أن تقف مكتوفة اليدين من الصراع الفاطمى / الأموى للسيطرة على المغرب الأقصى ، باعتبارها إحدى دول هذا الصقع من بلاد المغرب ، فالدولة الفاطمية التى قضت على دولتى الأغالية والرستميين كانت تتطلع إلى ضم المغرب الأقصى بما فى ذلك دولة الأدارسة ، ولكن زعيماً بربرياً هو موسى بن أبى العافية سبق الفاطميين فى التحرك ، وتمكن سنة ٣١٣ هـ من الإستيلاء على بعض مناطق من المغرب الأقصى ، وأجلا «جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم عن ديارهم ، وملك مدينة أصيلا ومدينة شالة وغيرها من بلادهم ...» (١٩٢١) ونخرج من هذا الحادث باحتمالين :

الأول : أن يكون موسى بن أبى العافية قد انتزع شالة من البلاد التابعة لدولة برغواطة وذلك بعد فترة زمنية من قيام أبى غفير بتحرير بلاده من السيطرة الادريسية .

والإحتمال الثانى: أن يكون الأدارسة ما يزالوا يسيطرون على شالة م وأن أبا غفير لم ينجح فى استردادها فى جملة ما استرده من أملاكه.

وأياً ما كان الأمر فإننا نلاحظ أن برغواطة التزمت الوقوف مع الجانب الأموى الأندلسى ، من ذلك الصراع الفاطمى الأموى على سيادة المغرب الأقصى ، وهي نفس السياسة التي انتهجها موسلي بن أبي العافية الذي أعلن تبعيته للخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر في الأندلس سنة ٣١٩ هـ ، ولهذا السبب كانت العلاقات القائمة بين ملوك برغواطة حتى زمن أبي منصور عيسى ، وبين بني العلاقات القائمة بين ملوك برغواطة حتى زمن أبي منصور عيسى ، وبين بني أمية في الأندلس حتى خلافة الحكم المستنصر ودية . ولم يكن ذلك غريباً فقد أوصى صالح ولده الياس قبل رحيله الثاني إلى المشرق واختفائه ، بموالاة أمير

الأندلس ، كما أوصى أبو الأتصار عبد الله ابنه أبا منصور عيسي عتابعة ولائه لصاحب الأندلس .

ويبدو أن أبا منصور أخذ بنصيحة أبيه فبادر أول توليه الحكم بإرسال سفارة الى الحكم المستنصر سنة ٣٥٢ هـ (١٩٢١) . وأعتقد أن حرص ملوك برغواطة على إقامة علاقات وثيقة مع الأمريين في الأندلس ، يرجع إلى عاملين :

الأول أن عبد الرحمن الداخل مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس ، كان يحمل مودة خاصة لقبيلة مغيلة البربية منذ أن لجأ عند أحد شيوخها وهر أبر قرة وانسوس المغيلى أثناء مطاردة أعوان عبد الرحمن بن حبيب النهرى له فى المغربين الأدنى والأوسط . وكان أبو قرة المغيلى هذا من رؤساء الخوارج الصفرية ، ممن شاركوا فى ثورات الخوارج على العرب ، ويبدو أنه كان زعيم قرمه وأنه حكمهم زهاء أربعين سنة (١٩٠١) ، وفى ذلك يقول ابن خلدون فى سياق حديثه عن مغيلة (١٩٠١) أخرة مطماطة دوكان منهم جمهوران ، أحدهما بالمغرب الأوسط عند مصب شلف فى البحر من ضواحى ما زونه ، المصر لهذا العهد ، ومن ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ، ونزل بالمنكب ، فكان منهم أبر قرة المغيلى الدائن بدين الصغرية من الخوارج ، ملك أربعين سنة ، وكانت بينه وبين أمراء العرب بالقيروان لأول دولة بنى العياس حروب ، ونازل طيئة . وقد قيل أن أبا قرة هذا من مطماطة ، وهذا عندى صحيح ، فلذلك أخرت ذكر أخبار بنى يغرن من زناتة ... (١٩٦١) » .

وسواء أكان أبو قرة من مغيلة أو من مطماطة ، فان مطماطة وهم أخرة مغيلة ، كانوا من حلفاء برغواطة ، وكذلك كان بنو يغرن (١٩٧١) . ومادام أبو قرة قد اشترك في ثورة البربر الخرارج على العرب (١٩٨٨) ، فمن المرجع أنه كان صاحباً لميسرة المطغري أول ثوار البربر ، وطريف بن شمعون . ويذكر ابن خلاون أن أبا قرة ثار سنة ، ١٥ هـ مع أبي حسان وأبي حاتم يعقوب بن لبيب ، وموسى بن خليد ، ومليح بن علوان ، وحسان بن زروال . وكان حسان هذا آخر مؤلاء الثوار من الداخلين مع عبد الرحمن بن معاوية إلى الأتدلس (١٢٩٥) .

ولا نستيعد أن تكون الصلات الردية التي ربطت بين أسرة عبد الرحنن

الداخل من أمراء بنى أمية ، وينى طريف فى برغواطة ، قد توثقت عن طريق أبى قرة المغيلى الصغرى الذى يرجع إليه الفضل فى حماية عبد الرحمن من شرطة ابن حبيب الفهرى (٢٠٠٠).

والثانى أن أخوال عبد الرحمن الداخل مؤسس أسرة بنى أمية فى الأندلس من بربر نفزة تصيت ومنه مطماطة وصطفورة ومطفرة ومفيلة (٢٠٢).

هذه الصلات القبلية توحى بوجود ثمة علاقة تربط بين كل من مغيلة ومطغرة ومطماطة من جهة ، وبين عبد الرحمن الداخل الذى كان ينتمى من جهة الأم الى قبيلة نفزة ، ولما كان أبو قرة من زعماء ثوار الخيارج الصغرية ، وكذلك الشأن بالنسبة لميسرة المطغرى ، ولما كان كلاهما يرتفع في نسبه إلى نفزة التي ينتمي إليها عبد الرحمن الداخل من جهة الأم ، فقد كان من الطبيعى ، والحال كذلك ، أن تتوطد الصلة بين بني طريف حلفاء مطغرة ومطماطة ، وبين بني أمية في الأندلس .

وقد استمرت العلاقات الودية بين الأمويين في الأندلس ، والبرغواطيين في عصر الإمارة وفترة عهد الخليفتين الناصر والمستنصر ، ولكنها لم تلبث أن توترت بعد وفاة الحكم المستنصر في سنة ٣٦٦ هـ ، وانتقال السلطة الفعلية إلى يد المنصور محمد بن أبي عامر ، عندما صرف جعفر بن على ، الذي كان المنصور بن أبي عامر قد أجازه الى المغرب وولاه على البصرة سنة ٣٦٦ هـ ، جهوده في محاربة برغواطة (٢٠٣) . ولكن أبا منصور عيسى بن أبي الأنصار ملك برغواطة ، تمكن من إيقاع الهزية بجعفر بن على ، ولمن بأخيد يحيي بالبصرة ، ثم أمر المنصور باستدعائه تاركا أخيه يحيى على عمله بألمفرب .

وفى پنفس الوقت الذى كانت قوات المنصور محمد بن أبى عامر تهاجم برغواطة ، كانت برغواطة تتعرض لهجوم ، شنته عليها جيوش بلكين بن زيرى الصنهاجي والى أفريقية من قبل الفاطميين سنة ٣٦٨ هـ . وفي إحدى الإشتباكات بين قوات برغواطة والجيوش الزيرية ، لقى أبو منصور البرغواطي مصرعه ، وانهزمت قواته ، وأثخن فيهم بلكين قتلاً ، ومع ذلك فلم تستطع

قرات بلكين القضاء على دولة برغراطة ، رواصل بلكين إرسال بعوثه العسكرية وحملاته على بلادهم ، فكان يغزوها عاماً بعد عام حتى سنة ٣٧٢ هـ عندما قتل أثناء عودته من المغرب الأقصى إلى القيروان (٢٠٤).

ورغم هزيمة جيوش المنصور بن أبى عامر أمام برغواطة ، فقد عاود مهاجمتهم مرة ثانية عندما بعث ابنه المطفر عبد الملك ، مولاه واضحاً إلى المغرب في سنة ٣٨٩ هـ ، فهاجم أراضي برغواطة ، وأثخن فيها وقتل وسبى أعداداً كبيرة منهم (٢٠٥) .

كذلك قام بنو يفرن الزناتيون بمحاربة برغواطة ، وذلك عندما استقل بنو يعلى بن محمد اليفرنى بناحية سلا (٢٠٦١) . وقد بلغت الحملات اليفرنية على برغواطة أشدها في عهد الأمير أبى الكامل قيم بن زمور الزناتى اليفرنى ، فقد كان يغزوهم في كل سنة مرتين ، واستمر على هذه الحال حتى وفاته عام ١٤٨هـ . وببدو أن الأمير قيم اليفرنى استولى على شالة في إحدى هجماته بدليل أنه فر إليها سنة ٢٣١ هـ عندما استولى حمامة بن المعرز مع مغراوة على فاس (٢٠٠١) .

وتسجل السنوات الأخيرة من عهد أبى حنص عمر بن عبد الله بن محمد بن مقلد بن اليسع البرغواطى آخر ملوك برغواطة على حد قول ابن أبى زرع ، وابن الخطيب (٢٠٨) ، بداية حركة الجهاد التى حمل المرابطون لواحا ضد المارقين على الإسلام برئاسة عبد الله بن ياسين ، وانضم إلى ابن ياسين العديد من المؤمنين بجادته الإسلامية الخالصة وقوامها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعرف أتباعه بالمرابطين نسبة الى رباط ابن ياسين الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى والحربى ، ولشدة جدهم وحسن بلاتهم ، كما عرفوا بالملثمين لاتخاذهم لأماماً يغطى الجزء الأدنى من الرجه ، وكذلك باللمتونيين نسبة الى قبيلة لمتونة التى ينتمون إليها وتولت الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضاربة فى الصحراء الراقعة جنربى جبال درن (٢٠٩) .

وعندما انطلق المرابطون للجهاد سنة ٤٤٥ هـ اتجهوا إلى درعة ، واصطدموا بقوات مغراوة وسجلماسة ، وتغلبوا عليها واستولوا على سجلماسة ، وأصلحوا من أحوالها ، ثم اندفع المرابطون بعد ذلك فى موجات كاسحة لقتال زناتة ، كما قاتلوا الشيعة الرافضة فى تارودانت وافتتحوها ، واستولوا على ماسة ، وتم لهم الإستيلاء على السوس بأسره سنة ٤٤٨ هـ ، وبعث القائد أبو بكر بن عمر الذى كان يقاتل مع عبد الله بن ياسين ، ابن عمه يوسف بن تاشفين لفتح واحات درعة فيما بين عامى ٤٤٨ هـ ، ٤٤٩ هـ فنجح ابن تاشفين فى فتحها ، وامتدت فتوح المرابطين حتى وادى تنسيفت من بلاد رجراجة ، واستولوا عام ٤٤٩ هـ على أغمات ، ثم اتجهوا إلى المصامدة بجبال درن (٢١٠٠).

وفى أواخر عام ١٥٠ هـ ، دعا المرابطين الى جهاد برغواطة بتامسنا وأنفا والريف الفربى ، ودارت بين المرابطين وبين برغواطة معارك ضارية أسفرت عن إصابة عبد الله بن ياسين شيخ المرابطين إصابة خطيرة انتهت برفاته (٢١١) .

وأوصى ابن ياسين قبل وفاته المرابطين بمراصلة الجهاد ضد هراطقة برغواطة فقال لهم «يا معشر المرابطين ، انكم في بلاد أعدائكم ، وإنى ميت في يومي هذا لا محالة ، فإياكم أن تجينوا فتفشلوا ، فتذهب ريحكم ، وكونوا ألفة وأعواناً على الحق وإخراناً في ذات الله تعالى ، وإياكم والمخالفة والتحاسد على طلب الرياسة ، فإن الله يؤتى ملكه من يشاء ويستخلف في أرضه من أحب من عباده ، وإنى تخد ذهبت عنكم ، فانظروا من تقدموه منكم بقوم بأمركم ويقود جيوشكم... » (٢١٧) . ثم توفى عبد الله بن ياسين يوم الأحد ٢٤ جمادى الأولى سنة ٤٥١ هـ ، ودفن في كريفلة بتامسنا ، وبنى على قبره مسجد .

واتفق المرابطون بعد وفاة ابن ياسين على تقديم الأمير أبى بكر بن عمر اللمتونى عليهم ، وما كاد أبو بكر ينتهى من دفن عبد الله بن ياسين حتى انطلق لقتال برغواطة ، ويذكر ابن أبى زرع أنهم «فروا بين يديه وهو فى أثرهم يقتل ويسبى حتى أثخن فيهم ، وتفرقت برغواطة فى الشعارى ، وأذعنوا له بالطاعة ، وأسلموا إسلاماً جديداً ... » (٢١٣) .

وتجمع المصادر العربية على أن المرابطين قضوا على أبرغواطة قضاء تاماً واستأصلوا شأفتها ، ومع ذلك فإننا نلاحظ من خلال الحوادث والوقائع التي سجلها عصر دولة الموحدين ، أن المرابطين لم يقضوا تماماً على برغواطة بدليل

أنها ستظهر في تلك الأحداث وتشارك في الثورات ضد الدولة الموحدية كما سنوضح في ختام البحث .

ولهذا فإننا نعتقد أن المرابطين ، وإن كانوا قد نجحوا في القضاء على الكيان السياسي لبرغواطة كدولة لها مقومات الدول ، فإنهم لم يقضوا عليها كعصبية اجتماعية بدليل أن برغواطة عادت الى الظهور في عهد المرحدين ، ونجح البرغواطيون في مواجهة الموحدين ، وشاركوا في ثورة الماسي والصحراوي مشاركة غير ذات خطر ، أما من حيث الفكر العقائدي لبرغواطة فقد تطهر على أيدى المرابطين الذين ردوها الى الإسلام الصحيح ، فلم نعد نسمع بعد أن قضى المرابطون على دولتهم شيئاً عن ديانتهم الغريبة المتطرفة . ومادمنا نتحدث عن برغواطة وأشهر ملوكها فيجدر بنا التعوض لاسرتين برغواطيتين كان لهما دور سياسي بارز في حوادث المغرب الإسلامي ، خارج نطاق تامسنا حاضرتهم .

## (١) اسرة منصور البرغواطي في صفاقس با فريقية

ظهرت من برغواطة أسرة تولت الحكم في صفاقس بافريقية في عهد بني باديس الصنهاجيين ، وكان من أبرز شيوخها منصور البرغواطي ، الذي ولاه المعز بن باديس على صفاقس ، ويصفد ابن خلاون بأند كان فارساً مقداماً ولكند جنح الى الثورة على المعز بن باديس أيام تغلب العرب الهلالية على إفريقية وخروج المعز الى النية ، ولم يتع لمنصور أن يكلل ثورتد بالنجاح ، إذ انقلب عليد ابن عمد حمو بن مليل البرغواطي ، وقتله في الحمام غدراً (٢١٤) .

وانضمت الى حمر طائفة كبيرة من عرب زغبة ورياح وعدى والأثبج ، واستبد حمر بصفاقس ، ولما توفى المعز ، طمع حمر فى التغلب على المهدية ، فزحف إليها فى حشود ضخمة من أتباعه العرب ، فتصدى له تميم بن المعز وأرقع به الهزيمة ، وكان ذلك فى عام 100 هـ على حد قول ابس خلدون ، و100 هـ فى رأى ابن عذارى ، فتراجع حمو الى صفاقس ، وعندئذ أرسل تميم ولده يحيى لحصارها ، بيد أن تميم لم يصير طويلا على هذا الحصار فرفعه بعد فترة . وفى سنة 147 هـ زحف تميم بن المعز إلى صفاقس وتمكن من استردادها من يد حمو البرغواطى الذى فر إلى بمكن بن كامل أمير قابس ، فأجاره ، أما

صفاقس فقد استرجعها تميم بن المعز وأسند ولايتها إلى ابنه (٢١٦) .
(٢) اسرة سكوت البرغواطي مولى الحموديين في سبتة وطنجة

ترك يعيى بن على الحمودي كلاً من «رزق الله» وصديقه «سكوت (أو سقوت) بن محمد البرغواطي، على حكم سبتة ، بينما تفرغ هو لمعركة الخلافة في الأندلس ، ويغلب على النان أن سكوت هذا كان أحد الأسرى البرغواطيين الذين وقعوا في أسر المنصور بن أبئ عامر أو ولده سنة ٣٨٩ هـ وقت مهاجمة قوات الأندلس لدولة برغواطة . وكان سكوت آنذاك طفلاً حدثاً اشتراه أحد الحدادين ، ثم اشتراه على بن حمود (٢١٧) ، عندما كان حاكماً لسبتة بإسم سليمان المستعين . وفي سنة ٤٥٣ هـ أمر سكوت البرغواطي بقتل رزق الله حليفه ، كما قطع كل صلاته بجميع الحموديين ، ونادى بنفسه ملكا (\*) ، واتخذ لنفسه لقبأ خلافياً مزدرجاً وهو «المنصور» و «المعان» كما نقش على العملة اسم أمير المؤمنين يقصد الخليفة العباسي القائم بالله لإسباغ الشرعية على حكمه ، وعهد لولده بأحكم طنجة . ثم تطلعت أنظار سكوت الى الجزيرة الخضراء التابعة لبنى عباد، واضطر الى خوض بعض وقائع مع المعتضد بن عباد ، صاحب مملكة اشبيلية ، وتمكن بعد صولات وجولات من احكام السيطرة على المجاز ، والتحكم في معابر الأندلس . وبدأ يغير بسفنه على السنن القادمة والصادرة ، ويقطع الطريق عليها على نحو ما ينعل القراصنة (٢١٨) ، في الوقت الذي كانت قوات المرابطين تعمل فيه على توحيد الجيهة الاسلامية في المغرب ، والقضاء على اتباع برغواطة في الريف المغربي ، وفي هذه الفترة ازداد عيث القشتاليين في الأندلس وانتزاع قواعدها الواحدة اثر الأخرى ، وتمكن الفونسو السادس ملك قشتالة وليون من بسط سيادته على كل دويلات الطوائف ، وفرض على ملوكها الضعاف الإتاوات ، فوادعوه بقلاعهم وحصوتهم بهدف شراء سلمه والإبقاء على عروشهم . وكان استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة نذير اللوك الطوائف بقرب نهايتهم ، واتخذ هذا الملك لنفسه لقب الإمبراطور صاحب الملتين سنة ٤٧٨ هـ ، وعندئذ فقط تحرك ملوك الطوائف ومدوا أيديهم يلتمسون الغوث والنصرة من يوسف بن تاشفين. ولم يتردد ابن تاشفين في تلبية صرختهم بعد أن يفرغ من مهمتد الرئيسية وهي الإستيلاء على سبتة وطنجة . وأثلج ذلك ننوس أهل الأندلس ورفع من معنوياتهم وبادر المعتمد بن عباد كبير ملوك الطرائف بإرسال سفند الى ساحل سبتة إسهاماً منه في الحصار المرابطي لسكوت البرغواطي . ودارت بين المرابطين وقرات سكوت معاوك ضاربة في نواحي سبتة أسنرت عن هزيمة سكوت ومصوعه ، وقكن المرابطون من دخول سبتة ، أما ابند ضياء الدولة نقد انهزم في طنجة وفر منها عقب استيلاء المرابطين عليها (٢١٩١).

## جـ- تطور الفكر العقائدي ليرغواطة

إذا كانت المصادر العربية تجمع على أن طريف بن شمعرن ، المؤسس الأول لدولة برغواطة في تامسنا كان مسلماً وأنه تقبل فكر الخوارج الصغرية ، بحكم صلته عيسرة المطفري وإن كان ابن خلدون ينفرد من بين المؤرخين في أنه ادعى النبوة وخرج عن الإسلام ، فإن هذه المصادر تجمع على أن ولده صالح هو الذي قفز بتعاليم هذه الدولة الناشئة الى بحور من التطرف والالحاد ، فقد انسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى على حد وصف ابن خلدون (٢٢٠) ، وادعى النبوة ، وشرع الأتباعه ديانة جديدة . ولم يكتف بذلك بل ادعى أن قرآنا جديدا غير قرآن محمد (ص) أنزل عليه ، وكان يتلو عليهم سوراً عديدة (٢٢١) ، ويزعم ان ما يتلوه عليهم مرحى إليد من الله سبحانه وتعالى ، وأنه هو صالح المؤمنين الذي ورد ذكره في سورة التحريم دوإن تظاهروا عليه قإن الله هو مولاه ، وجبريل وصالح المرمنين والملائكة بعد ذلك ظهير .... » (٢٢٧) . وادعى أيضاً أنه المهدى الأكير الذي يخرج في آخر الزمان لقتال الدجال ، وإن عيسى بن مريم عليه السلام من أصحابه ، يصلى خلفه ، وأنه سيملا الدنيا عدلاً مثلما ملئت جوراً ، كما نسب إلى موسى عليه السلام كلاماً كثيراً ، وزعم أن اسمه في اللغة العربية صالح وفي السربانية مالك ، وفي الأعجمية عالم ، وفي العبرانية وربيا ، وفي البربرية وريا \_ وري أي الذي ليس بعده شيّ (٢٧٣) .

أما هذا القرآن الذى وضعه صالح بن طريف لقرمه ، فكان يتكون وققاً لما أورده البكرى على لسان زمور البرغواطى من ثمانين سورة ، وأكثر هذه السور منسربة إلى أسماء الأنبياء ، أولها سورة أيوب ، وآخرها سورة يونس ، ومن

سوره : سورة فرعون ، وسورة قارون ، وسورة هامان ، وسورة ياجوج وماجوج ، وسورة الدجال ، وسورة العجل ، وسورة هاروت وماروت ، وسورة طالوت ، وسورة نمرود ، وسورة الديك ، وسورة الحجل ، وسورة الجراد ، وسورة الجمل ، وسورة الحنش ، وسورة المليس (۲۲٤) .

ومن الجدير بالملاحظة أن الشرائع التي أحدثها صالح البرغواطي تخرج قاماً عن تعاليم الدين الاسلامي ، فقد حلل صالح لأتباعه وحرم كيفما شاء ، من ذلك على سبيل المثال:

(۱) قيما يتعلق بالصلاة ، شرع لهم خمس صلوات في النهار ، وخمس صلوات في الليل ، ويتم الوضوء على النحو التالى : غسل السرة والخاصرتين ، ثم الاستفجاء ، والمضمضة ، وغسل الوجه ، ومسح المنق ، والقفاء ، وغسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرات ، ومسح الأذنين ، ثم غسل الرجلين من الركبتين ، وبعض صلواتهم إياء بلا سجود ، وبعضها الآخر على طريقة ضلاة المسلمين ، وكانوا يسجدون ثلاث سجدات متصلة ، ويرفعون جياههم وأيديهم عن الأرض مقدار نصف شير . وكان الواحد منهم عند إحرامه يضع إحدى يديه على الأخرى ويقول وأيسمن ياكش» وتفسير ذلك بسم الله ، «مقر ياكرش» وتفسيره الله أكبر ، ويضعون أيديهم مبسوطة في الأرض ، عندما يتشهدون ، ويقرأون نصف قرآنهم في وقوفهم ، ويسوطة في الأرض ، عندما يتشهدون ، ويقرأون نصف قرآنهم في وقوفهم ، وغرائن ولا في السماء» ، ثم يرددون كلمة «مقر ياكوش» خمساً شئ في الأرض ولا في السماء» ، ثم يرددون كلمة «مقر ياكوش» خمساً وعشرين مرة ، ثم كلمة «ردام ياكش» بعني «لا أحد مثل الله» خمس وعشرين

(۲) أما بالنسبة للصوم نقد حرم صالح على قومه صيام شهر رمضان وأباح لهم الإنطار فيه وخصص لصيامهم شهر رجب (۲۲۱) ، بالإضافة الى صيام بوم من كل جمعة كفرض من فروضهم ، ويصومون الجمعة الأخرى التى تليه .

(٣) وأما الزكاة فقد أعفاهم صالح مابا واكتفى بجمع العشر من جمهم الحبوب ، وفي ذلك يقول البكري على نسان زمور «ويأخذون العشر في الزكاة

من جميع الحيرب ولا يأخذرن من المسلمين شيئاً » .

(٤) أباح صالح لأتباعد أن يتزر را من النساء كيفما شاءوا ويقدر ما استطاعوا ، دون أن يحدد عدداً للزوجات ، وحرم على أتباعد الزواج من بنات العم ، كما حرم عليهم الزواج من مسلمات ، وحرم على سيدات قومد الزواج من رجال المسلمين ، كما أحل لأتباعد أن يطلقوا نساحم ويرجعوهن ما أحبرا دون قيد أو شرط .

(٥) وفيما يتعلق بالحدود والعقربات شرع صالح قتل السارق بالإقرار أو بالبيئة ، كما شرع رجم الزائى ونفى الكاذب ، والدية عندهم ماثة من البقد . (٢٧٧)

(٦) أما بالنسبة للطعام فقد حرم صالح على أتباعه رأس كل حيوان ، وحرم أكل الأسماك إلا إذا ذبحت ، وحرم عليهم أكل البيض ، وذبح الديكه وأكل لحرمها لقداستها في العقيدة البرغواطية ، وقد أغناهم بذلك عن الآذان ، فلم يكن لهم مؤذنون للصلاة ، واعتمدوا في معرفة الرقت على صياح الديكة ، أما أكل الدجاج فمكروه (٢٧٨).

(٧) وكان صالح يبصق على أيدى أتباعه ، فيلعنون هذا البصاق تبركا ، ويحملونه إلى مرضاهم ليشفيهم ، وادعى صالح وقت رحيله إلى المشرق أنه سيظهر من جديد في دولة السابع من ملوك بني طريف ليملأ الدنيا عدلاً ورحمة (٢٢٩).

وهكذا اعتنى البرغراطيون هذه الديانة التي شرعها صالح ، وعملوا بتعاليمه وآمنوا به نبياً وقرأوا قرآنه ، ويبدو أن هذه الديانة الخارجة عن الإسلام مرت برحلتين متتابعتين : مرحلة المحلية ، ثم مرحلة الإنطلاق والإنتشار . أما المرحلة الأولى وهي التي انتشرت فيها تعاليم هذه الديانة داخل نطاق دولة برغواطة وفي تامسنا نفسها فاعتقد أنها واكبت فترة حكم صالح والشطر الأول من عهد الياس . ونستند في ذلك على نصيحة صالح لولده الياس عند رحيله الى المشرق ، بألا يظهر دينه إلا إذا قوى أمره ، ويبدر أن الياس أخذ بهذه النصيحة وعمل بها ، فقد ظل «مظهراً للإسلام مسراً لما أوصاه به أبوه من كلمة

كفرهم، وخوفاً وتقيق، ، ومع ذلك فإن الياس بادر فيما يظهر بشرح عقائد ديانة والده لأهل الثقة من أتباعه ولن توفر لديه الإستعداد النفسى والعقلى لتقبل تعاليمه ، ونستند في ذلك إلى رواية لابن الخطيب ، ذكر فيها أن خلقاً كثيراً من زناتة دخل في طاعته (٢٣٠) .وبذلك بدأت دعرة صالح وولده الياس تنتشر في داخل دولة برغواطة في أضيق الحدود . ونخرج من ذلك بأن الشطر الثاني من حكم الياس يشكل مرحلة انتقالية بين المرحلة السرية المحلية لدعوة صالح وبين مرحلة الإنتشار الذي سيتحقق لهذه الدعوة في عهد يونس الذي تنبأ مثل جده صالح ، واصطنع القهر والسيف لنشر الدعوة البرغواطية ، فكان يكره الناس على تقبل دعوته ولا يتردد في استباحة دم من يرفض اعتناق ديانته . وقد أوضحنا فيما سبق أنه أحرق ٣٨٠ مدينة لمخالفة أهلها له ، كما سفك دماء ٧٧٧٠ شخصاً في تاملوكاف رفضوا الدخول في دينه . وكان طبيعياً أن سياسة يونس في نشر هرطقته بقوة السيف تستثير استياء جيرانه أمراء الدويلات الإسلامية المجاورة ، وتحول هذا الإستياء عند بعض رؤساء المسلمين إلى غيرة على الإسلام . وأبرز التوى الإسلامية التي تصدت لبرغواطة دولة الأدارسة الحسنيين بفاس ، وهي دولة وإن كانت شيعية المذهب إلا أنها كانت أقرب الى السنة في اعتدالها الى حد أن بعض المؤرخين اعتبروها دولة سنية (٢٣١) . لذلك تقدمت جيوش الأدارسة كما سبق أن أوضعنا لتحتل تامسنا وتضع بذلك حلأ لهذه الهرطقة التي عمل بنو طريف على نشرها في المغرب الأقصى بالقوة . ولكن لم يقدر للأدارسة تطهير تامسنا من هرطقة برغواطة ، بعد ظهور أبي غفير محمد البرغواطي ونجاحه في تحرير بلاده من السيطرة الادريسية ، ثم انطلاقه لنشر الهرطقة البرغواطية من جديد ، ونجح أبو غفير في تحقيق هدفد ، فعظمت شوكته واشتد أمره ، واعتمد بدوره على القوة المسكرية في بسط سيادته على المناطق المجاورة لدولته ونشر فكر برغواطة الديني بين بربر تلك النواحى ، وواصل كل من أبى الأنصار عبد الله وأبى منصور عيسى تطبيق هذه السياسة التوسعية ، خاصة وأن هذا الأخير قد تنبأ بدوره (٢٣٢) ، كما سبق أن أوضحنا في سياق حديثنا عن الأحداث السياسية في عهد ملوك برغواطة ، ومن العوامل التي ساعدت ملوك برغواطة على نشر ديانتهم ، كفايتهم العسكرية العالية ، فقد ذكر البكرى أن قرة برغراطة العسكرية كانت تتألف من ثلاثة آلاف ومائتى فارس بخلاف القيائل البربرية التى تخالفت معها ، والتى سبق أن ذكرناها ، ويؤكد ابن عذارى ذلك بقوله أن عسكر برغواطة يتجاوز ١٢٠٠ ألف مقاتل بعد احتساب العساكر المجندة من القبائل المختلفة (٢٣٣) التابعة لها .

وظلت برغواطة على هرطقتها حتى ظهور المرابطين الذين تصدوا أتحت قيادة عبد الله بن ياسين ، للقضاء على هذه الهرطقة ، واستشهد ابن ياسين أثناء محاولته إرجاع برغواطة الى الاسلام الصحيح . ونجح المرابطون في تحقيق هدفهم ، فلم نعد تسمع بعد قضاء المرابطين على دولتهم عن ديانة برغواطة وهرطنتها . وإذا كانت لبرغواطة ذيول بعد ستوط دولتها تتمثل في سكوت البرغواطي القائم بسبتة وطنجة ، فإننا لا نعرف على وجه اليقين ما اذا كانت دولته انتهجت نفس سياسة دولة برغواطة في السوس الأدنى من الهرطقية والكفر أم أنها عادت إلى الإسلام . ويرى بعض الباحثين أن نشأة سكوت في كنف بني حمود الأدارسة ، غيرت من مبادئه البرغواطية الإلحادية ، فنشأ نشأة إسلامية (٧٢٤) . ونستنتج من رواية أوردها ابن عذاري أن سكوت كان مسلماً وتقول الرواية أن سكوت أرسل الى أبي الوليد بن جهور صاحب قرطية في طلب قارئ للقرآن ، فوجه إليه ابن جهور فقيها قارثا يعرف بعون الله بن نوح (٢٣٥) وفي اعتقادى أن سكوت البرغواطي لم يكن صادقاً في إسلامه أو أنه كان باطنياً يتظاهر بالإسلام تقية ، وأعتقد أنه كأنت له نفس ميول حكام دولة برغواطة في تامسنا من الهرطقة والإلحاد ، رغم رواية ابن عداري سالفة الذكر ، ورغم ما قيل عن نشأته في كنف بني حمود الأدارسة ، وأيضا رغم اهتمامه باستقدام كبار ققهاء عصره إلى سبتة أمثال أبي الأصباغ بن سهل الجياني الذي درس بقرطبة وغرناطة وطليطلة ثم انتقل إلى سيته حيث قام بالتدريس في مسجدها ، وأبي محمد بن منصور قاضي الجماعة ، وأبي اسحق اللراتي . (٢٢٦) ومن الجدير بالذكر أن الادريسي الجغرافي المشهور تشأ في سبتة زمن منكرت ، والواقع أن عقائد برغواطة تبيح لملوكهم مبدأ التقية وإخفاء معتقداتهم الحقيقية وراء قناع زائف من التظاهرات الإسلامية ، فهم أهل باطن شأن كثير من

أصحاب النحل والهرطقات التى ظهرت فى الشرق الإسلامى فى العصر العباسى الأول ، فسكوت فيما أعتقد كان يظهر الإسلام باستجلاب الفقهاء والمشايخ الى سبته ولكنه كان يخفى ما بداخله من أفكار دينية خارجة عن الإسلام . قطالما هاجم الأساطيل الإسلامية وخاصة الأندلسية عند مجاز جبل طارق ، ويصفه صاحب مفاخر البربر بأنه رجل استعان بالشر وتهاون بالأمر ، أضرم البحر بلججه ناراً ، وأخذ كل سفنه غصبا (۲۲۷) . كذلك أستند فيما ذهبت إليه الى خبر أورده كل من ابن خلدون فى العبر والقلقشندى فى صبح الأعشى نستنتج منه أن سكوت ، وإن كان قد أظهر الاسلام فى دولته ، فإنه أبقى على عقيدة برغواطة .

فقد ذكر أنه ظهر في غمارة في أواخر عهد الموحدين رجل لثامي عرف بأبي الطواجن ، ادعى النبوة (٢٣٨) ، ورحل الى سبتة وأخذ ينشر مبادثه فيها . يقول التلقشندى «ثار في غمارة محمد بن محمد اللثامي المعروف بأبي الطواجن ، وكان له يد في السيمياء ، وارتحل الى سبتة فنزل عليها ، وادعى النبوة ، وأظهر انواعاً من السيمياء ، فاتبعه جماعة ، ثم ظهر لهم حقيقة امره ، فرجعوا عنه ، وقتله بعض البربر ... » (٣٣٩) :

ونتسامل عن السبب الذى دفع أبا الطراجن إلى اختيار سبتة بالذات لبث أفكاره المسمومة ، وادعائه النبوة ، فلو لم يكن واثقاً تماماً من وجود عناصر ملحدة بسبتة ، لما فكر في اتخاذها مقرأ لثورته ، فالخبر الذى أورده كل من القلقشندى وابن خلارن يرحى بأن سبتة رغم خضوعها لكل من دولتى المرابطين والموحدين ، ورغم أن أهلها نبذوا الفكر البرغواطي بفضل جهود المرابطين ، إلا أنه رعا كان بعض أفراد من أهلها ، مازالوا يحتفظون بأفكار الحادية منذ أيام سكرت ، وهذا يفسر السر في انتقال هذا الثائر إليها لنشر مبادئه التي ظن أنها ستجد تربة خصية لها هناك .

أما فيما يتعلق بدولة منصور البرغواطى فى صفاقس ، فليس لدينا من النصوص ما يشير الى عقائده وإن كنا غيل الى الاعتقاد بأن حركة منصور البرغواطى فى إفريتية كانت سياسية بحتة ، فقد ظهروا هناك فى نفس الوقت

الذى ظهر فيه الرابطون في المغرب الاقصى ، وحاولوا إعادة إنشاء كيان سياسى لبرغواطة فى بقعة أخرى بعيدة عن تامسنا والسوس الادنى ، بعد أن كان الرابطون قد قضوا على دولة برغواطة فى تامسنا .

## المؤثرات المختلفة على العقيدة البرغواطية:

أن الدارس لما زودتنا به المصادر العربية من نصوص عن العقيدة البرغياطية ، وإن كانت شحيحة للغاية إلا أنها تكنى للقول بأنها فيما أرى لا تعدو مجموعة من الانكار الدينية ، اقتبست من أديان مختلفة . ونستطيع أن نقسم هذه الافكار المكونة للعقيدة البرغواطية أو التي تأثرت بها هذه العقيدة الى نوعين إسلامية ، وغير إسلامية .

#### أ-التاثيرات الاسلامية:

"كان طبيعياً أن تتأثر الديانة البرغواطية بالاسلام بعكم أن مؤسسها كان مسلماً. وإن كان هذا التأثر جاء باهتا يبعد صلة هذه الديانة عن الاسلام ، فقد حرف البرغواطيون وشرهوا من قواعده وأسسه ، ويتمثل ذلك في تبديل شهر الصيام من رمضان الى رجب ، وفي تحريم بعض الاطعمة التي أحلها الله تعالى ، وفي السماح بتعدد الزوجات بدون حدود ، وإباحة الطلاق أيضاً دون قيود أو شروط ، وفي تسمية كتابهم المقدس بالقرآن رغم تغييرهم لاسماء سوره ، فسموا بعضها بأسماء الانبياء والبعض الاخر بأسماء الحيوانات . كما يتمثل الاثر الإسلامي في اعتراف البرغواطية بمن سبق من الانبياء مثل عيسى عليه السلام الذي اعتبره صالح بن طريف من أصحابه ، وموسى الكليم الذي ادعى صالح أنه كلمه ونسب إليه كلاماً كثيراً .

كذلك تأثرت البرغواطية بالتشيع رعا لاحتكاكهم بالشيعة البجلية الذين كثر عددهم في مدينة تارودانت ونواحيها من المغرب الاقصى . وقد اختلفت المصادر في أصل هؤلاء الشيعة البجلية الذين كانوا يعيشون بالقرب من تأمسنا ، وفيما إذا كانوا على المذهب الاثنى عشرى (الموسوى) أم على المذهب الاسماعيلي (٢٤٠) ، (السبعي) أم أن مذهبهم كان قريباً من مذهب القرامطة ،

ثم ربط بين المعتزلة والشيعة . كما يعزى تأثرهم بالتشيع الى مجاورتهم للأدارسة الحسنيين الشيعة في فاس في النصف الاخير من القرن الثاني للهجرة .

ويظهر أثر الفكر الشيعى (٢٤١) واضحاً فى وصية صالح بن طريف الى ولده الياس عند رحيله الى المشرق ، فقد أوصاه بعدم إظهار ديانته إلا إذا أحس بقوته ، وتذكرنا هذه الوصية بمبدأ "التقية" الذى آمن به الأثمة الاسماعيلية ، الذي عرفوا "بالأثمة المستروين" .

ويذكرنا وعده لابنه إلياس بأنه سيعود الى الظهور ، فى دولة السابع من ملوكهم ، وبأنه المهدى المنتظر ، بالتشيع عند الاسماعيلية ، فاختياره رقم "سبعة" على وجه الخصوص يوضح تأثره بالمذهب الاسماعيلي الذي أطلق عليه أبضاً اسم السبعية .

وربا كان المذهب الخارجي أكثر المذاهب الإسلامية (٢٤٢) تأثيراً في عقيدة برغواطة وهذا أمر طبيعي ، إذ أن مؤسسها طريف ، كان أصلاً من الخوارج الصغرية . ويتمثل التأثير الخارجي في مبالغة البرغواطيين في التمسك بعقيدتهم ، بحيث أقدموا على محاربة كل الدويلات الاسلامية التي كانت قائمة في المغرب الإسلامي دون هوادة ، وإسرافهم في توقيع العقوبات والحدود كنفي الكاذب ، وقتل السارق ، مما يتفق مع مبادئ الصغرية المفرطة في التطرف ، كذلك يتمثل في قسوتهم في معاملة من يرفض ديانتهم ، وهو أمر يتفق أيضاً مع طبيعة الخوارج الصغرية ، وكذلك في اعتبارهم المسلمين كفرة لا يجوز الزواج منهم .

#### ب-التاثيرات غير الاسلامية:

وأول هذه التأثيرات ما اتتبسوه في عقيدتهم من الفكر اليهودي خاصة وأن هذه المنطقة من المغرب الاقصى كانت معتلاً لليهود كما سبق أن ذكرنا ، وأن طريف بن شمعون مؤسس هذه الدولة وواضع شرائعها يرجع إلى أصول يهودية . وقد حرص طريف على إبراز هذا الاصل اليهودي في استخدامه اسم شمعون بدلاً من الإسم العربي سمعان .

ويتضع الأثر اليهودى فى تحريم برغواطة أكل البيض ، والإعتقاد فى تأثير اللعاب وهى عادة شائعة عند يهود طنجة ، وتربية الشعور على شكل ضفائر ، وهى من العادات المتبعة عند يهود بولونيا واليمن ، وتقديس الديك وهى عادة لاتزال رواسبها باقية فى منطقة الشارية ودكالة (٢٤٣) ، التى كانت تدخل فى نطاق دولة برغواطة حيث يحتفل أهل البادية فى بعض مواسمهم بدفن عظام الديك ، كما يتضح الاثر اليهودى فى اهتمامهم ، بما يتعلق بوسى عليه السلام ، ونسبة بعض تعاليمهم اليه . لقد ظهر الفكر اليهودى فى عقيدة برغواطة بصورة واضحة الى حد أن بعض المؤرخين أمثال نحوم سلرتش برغواطة بصورة واضحة الى حد أن بعض المؤرخين أمثال نحوم سلرتش اليهودى ، ودفردان (٢٤٤) يؤكدون أن دولة برغواطة هى دولة يهودية فى أساسها والتجاهها ، وأن كلمة "ياكش" البربرية التى نادى بها صالح إنما هى تحريف من اسم النبى اليهودى "يوشع" (٢٤٥) .

وأعتقد أنه لا ينبغى أن نستهين بالتأثير اليهودى فى العقيدة البرغواطية استنادا الى الاصل اليهودى لحكامها ، وقيامها فى وسط مجتمعات يهودية كانت قائمة فى المغرب الاقصى ، ويلى التأثير اليهودى تأثير مسيحى واضح المعالم ، وإن كان أقل بكثير من تأثير اليهودية .

فقد سبق أن أوردنا على الصفحات السابقة نصوصاً أوردها ابن أبى زرع وابن خلاون تشير الى وجود بعض المسيحيين فى إقليم فاس فى الوقت الذى نزل فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن بوليلى . ويؤكد مارسيه أنه عثر على وثيقتين عدينة وليلى تتضمنان مايشير الى وجود مواطنين من الروم فى هذا الاقليم كانوا على الديانة المسيحية عند الفتح الاسلامى (٢٤٦) . لذلك لا نستبعد الاثر المسيحى فى الفكر البرغواطى ، خاصة وأن صالح أخبر ولده إلياس ، طبقاً لما أوردته المصادر ، أن عيسى عليه السلام صاحبه وأنه يصلى خلفه . وقد سبق أن أوضحنا آراء بعض المستشرقين أمثال جوتييه من الربط بين الدرناتية المسيحية واستبسال أبتائها فى الدفاع عن مبادئهم ، وبين الخارجية فى المغرب الاقصى وقسك أبنائها بها ، رعا يذكرنا هذا التغانى الدوناتي فى الدفاع عن عقيدتهم ، واستماتة البرغواطيين فى الدفاع عن عقيدتهم . ولقد بالغ بعض المؤرخين فى هذا الرأى الى حد أنهم فسروا كلمة ياكش الذى جاء بها

صالح على أنها تحريف من اسم السيد المسيح Jésus (٢٤٧). والى جانب هذه التأثيرات السابقة لا يمكن أن نفغل أثر الافكار المحلية البربرية والتى رعا يرجع بعضها الى الوثنية ، فقرآن صالح الجديد كان باللغة البربرية ، وصلاتهم كانت بالبربرية . وقد دفع ذلك البعض الى الربط بين عقيدة برغواطة وبين الديانات الوثنية القديمة ، وقد فسروا كلمة "ياكش" على أنها باخوس إله البونان (٢٤٨).

ويرى بعض الباحثين أن الكتابات الواردة في المصادر العربية عن برغواطة وعقيدتها تتسم بالمبالغة ، روبت لخدمة أغراض مذهبية وسياسية معادية لبني طريف (٢٤٩) ، وأن درلة برغواطة دولة إسلامية لم تخرج عن شعائر الاسلام ولا عن تعاليمه ، وإنها كانت دولة خارجية صغرية (٢٥٠) ، كما أن قرآن برغواطة لم يكن سوى ترجمة بربرية للقرآن العربي ، ونعتقد من جانبنا أن هذا الدفاع عن هراطقة برغواطة باطل ، وأن هذه الدولة لم تكتف بالخروج عن تعاليم الاسلام ، بل عملت على نشر هرطقتها خارج نطاق حدودها مما زاد من خطورتها على الاسلام في المغرب ، ونستدل على هذا الرأى بما يأتى :

١ - أن التعاليم التى جاء بها صالح بن طريف وتنبئه هو ومن جاء بعده من ملوك برغواطة مثل يرنس ، وابى منصور عيسى ، وإقدامهم على تحريف الكثير من التشريعات الاسلامية يكفى فى حد ذاته لاثبات أن برغواطة دولة خارجة عن الإسلام . أما قول بعضهم أن قرآن صالح بن طريف لا يعدو ترجمة بربرية للقرآن الكريم فمرفوض ولا يكن الأخذ به ، استنادا الى أن مازودنا به البكرى عن الآيات الواردة فيه رغم قلته يكفى للتأكيد بأنهم مسخوا القرآن الكريم ، وتصرفوا فى أسماء الآيات والسور على هراهم . أما الزعم بأن المصادر العربية بالغت فى وصف عقيدة برغواطة لمصالح خاصة فقول مرفوض ، إذ أن الاخذ بهذا القول يعنى به الطعن فى صحة الروايات التى ساقها كتاب المسلمين الثقة ، أمثال البكرى وابن عذارى وابن خلدون وابن ابى زرع ، واتهامها بالتحيز والخروج عن المرضوعية . وإذا افترضنا جدلاً عدم موضوعية هؤلاء فيما يتعلق بنصوصهم عن برغواطة ، ألا يقتضى المنهج التاريخى والعلمي منا أن نتشكك أيضاً فى صحة بقية النصوص التى أوردوها من أخبار ووقائع تاريخية أخرى افيف بجوز الاخذ ببعض هذه النصوص ورفض بعضها الآخر ؟

٢ - إن النصوص التاريخية التى أوردتها المصادر وخاصة اليكرى ، وإبن خلدون وابن عذارى عن عقيدة برغواطة ، إغا جاءت على لسان أحد البرغواطيين وهو زمون الذى أرسله ابو منصور عيسى سفيرا الى الحكم المستنصر سنة ٣٥٧ هـ . ولو أن هذه الاخبار المتعلقة بعقيدة برغواطة وتنبؤ ملركها باطلة أو منحولة عليهم لكان زمور تصدى لإنكارها وتكذيبها فى حضرة الخليفة الأمرى العالم الحكم المستنصر ، ذلك أن حقيقة أمر برغواطة ومواطن عقيدتها ثانت معروفة فى كل من الغرب والاندلس يعرفها الخاص والعام ، ولهذا لم يعمد زمور فيما يظهر الى إخفائها ، واضطر الى توضيح ما غمض فيها أمام الحكم المستنصر ، واكتفى بإحاطة طريف رأس ملوكهم بهالة أسطورية ، وحرص على أن يسبغ عليه أمجاداً وبطولات ، وزعم أنه هو نفس طريف ابن مالك المعافرى صاحب أول سرية الى الاندلس .

٣ - لو أن يرغواطة دولة إسلامية على المذهب الخارجي الصغرى كما يذكر المدافعون عنها فكيف نفسر محاربة كل الدول الاسلامية في المغرب الاقصى على اختلاف مذاهبها لها ، وحرصها على مجاهدتها . فكما سبق أن أوضحنا لم تسلم برغواطة من الأدارسة ولا من الفاطميين وأتباعهم ، ولا من جيوش المنصور بن أبي عامر ، ولا من بني (٢٥٠) يقرن الزناتيين ، بل أن بني يقرن أصحاب سلا كانوا أشد وطأة على برغواطة من أي قري أخرى مناوئة لهم . ويسوق كل من ابن ابي زرع ، والسلاوي الناصري رواية نستنتج منها كيف كان الامير أبى الكمال تميم اليفرني الذي اشتهر بصحة إسلامه وتدينه واستقامته مولعاً بجهاد برغواطة ، فكان يغزوهم في السنة مرتين الى أن توفي سنة ٤٤٨ ه ، فلما قتل ولده سنة ٤٦٢ ه في حرب لمترنة ، وحملت جثته لتدفن الى جرار قير والده تميم ، سمعوا من داخل قبر أبيه تكبيرا ، فنبشوا قبره فألفوا جسده كما هو لم يتغير منه شيء ، وتذكر تلك المصادر أن الملاتكة كانت تحف بقبره وتهلل وتسبح ثواباً لتميم على جهاده ضد برغواطة (٢٥٢) . ومن الواضع أن تصدى مسلمي المغرب لمحاربة برغواطة كان يعتبر جهاداً في سييل الله في تظرهم ، وكان الجهاد من اهم الدعائم التي قامت عليها دولة المرابطين ، وكان جهاد المجوس البرغواطيين على حد قول ابن ابي زرع أهم أهداف المرابطين -

ويؤكد هذه النزعة الجهادية كثرة عدد الاربطة التى أنشأت على سواحل المغرب الأقصى خصيصاً لقتال برغواطة وجهادها ، ومن ذلك رباط سلا ، الذى أورد ابن حرقل ذكره في القرن الرابع الهجرى ، وقد وصفه بقوله «وبسله رباط يرابط فيه المسلمون . وعليه المدينة الازلية المعرونة بسله القدية . وقد خربت والناس يسكنون ويرابطون برباطات تحف بها ، وربا اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون في وقت وينقصون لوقت ، ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر على البحر المحيط متصلين بهذه الجهة التي سعت عمارة الاسلام اليها يغزون ويسبون ...» (٢٥٣) .

ويذكر المؤرخ المغربي المعاصر عبد العزيز بن عبد الله أن هذا الرباط الذي تحدث عنه ابن حوقل كان يقع على الجانب الشمالي لوادي مدينة سلا عاصمة بني يفرن ، ويرجح هذا المؤرخ وجود رباطين متميزين في سلا أحدهما أقيم على الوادي على مقربة من البحر ، والآخر بجانب أنقاض سلا القديمة ، وقد يكون أحدهما رباط عبادة ، والاخر أرباط جهاد (٢٥٤١) . ويرى د . أحمد مختار العبادي أن هذا الرباط الذي ذكره ابن حوقل في سلا ، يبين أن الحدود الشمالية لدولة برغواطة ، وصلت قريباً من موضع الرباط الخالية ، ويؤكد د . العبادي أن اسم الرباط وتاريخها يوحى بأنها كانت رباطاً لجهاد برغواطة ، ويرى أن مدينة الرباط الحالية ، ربا كانت رباط سلا الذي ذكره ابن حوقل (٢٥٥) .

ومن الاربطة التى نشأت لجهاد برغواطة رباط شاكر القائم حتى الآن بالقرب من مدينة مراكش ويسميه الاهالى في يومنا هذا سيدى شيكر .

ويذكر ابن الزبات التادلى أن مؤسس رباط شاكر هو يعلى بن مصلين الرجراجى وأنه كان من بين المجاهدين الذى قاتلوا كفار برغواطة ، وقد أسس هذا الرباط عند قبر شاكر أحد أصحاب عقبة بن نافع (٢٥٦) هذا بخلاف أربطة ماسة وفوز ونفيس التى انتشرت على سواحل المغرب الجنوبية (٢٥٧) . وكان أمير سجلماسة محمد بن الفتح ابن مدرار الملقب بالشاكر بالله ، والذى نبذ مذهب الخرارج ، وكان شديد التدين ، دعا قومه الى جهاد برغواطة سنة ٣٤٠ هـ ، ولكنه لم يحقق مأربه «لقلة من كان يدعو الى غزوهم من البربر» ولمهاجمة

الفاطميين لبلاده بقيادة جوهر الصقلي سنة ٢٥١ هـ (٢٥٨).

4 - وفي اعتقادى أن دولة برغواطة أثرت بعقائدها الخارجة على الاسلام ، على المناطق المحيطة بها ، فانتشرت الآراء الهرطقية في كافة أنحاء المغرب العربي الإسلامي بتأثير منها ، من ذلك ما أورده كل من البكرى ، وابن خلدون في سياق حديثهما عن بني صالح بن منصور الحميري أصحاب نكرر ، فهما يذكران أن صالح بن منصور استخلص نكور لنفسه بعد أن أقطعه إياها الوليد ابن عبد الملك سنة ٩٦ هـ ، وكانت تجاوره قبأئل مطماطة وزواغة وجراوة وغساسة وبني مروان من غمارة وبني يرتبان وبني واسن . وقد اجتمعت على صالح قبائل غمارة وصنهاجة ، وأسلموا على يديه ، وانتشر الإسلام فيهم . وبعد مضى فترة من الزمن ثقلت عليهم الشرائع والنفقات فارتدوا عن الاسلام ، وأخرجوا صالح بن منصور ، وولوا على أنفسهم رجلاً من نفزة يعرف بالرندى . ثم عادوا الى الإسلام وتابوا وأرجعوا صالح بن منصور ، وولوا على أنفسهم رجلاً من نفزة يعرف بالرندى . ثم عادوا الى

وأعتقد أن حركة نكور كانت معاصرة لخروج طريف بن شمعون في تامسنا وظهور ولده صالح الذي أثر على بربر هذه المنطقة بسحره وعلومه التي تعلمها في المشرق ، فكل من الحركتين ظهرت في أوائل المائة الثانية من الهجرة ، ثم أن انتماء "الرندي" الى قبيلة نفزة التي من بطونها مغيلة ومطغرة حلفاء طريف يوحى بوجود نوع من الصلة بين الحركتين . يضاف الى ذلك احتمال نسبة الرندي الى مدينة رئدة الواقعة جنوب الاندلس وهو موقع لا يبعد كثيراً عن برباط الموطن الاول لطريف ، كل هذا يربط بين الرندي في نكور وطريف وولده صالح في تامسنا ، ويؤكد تأثر كل حركة منهما بالاخرى .

ومن مظاهر تأثير برغواطة على المناطق المجاورة لها ، ظهور عاصم بن جميل أمير ورفجومة من بطون نفرة سنة ١٣٨ هـ ، وكان من غلاة الصغرية ، بعقائد تشبد الى حد كبير عقائد صالح بن طريف . وقد الاعى عاصم النبوة والكهائة وأسقط ذكر النبى (ص) من الآذان ، وزاد فى الصلاة ، ثم زحف وأتباعد الى التبروان ، واستحلوا المحارم ، وارتكبوا الكبائر ، وهو بذلك يعد مقلداً لصالح الذى تنبأ قبلد فى عام ١٢٥هـ أو عام ١٢٧ هـ ، متشبهاً بسلوك ملوك برغواطة

الرابطين والموحدين ، حركة دينية صوفية ، قد تكون رد فعل للحركات الالحادية والهرطقات التي شملت هذه البلاد في القرون الثلاثة الثاني والثالث والرابع للهجرة . وظهر من برغواطة نفسها وتامسنا عدد من الفقهاء وعلماء الدين المشهورين من أهمهم الفقيسة الصسالح الزاهسد أبر العباس أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز البرغراطي (٢٦٤) (ت . سنة ٦٨٨ هـ) نزيل آزمرر ، والشيخ الفقيسه الاديب أبر اسحاق ابراهيم بن مناد البرغسواطي نزبل أنفيا (ت بين ٦٧٠ ـ ٦٨٠ هـ) (٢٦٥) ، ومن بين العلماء الذين رحلوا من تامسنا . قاصدين آزمور للتحصيل والدراسة .. وهو أمر يؤكد ما ذهبت إليه من حدوث حركة دينية مضادة لهرطقة برغواطة في هذا الاقليم .. الشيخ النقيه أبو ابراهيم عبد الراسع بن عبد السلام الصنهاجي نزيل آزمور (ت ١٦٧هـ) ، والشيخ ابو على عمر بن مرسى الهراري نزبل آزمور ، والشيخ ابو مروان عبد الملك بن محمد الكتامي الذي درس بسبتة وتوفي بآزمور سنة ٦٩٣ هـ ، والشيخ أبو على المنصور المسطاسي الزموري الذي قرأ بقرطبة على علمائها وتوفي بازمور سنة ٥٤٠ هـ وقبره مشهور بها ، والشيخ الفقيد القاضي ابر الحسن بن حمادوه الصنهاجي الذي ولى قضاء آزمور في خلافة المستنصر المرحدي وذلك في سنة ٦١٦ هـ ، والشيخ ابر موسى عيسى بن تلالين الجزولي الذي رحل الى المشرق ، ثم عاد ودخل الاندلس ، وقدم إلى آزمور في عهد الناصر الموحدي (٢٦٦٠).

ومن نزلاء أنفا الشيخ الفقيه القاضى ابو عبد الله محمد بن اسحق الفزارى الذي ولى القضاء بها في دولة المرتضى ، وله قير مشهور بها ند الباب القبلى من الجامع الكبير . ومن نزلاء آسفى الشيخ الفقيه الانفى ابو على الحسن بن حسون الكنيف الذي توفى بها وله مؤلف سماه والترجيح والتنقيح في الناسخ والمنسرخ» .

# المصادر والحواشي

١ - عن برغواطة وقيامها في إقليم تامسنا ارجع الى ابن ابي زرع "ابو الحسن على بن عبد الله الغاسى" كتاب الاتيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة فاس" ، تحقيق تورنبرج ، أو بسالة ، ١٨٤٣ ، ص ۸۲ ، ۸۳ \_ عبد الرحمن بن خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير ، القسم الاول ، المجلد الاول ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٦٨ ، ص ٤٢٨ .. السلاوي "ابو العباس احمد بن خالد الناصري" الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى ، الدولتان المرابطية والموحدية ، تحقيق وتعليق ولدى المؤلف الاستاذ جعفر الناصري والأستاذ محمد الناصري ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ ، ص ١٤ ــ مجهول ، نبذ تاريخية منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر ، نشر وتصحيح ليثي بروثنسال ، الرباط ، ١٩٣٤ ، ص ٤٧ ... محمد ولد داداه ، مقهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الأول الى انتصاف القرن السابع ، دراسة في التاريخ السياسي ، دار الكتاب الليناني ، ١٩٧٧ ، ص ٧٣ ـ أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والاتدلس ، بيروت ، ١٩٧٢ ، ص ٤٨٨ ـ محمود إسماعيل ، حقيقة المسألة البرغواطية ، مغربيات \_ دراسات جديدة ، المغرب ، ١٩٧٧ ، ص ٢٠ ـ محمد عبد الله عنان ، دول الطرائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، القاهرة ، ١٩٩٠ ، ص١٨٠ M. Talbi, The independence of the Maghrib, General history of Africa, Vol III, Unesco, 1988, p.250 - M. El Fasi and I.Herbec, Stages in the development of Islam and its dissemination in Africa. . General history of Africa, vol III, Unesco, 1988, p.65 زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي حتى قيام دولة الأغالبة والرستميين والأدارسة ، طبعة دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٥ ، ص٤١٦ -٤١٧ \_ محمود إسماعيل ، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ، الدار البيضاء ، ١٩٧٦ ، ص ٤٨ حاشية ١٦١ - رجب

محمد عبد الحليم ، دولة بنى صالح فى تامسنا بالمفرب الأقصى ، التاهرة ، ١٩٦١ وقد نسب الأستاذ الدكتور رجب محمد عبد الحليم الدولة الى صالح وأولاده رغم أنه أكد فى بحثه أن واضع الاساس لهذه الدولة هو طريف والد صالح (ارجع الى المرجع ص ٢٩) ورغم إشارة أغلب المصادر الى هذه الحتيقة ، وقد برر الدكتور رجب هذه النسبة الى صالح بأن الحكم بقى فى دريته وحده دون إخوته .

ونحن غيل الى تسمية هذه الدولة إما بدولة برغواطة أو بدولة بنى طريف الجد الاول لملوك هذه الاسرة الحاكمة ، وذلك قييزا لهذه الدولة التى قامت فى تامسنا عن دولة بنى صالح التى قامت فى نكور .

أما إقليم تامسنا Tamasna ، فقد كان طبقاً لما ذكره الحسن بن محمد الرزان (ليون الافريقي) أحد أقاليم عملكة ناس ، فقد قسم الحسن الرزان بلاد البرير الى أربعة عالك : الاولى عملكة مراكش التى تنقسم الى سبع أقاليم هى حاحا وسوس ومراكش وجزولة ودكالة وهسكورة وتادلا . والثانية عملكة فاس التى تشم بدورها سبعة أقاليم هى تامسنا وقاس وأزغار والهبط والريف وكرط والحوز . والثالثة عملكة تلسان وفيها الائة أقاليم ، الجبال وتنس والجزائر ، والرابعة عملكة تونس وتخضع لها أربعة أقاليم : بجاية وقسنطينة وطرابلس الغرب والزاب (الحسن بن سحد الرزان الفاسى ، وصف أفريقيا ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٣ ، ترجمة محمد حجى ومحمد الاختر ، ج ١ ، ص ، ٣٠ ، ٣١)

وتامسنا كلمة بربرية ، بلزجة زناتة ، تعنى البسيط الخالى ، أطلتت على المنطقة السهلية المعدة على ساحل المحيط الاطلسى من الرباط الى الدار البيضاء ، وعلى وجد التحديد فإن حد تاحسنا الشمالي مدينة سلا أى الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق ، وحدها الجنوبي آسفي (عبد المزيز بنعبد الله ، أسلا أولى حاضرتي أبي رقران ، سلا ، ١٩٨٩ ، ص ١٠٢) . وقد عرفت هذه المنطقة بالشاوية ، عقب تلاشي برغواطة في عهد بني مرين ، اشتقاقاً من كلمة شاه ، حيث كان عرب بني هلال الذين نزلوا في هذه

المنطقة واستوطنوا بها ، يقومون برعى الأغنام والماشية فعردوا الذلك بالشاوية . وقد سمى أحد أبواب مدينة الرباط بإسم "باب تامسنا" ولا تزال لفظة تامسنا تطلق على صحراء غدامس بمعنى الارض القثر الخالية (أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ١٩٨٨) . وكان لموقع تامسنا بمحاذاة المحيط الاطلسي أكبر الأثر في اشتغال سكانها البرغواطيين بأعمال القرصنة ، فكانوا يعترضون السفن التجارية المارة في مضيق جبل طارق ويسطون عليها (أنظر تحقيق د. أحمد مختار العبادى لكتاب لسان طارق ويسطون عليها (أنظر تحقيق د. أحمد مختار العبادى لكتاب لسان الدين بن الخطيب ، أعمال الإعلام ، القسم الثالث ، الدار البيضاء ، الدين بن الخطيب ، أعمال الإعلام ، القسم الثالث ، الدار البيضاء ، مؤدهرة في هذه المنطقة . كما يرى البعض الاخر أن اللفظة تنعت بها الة طحن الحبوب أو الرحي (ميلود عشاق ، من تاريخ المغرب الوسيط ، طحن الحبوب أو الرحي (ميلود عشاق ، من تاريخ المغرب الوسيط ، ملاحظات حول المسألة البرغواطية ، العلم الثقافي ، العدد ٩٧٢ ، مايو ملاحظات حول المسألة البرغواطية ، العلم الثقافي ، العدد ٩٧٢ ، مايو

- ٧ من بين المؤرخين القدامى الذين وصموا برغواطة بالهرطقة ابن ابى زرع ، روض الذى وصفهم بأنهم "مجوس ، أهل ضلال وكفر" (ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص٨٢ ، ٨٣) والحسن بن الوزان الذى وصفهم بالزندقة . (الحسن بن الوزان ، وصف أفريقيا ، ص ١٩٤) .
- ٣ من الباحثين الحديثين الذين تصدوا للدفاع عن عقيدة برغواطة الدكتور محمود إسماعيل في بحثه حقيقة المسألة البرغواطية ، ص١٣ \_ ٥٥ . والمؤرخ الجليل د . سعد زغلول عبد الحميد الذي يرى أن المصادر العربية بالغت في وصفها لعقيدة برغواطة لأن معظم المؤرخين كانوا يخدمون أغراضاً مذهبية وسياسية معادية لبني طريف (سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، ص ١٤٨) . وكذلك الدكتور رجب محمد عبد الحليم الذي دافع عن طريف مؤسس هذه الدولة واعتبره مسلماً وفيراً لمذهبه ولبني وطند بينما وصف ولده صالح بأنه كان من أهل العلم والخير (ارجع الى رجب محمد عبد الحليم ، دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الاقصى

(۱۲۵ \_ 800 هـ \_ ۷۶۳ \_ ۱۰۹۳م) ، القاهرة ، ۱۹۹۱ ، ص۷۷ رمایلیها)

- محمد ولد داداد ، مفهرم الملك في المغرب ، ص ٦٧ ، ٦٩ ، ٧٤ ـ محمود اسماعيل ، حتيقة المسألة البرغواطية ، ص ٢٤ ، ٢٥ ، سعد زغلول ، تاريخ المغرب العربي ، ص ٤١٧ .
- Terrasse, Histoire du عن تأثر عقائد برغراطة بالسيحية ارجع الى ه Maroc, t. I, Casablanca, 1944, p.129, N.Slouch, L'empire des Berghouata et les origines des Blad-es-Siba, Revue du Monde Musulman, t.II, Paris, 1910, p.398.

أما الدوناتية فهي نحلة مسيحية نسبة الى دوناتوس Donatus ، أسقف نوميديا الذى رفض الاعتراف باختبار بعض قساوسة الغرب لسيسيليان أستفأ لترطاجنة سنة ٣١١م لشكه في ولاء هؤلاء التساوسة للعقيدة المسيحية . وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان ، بينما ناصر البرير وخاصة الغتراء منهم دوناتوس ، ثم ماليث الحزب الدوناتي أن اتشق على نفسه ، فظل دوناتوس على رأس المعتدلين ، بينما ظهر زعيم جديد هو سيركونسليون ، دفع الدوناتية الى التطرف والعنف ، وانضم اليه النقراء المطحونين الذين كانوا بتطلعون الى الثراء وينادون بالمساواة ، وتحولت النحلة الدينية بذلك الى حركة اجتماعية بحتة تستهدف تجريد النقراء لثروات الاغنياء ، وأطلق عليها حركة الدوارين Circum cellas ، أي الذين يحرمون حول مستودعات حبوب الاغنياء لسرقتها . (شارل اندرى چوليان ، تاريخ أفريقية الشمالية من الفتح الإسلامي الي سئة ١٨٣٠م ، تونس ١٩٧٨ ، ص٢٩٧ ومايليها ، حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ص١٨٨ ، محمود إسماعيل ، الخوارج في بلاد المغرب ، ص٥٧ حاشية ٢١٧) . ويرى بعض الباحثين (محمود إسماعيل ، الخرارج في بلاد المغرب ، ص٥٦ ، ٥٧ ، حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، ص١٨٧) أن هناك تشابها كبيرا بين الدرناتية المسيحية في بلاد المغرب، وبين الخارجية الاسلامية هناك. ويزكد جوتبيه أن الدوناتيين كانوا يعلقون أمر العقيدة كلها على فرع من فروعها مثلهم فى ذلك مثل خوارج المغرب، كما أن الدوناتيين كانوا يتعصبون لمبادئهم تعصباً أعمى، وفي سبيل تلك المبادئ كانوا يضحون بأرواحهم، وهم في ذلك يشبهون خوارج المغرب المتطرفين وعلى الأخص الصفرية (حسين فير الاندلس، ص١٨٩). ومن المعروف أن طريف بن شمعون مؤسس دولة برغواطة كان خارجياً صفرياً (لمزيد من التفاصيل عن الخوارج في المغرب وحماسهم في سبيل عقيدتهم ارجع الى المغرب وحماسهم في سبيل عقيدتهم ارجع الى المغرب وحماسهم المناسبيل عند المناسبيل المناسبيل عند المناسبيل المناسبيل عند المناسبيل المناسب

٣ - مفاخر البرير ، ص٤٧ .

٧ - ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، جـ ٣ ، ص١٨١ .

۸ - انظر تعلیق د. حسین مؤنس علی ابن الابار ، الحلة السیراء ، ج۲ ،
 ص۱۵ ، حاشیة رقم ۱ ـ حسین مؤنس فجر الاندلس ، ص۱٤٦ .

M.Talbi, The independence of the Maghrib, p250. - \

. ١ - ابن خلدون ، المير ، ج. ١ ، ص ٤٣٤ ، ٤٣٥ .

١٠١ - المصدر السابق ، ص٢٧٧ .

١٢ - نقس المرجم السابق ، ص٤٣٥ .

١٣ - حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، القاهِرة ، ١٩٥٧ ، ص٣٤ .

M.El Fasi and I.Herbek, Stages in the development of - \L Islam, p.65,228.

١٥ - محمد ولد داداه ، مقهوم الملك في المقرب ، ص٧٣ .

١٦ ميلود عشاق ، ملاحظات حول المسألة البرغواطية ، ص١٦

Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1944, p22

الواقعة من عهد عقبة بن نافع وحتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (٩٩ - ١ ١ هـ) حتى أند يقول «غلب الإسلام عليهم (البربر) وعلى بلادهم وأصبحوا جميعاً مسلمين منذ ولاية إسماعيل بن عبيد الله ، ودانت هذه البلاد من برقة إلى السوس للعرب ..» (نفسه . ص ٢٢) . ولكننا نجد الدكتور رجب عهد الحليم يعود ليؤكد ما ذكره من انتشار الإسلام في تامسنا خلال النصف الثاني للقرن الأول الهجري ، أن بعض أصحاب الديانات السابقة مثل النصرانية واليهردية والمجرسية ظلوا ينتشرون في المناطق الساحلية والسهلية في المغرب الأقصى في حين ظلت داخلية البلاد التي تكثر في الشعاب الجبلية على الوثنية وهو في ذلك يقول «رغم انتشار الإسلام على هذا النحو في بلاد المغرب الأقصى ومنها اقليم تامسنا بطبيعة الحال ، إلا أند فيما يبدر كان للبيئة الطبيعية والجغرافية أثرها في بقاء بعض الديانات السابقة على الاسلام في هذه البلاد مثل النصرانية واليهودية والمجوسية ... أما داخلية البلاد التي تكثر قيها الشعاب الجبلية والهضاب العديدة والطبيعة الجغرافية المعقدة . فقد كانت الكثرة فيها من السكان على الرثنية» (ص ٢٣) . ثم يأتي بحقيقة مغايرة لما سبق أن ذكره وهي أن إسلام أهل تامسنا تم في عهد أول أمراء الأدارسة إدريس بن عبد الله (١٧٢ - ١٧٧ هـ) . وهذا يعنى أن أهالي تؤمسنا كانوا عند قيام دولة طريف في برغواطة لا يزالوا إما على ديانات سابقة أو وثنيين . ونحن نرفض ما سبق أن أكد عليه د. رجب عبد الحليم بقوله أن الإسلام قد انتشر هناك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ، وسوف نوضح على الصنعات التالية أن منطقة تامسنا كانت تكتظ باليهود ، وكانت أعدادهم هناك تقدر بالآلاف وقد أسرف ابن أبى زرع فى وصف جهود الأمير أبى الكامل تميم اليفرني في قتاله اليهود والنصاري في منطقة فاس والسوس الأدنى . ونحن نأخذ بالرأى القاتل يأن تحول المغرب كله الى الاسلام لم يتم إلا في القرن الرابع الهجرى : Fasi. The Islamisation of North Africa, Unesco, 1988, p 66) أسلم من أبناء هذه المناطق النائية مثل تامسنا فقد كان اسلامه سطحياً

- سلا عن الرباط ، وقد ذكره ابن الخطيب مى كتابه نفاضة الجراب (أحمد مختار العبادى في تحقيقه لأعمال الاعلام ، ص١٨١)
- ۲۵ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص٤٣٧ ، حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، ص٥٣ .
- ۲۵ -- ابن الأثير (عز الدين ابو الحسن على بن ابى الكرم) الكامل فى التاريخ ، بيروت ، ١٩٦٥ ، المجلد الرابع ، ص ١٠٥ وما يليها ، ابن عذارى (ابو العباس أحمد) البيان المغرب فى أخبار المغرب ، تحقيق ليثى بروڤنسال ، وكولان ، ليدن ، ١٩٤٨ ــ ١٩٥١ ، ج. ١ ص ٢٧
- ٢٦ الرقيق القيروائي ، تاريخ أفريقيا والمغرب ، بدرن تاريخ ، ص ٦٩ ، ابن عذاری ، البیان ، جد ۱ ، ص ٤٤ ، ابن خلدون ، العبر ، جد ٦ ، ص ٤٣٧ ولزيد من التفاصيل ارجع الى حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٤٩ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، ص ١٧٠ وما يليها ، سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، ص ٢١٢ ، رجب محمد عبد الحليم ، دولة بني صالح ، ص ١٨ ، ويذكر د. رجب أن الإسلام بدأ ينتشر في بلاد تامسنا منذ فترحات عقبة بن نافع الذي اهتم بإنشاء المساجد في البلاد التي يفتحها وإن كان يؤكد أن إقام فتح نامسنا وكل بلاد المغرب الأقصى قد تم على يد موسى بن نصير (المرجع السابق ، ص ١٦ ، ١٧) واستطرد د. رجب عبد الحليم في توضيح أهم المساجد التي ابتناها عقبة بن نانع رموسي بن نصير كما أوضح أن حركة انتشار الإسلام ازدادت عمقاً في بلاد المغرب في عهد الخليفة الأموى عمر بن عيد العزيز على وجد الخصوص لأنه اختار ولاته على هذه البلاد من التقاة الصلحاء (نفسه ، ص ٢٠) بحيث أنه لم يبن في ولاية عامله على هذه البلاد إسماعيل بن عبيد الله ، أحد من البربر إلا أسلم . كذلك عرض لنا د. رجب أسماء أشهر عشرة فتهاء قام الخليفة عمر بن عبد العزيز بإرسالهم الى مختلف تواحى المغرب (نفسه ، ص ٢١) . وتفهم من حديثه هذا أن الإسلام قد تغلغل في جميع أنحاء بلاد المغرب عا فيها تامسنا في الفترة

الواقعة من عهد عقبة بن نافع وحتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (٩٩ - ١ ١ هـ) حتى أند يقول «غلب الإسلام عليهم (البربر) وعلى بلادهم وأصبحوا جميعاً مسلمين منذ ولاية إسماعيل بن عبيد الله ، ودانت هذه البلاد من برقة إلى السوس للعرب ..» (نفسه . ص ٢٢) ، ولكننا نجد الدكتور رجب عبد الحليم يعود ليؤكد ما ذكره من انتشار الإسلام في تامسنا خلال النصف الثاني للقرن الأول الهجري ، أن بعض أصحاب الديانات السابقة مثل النصرانية واليهردية والمجرسية ظلوا ينتشرون في المناطق الساحلية والسهلية في المغرب الأقصى في حين ظلت داخلية البلاد التي تكثر في الشعاب الجبلية على الوثنية وهو في ذلك يقول «رغم انتشار الإسلام على هذا النحر في بلاد المغرب الأقصى ومنها اقليم تامسنا بطبيعة الحال ، إلا أنه فيما يبدر كان للبيئة الطبيعية والجغرافية أثرها في بقاء بعض الديانات السابقة على الاسلام في هذه البلاد مثل النصرانية واليهردية والمجرسية ... أما داخلية البلاد التي تكثر فيها الشعاب الجبلية والهضاب العديدة والطبيعة الجغرافية المعتدة . فقد كانت الكثرة فيها من السكان على الوثنية» (ص ٢٣) . ثم يأتي بحقيقة مغايرة لم سيق أن ذكره وهي أن إسلام أهل تامسنا تم في عهد أول أمراء الأدارسة إدريس بن عبد الله (١٧٢ - ١٧٧ هـ) . وهذا يعنى أن أهالى تؤمسنا كانوا عند قيام دولة طريف في برغواطة لا يزالوا إما على ديانات سابقة أو وثنيين . ونحن نرفض ما سبق أن أكد عليه د. رجب عبد الحليم بقوله أن الإسلام قد انتشر هناك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيل ، وسوف نوضح على الصفحات التالية أن منطقة تامسنا كانت تكتظ باليهود ، وكانت أعدادهم هناك تقدر بالآلاف وقد أسرف ابن أبي زرع في وصف جهود الأمير أبى الكامل تميم اليفرني في قتاله اليهود والنصاري في منطقة فاس والسوس الأدنى . ونحن نأخذ بالرأى القائل بمأن تحول المغرب كله الى الاسلام لم يتم إلا في القرن الرابع الهجري : Fasi. The Islamisation of North Africa, Unesco, 1988, p 66) وحتى من أسلم من أبناء هذه المناطق النائية مثل تامسنا فقد كان اسلامه سطحياً

عتزجاً بتعاليم أديان ومذاهب أحرى كما سوصح فيما بعد

۲۷ میلود عشاق ، من تاریح المغرب الوسیط ملاحظات حول المسألة البرغواطیة ، ص ۲ وهو یود فی هذا المقال علی کثیر من الآوا ، التی أوردها د. محمود إسماعیل فی بحثه «حقیقة المسألة البرغواطیة»

٢٨ - الحسن بن الوزان ، وصف أفريقيا ، ص ١٩٤

. ٢٩ - المصدر السابق ، ص ١٩٤ .

۳۰ - ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، تحقيق د. أحمد مختار العبادي ، جـ ٣ - ص ١٨١ ، حاشية ١ .

٣١ - الحسن بن الوزان ، وصف أفريقيا ، ص ٢٠٣ .

٣٢ - أحمد مختار العبادى ، في تحقيقه لأعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨١ حاشية ١ ، وطنجة مدينة أزلية قدية بالمغرب الأقصى ، تقع عند الطرف الغربي لمضيق جبل طارق بين البحر المترسط والمحيط الأطلسي ، ولا يفصلها عن الشاطئ الأسباني سوى ١٨ ك. م ، وهي تمثل آخر حدود أنريقية من المغرب ، ويفصل بينها وبين القيروان ألفا ميل (ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، بيروت ١٩٥٧ ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، أحمد مختار العبادي ، أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ حاشية ١) وتبعد طنجة عن سبتة بنحو ثلاثين ميلاً في البر ، ويذكر الحميري أنه كانت تعلوها في العصور القدية قنطرة تصل بينها وبين الأندلس وكانت قر عليها القوافل والعساكر من ساحل طنجة إلى ساحل الأندلس ، فلما كان قبل النتيح الإسلامي ، طغى ماء البحر وزاد وخرج من البحر المحيط الى بحر الزقاق ، وأغرق هذه القنطرة ، وكان طولها اثني عشر ميلاً ..» (الحميري ، الروض المطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس ، طبعة لبنان ، ١٩٨٤ ، ص ٣٩٦) . وكانت طنجة تخضع في العصر السابق للفتح الاسلامي سغرب لحكم يليان (ابن خلدون ، العبر ، المجلد الرابع ، القسم الأول (٧) ، ص ٣٩٩) فلما انتتحها موسى بن نصير ولى عليها طارق بن زياد أصبحت معبراً مغربياً إلى الأتدلس في العصر الإسلامي ، ثم خضعت

للأدارسة العلريين بناس ، وجعلوا منها ومن سبتة قاعدتين بحريتين لأعمال القرصنة إلى أن تمكن المرابطون من القضاء على أسرة سكوت البرغواطى الحاكمة لهذه المنطقة (خواكين قالقى بيرميخو ، سكوت البرغواطى ملك سبتة ، ترجمة عيد اللطيف الخطيب ، مجلة تطوان ، الرياط ١٩٧١ ، العدد الحادى عشر ، ص ٩٤ وما يليها ، أحمد مختار العبادى ، تحقيق ابن الخطيب لكتاب أعمال الأعلام ص ٢٠٣ ومايليها) ، وس ١٨٤ ، عبد العزيز بعبد الله ، سلا أولى حاضرتى أبى وقراق ، ص ٩٠ .

۳۴ – الحسن بن الوزان ، وصف أفريقيا ، ص ۲۰۳ ، أحمد مختار العبادى في تحقيقه لأعمال الأعلام ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، حاشية ۱ ،ويعتبر القلقشندى مدينة سلا نفس مدينة تامسنا فيقول «ومنها سلا بفتح السين وفي آخرها ألف ، وهي مدينة من الغرب الأقصى في آخر الإقليم الثالث . . . وهي مدينة قدية في غربيها البحر المحيط ، وفي جنوبيها نهر يصب في البحر المحيط ، والبساتين والكروم . ويني عبد المؤمن أمامها من الشط الجنوبي على النهر والبحر المحيط قصراً عظبماً ، وبني خاصته حوله المنازل فصارت مدينة عظيمة سماها المهدية ، وسلا متوسطة بين بلاد المغرب الأقصى ، قربية من الأندلس ، وهي مدينة كثيرة الرخاء ، ولها معاملة كبيرة ، يقال لها تامسنا ، كثيرة الزرع والمرعي» (القلقشندى ، صبح كبيرة ، يقال لها تامسنا ، طبعة ترائنا ، ج ، ه ، ص ١٦٩) .

٣٥ - الحسن بن الوزان ، وصف أقريقيا ، ص ١٩٩ .

٣٦ - المصدر السابق ، ص ١٩٩ .

٣٧ - الحسن بن الوزان ، ص ٧٠٥ .

. ١٩٦ - نفسه ، ص ١٩٦ .

٣٩ - تفسد ، ص ٢٠٤ ، .

٤٠ - ، ويذكر ابن خلدون ان مواطن برغواطة في تامسنا من سلا وازمور وآنغي

واسعى (أبن حلدون العير ، القسم الأولَ المجلد السادس . ص

٤١ - الحسن بن الرزان ، وصف أفريقيا ص ١٥٧

14 - أحمد مختار العبادى ، فى تاريخ المغرب والأندلس ص ٤٩٣ ، ويعتير الحسن بن الرزان دكالة من اقاليم فاس (الحسن بن الرزان ، وصف أفريقيا ص ١٥٧) وبلاد الحرز هى الأراضى الخصبة التى تحدها دكالة وعيدة والأطلس ووادى أم الربيع . ومن أهم أنهارها نهر تانسيفت ، ومن أهم مدتها أغمات ، ونفيس ، وتعتبر أسفى من عمل دكالة وأصبحت بعد إنشاء مراكش فرضة لها ، واشتهرت بوفرة كرومها (القلقشندى ، صبح الأعشى ، ج. ٥ . ص ١٦٨٨) .

٤٣ - الحسن بن الرزان ، وصف أفريقيا .

٤٤ - البكرى ، المصدر السابق ، ص ٨٧ .

وما المخرى المغرب في ذكر أفريتيا والمغرب ، ص ١٣٤ وما يليها) الذي يصف برغواطة بأنها مملكة وممالك ، وكذلك ابن الخطيب (في يليها) الذي يصف حكام برغواطة بأنهم ملوك أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ١٨٠) الذي يصف حكام برغواطة بأنهم ملوك (أنظر أيضاً الناصري ، الإستقصا ، ص ٢٧١ – مفاخر البرير ، ص ٤٧٠ أبن خلدون ، العير ، ج ٦ ، ص ٢٧١) وتجمع معظم المراجع العربية الحديثة على أن دولة برغواطة مملكة ، وأن حكامها ملوك (ارجع الى أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩٦ ، ومحد ولد داداه ، مفهوم الملك في المغرب ، ص ٣٧ – ٣٤ ، ومحد ولد داداه ، مفهوم الملك في المغرب ، ص ٣٧ – ٢٥ M. Talbi, The ٧٤ – ٧٣ مناطو المعاون المعاون (المعاون المعاون المعاون ، في المغرب ، ص ٣٥ – ١٤٥)

N slouch, L'Empire des Berghouata et les origines des Blades Siba, Revue du Monde musulman, t. x, no3, 1910

٤٧ - محمرد اسماعيل ، حقيقة المسألة البرغراطية ، ص ٢١ . ٢٢ .

- 44 الحسن بن الوزان ، وصف افريقيا ، ص ١٩٩ . ٣٦٨ . ويصف تيراس الطبيعة الجغرافية لبرغواطة بأنها كانت تجمع بين السهول والهضاب والجبال ، فقلب برغوطة كان يتألف من هضبة داخلية هي الشاوية الحالية ، وتقع ما بين مراكش وبر رشيد وستات وجيسر وواد زم (Terrasse, Histoire du Marco, p. 129)
  - ٤٩ البكري ، المغرب ، ص ١٤١ ميلود عشاق ، ملاحظات ، ص ٢ .
- 0 الحسن بن الرزان ، وصف افريقيا ، ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۰۵ ، وارجع كذلك الى القلقشندى ، صبح الاعشى ، جـ ٥ ، ص ۱۲۹ ، محمود اسماعيل ، حقيقة المسألة البرغواطية ، ص ۲۱ .
  - ٥١ الحسن بن الوزان ، وصف افريقيا ، ص ١٩٩ .
    - ٥٢ المصدر السابق ، ص ١٩٨ .
      - ٥٣ ننسه ، ص ٢٠٥ .
      - ٥٤ تنسد ، ص ١٩٨ .
      - ٥٥ نفسه ، ص ١٩٦ .
- ۵۹ نفسه ، ص ۷۷ ـ عبد العزيز بنعبد الله ، سلا أولى حاضرتى أبى رقراق ، ص ۹ ، ۲۵ .
- ۵۷ الحسن بن الوزان ، وصف أفريقيا ، ص ۱۹۹ ، حيث يذكر أن أدندون اختصت بالعديد من هذه المناجم .
  - ٥٨ المصدر السابق ، ص ٢٠٤ .
- J. Devisse, Trade and trade routes in west Africa, General 09 . يرجع د. رجب . history of africa, III, Unesco, 1988, p. 410 . عبد الحليم سبب رواج تجارة برغواطة مع الأندلس لعاملين : الأول هو قيام علاقات مودة وصداقة ربطت بين حكام الدولتين ، والثاني هو وفرة المواني الصالحة لرسو السفن والتي كانت تقع على ساحل تامسنا الطويل الذي

يبدأ في الشمال من سلا رينتهي في الجنوب الى مدينة آسفى . (د. رجب عبد الحليم ، دولة بني صالح في تامسنا ، ص ١٢٠) أما أشهر مواني تامسنا فقد حددها د. رجب عبد الحليم بأنها ميناء سلا الذي كان أهله على ثراء عظيم بسبب اشتغالهم بالتجارة مع أهل الأندلس ، وميناء فضالة الذي يقع إلى الجنوب من ميناء سلا ، وكانت ترد إليه السفن الأندلسية وغيرها من سفن البلاد الأوربية ، ثم ميناء آنفا وبعده مرسى مازيفن (أمازيغان) الذي يبعد عنه بخمسة وستين ميلا ، ثم مرسى الفيط الذي يبعد عن مازيغن بثمانين ميلاً . أما ميناء آزمور فهو يقع بين كل من مرسى الفيط ومرسى مازيفن (ارجع الى د. رجب محمد عبد الحليم ، مرسى الفيط المرجع السابق ، ص ١٢٠ – ١٢٧) .

٦٠ أبو القاسم بن حرقل النصيبى ، صورة الأرض ، طبعة بيروت ، دار
 مكتبة الحياة ، ص ٨٣ .

٦١ - المدر السابق ، ص ٨٣ .

٦٢ - ابن خلدين ، العبر ، جـ ٦ ، طبعة ١٩٦٨ ، ص ٢١٠ ، ٤٦١ .

٦٣ - البكري ، المغرب ، ص ١٤١ .

٦٤ - المصدر السابق ، ص ١٤١ ، وارجع كذلك الى ابن خلدون ، العبر ،
 جد ٦ ، ص ٤٣٢ .

٦٥ - ابن خلدين ، المصدر السابق ، جـ ٦ ، ص ٤٣٥ .

٦٦ - حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٤ .

Terrasse, Histoire du Maroc, p. 22 - YY

۱۸ - الرقيق القيروانى ، تاريخ افريقيا والمغرب ، تحقيق وتقديم المنجى الكعبى ، تونس ۱۹۸۸ ، ص ۱۰۷ وما يليها ـ ابن عذارى ، البيان المغرب ، ج ۱ ، ص ۱۰ ـ ابن الأثير ، الكامل ، ج ۵ ، ص ۱۸۵ ـ ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ٤٣٥ ـ ابن تغرى بردى «جمال الدين أبو المحاسن يوسف» النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، طبعة تراثنا ،

القاهرة ، ١٩٦٣ ، ج ١ ، ص ٢٧٣ \_ حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ١٦٢ وما يليها \_ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الاسلامى ، ص ٢١٢ \_ سعد زغلول ، تاريخ المغرب العربى ، ص ٢٤٨ وما يليها \_ حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٦ ، ٧٠ .

Terrasse, Histoire du Moroc, p. 108 - Talbi, The independence p. 249 - 250.

- ٦٩ ابن عذاری ، البیان ، ج ١ ، ص ٥١ ابن الأثیر ، الكامل ، ج ٥ ،
   ص ١٨٥ .
- ۷۰ صاحب هذا الرأى هر د. حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٦٦ ، ٢٧ .

٧١ - لا نستطيع أن نحدد على وجه الدقة متى بدأت طلائع الخوارج في التسلل إلى المغرب ونشر الدعوة الخارجية فيه ، بسبب اختلاف النصوص الواردة في المصادر العربية ، كما أن فرق الخوارج لم تنتشر كلها في بلاد المغرب ، والما ظهرت منها فرقتان فقط على المسرح السياسي الأحداث المغرب الاسلامي ، هما فرقتا الاياضية والصفرية . (لمزيد من التفاصيل عن انتشار الخارجية في المفرب ارجع الى محمود اسماعيل ، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ، الدار البيضاء ، ١٩٧٦ ص ٤٣ وما يليها ، جودت عبد الكريم يوسف ، العلاقات الخارجية للدرلة الرستمية ، الجزائر ، ١٩٨٤ ، ص ٢٥ ـ سعد زغلول ، تاريخ المغرب، العربي ، ص ٢٥٣ وما يليها .ولزيد من التفاصيل عن الحركة الإباضية في المشرق الاسلامي وأهم أثمتها في البصرة وعمان أمثال جابر بن زيد ، وأبى عبيدة بن أبي كرعة التميمي البصري ، والربيم بن حبيب الأزدى العماني البصرى ، وأبو المنذر بشير بن المنذر النزواني ، وموسى ابن أبي جابر الأزاكوي ، وعبد الله بن اباض ، وصلة هؤلاء بحضرموت واليمن وشمال أفريقيا ، وأهم أتباعهم هناك ، ارجع الى سالم بن حمود بن شامس السمائلي ، ازالة الرعثاء عن أتباع ابي الشعثاء ، تحقيق د. سيدة كاشف .

القاهرة ١٩٧٩ ، سالم بن حمد بن سليمان الحارثي ، العقود الفضية في أصول الأباضية ، عمان ١٩٨٣) .

٧٢ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الاسلامي ، ص ٢١٥ .

٧٣ - حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ١٦٤ ... محمود اسماعيل ، الخوارج قي بلاد المغرب ، ص ٦٢ .

٧٤ -- ميسرة : تجمع المصادر على أنه ينتسب إلى قبيلة مطفرة البربية البترية (ابن القرطية «ابر بكر محمد» ، تاريخ اقتتاح الأندلس ، نشره خليان ربيرا ، مدريد ، ١٩٢٦ ، ص ١٤ ، الرقيق ، تاريخ افريقيا والمفرب ، ص ١٠٩ ، البكري ، ص ١٣٥ ، ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٥ ، ص ١٩١ - ١٩٣ ، ابن عذاري ، البيان ، ج. ١ ، ص ٥٧ ، ابن خلدون المبر ، القسم الأول ، المجلد السادس ، ص ٤٧٨ ، مفاشر البرير ص ٤٧ ، حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ١٦٤ ، السيد عبد العزيز سالم ، المفرب الاسلامي ، ص ٢١٨ ، سعد زغلول ، تاريخ الغرب المربي ، ص ٢٥٥ ، ناطق صالم مطلوب ، تاريخ الفرب المربي ، الموصل ، ١٩٨٨ ص ١٥٥ وما يليها) . ويرى د . محمود اسماعيل أن أصل ميسرة يكتنفه الغمراض الاختلاف المصادر في ذلك ، ويستند في ذلك الى نص أورده ابن تشرين بردى في النجرم الزاهرة ذكر فيد أن ميسرة عربى أزدى (محسره اسماعيل ، الترارج ، ص ٦٣ ، حاشية ١) إلا أنه برجوعنا الى ابن تذريه يردى تبين لنا أنه لم يشر إلى انتساب ميسرة إلى الأزد ، وكل ما ذكره ابن تفری بردی عند لا یعدو أند كان يلتب «بالحقير» (ابن تفری بردی ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١٩٦٣ ، جد ١ ص ٢٨٧) ويصفه في مرضم آخر بأنه ميسرة الصفرى (النجوم الزاهرة ، ج ١ ، ص ٢٩٤) ويبدر أن د. محمود اسماعيل قد التيس عليه الاسم الذي اورده اين تفرى بردى في النجوم (جـ ١ . ص ٢٨٩) أوهو ابو يوسف الازدى في سياق حديثه عن مراجهة كلثرم بن عباض القشيري لثوار البربر في بقدوره ، وظن أنه لميسرة رعا لأن ابن تفرى بردى وصف أبا يوسف هذا بأنه رأس الصفرية . ويتمثل ذلك في قرل ابن تغرى بردى في أحداث سنة ١٢٣ هـ

(وفيها كانت وقعة عظيمة بين البربر وبين كلثوم بن عياض ، فقتل كلثوم في المصاف واستبيح عسكره ، كسرهم ابو يوسف الأزدى رأس الصفرية) . ومن الثابت تاریخیا أن میسرة لم يقاتل كلثوم بن عياض إذ كان قومه قد قتلوه عندما أعرض عن مهجارية العرب في موقعة الأشراف وولوا على أنفسهم قائداً مقداماً هو خالد بن حميد الزناتي الذي التقي بخالد بن حبيب النهري في موقعة الأشراف ، سنة ١٢٢ هـ ، فانهزم العرب وقتل خالد بن حبيب . أما كلثوم بن عياض فقد سيره هشام بن الملك من دمشق ليواجه البربر ويثأر لشهداء وتعة الأشراف . وكان خالد بن حبيد الزناتي على رأس هؤلاء الثوار بعد مقتل ميسرة . وفي ذلك يقول ابن عذاري صراحة «ولما قدم كلثوم على وادى سهو وهو في ثلاثين ألفاً قال ابن القطان: فيهم عشرة آلاف من صلب بني أمية ، وعشرون ألفاً من سائر العرب ، فتوجه إليهم خالد بن حميد الزناتي الذي تولى الأمر بعد ميسرة ...» (ابن عذارى ، البيان ، ج ١ ، ص ٥٥ وانظر أيضاً ابن الأثير ، الكامل ، ج ٥ ، ص ١٩٢) . ويتضح عما سبق ذكره أن معظم المصادر الثقة تؤكد أن وفاة ميسرة حدثت قبل اشتباك العرب والبربر في موقعة الأشراف وبالتالي قبل موقعة بقدورة ، باستثناء الرواية التي أوردها ابن تغرى بردى الذي يجعل ميسرة بطل موقعة بقدورة التي يؤرخها في ص ٢٨٩ من كتابه بسنة ١٢٣ هـ ، وفي ص ٢٩٤ بسنة ١٢٤ هـ . وتحن لا تأخذ برأى ابن تغرى بردى لأمرين : الأول لأنه مؤرخ مشرقى لا يعول عليه في دقة الرواية وصدقها ، والثاني لأنه متأخر زمنياً عن فترة الأحداث .

٧٥ - البكرى ، المغرب ، ص ١٣٥ . ونما يؤكد ذلك بعض أبيات أوردها البكرى ونقلتها عند العديد من المصادر المتأخرة عند ، كتبها سعيد بن هشام المصمودي ، في إحدى مواقع برغوطة ، وهي موقعة بهت ، يذكر فيها ما يؤكد أن طريف كان من أصحاب ميسرة ، ومنها :

> سيعلم قوم تامسني إذا ما أتوا يوم النشور مهيمنيناً" هنالك يونس وبنو بنيه يقردون البرابر مهطعينا اذا وربا ورى زمت عليه جهنم فابد المستكبرينا

فليس اليوم ردتكم ولكن ليالى كنتم متميسرينا

(البكرى ، المغرب ، ص ١٣٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٣٠) ويذكر ابن الخطيب أن ميسرة ولى صالح بن طريف أميراً على المغرب ، ثم عزله وكتب كتاباً إلى أهل تامسنا وقرمه من زناتة البربر يوصيهم به ويصف فضله وعلمه (ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ١٨٨) .

- ٧٦ الرقيق القيرواني ، تاريخ أقريقيا ، ص ١١٠ ، ابن عذاري ، البيان ، جد ١ ، ص ٥٢ ، السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الإسلامي ، ص ٢١٩ ، حسين مؤنس ، فجر الأندلس ، ص ٢٦٩ .
- ۷۷ -- الرقبق القيرواني ، تاريخ أفريقيا ، ص ۱۱۰ ، ابن عذاري ، البيان ، جـ الرقبق القيرواني ، تاريخ أفريقيا ، ص ۱۳ ، ابن عذاري ، البيان ، جـ الرقبة القيرواني ، تاريخ أفريقيا ، ص ۵۳ ،
- ٧٨ البكرى ، المفرب ، ص ١٣٥ ، ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨١ .
- ٧٩ حسين مؤنس ، قجر الأبدلس ، ص ١٤٩ ، السيد عبد العزيز سالم ،
   المقرب الإسلامي ، ص ٢١٦ .
- ٨٠ هذا الرأى المدافع عن عقيدة برغواطة ، هو رأى د. محمود إسماعيل في
   بحثه الموسوم بحقيقة المسألة البرغواطية ، ص ٢٧ .
- ۸۱ محمود إسماعيل ، الخوارج في بلاد المفرب ، ص ٤٨ حاشية رقم ١٦١ . وفيها يذكر أن طريف بن شمعون كان من قواد ميسرة وأنه اختلف في نسبه إذا ما كان مصموديا أر يهوديا أو بينيا . وفي بحثه ، حقيقة المسألة البرغواطية ، ص ٢٤ ، يذكر أن طريف حليف ميسرة هو نفس طريف صاحب الحملة ال ستطلاعية الى الأندلس سنة ٩١ ه.
- ۸۷ سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربى ، ص ۲۵۷ ، ويذكر د. سعد زغلول أن طريف ، ملوك الذى قاد أول سرية إسلامية الى الجزيرة الخضراء سنة ۹۱ هـ . والذى سميت جزيرة طريف بإسمد ، كان مع الخرارج في ثورة ميسرة .
- AT يذكر د. حسين مؤتس في كتابه فجر الأندلس ، ص ٦٦ أن طريف الذي

عبر بسرية صغيرة الى الأندلس ، هو أبو زرعة طريف بن ملوك ، ويرجع الرأى القائل بأنه عربى ، وأن جزيرة لاس بالوماس ستحمل إسمه . وفى حاشية رقم (٤) من نفس الصفحة يذكر أن طريف هذا سيلعب دورا هاما فى الثورة التى قام بها ميسرة . ومن الجدير بالملاحظة أن د. مؤنس ينسب ميسرة إلى برغواطة ، ولكنه فى ص ١٦٥ من نفس الكتاب يذكر أن برغواطة أعلنت الخروج ، وكان يقودها داعية خارجى هو طريف بن شمعون بن يعقوب وولده صالح .

- A4 ارجع الى رأى دكتور أحمد مختار العبادى فى تحقيقه لتاريخ الأتدلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشياط ، نصان جديدان ، معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٨١ ، ص ٤٥ ، حاشية ٣ . وكتابه المرسرم به «فى تاريخ المغرب والأندلس» ص ٢٦٥ ، ٨٨٨ . فهر يذكر أن طريف صاحب الحملة الإستطلاعية كان يدعى طريف بن مالك أو ملوك وأنه كان عربيا الحملة الإستطلاعية كان يدعى طريف بن مالك أو ملوك وأنه كان عربيا بينا ، وان كان ابن عذاري يجعله بربريا ، ثم يذكر أن طريف سيظهر اسمه بعد ذلك على مسرح الحوادث المغربية على عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بدمشق ، وأن ابنه صالح انضم إلى الثورة الخارجية التي قام بها ميسرة .
- ۸۵ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، الإسكندرية ، ۱۹۸۲ ص ۷۰ ، وهر يستند فيما ذكره على نص الرازي والحميرى وابن خلدون الذين ينسبون طريف صاحب الحملة الاستطلاعية إلى الأندلس الى معافر أو النخع اليمنيتين ، وهذا يعنى أنه عربي الأصل . ويستبعد أن يكون موسى بن نصير قد سير الطليعة الكشفية الأولى تحت قيادة رجل غير عربي .
- ۸۹ محمد عبد الحميد عيسى ، فتح الأندلس ، رواية متجددة ، مجلة أوراق محمد عيسى فى هذا الأمر ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ص ۸۰ ، ولم يذكر د بمحمد عيسى فى هذا الأمر سوى أن طريف كان يكنى بأبى زرعة وكإن من موالى موسى بن نصير (وأنظر أيضاً كتابه ، الفتح الإسلامى للأندلس ، ۱۹۸۵ ، ص ۱۷) أما

د، عبد الرحمن الحجى قيرى أن طريف صاحب السرية كان بربريا ، ولكنه أورد اسمد على أن طريف بن مالك الملقب بأبى زرعة (عبد الرحمن الحجى ، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ، بيروت ، الكريت ، ١٩٧٦ ، ص ٤٥) .

- ٨٧ محمد عيد الله عنان ، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، التاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ٢٩٣ .
- ۸۸ حمدی عبد المنعم حسین ، درلة علی بن بوسف المرابطی فی المغرب والأندلس ، رسالة ماچستیر نوقشت فی كلیة الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ص ۷ .
- \* يرى د. رجب عبد الحليم رأياً مخالفاً لرأيى فقد أفرد صفحات عديدة من بحثه لإثبات أن طريف مؤسس دولة برغواطة هو نفسه صاحب المملة الإستطلاعية على الأندلس وأنه كان بربرى الأصل واستند في رأيه على أبن حوقل (انظر المرجع السابق ص ٢٩ ٣٦) وسنعرض في الصفحات القادمة من البحث ما يشير الى رأينا ويدعمه من خلال النصوص والأدلة الملمية والمنطقية.
  - ٨٩ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ص ٧٠
  - ٩ المترى ، نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ، تحقيق محمد محيى
     الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، جد ١ ، ص ٢٣٧ .
  - ٩١ مجهول ، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها \_ رحمهم الله \_
     والحروب الواقعة بها بينها ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٨١ ، ص ١٦ .
    - ٩٢ ابن الكردبوس ، تاريخ الأندلس ، ص ٤٥ .
    - ٩٣ الحميري ، الروض المعطار ، ص ٣٥ ، وارجع كذلك ، الى ص ٣٨٢ .
      - ٩٤ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٤ ، طبعة ١٩٦٨ ، ص ٢٥٤ .
        - ٩٥ المصدر السابق ، جـ ٦ ، ص ٤٢٨ .

nverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٩٦ السلاوي الناصري ، الاستقصا ، جـ ٢ ، ص ١٦ .
  - ٩٧ البكري ، المغرب ، ص ١٣٥ .
    - ٩٨ المصدر السابق ، ص ١٣٧ .
  - ۹۹ ابن عذاري ، البيان ، جـ ۲ ، ص ٥ .
  - ١٠٠ المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٥٦ .
    - ١٠١ نفسه ، ج. ١ ، ص ٢٧٣ .
- ١٠٢ محمود اسماعيل ، حقيقة المسألة البرغواطية ، ص ٢٥ .
- ١٠٣ ابن خلدون ، العبر ، جـ٣ ، ص٢٧٨ . وعن نسبة طريف صاحب الحملة الإستطلاعية للنخع ، ارجع إلى ابن خلدون ، العبر ، جـ٤ ، ص٢٥٠٤ .
  - ١٠٤ المصدر السابق ، جـ ٦ ، ص ٤٣٥ .
- ١٠٥ البكري ، المفرب ، ص ٰ١٤١ ، ابن خلدون ، العير ، جـ ٦ ، ص ٢٣٧.
  - ١٠٦ ابن خلدون ، المصدر السابق ، جد ٦ ، ص ٤٣٧ .
    - ١٠٧ اليكري ، المغرب ، ص ١٣٥ ، ١٣٧ .
- \* للذكتور رجب عبد الحليم رأى مناقض ، ارجع الى المرجع السابق ص ٣٤ ، من أدلة د. رجب عبد الحليم على أن برغواطة شاركت فى فتح الأندلس ما ذكره البكرى من أن اسم برغواطة هو نسبة الى وادى برباط الذى جرت عند معركة طارق بن زياد الفاصلة وكذلك قوله بأن يونس بن الياس أصله من شدونة من وادى بربط ثم رحل إلى المشرق إضافة الى ما ذكره ابن خلدون (ارجع الى المرجع السابق ، ص ٣٨ ، ٣٩) ونحن بدورنا نعتقد أن هذا لا ينهض دليلاً على مشاركة برغواطة فى فتح الأندلس ، إذ كيف يتسنى لقوم شاركوا فى فتح الأندلس أن ينسبوا دون غيرهم إلى وادى برباط ؟؟ ولماذا استثنوا هم دون باقى القبائل التى تشاركت فى الفتح الإسلامى ولماذا استثنوا هم دون باقى القبائل التى تشاركت فى الفتح الإسلامى للأندلس ، فحملوا اسم هذا الوادى «برباط» ثم تحرف بعد ذلك الى برغواطة ؟ وفى تصورى أن الأرجح والأقرب إلى المنطق أن يكون هذا

الإسم وبرغواطة و محرفاً من وبرباط و نتيجة لانحدار مؤسس هذه الأسرة من منطقة برباط وليس لمشاركة قبائل منطقة تامسنا في موقعة وادى برباط (ارجع إلى المتن) .

۱۰۸ - ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب روض الترطاس ، في أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة قاس ، أو بسالة ، ١٨٤٣ ، ص ٨٣ ، ٨٣ .

١٠١ - نيذ من مفاخر البرير ، ص ٤٧ .

١١٠ - السلاوي الناصري ، الاستقصا ، ص ١٥ .

١١١ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨١ .

۱۱۲ - ابن حرقل ، صورة الأرض ، ص ۸۲ - ويستند د. رجب عبد الحليم على رأى كل من ابن حرقل وابن خلدون لإثبات أن طريف بن مالك يرجع إلى الأصل البريرى (المرجع السابق ، ص ۳۲ ، ۳۳) .

١١٣ - اين خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٥ .

١١٤ - ميلود عشاق ، ملاحظات حرل المسألة البرغواطية ، ص ٦ .

١١٥ - ابن أبي زرع ، روش القرطاس ، ص ١٥ .

١١٦ - المصدر السابق ، ص ٢٤ .

١١٧ - نفسه ، ص ٢٩ .

. ۷ س ، تفسد ، ص ۷ .

: وارجع كذلك إلى العبر ، جد ع ، ص ٢٥ ، ٢٥ وارجع كذلك إلى العبر ، بعد ع ، ص ٢٤ ، ٢٥ وارجع كذلك إلى العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، بعد ع ، ص ١١٩ من مالك العبر ، ص ١١٩ م

Fasi. The islamization of north Afirica, p. 66.

١٢١ - محمود اسماعيل ، المرارج في بلاد المغرب ، ص ٢٨٦ .

N. Slouch, op. cit., p. 395. – 144

١٢٣ - ابن الخطيب ، اعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨١ .

- ١٢٤ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٥ ـ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام جـ ٣ ، ص ١٨٧ .
- ۱۲۵ ويعرض ميلود عشاق 'لإضافة الى هذا الرأى مجموعة أخرى من الآراء فيذكر أنه ربحا كان إسم برغواطة جمع لإحدى اللفظتين البربريتين Bourget, Bergouten وكل منهما يعنى التحريض والتهييج والإستغزاز والتمرد ، وربحا يكرن أهل تامسنا قد وسموا أنفسهم بهذا الإسم إعتزازا وافتخارا ، كما يمكن أن يكرن كذلك من وضع الأعداء والخصوم ازدراء وتنقيصا . كما عرض ميلود عشاق لرأى امبارك رجالة ، الذي قسم الكلمة الى مقطعين Bar وهي تعنى ابن الوادى او ساكن الوادى (ميلود عشاق ، ملاحظات حرل المسألة البرغواطية ، ص ٢٠) .
- ۱۲۱ أشرئة من كور استجة بجنوب الأندلس ، وكان لأشرئة حصن كبير ، 
  وكانت عامرة كثيرة المساكن (الحميرى ، الروض المطار ، ص ٦٠) واستجة تقع بين القبلة والمغرب من قرطبة (الحميرى ، ص ٥٣) .
- ۱۲۷ ابن حزم الأندلسى وابو محمد على بن أحمد» جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مصر ، ۱۹۷۱ ، ص ۵۰۱ ، مفاخر البرير ، ص ۸۰ .
- ۱۲۸ البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۵ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ۱۳۰ وارجع كذلك إلى ابن عذارى ، البيان ، ج ١ ، ص ٥٧ .
- \* يذكر د. رجب محمد عبد الحليم أن طريف استمر في المشاركة في الحروب التي خاضها الصغرية عقب مقتل ميسرة المطغري سنة ١٢٧ هـ ، ويؤكد أنه شارك في مرقعتي الأشراف ويقدورة حتى هزيمة البربر على أيدى العرب في مرقعة الترن عام ١٧٤ هـ والأصنام سنة ١٢٥ هـ . (ارجع إلى رجب عبد الحليم ، دولة بني صالح ، ص ٤٤ ، ٤٥) وهر يستند في رأيه هذا على تص لابن عذاري أورده في البيان المغرب (ج ١ ، ص ٥٦) يذكر فيه ابن عذاري أن طريفاً كان من جملة قواد العسكر الذين بلغ عددهم ثلاثمائة ألف مقاتل حسب تقديره والذين الخيهوا إلى القيروان

للقضاء دلى سلطة بنى أمية . ويؤكد د. رجب أن بداية ظهر دولة برغواطة أو دولة «بنى صالح فى تامسنا» على حد تعبيره كان فى عام ١٢٥ هـ مستنداً على اشارة لابن عذارى فى أخبار عام ١٢٤ هـ بابتداء ظهور دولة برغواطة .

ونحن لا غيل إلى الأخذ بهذا الرأى إذ أن نفس ابن عدّاري الذي استند عليه د. رجب في اثبات رأيه بعود ليذكر في موضع آخر من كتابه البيان ج ١ ، ص ٢٧٤ أن طريفاً انسحب إلى تامسنا عقب مقتل ميسرة الذي حدث عام ١٢٢ هـ قبيل موقعة الأشراف ، وهو في ذلك يقول «وكان طريف من أصحاب ميسرة ملك المفرب الذي تقدم في ذكره ، فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه ، احتل طريف بيلاد تامسنا فقدمه البربر على أنفسهم ...» . ومن المؤكد أن ابن عذاري قد نقل هذا الخبر الأخير عن البكري الذي أورده في كتابه ، ص ١٣٥ . أما الخير الأول الذي يأخذ به د. رجب عبد الحليم قيبدو مضطرباً ، إذ لم يرد في أي من المصادر الأخرى ، وقد تاقشنا في صفحات بحثنا بعض مظاهر الاضطراب والتناقض في روایات ابن عذاری فیما یتعلق بدولة برغواطة ، أما كون ابن عذاری قد حدد بداية ظهور دولة برغواطة بعام ١٧٤ هـ ، فهذا لا يعنى أبدأ أن طريف خرج في ذلك العام على وجه التحديد عن رفاقه البرير إلى تامسنا ، ولكن ربا يكون المقصود بخبر ابن عذارى هذا ، هر بداية ظهور عقائد هذه الدولة الغربية في عام ١٧٤ وسوف تثبت في البخث أن ديانة هذه الدولة وعقائدها الهرطقية لم تظهر في سنوات مؤسسها طريف ، وربا ظهرت في عهد ولده صالح.

١٢٩ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جس ، ص ١٨١ .

۱۳۰ - البكري ، ص ۱۳۵ ، ابن عذاري ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ .

١٣١ - ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٢٨ .

۱۳۲ - ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، مجد د. رجب عبد الحلیم ، طریف مؤسس دولة برغواطة ، وعظم من شأنه ووصفه «بأنه لم یأت بما

يعاب عليه وظل وفياً لمذهبه ولبنى وطنه ، محافظاً على تاريخه ودوره فى فتح الأندلس حتى ترقى عام ١٣١ هـ» ، مؤكداً بذلك على أنه هر نفسه طريف بن مالك النخعى ، وهذا ما أثبتنا عدم صحته (ارجع الى المرجع السابق ص ٤٨) ثم يستطرد فى تفخيمه وتعظيمه لشخص طريف بأن عقد مقارنة بينه وبين طارق بن زياد منتهياً إلى أن طريف استمرت عظمته عندما أسس دولة استمر وجودها قروناً من الزمان بينما لف النسيان طارقاً وفى اعتقادى أنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين القائد العظيم الفاتح طارق بن زياد وبين طريف بن شمعون الخارجي ذى الأصول اليهودية الذى أسس دولة خارجة عن تماليم الإسلام ، عملت على نشر هرطقتها بحد السف .

١٣٣ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٣ .

١٣٤ - المصدر السابق ، س ١٨٢ .

١٣٥ - ابن أبي زُرِع ، روش الترطاس ، ص ٨٣ .

۱۳۱ - ابن خلدون ، العبر ، ج ۱ ، ص ٤٢٩ ، وقد أخطأ ابن خلدون بقوله أن عام ۱۲۷ هـ كان يزامن خلافة هشام بن عبد الملك ، الذي توفي سنة ١٢٥ هـ .

١٣٧ - نيذ من مفاخر البرير ، ص ٤٧ .

١٣٨ - ابن خلدون ، العبر ، جـ ٧ ، ص ٤٣٠ .

١٣٩ - اليكري ، المغرب ، ص ١٣٥ .

١٤٠ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جر ٣ ، ص ١٨١ .

١٤١ - ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٨٣ .

١٤٧ - نيذ من مفاخر البرير ، ص ٤٧ .

۱۶۳ - البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۵ . وفي ذلك يقول البكرى «فاخير زمور أن طريغاً أبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن اسحق ، وأند كان من

أصحاب ميسرة المطغرى المعروف بالحقير ومغرور بن طالرت ، والى طريف نسبت جزيرة طريف ، فلما قتل ميسرة وافترق أصحابه ، احتل طريف ببلد تامسنى ، وكان إذ ذاك ملكاً لزناته وزواغة ، فقدمه البربر على أنفسهم ، وولى أمرهم ، وكان على ديانة الإسلام ....» .

١٤٤ - ابن خلدون ، المبر ، جـ ١ ، ص ٤٣٠ .

١٤٥ - مجهول ، تبدّ من مفاخر البربر ، ص ٨٠ .

١٤٦ - اليكري ، المفرب ، ص ١٣٥ .

۱٤٧ - ابن عذاري ، البيان ، ١٠ ، ص ١٧٤ .

١٤٨ - ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٠ .

١٤٩ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٤ .

١٥٠ - ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٢ .

١٥١ -- البكري ، المقرب ، ص ١٣٧ .

١٥٢ - معمود اسماعيل ، حقيقة المسألة البرغواطية ، ص ٢٥٠، ٢٠٠

١٥٣ - ابن عذاري ، البيان ، جد١ ، ص ٢٢٥ .

١٥٤٠ - ابن خلاون ، العيز ، جـ ٢ ، ص ٣٠٠٤ .

ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ٣ أ، ص ١٨٢ مخمود أسماعيل ،
 حقيقة المسألة البرغواطية ص ٢٥٠ .

۱۵۱ - البكرى ، المفرب ، ص ۱۳۵ - ابن عدّارى ، البيان ، ج ۱ ، ص ۵۷ - ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ٤٢٨ ـ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ـ م ۱۸۱ .

۱۵۷ - ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۳ .

١٥٨ - ابن الخطيب، أعمال الأعمال ، ج ٣ ص ١٨٢ .

١٥٩ - المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

- ۱۹ - البكسرى ، المغرب ، ص ۱۳۹ ، ابن عبدارى ، البيبان ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ، ابن خلدون ، العير ، ج ۲ ، ص ۴۳۰ .

١٦١ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٤ .

١٦٢ - ابن عذاري ، البيان ، ج. ١ ، ص ٥٧ .

۱۹۳ - البكرى ، المفرب ، ص ۱۳۷ ، ابن عذارى ، البيان ، جد ١ ، ص ١٦٣ - ابن خلدين ، معبر ، جد ٢ ، ص ٤٣٠ .

١٦٤ - البكري ، المغرب ، ص ١٣٧ .

١٦٥ - ابن عذاري ، البيان ، جد ١ ، ص ٢٧٤ .

١٦٦ - البكرى ، المغرب ، ص ١٣٧ ، ابن عبّارى ، البيان ، جد ١ ، ص ٢٧٥

١٦٧ - ويذكر ناحرم سلوتش أن يونس رحل الى الأندلس ولاذ بها قرار أمن حالة الفوضى التى ضربت أطنابها فى أنحاء المغرب بعد ظهور الأدارسة (ارجع إلى .Slouch, op. cit., p. 395).

۱۲۸ - البكري ، المغرب ، ص ۱۳۸ .

١٦٩ - المصدر السابق ، ص ١٣٨ .

۱۷۰ - نفسه ، ص ۱۳۱ ـ ابن عذاری ، البیان ، جد ۱ ، ص ۲۲۶ . وارجع الی ابن خلدون ، العبر جد ۲ ، ص ۶۳۰ ـ بن الخطیب ، اعمال الأعلام ، ج ۳ ، ص ۱۸۵ .

١٧١ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ .

۱۷۲ - ابن أبى زرع ، روض الترطاس ، ص ٧ - ابن خلدين ، الدبر ، ج ٤ ، ص ٧٤ - ابن خلدين ، الدبر ، ج ٤ ، ص ٧٤ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي ، ص ٣٨٣ .

١٧٣ - ابن خلاون ، العبر ، ج ٤ ص ٢٤ .

۱۷۶ - ابن أبى زدع ، روض القرطاس ، ص ۷ .

- . ٩ المصدر السابق ، ص ٩ .
- ١٧٦ اليكري ، المغرب ، ص ١٢٢ .
- ۱۷۷ المصدر السابق ، ص ۱۳۹ \_ ابن عثاری ، البیان ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ \_ ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ٤٣٠ .
  - ١٧٨ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، جـ ٣، ص ١٨٦.
    - ١٧٩ المصدر السابق ، ص ١٨٦ .
    - ۱۸۰ البكري ، المغرب ، ص ۱۳۹ .
- ۱۸۱ ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ، ص ۲۲۱ ـ وراجع أیضاً البكری ، ص ۱۸۱ ـ ابن غلون ، العبر ، ج ۲ ، ص ٤٣١ .
  - ١٨٢ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٦ .
    - ١٨٣ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣١ .
- \* البكرى ، المغرب ، ص ١٣٧ ـ ابن عذارى ، البيان ، جـ ١ ، ص ٢٢٥ ـ ابن خلدون ، العير ، جـ ١ ، ص ٤٣٧ . ،
- ۱۸۱ ابن عذاری ، البیان ، جـ ۱ ، ص ۲۲۵ ـ ابن خلدرن ، العبر ، جـ ٦ ،
- ۱۸۵ البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۴ ـ ابن عقارى ، البيان ، جـ ۱ ، ص ۲۲۳ ـ .
- ۱۸۹ البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۷ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ ابن خلدون ، العبر ، ج ۴ ، ص ٤٣٧ .
  - ۱۸۷ ابن خلدون ، العبر ، ج. ۲ ، ص ٤٣٣ .
  - ۱۸۸ ابن عذاری ، البیان ، جد ۱ ، ص ۲۲۵ .
  - ١٨٩ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، جـ ٣ ، ص ١٨٦ ، ١٨٧ . ٠
- ۱۹۰ البكري ، المغرب ، ص ۱۲۱ ـ ابن عذاري ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۱۱

- ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ٢٨ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٤ ، ص ٢٠٨ ابن أعمال الأعلام جـ ٣ ، ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ .
- ۱۹۱ لزيد من التفاصيل انظر: السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب، سن ۱۹۱ من ۱۹۱ ومن الجدير بالذكر أن عمر بن ادريس هر جد بتى حمود الذين تلتبوا بالخلافة في الأندلس في عصر الطرائف.
  - ١٩٢ ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ٥١ .
- ۱۹۳ البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۵ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ وكان من نتاج هذه الموالاة إقبال سكان ربض قرطبة على سكنى آزمور البرغراطية (البكرى ، المغرب ، ص ۱۵۵ ، محمد أحمد عبد المولى ، التوى السنية في المغرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية ، الإسكندرية ، ۱۹۸۵ ، ج ۲ ، ص ۲۵۷) .
- ۱۹۶ المقرى ، نفح الطيب ، جـ ۱ ، ص ٣١٣ ، ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٢٥٥ .
  - ١٩٥ ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ٢٥٤ .
    - . ۲۵۷ تفسد ، ص ۲۵۵ .
    - ١٩٧ نفسه ، ص ١٩٧ .
- ۱۹۸ لمزيد من التفاصيل عن أبى قرة المفيلى أو اليفرنى ودوره فى الثورة على البرت على العرب سنة ۱٤۸ هـ وتعارنه مع عبد الرحمن بن رستم ارجع الى ابن خلدون ، العبر ، جـ ۲ ، ص ۲۲۵ .
- وانظر : رضوان البارودى ، بنو يقرن الزناتيون فى بلاد المقرب والأندلس ، الإسكندرية ، ١٩٩١ ، ص ١٣ وما يليها .
  - ١٩٩ + المصدر السنابق ، ص ٢٥٥ .
  - ۲۰۰ المقرى ، نفح الطيب ، جـ ۱ ، ص ٣١٣ .
- ٢٠١ مجهول ، أخبار مجموعة في فتح الأندلس ، مدريد ١٨٦٧ ، ص ٥٥

ـ ابن عذاري البيان ، ج ٢ ، ص ٤٧ ـ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ

۲۰۲ - این خلدون ، العبر ، ج. ۲ ، ص ۱۸۰ .

د 174 من التفاصيل ، ارجع الى المصدر السابق ، ص + 1.7 Terrasse, Histoire du + 1.7 السلامى ، الاستقصا ج + 1.7 السلامى ، الاستقصا ج + 1.7 السلامى ، الاستقصا ج + 1.7

المسلمين واثارهم ، ص ١٧٨ \_ البيان ، جـ ٢ ، ص ٤٧ .

أما البصرة فهى مدينة بالمغرب عرفت ببصرة الكتان لكثرة زراعتها له ، كما عرفت بالحمراء لاحمرار تربتها ، وكان لها سور مبنى من الحجارة والطوب ينفتع فيه عشرة أبواب ، كما كان لها حمامان ، ومقبرتها الكبرى فى شرقيها فى جبل ، أما الغربية فتعرف بقبرة قضاعة . واشتهرت بجمال بناتها (البكرى ، المغرب ، ص ١١٠) .

١٠٤ – ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٣ ، السلاوى الناصرى ، الاستقصا ، جـ ٧ ، ص ١٨ . أما بنو زيرى فقد كانوا أوفياء للفاطميين موالين لهم فى بداية الأمر . ولكنهم بدأوا يشقون عصا الطاعة على الفاطميين فى عهد المعز بن باديس ، الأمير الرابع منهم ، ففى سنة ٠٤٤ هـ ثار المعز على الفاطميين ، وأعلن استقلاله عنهم ، وتم انفصال بنى زيرى عن الفاطميين فى مصر فى عهد المعز بن باديس سنة ٤٤٤ هـ ، وفى خلافة المستنصر بالله الفاطمي .

٢٠٥ - ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٣ .

٢٠٦ - المصدر السابق ، ص ٤٣٣ .

٢٠٧ - ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٦٩ .

٢٠٨ - المصدر السابق ، ص ٨٤ ـ ابن الخطيب "أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ٢٠٨

٢٠٩ - السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب الاسلامي ، ص ٦٠٩ -

۲۱ - لمزيد من التفاصيل ، ارجع الى المرجع السابق ، ص ۲۱۰ وما يليها ،
 حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ۳٤ وما يليها .

۱۹۱۱ - ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، نبذ من مناخر البربر ، ص ۵۲ ، ابن عناری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۲۱ ، الحلل المرشیة البربر ، ص ۵۲ ، البربر ، عناری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۲۱ ، الحلل المرشیة فی ذکر الأخبار المراکشیة لمؤلف مجهرل ، تحقیق د. سهیل زکار وعبد القادر زمامة ، الدار البیضاء ، ۱۹۷۹ ، ص ۲۳ ، الناصری السلابی ، الاستقصا ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، شارل اندری چرلیان ، تاریخ افریقیا الاستقصا ، ج ۲ ، تعریب محمد مزالی ، البشیر سلامة ، ترنس ، ۱۹۷۸ الشمالیة ، ج ۲ ، تعریب محمد مزالی ، البشیر سلامة ، ترنس ، ۱۹۷۸ مسلام المتحد مراکب البشیر سلامة ، ترنس ، ۱۹۷۸ مسلام المتحد مراکب البشیر سلامة ، ترنس ، ۱۹۷۸ مسلام المتحد مراکب البشیر سلامة ، ترنس ، ۱۹۷۸ مسلام المتحد مراکب المتحد المتحد مراکب المتحد المتحد المتحد مراکب المتحد المتحد

۲۱۷ - ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۸٤ . وأنظر نص الوصية فى ابن الخطيب أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد سنة وقاة ابن ياسين ، وانقسموا إلى فريقين ، فريق يرى أند توفى فى عام ٤٥١ هـ ومن هؤلاء البكرى (ارجع الى المفرب ، ص ١٦٨) وابن علارى (البيان ، ج ٤ ، ص ١٦١) وابن الخطيب (أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٠) ، وفريق آخر يرى أند توفى فى سنة ٤٥٠ هـ ، ومن هؤلاء صاحب الحلل الموشية (ص٣٧) وابن خلدون (العبر ، ج ٢ ، ص ٢٧٦) . ولزيد من التفاصيل ارجع الى حمدى عبد المنعم حسين ، دولة على بن يوسف ، ص ٧ .

٢١٣ - ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٨٤ .

٢١٤ - ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٣٤٤ .

۲۱۵ - ابن عذاری ، البیان ، جد ۱ ، ص ۳٤٤ .

٢١٦ - ابن خلدون ، العبر ، جا٦ ، ص ٣٤٤ .

۲۱۷ – ابن عذاری ، النیان ، ج ۳ ، ص ۲۵۰ ـ مناخر البربر ، ص ۵۸

السلارى الناصرى ، الاستقصا ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ٣٠ ولذيد من التفاصيل عن سكرت مولى الحموديين ، وعن الأسرة الحمودية التى هى فرع من الأدارسة أنظر خواكين قالقى ، سكرت البرغواطى ملك سبته ، ترجمة عبد اللطيف الخطيب ، بحث بمجلة تطوان ، الرباط ، العدد ١١ مراجع الى محمد بن تاويت ، تاريخ سبتة ، الدار البيضاء ، ١٩٨٧ ، ص ١٩٩ ، وارجع الى محمد بن تاويت ، تاريخ سبتة ، الدار البيضاء ، ١٩٨٧ ، ص ٣٩ وما بليها .

\* ابن عذاری ، البیان ، ج. ٣ ، ص ٢٥٠ ، عبد الواحد المراکشی ، المعجب فی تلخیص أخبار المغرب ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، ص ٦٧ ، السلاوی الناصری ، الاستقصا ، ج. ٢ ، ص ٣٠ ، ٣٠ .

۲۱۸ - تبذ من کتاب مفاخر البربر ، ص ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٥ - خواکين قالشي ، سکوت ، ص ٩٨ .

۳۱ – مفاخر البربر ، ص ٤٧ ، ٥٣ ، ٤١ ـ السلارى الناصرى ، ص ٣١ وارجع كذلك إلى ابن الأبار (أبو عبد الله محمد عبد الله) الحلة السيرا ، تحقيق د. حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٥١ حاشية ١ ، ولمزيد من التفاصيل عن سكوت ارجع الى رضوان البارودى ، التاريخ السياسى لمدينة سبتة مئذ القرن الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى ، مقال صدر بالمجلة التاريخية المصرية ، المجلد السادس والثلاثون سنة ١٩٨٩ ، ص ٥٧ وما يليها .

. ٢٢ - اين خلدون ، العبر ، ج. ٦ ، ص ٤٢٩ .

۲۲۱ – البكرى ، المغرب ، ص ۱۳۵ ، ابن عدّارى ، البيان ، بد ۱ ، ص ۵۷ ، ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۳ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ من العبر ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ من عدّا الكتاب الذي وضعه صالح لأتباعه .

۲۲۲ - أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩٠ . ۲۲۳ - البكرى ، المغرب ، ص ١٣٥ .

- ۲۲۶ المصدر السابق ، ص ۱٤٠ ـ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٢٩ ـ ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٨٤ ـ
  - ٣٢٥ ارجع الى المصادر السابقة ، ميلود عشاق ، المرجع السابق ، ص ٦ -
    - ٧٢٦ البكري ، المغرب ، ص ١٣٨ .
- ۲۲۷ المصدر السابق ، ص ۱۳۸ وما يليها ، ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۳ ، أحمد مختار العبادى ، فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩٠ وما يليها .
- ۲۲۸ ميلود عشاق ، ملاحظات حرل المسألة البرغواطية ، ص ٦ ، ويذكر الدكتور ابراهيم حركات أن كراهية أكل البيض لا تزال متأصلة في بعض مناطق المصامدة حتى يرمنا هذا (المرجع السابق ، ص ٦) . أما الديك فهو يذهب الذنوب عند يهود المشرق كله . ومازال اليهود يدفتون عظام هذا الحيوان في المتبرة . (N. Slouch, op. cit., p. 397) وقد بقيت من هذا الإعتقاد عند عامة الناس في مصر أفكار مشابهة فهم يذبحون على أعتاب البيرت نوعاً معيناً من الديكة لإزالة الشر الذي يصيب صاحب البيت .
  - ٣٢٩ ارجم الي المصادر السابقة .
  - ٢٣٠ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ٣ ، ص ١٨٤ .
- ٢٣١ يميل الدكتور الفاسي الى تشهيه الأدارسة الشيعة بالسنة ، ارجع إلى :
- M. EL Fasi and I. Hrbek, The islamization of North Africa, p. 65
  - ٢٣٢ ابن خلدين ، العبر ، جد ٧ ، ص ٤٣٧ .
- ۲۳۲ البكري ، المغرب ، ص ۱٤٠ ، ابن عذاري ، البيان ، جـ٤ ، ص ١٠ ـ
- ۲۳٤ يعد د. أحمد مختار العبادى من أنصار هذا الرأى ، ارجع الى كتابه «في تاريخ المغرب والأندلس» ، ص ٤٩٧ .
  - ۲۳۵ ابن عذاری ، البیان ، ج. ۳ ، ص ۲۵۰ .
- ٢٣٦ لمزيد من التناصيل عن الحركة العلمية في عهد سكرت بسبتة ارجع

- إلى خواكين ڤالڤي ، سكوت البرغوطي ، ص ١٠٣ .
  - ٢٣٧ نيذ من مفاخر البربر ، ص ٥٥ .
- ۲۳۸ ابن خلدون ، العير ، جـ ٦ ، ص ٤٥٩ ، التلقشندى ، صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٦٠ .
  - ٢٣٩ القلقشندي ، المصدر السابق ، ص ١٦٠ .
- ۲٤٠ لزيد من التفاصيل عن البجلية وإختلاف آراء الإصادر فيهم ، ارجع الى أحمد مختار العبادي ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩٩ وما يليها .
  - ٧٤١ محمد ولد داداه ، مقهرم الملك في المغرب ، ص ٧٦ .
- ٢٤٢ ارجع الى محمود اسماعيل ، حتيقة المسألة الهرغواطية ، ص ٤٩ ، . Slouch, p. 397 -
- ٣٤٣ أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩١ ، وراجع كذلك حاشية رقم ٢٢٨ .
- N. Slouch, L'Empire, p. 394 Gaston Deverdun, Ytt Marrakech des Origines à 1912, Rabat, 1959, p. 45.
- مختار العيادى ، المرجع السابق ، ص ٤٩١ . ريذكر ناحوم المرتش أن بعض القبائل فى وهران والقصور بالصحراء لا تزال تستخدم N. Slouch, op. cit., كلمة يوش المشتقة من ياكش أو يوشع حتى الآن , p. 297.
  - ٢٤٦ محمرد اسماعيل ، حقيقة المسألة البرغراطية ، ص ٤٢ .
  - N. Slouch, op. cit., p. 398 . \_ ٤٢ م المرجع السابق ، ص ٢٤٧ -
    - ۲٤٨ تنسد ، ص ٤١ .
- ۲٤٩ هذا رأى د. سعد زغلول عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربى ، ص ٢٤٩ ١٩٩ ، وكذلك ارجع الى رأى د. رجب عبد الحليم فى المرجع السابق من ص ٤٨ ٨٦ ، وقد حاول د. رجب الدفاع عن برغوطة وجاهد

للحض الرأى الذى يصنها بالهرطنة ، وحجته فى ذلك أن المصادر المسرقية لم تذكر شيئاً عن دين برغواطة وخروجها عن الإسلام ، مثل ابن حرقل والمقنسى والاصطخرى كذلك ذكر أن الإدريسى لم يذكر بدوره شيئاً عن برغواطة وفاته أن الإدريسى كان بعيناً عن المغرب وأن الرحالة والجغرائيين السابقين كانوا من المشارقة وأن المزرخين المغاربة والانتالسيين أمثال المكرى وابن عدارى وابن الخطيب وابن خلدون والسلاوى أجمعوا على هرطنة برغواطة وخروجها عن تعاليم الاسلام .

كما أفرد د. رجب صفحات طريلة للدفاع عن عقائد برغراطة وترضيح أنها عقائد خارجية صفرية تابعة من تعاليم الإسلام ، وسنوضح على الصفحات التالية في المتن ردنا على ذلك ، كذلك استدل د. رجب عبد الحليم على صحة رأيه بأن الأدارسة لم يقاتلوا برغواطة إلا أن في عهد ملكها بونس وأن ذلك ينهض دليلاً قاطعاً على أن برغواطة لم تكن خارجة عن تعاليم الإسلام منذ ظهررها وتأكيداً على تبرئة صالح وأولاده من الهرطقة (المرجع السابق ص ٢٠) . وفي الواقع أن برغواطة كما ستذكر بدأت منذ عهد الياس في محاولة نشر تعاليمها خارج حدودها الجغرافية ، وسيقوم بوئس ولد الياس بفرضها بالقرة ، عند هذه المرحلة بدأت القرى الإسلامية قلما بدأت تستشعر خطورة برغواطة التي كانت ساكنة في الفترة الماضية قلما بدأت قي التوسع الإقليمي لنشر عقائدها وجب على الأدارسة وكذلك بني يقرن ثم المرابطين جهادهم ، وستوضح ذلك على الدفحات المقبلة .

٠ ٢٥ - محمود اسماعيل ، حتيقة المالة الهرغراطية ، ص ٤٠ ، وما يليها .

٢٥١ - محمد ولد داداه ، مقهوم الملك ، ص ٧٤ .

۲۵۲ - این أبی زرع ، روض القرطاس ، ص ۲۹ ، ۷۰ ـ الناصری السلادی ، الاستقصا ، جر ۲ ، ص ۱۸ .

٢٥٣ - ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٢ .

٢٥٤ - عبد العزيز ينعبد الله ، سلا أولى حاضرتي أبي رقراق ، ص ٩ .

٢٥٥ - أحمد مختار العبادى ، في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٩٤ .

٢٥٦ – المرجع السابق ، ص ٤٩٤ .

۲۵۷ – البكري ، للفرب ، ص ۸۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ .

٢٥٨ - ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٨٣ .

٢٥٩ - البكري ، المغرب ، ص ٩١ ـ ابن خلدون ، العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٣٩ .

- ٢٦ - ابن خلدون ، العبر ، ج. ٤ ، ص ٤٠٩ ، ص ٤٤٦ ، ويسميه صاحب مفاخر البرير عاصم بن جهل البزداجرمى ، ص ٧٧ . ولزيد من التفاصيل ارجع الى السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ، ص ٢٥١ .

٢٩١ - ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٥٩ .

۲۹۲ - عن دیانة حامیم ، ارجع الی البکری ، المغرب ، ص ۱۰۰ ـ ابن خلاون ، المیر ، ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ـ ابن ابی زرع ، روه لترطاس ، ص ۲۲ ـ وقد نص صاحب مفاخر البریر فی ص ۷۷ علی تشایه بین عقیدة حامیم وعقیدة برغواطة .

۲۹۳ - عن دور يرغواطة في حركة الماسي الصحراوي في المصر الموحدي ، ارجع الى ابن عذاري ، البيان ، القسم الموحدي ، ص ۲۲ ، ۳۲ وما يليها \_ البيذق (ابو بكر ابن على الصنهاجي) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، الجزائر ، ۱۹۷٤ ، ص ۱۲۲ وما يليها \_ ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۲۳ وما يليها \_ السلاوي الناصري ، الإستقصا ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ۱۱۳ وما يليها .

٢٦٤ - نبذ من مفاخر البرير ، ص ٧٢ .

٢٦٥ - المصدر السابق ، ص ٧٣ .

۲۶۳ – تنسد ، ص ۲۸ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۷۲ .



## مصادر البحث ومراجعه

## أولا المصادر العربية:

- ١) ابن الآبار (ابو عبد الله محمد القضاعي) : كتاب الحلة السيراء ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، جزآن ، القاهرة ١٩٦٣ .
- ٢) ابن الاثير (عثر الدين ابر الحسن على بن أبى الكرم) : الكامل فى التاريخ
   الجلد الرابع ، بيروت ١٩٦٥ .
- ٣) ابن أبى زرع (أبر الحسن على بن عبد الله الفاسى) : كتاب الأتيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، تحقيق تورنبرج ، أوبسالة ، ١٨٤٣ .
- ابن تغرى بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة في ملوك
   مصر والقاهرة ، ج ١ ، طبعة تراثنا ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- ه) ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد) : جمهرة أنساب العرب ، تخقيق
   الأستاذ عبد السلام محمد هارين ، القاهرة ، ١٩٧١ .
- ٢) ابن حرقل (أبر القاسم النصيبي) : صورة الارض ، مكتبة الحياة ، بيروت (بدرن تاريخ) .
- ٧) ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد) : كتاب أعمال الأعلام فيمن بريع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى والأستاذ محمد ابراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤ .
- ٨) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ،
   دار الكتاب اللبنائي ، بيروت ، المجلدان الرابع والسادس ، بيروت ،
   ١٩٦٨ .
- ٩) ابن عذارى (ابر العباس أحمد المراكشي) : البيان المغرب في أخيار المغرب ، تحقيق الأستاذين ليثى بروفنسال وكولان ، جزآن ، ليدن ،
   ١٩٤٨ .
- . ١) ابن الكردبوس (أبو مروان عبد الملك التوزري) : تاريخ الاندلس وهو

- قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ، مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ، مدريد ، 1971 .
- ۱۱) ابن القرطية (ابر بكر محمد) أ: تاريخ افتتاح الأندلس ، نشر خليان ربيرا ، مدريد ، ۱۹۲۹ .
- ۱۲) البكرى (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز): المفرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، تحقيق البارون دي سلان ، الجزائر ، ۱۹۱۱ .
- ۱۳) البيذق (أبر بكر الصنهاجي) : كتاب أخبار المهدى بن تومرت ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، الجزائر ، ١٩٧٤ .
- 14) الحميرى (ابن عبد المنعم) : الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق دكتور إحسان عباس ، بيروت ، ١٩٨٤ .
- ١٥) الرقبق القيرواني : تاريخ إفريقية والمفرب ، تحقيق وتقديم المنجى الكعبي ، تونس ، ١٩٦٨ .
- ١٦) السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى) : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .
- ۱۷) السمائلي (سالم بن حمود بن شامس) : إزالة الرعثاء عن أتباع أبي الشعثاء ، تحقيق دكتورة سيدة كاشف ، القاهرة ، ۱۹۷۹ .
- ۱۸) القلقشندى (أبوو العباس أحمد) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ،
   ۱۵ جزءا ، طبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ۱۹۱۳–۱۹۱۹ .
- ١٩) مجهول : أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها ، دار الكتاب اللبناني ، القاهرة ، ١٩٨١ .
- ۲) مجهول : نبذ تاريخية منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربل ،
   نشر ليڤي بروفنسال ، الرباط ، ۱۹۳٤ .
- ٢١) مجهول : كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق دكتور

- سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة ، الدار البيضاء ، ١٩٧٩ .
- ۲۲) المراكثي (عبد الواحد) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق الأستاذين سعيد العربان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٩ .
- ٢٣) المقرى (أحمد بن محمد) : نفح الطبب من غصن أندلس الرطيب ، تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ، ج ١ ، القاهرة ١٩٤٩ .
- ' ۲۶) الرزان (الحسن بن محمد الفاسى) ؛ وصف أفريقيا ، ترجمة محمد حجى ، ومحمد الأخضر ، ج ١ ، ١٩٨٣ .
- ۲۵) ياتوت الحمرى (شهباب الدين أبو عبد الله) : معجم البلدان ، ٥
   مجلدات ، بيروت ، ١٩٥٧ .

## ثانيآ المراجع:

- ۲۱) البارودى (دكتور رضوان) : بنو يقرن الرحون في بلاد المغرب والأندلس ، الاسكندرية ، ۱۹۹۱ .
- ۲۷) البارودى (دكتور رضوان) : التاريخ السياسى لمدينة سبتة من القرن الرابع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى ، المجلة المصرية للدراسات التاريخية ، المجلد ٣٦ ، لسنة ١٩٨٩ .
  - ۲۸) جودت عبد الكريم يوسف: العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ، الجزائر ،
     ۱۹۸٤ .
- ۲۹) جوليان (الأستاذ شارل أندرى) : تاريخ أفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامى الى سنة ۱۸۳۰ ، جزآن ، تعريب الاستاذين محمد مزالى والبشير سلامة ، توتس ، ۱۹۷۸ .
- ٣٠) الحارثي (سالم بن حمد بن سليمان) : العقود الفضية في أصول الاباضية ، عمان ، ١٩٨٣ .
- ٣١) الحجى (دكتور عبد الرحمن) التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ، بيروت ، ١٩٧٦ .

- ٣٢) حسن محمود (دكترر) : قيام دولة المرابطين ، القاهرة ، ١٩٥٧ .
  - ٣٣) حسين مؤنس (دكتور) : فجر الاندلس ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- ٣٤) حمدى عبد المنعم حسين (دكتور): دولة على بن يوسف المرابطي في المغرب والأندلس، رسالة ماچستير مقدمة لكلية الأداب جامعة الاسكندية، ١٩٨٠.
- (٣٥) خراكين ثالثى برميخو: سكوت البرغواطى ملك سبتة، ترجمة عبد
   اللطيف الخطيب، مجلة تطوان، العدد الحادى عشر، الرباط، ١٩٧١.
- ٣٦) سالم (دكتور السيد عبد العزيز): تاريخ المغرب في العصر الاسلامي، نشر مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، ١٩٨٤.
- ٣٧) سالم (دكتور السيد عبد العزيز): تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، الاسكندرية، ١٩٨٧.
- ٣٨) سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تاريخ المغرب العربي ، طبعة دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- ٣٩) الطنجى (الأستاذ محمد بن تاريث) : تاريخ سبتة ، الدار البيضاء ، ١٩٨٢ .
- ٤٠) العبادى (دكتور أحمد مختار): في تاريخ المغرب والأندلس ، بيروت ، ١٩٧٢ .
- ٤١) عبد الحليم (دكتور رجب محمد): دولة بنى صالح فى تامسنا بالمغرب الأقصى ، القاهرة ١٩٦١ .
  - ٤٤) عبد العزيز بن عبد الله : سلا أولى حاضرتي أبي رقراق ، سلا ، ١٩٨٩
- ٤٣) عبد المولى (دكتور محمد أحمد): القوى السنية في المغرب من قيام الدولة الناطمية الى قيام الدولة الزيرية ، الاسكندرية ، ١٩٨٥ .
- 21) عنان (الأستاذ محمد عبد الله) : دول الطوائف منذ قيامها حتى ألنتح الرابطي ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

- ٤٥) عيسى (الدكتور محمد عبد الحميد) : فتح الأندلس ، رواية متجددة ، مجلة أوراق ، مدريد ، ١٩٨٧-١٩٨٣ .
- ٤٦) محمود اسماعيل (دكتور): التوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، الدار البيضاء، ١٩٧٦.
- ٤٧) محمود اسماعيل (دكتور) حقيقة المسألة البرغواطية \_ مغربيات ، دراسات جديدة ، المغرب ، ١٩٧٧ .
  - ٤٨) مطلوب (ناطق صالح) : تاريخ المغرب العربي ، الموصل ، ١٩٨٨ .
- 29) ميلاد عشاق : من تاريخ المغرب الوسيط : ملاحظات حول المسألة البرغواطية ، مجلة العلم الثقاقي ، العدد ٩٧٢ ، الرباط ، مايو ، ١٩٩٠ .
- ٥) ولد داداه (الأستاذ محمد) : مفهوم الملك في المغرب من إنتصاف القرن الأول إلى أنتصاف القرن السابع ، دراسات في التاريخ السياسي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٧ .

## الفوسسوس

| الصفحة        | المرضوع                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ţ             | مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|               | البحث الأول: «بنو أبي عبدة وزراء وقادة الدولة                   |
| 01-1          | الأموية في الأندلس،                                             |
|               | البحث الثاني: «أضواء على فن الغناء والموسيقي في الأندلس         |
| 91-00         | · في عصر الدولة الأموية وعصر دويلات الطوائف،                    |
|               | البحث الثالث: وصُورَ من التعاون العسكرى بين دمشق والقاهرة       |
|               | ضد الصليبيين في العصر الفاطمي ٤٩٨ – ٥٦٤ هـ                      |
| 177-90        | / ۱۱۰۶ – ۱۱۲۸م) رؤیة جدیدة؛                                     |
|               | البحث الرابع : (لمحات انسانية من حياة المعتمد بن عباد الأسرية)  |
|               | البعث الخامس: (علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل                 |
| 722-19        | وعقب سقوطها،۳                                                   |
|               | البحث السادس: قطر وموارد ثروتها الاقتصادية في                   |
| Y77-Y£        | . العصور الوسطى،ه                                               |
|               | لبحث السابع: «موقف مدينة صور من أحداث الشام منذ منتصف           |
|               | القرن الخامس الهجرى وحستى سقوطسها فسيي                          |
| <b>٣9٣-٢٦</b> | أيدى الصليبيين سنة ١٨٥هـ،                                       |
| Mixto en      | El Andalus un Estudio Politico. Literario. Social - لبحث الثامن |

tos Objetivos y Negativos).

El Matrimonio Mixto en El Al-Andalus (Un Estu-

11. - T90 ..... dio Politico, Literario, Soical"

البحث التاسع: «ترجمة مقال الدكتورة راشيل آرييه

(رحالة من المغرب إلى المشرق)) ودراسة نقدية له..... ٢١١ - ٣٦-

البحث العاشر: «بنو سراج وزراء بني نصر بين الحقيقة التاريخية

والقصة الشعبية) .....

البحث الحادى عشر: «دور الطراز في الأندلس في عصر

دولة بني أمية، .....

البحث الثاني عشر: «من جديد حول برغواطة هراطقة المغرب

في العصر الاسلامي، ......ها العصر الاسلامي، السلامي، ١٣٤-٥٣٣

رقم الإيداع ٢٢٣٩ / ٩٧ الترقيم الدولي . I.S.B.N 1- 212 - 053 - 4



صاديما ومحيرها ، محجد يسيونني خلف ۱۱۱ ش فرنسا 🐒 ۲۰۰۵ الاسكندرية



